# تاريخ الصحافة العربية

يحتوي عَلَى اخبار كل جريدة ومجلَّة عربية ظهرت في العالم شرقاً وغرباً مع رسوم اصحابها والمحرَّرين فيها وتراجم مشاهيرهم

بقلم

( الفيكونت فيليب دى طرازي )

— عغی عنه —

اكزء اللول جميع الحقوق محفوظة

بيروت الطبعة الادبية سنة ١٩١٣



قيليب وي طرّازي يا معشرَ الصعبوذا رسمُ بهِ افترَات رسومكم وبهما قد صارَ مؤدانا فتلك آثارنا اضحت تفمُّ معماً دُغاً عن الدهرسية ذا السيْو إخوانا



#### المقدمة

امًّا بعد فيقول الفقير اليه تعالى فيليب بن نصرالله بن انطون بن نصرالله بن الياس بن بطرس دي طرازي انني منذ سنتين أ ذعت نشرة معلنًا فيها عزمي على تأليف كتاب شامل لتاريخ الصحافة العربية في مشارق الارض ومغاربها فصادف مشروعي ارتياحًالدى روام السائل التاريخية الذين اتحفوني برسائل التنشيط واستحثوني على إبراز هذا الفكر الى حيز العمل ولا يحني ما يحول دون ذلك من المصاعب الكثيرة التي تستلزم درسًا طويلاً وجهداً متواصلاً لقلة ما كتب في هذا الموضوع حتى الآن ولماكان قدماء الصحافيين قد طوام الزمان وكادت آثارهم تنقرض بمرور الايام اضطررت الى التفتيش عن صحفهم بكل وسيلة فعالة فضلاً عن مفاوضة الشيوخ من معاصريهم لبلوغ الضالة المنشودة و فكاً ن خدمة الأدب والادباء ذلك امامي كل الصعاب ومهدت لي سبيل الوصول الى الغاية المقصودة بعد البحث المدقق ولكي يحيط العموم علماً باهمية هذا المشروع اكتني بايراد عبارة شهيرة قالها احد افاضل الكتاب وهي تستحق ان "تكتب بماء الذهب: « البلاد التي لا صحافة فيها قالها احد افاضل الكتاب وهي تستحق ان "تكتب بماء الذهب: « البلاد التي لا صحافة فيها المحد فيها »

فأً قدَّمتُ عَلَى تحقيق هذه الامنية تعزيزاً لمقام صحافتنا الشريفة وإعلام لمنارها امام المغربيين الذين برَّزوا في هذا الفن الجليل وجاهدوا في جادَّ ته الجهاد الحسن وهكذا تيسر لى بعد العناء الشديد ان اسدً هذه الثلمة في لغننا العربية وأزفَّ عملي لعكل ناطق

بالضاد وهو يحنوي على اخبار الصحف أ فراداً واجمالاً مع اميال اصحابها وامماء بحر ريها وتراجم المشاهير منهم بعبارة يفهمها الخاص والعام وتخليداً لذكرهم زينت الكتاب برسوم الصحافيين الذين توفقت الى الحصول عليها بعد بذل النفس والنفيس آسفاً لعدم الفوز برسومهم قاطبة " فجاء سفراً جزيل المنافع لا يستغني عنه السيامي والصحافي والمورّخ والشاعر والاديب والمصور والتاجر والاستاذ والتلميذ والحاكم والحكوم اذ يجد فيه كل واحد منهم ما يتوق اليه من ضروب السياسة او كنوز الصحافة او آثار التاريخ او اساليب النظم او بدائرة معارف عصرية لا نقتصر موادها على الصحافة فقط بل نتضمن ايضاً اكثر مطالب العلوم والآداب والفنون المفيدة

وقد انتقدت كل جريدة او مجلة او نشرة او رسالة موقوتة بما تسخقه من المدح والذم بقطع النظر عن مذاهب اربابها واحوالهم الشخصية وذلك بنية صادقة وقصد سلم واستندت في ما رويته الى اوثق المصادر حرصاً على الحقيقة وعملاً بحرفة الناريخ وقسمت الكتاب الى اربعة اقسام او حُقب بحيث نتناول كل حقبة قسماً من اخبار الصحافة مثم صدرته بتوطئة ذات ثمانية فصول في تعريف الصحافة وادابها واسماء مورديها وغير ذلك ما تهم معرفته إثماماً للفائدة وختمته بجدول عام يشتمل على اسماء الصحف بلا استثناء شيء منها على قدر ما يستطيعه باحث محقق في بلاد الشرق وقد رتبتها بحسب البلدان في أما التي ظهرت فيها متنبعاً في تاريخ صدورها نظام الأقدم فالأقدم وجعلت بجانب كل منها امم صاحبها وبيان خطتها ويوم نشأتها ليكون العمل وافياً بكل اطرافه ومع اقراري الصريح بافي لست من فرسان هذا الميدان فاني واثق بشهامة القراء الكرام وحملة الوادي العمل وسائر ارباب النهضة الادبية انهم سيتلقون كتابي بسرور ويطالعونه بلذة ينسياني الاقلام وسائر ارباب النهضة الادبية انهم سيتلقون كتابي بسرور ويطالعونه بلذة ينسياني الاقدام والبحث والتنقيب وحسبي المؤونع الوكيل

## التوطئة

### وفيها ثمانية فصول

## الفصل الاول

#### تحديد الصحافة وأشهر مستمياتها ومواضيعها المختلفة

الصحافة صناعة الصحف والصحف جمع صحيفة وهي قرطاس مكتوب والصحافيون القوم ينتسبون اليها ويشتغلون فيها والمراد الآث بالصحف اوراق مطبوعة تنشر الانباء والعلوم على اختلاف مواضيعها بين الناس في اوقات معينة ونان فيها من تواريخ الأول ولد واخبار الدول وفكاهات الروايات وغرائب الاكتشافات واسعار التبحارة وفنون الصناعة وضروب الانتقاد وشو ون الاقتصاد واخلاق الغرباء وعوائد البعداء ما يغني عن التوجه الى بلادهم ومخالطة شعوبهم والوقوف عكى احوالهم ولذلك عول النفلاء على انشاء الصحف بحيث اصبح سكان اقاصي المشرق يصل اليهم خبر اقاصي المغرب باقرب حين بعد ان كانت الأنباء نتجاوز الايام العديدة للوصول من مكان لمكاث آخر مجاور له وفتأ في مختلفاً فيها لا يكاد الباحث عنها يعلم الحقيقة

واوَّل مَن استعمل لفظة « الصحافة » بمعناها الحاليكان الشيخ نجيب الحدّاد (1) منشئ جريدة « لسان العرب » في الاسكندرية وحفيد الشيخ ناصيف اليازجي • والب يرجع الفضل في اختيارها فقلّده مُ سائر الصحافيين من بعده • وكانت تسمى الصحف في اول عهدها

<sup>«</sup>۱» مجلة سركيس: عدد أول: سنة ثانية

«الوقائع» ومنها جريدة «الوقائع المصرية» كما دعاها به رفاعة بك الطهطاوي وسُميت ايضًا «غزتة» نسبةً الى قطعة من النقود بهذا الاسم كانت ُتباع الصحيفة بها فعُرفت



السيدة ليبه هاشم صاحبة مجلة « فتاة الشرق » في القاهرة <sup>(۱)</sup>

كذلك وقيل ايضًا أنَّ أول صحيفة ظهرت في البندقية سنة ٥٦٦ أكانت تسمي «غزتة» فشملت هذه التسمية كل صحيفة بلا استثناء ولما نشأت الصحافة العربية أطلقت عليها لفظة غزتة لأنَّ هذه الصناعة كانت حديثة المهد عند الناطقين بالضاد ولا أثر لها لدسم كتابهم الأقدمين

<sup>«</sup>١» قشرنا في خلال فصول «التوطئة» وسوم بعض السيدات المحصنات ورجال الغضل الذين مدُّوا لنا يد المساعدة الادية في مشروعنا هذا كما نوهنا بذلك في النصلين السادس والسابع من الباب المذكور

ولما انشأ خليل الخوري سنة ١٨٥٨ جريدة «حديقة الاخبار» حيف بيروت اطلق عليها لفظة «جرنال» وهو كلمة فرنسية معناها «يومي» اي المنسوب الى اليوم للدلالة على الصحف اليومية بينا كانت جريدته اسبوعية واليك ما كتبه اديب اسحق في نبذة لهُ عنوانها «مباحث في الجرائد» قال:

« ولامناسبة بين الجرنال و بين الجريدة الآ ان 'يقال انه أطلق اولا على الصحائف اليومية من قبيل تسمية الشيء بما هو عليه مثم عممه الاصطلاح فعر فت به الجرائد بومية كانت او غير يومية »

ثم رأً مى السكونت رُشيد الدحداح اللبناني صاحب جريدة «برجيس باريس» الداريسية سد هذه الثلمة فاختار لفظة «صحيفة» وجرى مجراه اكثر ارباب الصحف في ذاك العهد و بعده • فما كان من احمد فارس الشدياق اللبناني صاحب «الجوائب» سيف القسطنطينية ومناظر الكونت رُشيد الدحداح في بعض المسائل اللغوية الآان عقد العزيمة عكى استعال لفظة «جريدة» وهي «الصحف المكتوبة» كما ورد سيف معجمات اللغة • ومن ذاك الوقت شاع امم الجريدة لدى جميع الصحافيين بمعناها العصري

ومنهم من استعمل غير ذلك من المسميات كالفس لويس صابونجي السرياني صاحب «النحلة» الذي اتخذ لفظة « نشرة » بمعنى جريدة او مجلة · وهكذا صنع المرسلوت الاميركيون اصحاب «النشرة الشهرية » و «النشرة الاسبوعية » في بيروت وغيره · ومن تلك المسميات ايضاً «الورقة الخبرية » او «الرسالة الخبرية » وقد استعملتهما جريدة «المبشر » مع اكثر الصحف الدورية في بلاد الجزائر المغربية التابعة لحكومة فرنسا في شمال افريقيا · ومنها « اوراق الحوادث » وهو الاسم الذي اطلقة للدلالة عكى صحف الاخبار نجيب نادر صوايا منشئ مجلة « كوكب العلم » في القسطنطينية

وكان الصحفيون لايفر قون اولاً بين الجريدة ( Journal ) وبين المجلة ( revue ) في الاستعال ومن المعلوم ان الافرنج اطلقوا اسم المجلة (revue ) على الصحف الدورية التي تصدر عَلَى شكل الكراسة

فلما تولى الشيخ ابرهيم اليازجي ادارة محلة «الطبيب» البيروتية سنة ١٨٨٤ بالاشتراك مع الدكتورين بشاره زازل وخليل بك سعاده اشار باستعال لفظة « محلة »(١) وهي صعيفة

<sup>«؛» «</sup> صحيفة فيها الحكمة "كما ورد في القاموس

علية او دبنية او ادبية او انتقادية او نار يخية او ما شاكل تصدر تباعًا في اوقات معينة و فاثبتها بمعناها العصري وتابعته في هذا الاصطلاع جميع المجلات التي صدرت بعدها والتي كانت قبلها و ثم شاعت في جميع الاقطار العربية شيوعًا اجهز على المعنى الاصلي حتى صار مهجوراً بالمرَّة و فلا يتبادر الان الى ذهن المطالع لدى عثوره على لفظة « مجلة » الا الصحيفة الدورية دون سواها ولا يطلق احد من كتاب العصر هذه التسمية على « صحيفة فيها الحكة » الا أذا كانت تصدر تباعًا في آونة معينة ومع ذلك اذا طالعت المعاجم العصرية لا ترى فيها للفظة المذكورة معناها الحالي الشائع بل القديم المهجور (" و هكذا توفق العرب المولدون الى وضع امعاء لمسميات الصحافة الحديثة وهو مطلب غير بعيد على اهل هذه اللغة طلبوه باسبابه ودخلوه من ابوابه

وتحتلف مواضيع الصحف باختلاف غايات اصحابها ونزعاتهم ومشاربهم و فنارة تكون دينية وطوراً سياسية وحيناً ادبية وقس عليها العلية والفنية والانتقادية والروائية والموزلية والتهذيبية والاخبارية والعمرانية والقضائية والاخلاقية والتاريحية وغيرها ولكل من هذه التقاسيم الكبرى فروع بل فروع فروع يطول بنا شرحها لكثرتها فنضرب عنها صفحاً وقد اصاب الدكتور شبلي شميل فيا كتبه بهذا المعنى قال ("): « الصحف انواع بقدر المواضيع التي لتناولها معارف البشر وربما قصروها على فرع من علم بل على مبحت من فرع استيفا التي لتناولها معارف البشر وربما قصروها على فرع من علم بل على مبحت من فرع استيفا للجث وساعدهم على ذلك كثرة خاصتهم وحب عامتهم لرفع شأن العلم و م مجيث لم نتقصهم في سبيلها النعقات التي هي لحياة الصحف كالغذاء لحياة الابدان و فتكاثر عددها عنده جداً في سبيلها النعقات التي هي لحياة الصحف كالغذاء لحياة الابدان و فتكاثر عددها عنده جداً حتى صارت فوائد العلم بها قريبة المنال عامة العرفات في كل مكان و اذ ليس للعلم وطن "

ولما كانت الصحف تصدر في آجال معلومة فقد ممماها الافرنج « الصحف الدورية » او « الصحف الموقوتة » اعني(Presse périodique) لانها 'ننشر شهرية او اسبوعية او يومية · بل منها ايضاً ما يصدر مرَّتين في الشهر او الاسبوع او اليوم او غير ذلك من المواعيد

### الفصل الثاني

#### تعريف الصحافة من اقوال مشاهير الملوك والكتاّب والصحافيين

تحت هذا العنوان نورد ماقاله اعاظم مشاهير الارض وافاضل حملة الاقلام عند أكثر القبائل العربية وغيرها في تعريف الصحافة وهي مجمرعة نفيسة من الاقوال السامية الدالة على شرف هذه المهنة التي تحسب بلا مراء اعظم قوة في دولة القلم وفيرى القارى مرآة تنعكس فيها افكار ارباب الدين والشرع والسيف والسياسة والعلم والادب بمظهر حسن ترتاح اليه القلوب وثهندي بنبراسه عقول الكتاب وقد اقتطفناها من مصادرها المختلفة بعد البحت الطويل لاننا رأ يناها جامعة بين اللذة والفائدة بل جديرة بان تدوّن في بعلون التاريخ وفعسى ان يتخذها الصحافيون الصادقون قاعدة المسلمتهم التي تعلو على كل مصلحة وببتروا لسان المتطفلين على هذه المهنة الجليلة صونًا لكرامتها وخدمة للحق وقد سردنا اولا أقوال مشاهير الارض ثم الحقناها باقوال حملة الاقلام مرتبة على حروف الهجاء لامهاء اصحابها : اقوال البابا لاون الثالث عشر : «الصحف رسالة خالدة »

وقال الامبراطور نابليون الاول: « الصحافة ركن من اعظم الاركان التي تشيد عليها دعائم الحضارة والعمران »

وقال روزفلت رئيس جمهورية الولايات المحدة في اميركا: « ليس المجرم الحقيقي هو من يعتمد القتل او ارتكاب اعظم المعاصي بل هو الذي يملك شيئًا لايكون من اهله بالغش والخداع كالصحافي المقلد او السياسي المنافق لان الواجبات الاولية في الصحافي او السياسي هو ان يكونا حاصلين على ثقة الشعب بمحرد القدوة الصالحة في الاعمال والاقوال »

وقال الامير حسين كامل باشا نجل اسمعيل خديو مصر: « ان كل امة متمدنة يجب عليها ان تحترم الصحافة و وود ان تكون معها يداً في يد لتنعلم منها و تستفيد بما ينشر فيهامن الفوائد . الجرائد اكثر من ان تكون مهنة لتعيش اصحابها بل هي اشرف من ذلك ولها فوائد عامة عديدة وقال اللرد رزبيري: « يجب ان تكون قاعدة الصحف: كن صادقاً ولا تخف » وقال اللرد رزبيري الموف الروسي الطائر الصيت: « الجرائد نفير السلام وصوت الامة وقال تولستوي الفيلسوف الروسي الطائر الصيت: « الجرائد نفير السلام وصوت الامة

وسيف الحق القاطع ومجيرة المظلومينوشكيمة الظالم · فهي تهز عروش القياصرة وتدك معالم الظالمين »

وفال فولتير الكاتب الفرنسي الشهير: «الصحافة هي آلة يستحيل كسرها وستعمل عَلَى هدم العالم القديم حتى يتسنى لها ان تنشئ عالمًا جديدًا »

وفائى تشارلس دانا : «ان الدريعة الوحيدة لتعلم الصحافة ان تفترش الصحف ونقتات الحبر» وقال هنري وترسون : « ان اساس النجاح في الصحافة هو العادات الجيدة والعقل الحاذق والشواعر الصادقة والتهذيب الكامل وبالتالي الثبات»

وقال الشيخ ابرهيم اليازجي صاحب مجلة « الضياء » في القاهرة : « الجرائد عند كل قوم تخذ عنواناً على منزلتهم من العلوم والآداب والاخلاق والعادات · لانها المرآة التي نتجلى فيها صور هذه المعاني كلها وتتمثل بها درجة الكاتب والقارىء جميعاً · لان الكاتب انمايكتب على مكانة علمه وذوقه · وانما يختار من المباحث ما يعلم انه يقع من قارئه موقعاً مقبولاً · والا مقطت جريدته من نفسها فقضي عليها بالاهمال »

وقال الشيخ ابرهيم اليازجي والدكتور بشاره زلزل منشئا مجلة «البيان» في انقاهرة: «فعي جليسالعالم واستاذ المريد والموعد الذي يتلاقى فيه المفيد والمستفيد ، بل هيخطيب العلم في كل ندوة ، وبريده الى كل خلوة ، والمشكاة التي تستصبح بها بصائر أ ولى الالباب ، والمنار الذي تأتم به المدارك إذا اشتبهت عليها شواكل الصواب »

وقال احمد الازهري ومصطنى الدمياطي صاحبا مجلة « المنتقد » في القاهرة : « ان نعمة الجرائد على البلدان لا نقل ُ عا تشرَّف به الانسان من نعمة البيان · وان كلَّ بلاد ٍ توفر حظها من هاته النعمة تكون اسمى وارق من الني لم تنل ُ حظًا بدرك هذه النعمة »

وقالب الشيخ احمد حسن طباره منشئ جريدة «الاتحاد العثماني» في بيروت: «الصحافة قوة معنوية عظيمة عرف العالم المتمدن حقيقتها · فأكرم منزلتها ورفع مكانتها وجعلها والوزارة في مرتبة واحدة · فبيغا ترى فلاناً صحافياً اذا هو متربع في دست الوزارة او وزيراً اذا هو جالس وراء منضدة الصحافة · وهذا المستر روزفلت رئيس جمهورية اميركا لم يكد يتخلى عن كرسي الرئاسة حتى عين رئيساً لتحرير احدى الجرائد الاميركية ·

على ان هذه القوة هي كسائر القوى التي اودعها الله في هذا المعترك الحيوي · فان وجهنها ألى الخير والاصلاح افادت فائدة كلية · وان استعملتها في وجوء الاغراض والشهوات اضرّت ضرراً كبيراً »

وقال احمد نديم صاحب جريدة «النصيحة» بالقاهرة: «الصحافة اليوم تعدُّ القوة الوطنية الحكبرى بل هي الجند الباسل الذي يهاجم ويدافع ٠٠٠ غير انه جند سلام لا جند حسام»

وقال ادوار جدي صاحب مجلة «الثريا» في الفاهرة: «لا شيء يدلُّ على اخلاق الامة ومكانها من الهيئة الاجتاعية مثل الجرائد فهي المنظار الاكبر الذي ترقب فيه حركاتها وسكناتها ، بل الصفحة البيضاء التي تكتب فيه حسناتها وسيئاتها ، بل هي رائد الاصلاح ومهب ريح التقدم والفلاح ، بل هي كواكب الهدى السيارة ، ومطلع شمس التمدن والحضارة ، رآها الناس آية فهاموا بها وعظموا شانها ورفعوا مقامها ، فاصبحت من اعظم اسباب حياتهم الادبية بل من اعظم ما يحتاجون اليه في هذه الحياة »

وقال ادبب بك اسحق صاحب حريدة «مصر» في القاهرة: «الجريدة لفظ أُطلق اصطلاحًا عَلَى الصحيفة المفردة او الصحائف المصحفة تطبع سيف اوقات معينة مشتملة على انباء وآراء ومباحث من السياسة او الادب او العلم او منهن جمعاء»

وقال اسعد خالد ونعوم لبكي صاحبا جريدة « الرقيب » في ريودي جانيرو : «والذي ريقال عن البراع من حيث هو خادم العقل وممثل تصوّراته بمرئيات الامثلة ومجسم اوهامه احسام الحقيقة ويقال عن الصحافة نزيعته بالفائدة وشقيقته بحميد العاقبة و فهي المعرض لتمارض به نفيسات نفثاته فحوّ ثره محميد ومنبوذه احمد والساحة تعترك فيها صوارم الاقلام فقيلها راض والقاتل برى » »

وقال الخوريك افتيميوس عفيش وحافظ عبد الملك منشئا «جريدة العالمين» في منتريال باميركا: « يحسب بعضيهم ان الصحافة مهنة للاستعطاء و يعدُّ ها آخرون من اشرف المهن و انها كالماء يتلون بلون الاناء وهي للاستعطاء اذا كان صاحبها مستجديًا وهي شريفة اذا كان صاحبها شريفًا و و يحك كالخطابة الا ان صوتها يرمي الى اقصى و تسيطر عكى الناس بشيء محسوس ولكنهُ غير محدد ولا معروف و و قد تزول دولة السيف والمدفع

وتلاشى قوة الكهرباء واما ذلك الفوز وتلك القوة المنيثقان من مماء الفكر والمتجليان على طور الصحافة فلن يزولا »

وقال الآباه اليسوعيون اصحاب جريدة «البشير» في بيروت: «الصحف انما جُملت لسد منافذ الرذيلة وفتح ابواب الفضيلة»

وقالت الاميرة الكسندرة ملتيادي افيرينوه صاحبة مجلة «انيس الجليس» في الاسكندرية: «انسس الجليس» مي الاسكندرية: «الصحافة انما هي مدرسة جوّالة ترود مابين الافهام لتصلحها وتجول مابين المدارك لتهذبها. وان كل منشىء لها انما هو استاذ لكل هو، لاء الناس الذين يقرأونها. وحسبك بهذا تعريفاً للمنزلة العليا التي وصلت اليها والمكان الرفيع الذي بلغتة دون سواها من فنون الآداب التي نقدمتها »

وقال الشيخ أسكندر العازار صاحب امتياز جريدة «صدى البرق » سيف بيروت: «الجرائد لسان الامة وهي كالحمامة تجوب البلاد وتحمل الاخبار الى كل قطر »

وقال الياس زياده صاحب جريدة « المحروسة » في القاهرة : « الصحافة دليل ارثقاء الامة فهي عنوان نشاطها و برهان نقدمها · فكما كانت جرائد امة ما راقية كانت تلك الامة رافية ايضاً ومن الثابت الذي لايحتاج الى دليل ان الصحف الساقطة لا يتسنى لها ان تعيش في وسط مرئق وان الجرائد المرئقية لا يمكنها ان تحيى وتنشأ في دائرة مخطة »

وقال الاب انسناس الكرملي منشي، مجلة «لغة المعرب» في بغداد: « الصحافة هي نتاج العقل والعقل العامل، وحيث لاعقل عامل لاصحافة ، نعم قد يكون اصحاب البلد الواحد عقلا، وعالى، واذكيا، بدون نشر الصحف والمجلات بين ظهرانيهم ، لكن يقال عن هولاء الفضلا، النجبا، الالباء ان عقولم راكدة جامدة هامدة لانشاط فيها بل لاحراك فيها بل ولاحياة فيها ، وإنما طائر الموت قد نشر جناحيه عليها فاسكت نامتهم واخمد ناشئتهم ، والمعكس بالعكس اي اذا رأيت امة عاملة نشيطة رافعة علم العلم ولواء العمران يخفق عليها والمعكس بالفحرورة انها ذات صحافة راقية وان اهلها من ابعد الناس امعاناً في الحضارة ، وكما ان العاقل العامل قد يكون عاملاً للخير وعاملاً للشر تكون الصحافة ايضاً عاملة للخير وعاملة الشر، فعي اذاً من اقوى الوسائل لبث الصلاح بين الامة كما هي من اعمل العوامل لنشر المفاحد بين الامة كما هي من اعمل العوامل لنشر المفاحد بين الامة كما هي من اعمل العوامل لنشر المفاحد بين الامة كما هي من اعمل العوامل لنشر

وقال انطون الجميل منشىء مجلة « الزهور » في القاهرة : «كان حامل القلم كحامل السيف

في يمين كليهما سلاح ماض ٠٠٠ واصبح حامل القلم في العصر الحديث كالقابض عَلَى الصولجان كلاهما نافذ الحكمة مرعي الجانب · ولكن لا يتم ذلك للكاتب الا اذا فهم حقيقة مهمته



السيدة جان ديريو

المعروفة ايضًا باسم « جمانة رياض » او « فاطمة الزهراء » منشئة مجلة « الإحياء » في مدينة الجزائر بشمال افريقيا

وادرك شرف مهنته وفاذا لم يكن كل منهز الحسام بضارب فكذلك ليس كل من هز البراع بكاتب وابعد حملة الاقلام نفوذا الان هم الصحافيون بفضل انتشار الصحف واقبال الكبير والصغير عليها وعليه يجب ان تكون الصحافة — كما قال احد كبار المفكرين — شجرة الحقيقة يغرد على افنانها الكتاب الصادقون »

وقال بشاره عبدالله الخوري منشى، جريدة «البرق »في بيروت: «الصحافة من الامة

وقال شبل دموس اللبناني صاحب جريدة « الاصلاح » في نيويورك : « الجريدة مدرسة العالم الكبرى ، ومن الواجبان ثُلقي عَلَى طلاً بها العلم الصحيح لينتفعوا به ، فان كانت جاهلة اً ضلّتهم وان كانت عَلَى هدى قادتهم في منهج الرقي ، لذلك يتوجب عَلَى الجريدة ان لا تنشر بين اعمدتها الا كل ما هو تحص بالبرهان السديد »

وقال شكري جرجس انطون صاحب جزيدة « العدل... » في ريو دي جانيرو : « الصحافة في العالم الراقي موقرة معتبرة وهي قائدة الرأي العام · · · الصحافة في العالم المتمدن فوة تختاها جنود البر ومدافع البحر · الصحافة في العالم الراقي هي الحاكم وهي المراقب وهي الامة · · · ، روز فلت بعد ان وصل الى أكبر وظيفة في العالم اي رئاسة جمهورية امير كالشمالية البلاد الغنية بالمال والرجال والعلم والمعارف لم ير احسن من الصحافة مهنة أختار وز فلت الصحافة لانها منبر حر اختارها لانها مراقبة على اعال كبار الارض »

وقال السيد عبد الرحمن الكواكبي صاحب جريدة « الاعتدال » في حلب: « ان موضوع الجرائد هو مطلق خدمة الانسانية من حيث تهذيب الاخلاق وتأليف الافسكار ورذل النقائص واحترام الكمالات والمحافظة عَلَى العدالة والمحاماة عن الحقوق الى غير ذلك من الوظائف العمومية الجليلة التي تجعل الانسان ان يعتبر الجرائد بمقام خادم عمومي ساع مليلير »

وقال عبد الحيد زكي صاحب جريدة « السياسة المصورة » بالقاهرة «الجرائد مدرسة العامة »

وقال السيد عبد القادر الاسكندراني صاحب مجلة « الحقائق » بدمشق : « و ضعت الصحف لتعرف الانسان بما له وما عليه من الواجبات ٠٠٠٠ ونرى انها الدالة على حضارة قومها وترقي آلها وانها يد البائس وعضد المسكين ولسان الخائف وساعد المظاوم وانهاتار يخ عام للمحسن والمسيء تنتقد للاصلاح وتسير على نهج الفلاح • تصدع بالحق ولو آلمها وتجهر بالصدق ولو جرحها »

وقال عبد القادر حمزه صاحب جريدة « الاهالي » في الاسكندرية: « اذا حوسب كل امرى على عمله كان حسابه مجملاً لامفصلاً • واذا حوسب الكاتب الصحافي على ما يوقش ويسطركان حسابه عَلَى كل كلة من كماته وتعبير من تعبيراته • لان الكاتب الصحافي

مرشد ومو وحرج وقيم وناصح ومعلم و بمقدار هذه الصفات الجليلة يحاسبه الجمهور عليها حساباً كبيراً » وقال السيد علي باش حانبه صاحب جريدة « التونسي "في تونس: « لا مراء ولا فرية في ان السحف في هذا العهد هي : اعضاد الحكومات وسواعد الام و ومطابا الاحزاب ورسل الأفكار و ونوادي الآراء ومنابر الانباء و وملثق القرائح و وعك النباغة واسفار التهذيب ولسان الدفاع وصدى صوت المظلوم و نفير الاجتاع و ومدرسة التقدم و نذير الحروب و داعية السلام "

وقال فارس دبغي صاحب جريدة « الامازون » في سان باولو : « الصحافة عمل شريف وشرفها صادر عن سمو الغاية و فهي قوام العلم والفضيلة والادب والسياسة و تطرد الضلال وترد الى المدى و تحوي الحديث العذب المورد و وتنقل الخبر الرائق المجتنى الجزيل النفع و تضرب عَلَى ايدي الطفاة لتقدس حقوق الامة و وظهر للفرد واجباته نحو وطنه و وتفرض على الشعب المطلب الرفيع وتستنهض المحمد المجد فتقيلها من ادوار الانحطاط والعسف »

وقال قيصر المعاوف صاحب جريدة « البرازيل " سيف سأن باولو:

« ترى ما الذي ترجو الصحافة خيرهُ اذا لم يحكن ما ترتأيهِ له صدى »

« فهل تفعت خيلُّ بدون فوارس \_ وهل دفعت سمرُ القنا وحدها العدى »

وقال قيصر باشاكرم صاحب جريدة «تركيا» سيف القاهرة: «الجرائد في كل امة مرآة تمدنها وعنوان حضارتها والوسيط الوحيد بينها وبين الهيئة الحاكمة وترجمان عواطفها • فالتصدر لانشائها وعر السبيل صعب المنال وعَلَى صاحبه فروض كثيرة: اولها الصدق والاعتدال ثم الاخلاص في النصيحة والتمسك بالوطنية التامة مع ميل عن كل ماتشتم منهُ رائحة التمليق والغرض »

وقالت السيدة لبيبه هاشم صاحبة مجلة «فتاة الشرق »بالقاهرة : « لار يب في ان الجرائد اعظم مهذب للامة وافضل مقياس لدرجة ارتقائها ، فهي المدرسة الثانية التي يوكل اليها تنوير الاذهان واصلاح الاخلاق والآداب ولذلك أنشأ لها الغربيون مدارس خاصة لتعليم آداب اللغة والتاريخ والفلسفة الى غير ذلك مما يلزم الصحافي لترويج بضاعته وافادة قرائه ، فارثق بذلك شان الصحافة وسمت منزلة اصحابها ادبياً ومادياً »

وقال لطني بك عيروط صاحب جريدة « المنع » في القاهرة : « الجرائد هي مدرسة الشعب الكبرى التي تعلمة شرف المبدأ والاخلاق الحسنة والعوائد القويمة والآداب الاجتماعية • وتوقفه على مجريات احوال الام النائية من سعادة وشقاء وارئقاء وهبوط • ويقرأ الانسان فيها ما يطرأ من الحوادث المهمة في داخلية البلاد و خارجيتها ليكون عكى بيئة من امره وقومه • ليتمكن ان يهي النفسه المقام الاول من الثروة والسودد والملك والتقدم في العلوم والصنائع »

وقال الاب لويس شيخو اليسوعي صاحب مجلة " المشرق " في بيروت: « أنها لشريفة مهنة

الصحافة ورثبة الكتابة في الهيئة الاجتاعية · اذ يجرد الكاتب قله لخدمة كل مشروع صالح وكل مسمى حميد من شانه ترقية الخير العام ورفع شان الوطن · غيران هذا القلم اشبه بسيف ذي حدين اذا وقع في ابدي الجهال ولعبت بنصله الاغرار · فر بما كان آفة و بيلة وآلة مشئومة يجرح بها اللاعب نفسه و بضر بغيره "



هنري غلياردو واضع اساس تاريخ الصحافة العربية

وقال السيد محمد الجعابي منشئ جريدة « الصواب » سيفتونس : « المصحافة مقام رفيع بين الام الراقية · لانها تعتبرها ترجمان افكارها ورائد مقاصدها والمنبه الوحيد للحكومات اذا زآت اقدام ساستها او تنكبوا عن طريق العدالة والمساواة · فعي كما قال بعضهم: صديق لا يواوغ و نصوح لا يبخل باسدا النصيحة ومعاتب لا يمل العتاب · ولتنكانت لها معيتات فلها من حسناتها الف شفيع كما قال مسيو كميون سفير فرنسا بلندره »

وقال محمد سامي صادق صاحب جريدة « الوجدان » في طرابلس الشام : « الصحافة عامل قوي شي في تهذيب الامة والنهوض بها من قرارة الفساد والجهل ولكن بشرط ان يكتبوا باقلام لا يحاولون فيها اتجاراً بوطن وشعب بل الغاية التي يرمون اليها هي الخدمة الصادقة التي ينجم عنها إحتقار المصلحة الخاصة حيال الصالح العام »

وقالــــ محمد الشريف ابن الشيخ المنوبي التجاني صاحب جريدة «خطيب العالم» في تونس: « الصحافة هي العمل الذي تهابه السلاطين و يخضع له كل جبار في العالمين »

وقال السيد محمد على هبة الدين الشهرستاني منشىء مجلة « العلم » سيف النجف: « اليست هي ( الصحافة ) للامة عيناً مراقباً ولساناً ناطقاً وخطيباً صادقاً ودرعاً واقياً ومعلماً هادياً وموّدباً ناصحاً وصراطاً واضحاً \* تا مر بالمعروف وتنهى عن المنكر · لا تحمي في الباطل حمياً ولا تهضم سيف الحق خصياً · وكل صحيفة اخطأت هذا الصراط فعلى الامة تادببها ولو بالسياط »

وقال\_\_ محمدغانم بالقاهرة: « الصحف هي ملك للجمهور · فصاحب الجريدة لا يملك منها . سوى الحبر والورق وما يحصله من قيمة الاشتراك وهذه اشيالا لانتعلق بجوهر الصحافة التي ما وجدت الالتورد عن وظيفة الخدمة العامة للامة »

وقال محمود بك حسيب صاحب " مجلة المجلات العربية " في القاهرة: " الصحافة كما لا يخفى هي لسان حال الامة وترجمانها لدى حكومتها والمشكاة التي تبدد ظلمات الجهل بنور الآداب والمورد العذب الذي يرتشف منه الادباء ماء العلوم عَلَى اهون سبيل بل هي المربي الذي يثقف عقول ابناء الوطن ويرشدهم الى سبل المجد ورفعة الشان والجنة الدانية القطوف فيجني الناس منها ثمار الادباب وفواكه العرفان "

وقال محمود الشاذلي منشىء مجلة « الصيحة » في طنطا : « الجرائد في كل الامم هي القائدة الى مواطن الحكم . وهي المرشدة الى الصواب المنبهة باجتناب ما يُعاب . وهي الناقلة لاخبار من مضى والممثلة لاعمال من حضر الداعية الى ما يجلب الخير الناهية عن جانب الضرر . الناطقة بثناء العادلين . الخافضة بمقام الظالمين . وما من امقر كثرت فيها الجرائد وراج سوقها الا وكان لها القدح المعلى في المدنية والقسط الاوفى من الآداب والنصيب الاعظم من العلم والعرفان »

وقال محمود كامل كاشف صاحب مجلة «الاخاء » في طوخ قليو بية بمصر : «الصحافة في الغرب حكومة عاملة في العرب حكومة عاملة »

وقال مصطفى راغب توكل صاحب جريدة «الاصلاح الحبحازي» في جده : « الجرائد وُجدت لتهذيب الشعب ومساعدته في حياته الاجتاعية والعمرانية ٠٠٠٠ ان مهنة الصحافي من اشرف

المهن · وعليه ان يكون صبوراً حكياً متحملاً لكل انواع الصعوبات التي نقوم \_في وجههِ ومخلصاً نحو قرائه وساعياً لخيرهم من كل الوجوء "

وقال الامير نسيب محمود شهاب احد اصحاب مجلة « العريس » سيف حمص : « الجرائد هي قادة الافكار وترجمان الامة والمئتفة الحكيمة • تكرس ايامها لفائدة قرائها وتعرض ذاتها لانتقام بعض الناس رغبة في الاصلاح • تبش تارة وتعبس أخرى • تضرب طوراً بجنديل من حرير وطوراً بعصاً من حديد حسب مقتضى الحال والزمان • بواسطتها تعرف اخلاق البلاد وعادات السكان ودرجة رقيهم الصحيح ومركزهم الحقيقي من التمدن والآداب • فرقى ارئقت الجرائد في دولة خشر الانسان بارنقاء تلك الامة »

وقال نسيم ملول صاحب جريدة « السلام » في القاهرة : « الجرائد هي عامل مر عوامل الاصلاح والرقي وقوة لايُستهان بها · تجمع ما بين القلوب المتنافرة وتصلح معوج الامة · وهي اس النجاج واليد القوية في احياء الشعوب »

وقال تعيم صوايا صاحب مجلة « الحقيقة » في الاسكندرية : « الصحافة مجلى عمرات الامة ، ومجرى سوابق افكارها ومرآة اخلاقها وعاداتها ، فهي طائرها الغرد ومرشدها الحكيم ودليلها الامين ، بل هي من الامة بمثابة المرضع من الطفل تغذوه بلبانها وتراً مه بحنائه اوتغذيه بروحها ، ولا تدع مبيلاً لمرضاته الا نحجته مسوقة اليه بحادي الحب والحنو ، وهما منها في الغاية القصوى والدروة التي لا يلغها متناول ... »

وقال ولي الدين بك يكن مولف كثاب «المعلوم والجيهول» في القاهرة : « الجرائد هي السن العقلاء تنطقها الحكمة ولا يستميلها الهوى وان الواجب عليها ان نقود لا ان 'نقاد"

#### الفصل الثالث

#### مؤترخو الصحافة العربية

(١) لما كانت الصحافة العربية حديثة العهد لم يقم احد بين الكتبة تحرى البحث عن تاريخها سوى في الآونة المتاخرة واول من شمّر عن ساعد الجد لطرق هذا الباب كان هنري غلياردو قنصل فرنسا سابقاً في حيفا ونزيل بيروت حالاً وفائه اثناء وجوده في منصب ترجمان لقنصلية دولته في المقاهرة سنة ١٨٨٤ وضع نقريراً مسهباً في اللغة الفرنسية يتضمن تاريخ الصحف العربية التي كانت تنشر حينئذ في وادي النيل ثم اضاف الى اخباركل جريدة ترجمة صاحبها وامياله السياسية

واغراضهُ الذاتية • ولهذا التقرير نسختان مخطوطتان احداها في خزائن الوزارة الخارجية في باريز والثانية في الوزارة الخارجية في باريز والثانية في الوكالة الافرنسيس ان يكون السبق لاحد ابنائها في وضع زاوية البنيان لتاريخ الصحافة العربية • كما أُ تيح لها ان يكون تاسبس باكورة الصحف العربية عَلَى يد احد ابطالها العظام الامبراطور نابوليون الكبير

(٢) اما اول الذين كتبوا بعده اخبار الصحافة من الناطقين بالضاد كان جرجي زيدان الذي انشأ مقالة ذات ثماني صفحات سماها « الجوائد العربية في العالم » ثم نشرها في العدد الاول للسنة الاولى من محلة الهلال • و بعد ما تكلم باختصار عن هذا الموضوع سرد اسماء الجرائد والمجلات التي ظهرت الى سنة ١٨٩٢ فبلغ مجموعها على روايتهِ مائةٌ وسبعًا وَارْ بِعِينَ صحيفة • ولولا حرصه عَلَى آحياء ذكرها لدخل كثير منها في خبركان وطمس عليها الزمان وباتت في زوايا النسيان • غيرانه مع شدة تدقيقه فائته امهاء صحف شيءاما سهواً واما لعدموقوفه عليها لقلة عناية الشرقيين قبله وعدم اهتمامهم بصيانة آثار الاقدمين وذكر بعض جرائد لم نعرف لها امماً ولا رمها بين الصحف العربية كجريدة «تلسان» في مدينة تلسان من اعمال الجزائر · وانما توجد جريدة فرنسية لا عربية بهذا العنوان كمَّا افادنا أكثر من واحد من علاء تلسان الخبيرين ولدينًا نسخة منها • ثم الُّف سنة ١٩١٠ نبذة ّ اخرى اوسع من الاولى عنوانها « تاريخ النهضة الصحافية في اللغة العربية» وطبعها في الجزء الثامن للسنة الثامنة عشرة من مجلتهِ المذكورة • وهنا اسهب الكاتب في البحث عن هذا الموضوع لاسيما فيما يتعلق بالصحافة المصرية التي نالت المقام الاعلى بين رصيفاتها في سائر الاقطار . وقد روى أن عدد الجرائد العربيــــة التي صدرت في العالم من أول عهد الصحافة الى ظهور المقالة المذكورة بلغ نحو ستائة صحيفة • والحال أنها تبلغ اكثر من ضعفي هذا العددكما يتضح من جدول الصحف في آخركل جزء من هذا الكثاب • فكنى منشىء الْهلال نفراً انبه فتح السبيل لغيره لاجل التفتيش عن عتائق الصحافة ومهَّد لهم طريق معرفة اخبارها · ونحن اول من يعترف بفضله الواسم ويثني على حماستهِ العظيمة لاعلاء شان الادب وخدمة لسان العرب كما سنبينهُ في المجلد الثاني من هذا الكتاب

(٣) وفي ١٣ ادار ١٨٩٣ نشر محمد كامل الجميري في العدد الاول من جريد ته «طرابلس» نبذة ذات ثلاثمة اعمدة ونيف مرد فيها تاريخ نشأة الجرائد وفوائدها وعددها في العالم فلما الدي تخر الصحف المرية منها جعل «حديقة الاخبار» في بيروت وجريدة « الرائد التونسي» في تونس اقدمهما عهداً مع ان الاولى محسب ثامنة الجرائد والاخرى تعد الثانية عشرة بالنسبة الى عدد الصحف التي انشئت قبل كليهما وهي: اولا « الحوادث اليومية » النوايا الوقاع المصرية » - عادساً « اعمال الجمية السورية » - سادساً « مرآة

الاحوال... " -- سابعاً " السلطنة " -- ثامناً " حديقة الاخبار » -- تاسعاً " عطارد " -- عاشراً " برجيس باريس " -- حادي عشر " الجوائب " -- ثاني عشر " الرائد التونسي " • ثم روى ان



جرجي زيدان اوًل من كتب في تاريخ الصحافة العربية بين الناطقين بالضاد

عدد الجرائد العربية التي صدرت الى التاريخ المذكور يقارب الاربعين · والحال انه أكثر من ذلك باضعاف مجيث كان يناهز المائتين بكل تأكيد

(٤) ونشر عبد الله الانصاري استاذ اللغة العربية في دار العلوم الخديوية بالقاهرة سنة ١٣١٢ هجرية (١٨٩٣ عجرية (١٨٩٣) كتاب «جامع التصانيف المصرية الحديثة من سنة ١٣٠١ الىسنة ١٣١٠ هجرية » في ٧٦ صفحة • فخصص منها تسع صفحات للصحف العربية التي نشأت في المدة المذكورة

كما اورد المستعرب مرتين هرتمان سيف كتابه « The Arabic Press of Egypt » الذي سياتي ذكره • غير اننا لم نطلع على كتاب الانصاري لنبدي راينا فيه

- (٥) وفي فأتحة سنة ١٨٩٥ اصدر نجيب غرغور في الاسكندرية مجلة «العام الجديد »مستتراً تحت اسم «حاجب فضلي » وضمنها تاريخ اهم الجرائد المصرية مع تراجم اصحابها ورسومهم في احدى عشرة صفحة فجاء عمله المفيد فريداً بل مبتكراً في بابه ثم كتب في ٢ كانون الثاني ١٩١ مقالة ذات اثني عشرة عموداً عنوانها «الصحافة في ثلاثين عاماً » ونشرها على صفحات جريدة «الاتحاد المصري » بمناسبة دخولها في المسنة الثلاثين من عمرها وقد اورد فيها اخبار اهم الصحف التي برزت في مدينة الاسكندرية في الحقبة المذكورة ثم خشمها بسرد اسماء الصحف التي انشاها باسمه او باسم مستعار او بالاشتراك مع غيره وقد بلغ عددها تسع صحف بين جريدة ومجلة
- (٦) وفي السنة ذاتها عوّل ديمتري نقولا الدمشقي صاحب مجلة « الفكاهة "سابقاً في القاهرة عَلَى وضع تاريخ الصحافة ، فاعتنى اولا بجمع آثار الصحف العربية التي صدرت منذ نشأ تها الى ذاك التاريخ تمهيداً للمشروع المذكور ، فتوفق باجتهاده للحصول على أكثر الصحف القديمة والحديثة من اطراف الشرق والغرب ، وما كاد يباشر العمل حتى اضطر الى تركه لموانع خاصة ، فكان ذلك داعياً لاسف الادباء الذين يعهدون بالعالم المشار اليه مقدرة وكفاءة كذل هذا العمل الخطير
- (٧) وفي السنة التابعة ظهر اعلان بتوقيع حكمت شريف باشكاتب المجلس البلدي في طوابلس الشام سابقاً ومنشى، جريدة «الرغائب » حالاً ينبئ بانه باشر تاليف كتاب «الخرائد في الجرائد » خدمة للآداب العربية والهيئة الاجتاعية ، وكان في نيته ان يجمع اسماء الصحف العربية والتركية والفارسية على ترتيب حروف المعجم، وقد كتب لنا انه ضرب صفحاً عن متابعة العمل لما كان يحول دون ذلك من المصاعب الجمة في عهد الاستبداد الحبدي
- (٨) وسنة ١٨٩٩ نشر الدكتور مرتين هرتمان استاذ اللغات الشرقية والآداب الاسلامية في برلين كتابًا مياه « The Arabic Press of Egypt » في اللغة الانكليزية وضمنه تاريخ الصحافة المصرية حتى السنة المذكورة في ٩٤ صفحة بدقة يُشكر عليها وبلغ عدد الصحف التي وصفها ١٦٨ بين جريدة ومجلة قد استند في اكثرها الى ما وقف عليه من الجاميع المحفوظة في دار الحسستب الخديوية ولذلك فاته ذكر جانب كبير من الصحف التي لا اثر لها في المكتبة المشار اليها كما هو معلوم ولا حف غيرها وهذا النقص لا يقلل شيئًا من قدر الكتاب ولا يحط من منزلة مؤلفه وقد انتقده م جرجي زيدان في مجلة «الهلال»مبينًا ما فيه من الحسنات والسيئات بما لا يوصف من العدل (٩) و بتاريخ ٢٦ حزيران ١٨٩٧ نشر ميخائيل بن انطون صقال الحلي في مجلة «المهد بكل القاهرة مقالة ألمات اربع صفحات ضمنها وصف «الصحافة في القطر المصر على "لذاك العهد بكل بالقاهرة مقالة ألمات اربع صفحات ضمنها وصف «الصحافة في القطر المصر على "لذاك العهد بكل

اختصار · ثم الحقها بجدول يحتوي عَلَى اسماء الجرائد والمجلات وقسمها بحسب مواضيعها قبلغ عددها ٤٩ صحيفة · ورغماً من كثرة اجتهاده فقد فاته ذكر بعض الجرائد إما سهواً واما لعدم وقوفه عليها · واخطأ في تاريخ ظهور بعض انصحف كجريدة « الرائد المصري » التي جعل تاسيسها سنة ١٨٩٧ بدلاً من سنة ١٨٩٨ والمو يد سنة ١٨٩٠ بدلاً من ١٨٨٩ والوطن سنة ١٨٧٨ بدلاً من ١٨٧٠ والمقتطف سنة ١٨٧٧ بدلاً من ١٨٨٠ والنوفيق سنة ١٨٩٨ بدلاً من ١٨٨٨ والنودوس سنة ١٨٩٨ بدلاً من ١٨٩٨ والتوفيق سنة ١٨٩٨ بدلاً من ١٨٩٨ والتوفيق سنة ١٨٩٨ بدلاً من ١٨٩٨ والنودوس سنة ١٨٩٨ بدلاً من ١٨٩٨ والتوفيق سنة

- (١٠) وقام بعده المستشرق الفرنسي آكليمنت هوار ( Clément Huart )ونشر سنة ١٩٠٢ كتابًا مياه « Littérature Arabe » واودعه فصلاً عن تاريخ الصحافة العربية عموماً \_ف سبع صفحات و فاصاب المرمى في جميع مباحثه كرجل عاش بيننا واختبر احوالنا ووقف عَلَى اسرار لغننا وادبنا
- (١١) وفي السنة ذاتها ظهر في مدينة سان باولو من اعمال البراز يل كتاب " التحفة العامية " بقلم شكري الخوري صاحب جريدة ابو الهول المستتر تحت امم (زيد) كما يتضح من الكتابة المطبوعة في اسغل ومم المولف. وفي آخره نبذة عنوانها (جرائدنا في البرازيل) لتضمن اخبار الصحف التي ظهرت في هذه البلاد من عام ١٨٩٦ مع امهاء اصحابها ومحرريها ورسومهم وهي عبارة عن اثنتي عشرة صفحة بقطع صغير
- ( ۱۲) وللستعرب الفرنسي السيد ميرنت ( Mirante ) مدير جريدة (المبشر ) الجزائرية نبذة عنوانها ( ۱۹۰ سيف الجزء الثالث من كتاب ( La Presse Périodique Arabe ) نشرها سنة ۱۹۰۰ سيف الجزء الثالث من كتاب « Actes du XIVe Congrès International des Orientalistes » والا انتا لم نتوفق للوقوف عليه
- (١٣) وللاب لويس شيخو البسوعي منشى مجلة « المشرق » كلام مفيد عن الصحافة وعن تاريخ اشهر الصحافيين في كتابه المسمى « الآداب المربية في القرن التساسع عشر » حيث روى الموراً متفرفة لم يروها الذين سبقوه في هذا المضار · غير ان مباحثه لا نتناول موضوع الصحافة بوجه خاص بل تشمل الكلام عن الآداب والادباء بين الناطقين بالضاد في جميع البلاد
- ( ١٤) وفي ١٠ كانون الثاني ١٩٠٧ كتب محمد صادق المحمودي في جريدته « المعارف » الصادرة بتونس لمعة ذات ستة اعمدة عنوانها « تاريخ الجرائد » نتضمن مختصر اخبار الصحافة لا سيا التونسية منها فجاءت روايتهُ طبق المرام الا في بعض امور تافهة كنسبته جريدة «المقطم» الى القبط مع ان اصحابها سوريون ومنها ايضاً قوله ان الشيخ سلمات الحرائري اصدر جريدة

« برجيس باريس " بينا ان موسسها كان الكونت رشيد الدحداح اللبناني الذي تركها الشيخ سلمان وغير ذلك من الاغلاط

(١٥) ونشر L. Bouvat سنة ١٩٠٧ في مجلة ( Revue du Monde Musulman ) المطبوعة في باريز مقالة عنوانها " الصحافة العربية التونسية " في ست صفحات ، فاتى فيها عكى وصف الجرائد التي صدرت في امارة تونس وتاريخها وبيان خطتها ،غير انه اهمل ذكر جانب كبير منها كجريدة " المنظر " و « سبيل الرشاد » و «لسان الحق » و « القلم » و « حبيب الامة » و « ترويح النفوس " المنظر " ( ١٦ ) ثم نشر ( ١٠٠ مف الة فرنسية عن " الصحافة الاسلامية في مواكش " في ١٢ صفحة ، فذكر انها كانت حديثة العهد في السلطنة المشار اليها جاعلاً جريدة " لسان المغرب " لمنشئها فرج الله نمور سنة ١٩٠٧ باكورة الصحف المشار اليها جاعلاً جريدة " لسان المغرب " لمنشئها فرج الله نمور سنة ١٩٠٧ باكورة الصحف العربية في تلك البلاد ، ومن المعلوم انه ظهر في مراكش قبل العهد المذكور اكثر من جريدة واشهرها العرب " عام ١٩٨٨ الصاحبها عيسى فرح وسليم كسباني اللبنانيين ثم " الاسلقصا في المغرب الاقصى " سنة ١٩٠٠ لمحررها ابرهيم يز بك اللبناني ايضاً ، ومنها جريدة " السعادة " سنة ١٩٠٥ لمحررها وديع كرم اللبناني

(١٧) وفي ٢٠ حزيران ١٩٠٩ أنشأ جرجي باز مقالة عنوانها « المجلات النسائية العربية » أشرت في مجلته « الحسناء » في ثلات صفحات ونيف وفذكر منها اربع عشرة مجلة طبعت باسرها في القاهرة والاسكندرية ما عدا مجلته المذكورة التي ظهرت في بيروت و لكن فاته التنويه ببعض مجلات نذكر منها : اولا « الفردوس » لصاحبتها لويزا حبالين في القاهرة والثانية « البرنسيس » لمنشئتها فطنت هانم في المنصورة والثالثة « الزهرة »لصاحبتها مريم مسعد في الاسكندرية والرابعة « مجلة ترقية المرأة » المنسئة والقاهرة والخامسة « المودة » لسلم خليل فرج بالاسكندرية ولجرجي باز مقالة أخرى ذات ثماني صفحات عنوانها « الصحف والصحافيون » نشرها بتاريخ كانون ولجرجي باز مقالة أخرى ذات ثماني صفحات عنوانها « الصحف والصحافة وتاريخها في العالم بعبارة الثاني ١٩٠٤ في مجلة « المجبة » البيروتية وقد ألمح فيها الى آداب الصحافة وتاريخها في العالم بعبارة شائقة تدل عكي ذكاء منشئها ودقة مباحثه ورسوخ قدمه في صناعة التحرير و غير انه جعل صدور « الوقائع المصرية » عام ١٨٥٧ بدلاً من ١٨٥٨ ومثلها « حديقة الاخبار » عام ١٨٥٧ بدلاً من

(١٨) ومنذ ٣١ ادار ١٩١٠ اخذ عيسى اسكندر المعلوف ينشر في مجلة « النعمة » التي تصدرها بطريركية الروم الارثوذكس في دمشق مقالات متتابعة عن « الصحافة العربية » عَلَى الاطلاق ومن بميزات مباحثه انه بين ماكانت عليه الصحافة في دورها الاول من الركاكة في التعبير وما اكت اليه الآن من بلاغة الكلام والمعاني • ثم اورد عَلَى ذلك امثلة "شتى و براهين دامغة تشير

الى ما عاناه من شدة الننقيب في مباحثه الصحافية. وقد اجاد غاية الاجادة فيما كتبه عن الدورين الاول والثاني بحيث انه اسهب في هذا الموضوع اكثر من جميع المورخين الذين سبقوه • ولما كان المجت في تاريخ الصحافة العربية من اصعب المباحث لخلوها من المصادر الموثوق بها فلا عجب اذا فات صديقنا عبسى افندي بعض حقائق نسئاذنه بالاشارة اليها • وربك فوق كل ذي علم عليم

فلقد راينا في ابحائه المفيدة انه الجمل ذكر كثير من الصحف كجريدة "المبشر" المعلموعة في الجزائر وهي ثالثة الجرائد العربية في قدمة العهد، ونسب جريدة «ابو الهول " في باريز سنة ا ١٨٨ لله كتور لويس صابونجي وهي ليست له كما افادنا الدكتور المشار اليه ، ثم جعل جريدتي «المخير» و «البستان » بين صحف الجزائر بدلا من تونس ولم يشر الى انهما كانتا تطبعان بالحرف العبراني، ولما تشرفنا بزيارته سنة ١٩١١ في منزله بهدينة زحله ألفتنا نظره الى هذا السهو لاجل اصلاحه في طبعة لخرى، واحصى «العكم المصري» و «المنتقد» و «اليانصيب» و «الارغول » وغيرها بين الجوائد المصربة في الدور الثائث مع انها مجلات، واخطأ في تاريخ ظهور صحف شي بحيث انه قد م اوا خر بعضها على بعض كما ينضح بالمقابلة بين الجداول التي نشرها وبين الجداول التي نشرها في الاطلاق ما بذله من الدقة في التفتيش عن تاريخ الصحافة التي خدمها بكل امائة قولاً وعملاً، ولعيسي افندي مقالة نشرها في مجلة «الزهور » المطبوعة في القاهرة (سنة اعدد ٩ صفحة ٢٧٦) وذكر فيها ان عدد الجرائد العربية بلغ تماغانة صحيفة ، مع انها كانت في ذلك العهد (اي سنة ١٩١١) لا نقل عن الف وار بعائة العربية بلغ ثماغانة صحيفة ، مع انها كانت في ذلك العهد (اي سنة ١٩١١) لا نقل عن الف وار بعائة

(١٩) وبتاريخ ٢٥ و ٢٧ تشرين الاول ١٩١٠ نشرت جرّيدة «العلّم» في القاهرة خطبة عنوانها «مركز الصحافة في مصر والادوار التي تعاقبت عليها في عهد الاحتلال الانكليزك» في اتني عشر عموداً • وهذه الخطبة القاها المحامي عبد الرحمن الرافعي في احدى جلسات الموثمر الوطني الذي عقده احرار مصر سنة ١٩١٠ في مدينة بروكسل • ولتناول هذه الخطبة اخبار الصحافة المصرية بعد الاحتلال المذكور مع كل ماطراً عليها من التقييد او الحرية باسلوب حسن واسهاب كامل • لكن لهجته لا تخلو من المغالاة في ذم المحتلين

(٢٠) وفي شهركانون الثاني ١٩١١ نشر السيد البشير الفورتي صاحب جريدة «التقدم» في تونس مقالة عن « تاريخ الصحافة المتونسية » عَلَى صفحات جريدة « الهدى » النيويور حكية • وهي ضافية الذيول كثيرة الفوائدكا افادنا السيد محمد الجعابي التونسي • ولكننا لم نقف عليها لنقوم بوصفها رغمًا مما بذلناه من السمى في هذا السبيل

( ٢١ ) وفي غرة شباط ١٩١١ نشر الاب انسطاس الكرملي في مجلة «المسرة» اللبنائيــة



رزيق عيى ينو مج « العلوم » في بعداد

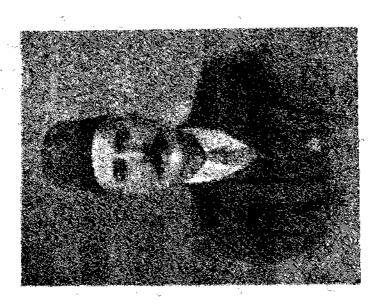

からなった。

مقالة مسهبة نقع في ٣٨ صفحة عن «صحافة بغداد» فوصفها وصفاً صحيحاً لم نبق بعسده زيادة لمستزيد. فانه ذكركل واحدة منها مبيناً ما فيها من الحسنات والسيئات بعين نقادة ونفس مجرّدة عن الغرض خدمة للغة والتاريخ. ولا ريب في ان ادباء الزوراء بشكرون له هذا الصنيع. ويسعون في رقي جرائدهم التي اكثرها لا يعود بالافتخار عكى مدينتهم التي كانت في القرون الغابرة مهداً للمارف والآداب العربية على عهد الخلفاء العباسيين

( ٢٢ ) وفي ٧ شباط للسنة ذاتها وضع توفيق حبيب صاحب مجلة « فرعون » ومنشى و جريدة « الاكسبرس » في القاهرة مقالة عنوانها « الصحافة القبطية » نقع في ١٤ صفحة كبرى مخطوطة باليد و فاجاد وافاد في ماكتبه عن صحف طائفته بلا محاباة ولا تحيز و لا نه اورد الحقيقة على علاتها مستعبناً ما رام في الصحف مما يستحق الذم ومستحسناً منها ما يوافق المدح وقد اعتمدنا في اكثرما قلناه عن الصحف القبطية عمل رواية هذا الكاتب المنصف المدفق

(٣٣) وفي ٢٩ تشرين الثاني ١٩١٢ كتب الطيب بن عيسى صاحب جريدة «المشير» بتونس نبذة في « تاريخ الصحافة الثونسية » اجابة لطلبنا • وهي ذات تسع صفحات لتضمن اخبار الصحف التي ظهرت في القطر المذكور باختصار وصدق ونزاهة وتدقيق • وقد ذكرها فاطبة وما فاته منها سوى الجرائد العربية المطبوعة بحرف عبراني

هذا ما امكننا الاطلاع عليه من الكتابات المتعلقة باخبار صحافتنا سواء كانت من قلم ابناء اللسان العربي او الاجانب وقد حملنا داعي البحث على ابداء راينا الضعيف في كل من الكتابات المذكورة توصلاً للحقيقة لا تنكيتاً باصحابها الاجلاء الذين سبقونا في هذا الميدان الوعر وحاشا لنا ان نقصد في هذا المعمل مس حاساتهم او الخفض من قدرهم لاننا نعتقد فيهم صلاح النية والتجرد عن كل غاية في خدمة هذا الفن الشريف وليس من منكر ما لهم من المساعي المشكورة في سبيل نعزيز شان الصحافة التي لتحدث بفضلهم وترفع لواء الثناء على منزلتهم الوفيعة في عالم الآداب

## الفصل الرابع

#### وجوه تسمية الصحف الدورية لدى العرب

لما ظهرت الصحافة العربية كان أكثر اثمائها مبتكراً لان الكتّاب تبعوا فيها اصطلاحات اللغة وذوق اهل العصر · فلقبوا الصحف بامياء تطيب معانيها وتروق الفاظها كقولهم : حديقة الاخبار ومرآة الاحوال ونزهة الافكار وغيرها · ثم توسعوا شيئًا فشيئًا بحيث حذوا حذو الغربيين في مسميات الجرائد والمجلات فعر بوها واطلقوها على صحفنا • هكذا درج عندناكما درج عند الافرنج امها • الزمان والوقت والصباح والفجر والايام والحضارة والمدنية والعمران والترقي والتقدم والنجاح والتمدن والنهضة والاصلاح • وتبعوهم ايضاً في امها • المدن كالقاهرة والاسكندرية وطنطا وحاوان والفيوم والخرطوم والقدس و بيروت ودمشق و حمص وطرا بلس واللادقية والموصل وبغداد والبصرة وباريس ودير القمر • وقس عليها اسما • الدول كتركيا ومصر وتونس وزنجبار والبرازيل وصدى المكسيك • أو اسما • الافاليم والولايات كسورية والحجاز وفلسطين وبين النهرين والسودان وطرا بلس الغرب ومن هذا القبيل اسماء البحار والانهار والينابيع كالمحيط والكوثر والفرات والامازون والنيل والبردوني وبردى ونهر العاصي والشاغور • ومثلها اسماء الجبال كلبنان والكومل وصهيون وعرفات والمقطم وجبل عامل • أو أسماء الجهات كالشرق والمغرب وصدى الجنوب • تليها أسماء المقارات كقولهم : كوكب أميركا وكوكب أفريقيا والعالم الجديد وجريدة العالمين

وقلَّد صحافيّونا كتاب الافرنج في استعال اسماء الكواكبوالسيارات فدعوا بها بعض صحفهم وهي : الشمس والزهرة والهلال والقمر والمشتري والشهاب والثربا ونجم المشرق وانخذوا مثلهم ثلاث كمات الدستور : الحرية والمشاواة والاخاء ومن ذلك امهاء الفضائل كالعدالة والاستقامة والحق والصدق والحكمة والثبات والوفاء والاخلاص والسلام والايمان والرجاء والامل والمحبة ومنها الاسهاء الدالة على النور كالمصباح والفانوس والنبراس واو على فصول السنة كمجلة الشتاء وبجلة الربيع واو على الآفات كالطاعون ثم اقتفوا آثارهم ايضاً في امهاء العلوم والصنائع والفنون كالزراعة والتجارة ومحلة المساحة والاقتصاد والحقوق والشرع والقضاء والبيان والبلاغة والآداب وجروا عجراهم في الامهاء الهزلية كقولهم : المسخوة وعبواظ وكراكوز وحط بالخرج وضاعت الطاسةوانخلي ياهلاله والحشاش والمكنسة وابو نظاره وابو صفاره وابو زمارة والجاسوس وحمارة منبتي وحمدارة بلدنا والعصا وظهرك بالك

وعمد بعض الصحافيين الى استعال الاسهاء الدينية او الواردة في كتب الدين فاطلقوها على صحفهم تبركاً كالصليب والكلة والنعمة والمسرة والصخرة والحرمين والخلافة والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الارثوذ كسية والمجمع الفاتيكاني ومظلة داود واخبار عن انتشار الانجيل ورغب بعضهم في الفاظ القبب كالفتى والفتاة والعريس والعروس والنديم والحسنا، وانبس الجليس وفتاة الشرق واللطائف والظرائف والتودد والشبيبة وعوالس بعضهم على اسهاء تشبر الى النبات وما له علاقة بالطبيعة كالحديقة والمبينان والربحانة والروضة والرياض والجنان والجنة والجنينة والمرج والفردوس والثمرة والثمرات والزهور وكذلك قل عن اسهاء الحيوان كالحياة والغزالة والطاووس والاسد الاسلامي والاسد المرقبي والقيل الابيض ويعسوب المطب والمحارة وقس عليها الاسهاء الدالة على الصوت

وآلات الطرب كالتفيرونفير سوريا ونفير الحرب والصدى ورجع الصدى وصد الاهرام وصد الاهرام وصدى بابل ولسان الحال ولسان العرب ولسان الشرق ولسان المغرب والصيحة والارغول ومن هذا القبيل ما استعملوه من الامهاء الدالمة عَلَى الجولان كالجوائب والبريد والطواف والطائف والسيار والسفير ورائد النيل والرائد التونسي والرائد المصري



محمد عثمان مدير مجلة «الصدق العثماني» في القاهرة

ولبعض الصحف اساء تدل على المن كالطبيب والرسام والاستاذ والمهندس والمحامي والخطيب والمستر والمرشد وغيرها يشير الى العظمة والافتخار كالسلطنة واللواء والعلم والبيرق والمنار والطغراء والمنتخر والممتاز والعجائب والمستقل والاستقلال ودار الخلافة وطوالع الماوك والكائنات وضياء الحافقين والدنيا في باريس و بعضها يتناول الآثار العتيقة والمدن المندرسة كالاهرام وابي الهول والارز والفسطاط وتينوى ومنفيس والكنانة ومنها ما هو منسوب الى المعاهد العلمية الكبرى او الجعيات الشهيرة كالازهر والكلية والشرقية والجعية العلمية السورية واعال شركة مار منصور

والعروة الوثتى والنوفيق ومجلة الملاجى العباسية وغيرها يعبر عن امهاء الشعوب او الطوائف او القبائل كريدة آل سام ونهضة العرب والاتحاد العربي والاتحاد العثاني والائتلاف العثاني والاتحاد المري العثاني والعالم الاسلامي والاتحاد المصري والمارونية الفتاة والاقباط الكاثوليك وجراب الكردي وتفرد صحافيو العرب في استعالـ امهاء لجرائدهم لم ينسبع على منوالها لدى سائر الامم الا ما ندر فنهم من اعطاها اسمه كسركيس والحافي والصادق والشدياق والرسائل الغائمية وبعضهم اطلق عليها نموت البلدان كالشهباء والفيحاء والزوراء والمحروسة وغيرهم اتخذ امهاء مشاهير الرجال او النساء كالاصمعي وابي نواس وابي الهدى وجهينة وحذام وقسم منهم أيمن بامهاء السلاطين والمناو والخلوك والخلفاء والامراء كالرشيد والمأمون والرشاد والمعتصم والظاهر وفرعرن والعباس والمنعم والمناب والمناب والمناب والمنعم المناب الامراء كالرشيد والمأمون والرشاد والمعتصم والظاهر وفرعرن والعباس والمنعم والتلغرافات الجديدة وتلغراف الريف وغنتم هذا الفصل بعبارة نشرتها مجلة الزهور (عدده : سنة اولي) في القاهرة وهي :

« ومن الجرائدما لا ينطبق اسمها عَلَى حقيقتها · فالاكسبرس مثلاً جريدة ادبية لطيفة الاساوب تصدر مرة ً في الاسبوع مع ان اسمها يفيد معنى جريدة سياسية نتلقى الاخبار قبل سواها وتصدر عَلَى الاقل مرتين في النهار وأُخرى في الليل · وكذلك قل عن البرق البيروتية »

## الفصل انخامس فوائد تاریخیة وشذرات اثریة عن الصحافة عموماً والعربیة منها بنوع خاص

نذكر في هذا الفصل فوائد شتى اقتطفناها بمدالبحث الطويل من مصادر متفرقة وموارد كثيرة . وهي جامعة بين الفكاهة والم والاختصار لما فيها من الشوئون التاريخية التي لتعلق بالصحافة عموماً والمعربية منها خصوصاً ولهذه المعلومات اعتبار كبيرلدى عشاق التاريخ والباحثين عرب الآثار العتيقة و لانه لم يسبق نشرها كلها في كتاب او جريدة او مجلة عَلَى الاطلاق و فاحبنا ان تنشرها عَلَى صفحات هذا الكتاب ليطلم عليها الناطقون بالضاد وهي :

(١) اول جريدة أنشئت في العالم «كين بان» سنة ٩١١ قبل المسيح وهي الصحيفة الرسمية لحكومة الصين ولم تزل حتى الآن بحيث انها تُنشر ثلاث مرات في اليوم :صباحاً بلون اصفر وظهراً بلون ابيض ومساء بلون احمر

- (٢) واول جريدة ظهرت في اوروبا «الاعمال اليومية » في روسة على عهد الامبراطور يوليوس قيصر في اواسط القرن الاول للسيح
- (٣) واول جزيدة مطبوعة اسمها «كنبو» ظهرت محفورة على الخشب في بكين عاصمة الصين منذ اربعة فرون نقريبًا ولم تزل حية حتى الآن
- (٤) واول جريدة برزت بعد انتشار فن الطباعة الحديثة كانت تسمى «غزته »عام١٥٦٦ في مدينة البندقية بايطاليا
  - ( ه ) واول مجلة علية « مجلة العلماء » الفرنسية صدرت عام ١٦٦٥
  - (٦) واول جريدة يومية « الدايلي كوران » الانكليزية ظهرت في ١١ أدار ١٧٠٢
- ( Y ) واول جريدة ظهرت في العالم ألجديد « بوسطن نيولستر » سنة ١٧٠٤ في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة
- ( ٨ ) واول جريدة عربية هي التي أَنشأها نابوليون الاول سنة ١٧٩٩ في القاهرة عندما كان قائلًا للحملة النونسية في وادى النيل واسمه حيفئذ الجنرال بونابرت
- (٩) واول صحيفة ظهرت في السلطنة العثمانية جريدة «بريد ازمير» الفرنسية سنة ١٨٢٥
- (١٠) واول جريدة تركية « لقويمي وقائع » ظهرت في القسطنطينية سنة ١٨٣٢ بعناية مصطفى رشيد باشا في عهد السلطان محود
- (١١) واول من اعتنى بجمع الجرائد في العالم كان اندراوس ورزي في نواحيسنة ١٨٣٥
- (۱۲) واول من كتبعن الصحافة كان اندراوس ورزي المشار اليه · فانه الف تاريخاً يتضمن في نحو ٣٠٠ صفحة اخبار جرائد الجبكا من سنة ١٦٠٥ الى سنة ١٨٤٤
- (١٣) واولجريدة عربية انشأ ها رجل عربي هي «مرآة الاحوال »في الاستانةسنة ١٨٥٤ لرزق الله حسون الحلبي
- (١٤) واول َجريدة عربية مصورة « اخبار عن انتشار الانجيل في اماكن مختلفة » سنة المركبين في بيروت
- (١٥) واول مجلة عربية مصورة بكل معنى من معاني الكلة «النحلة » انشأ ها القس لويس مابونجي السرياني بناريخ ١٥ حزيران ١٨٧٧ في لندن
- (١٦) واول من كتب عن الصحافة العربية هنري غلياردو قنصل فرنسا سابقاً في حيفاً عند ماكان مُوظفًا في قنصلية القاهرة سنة ١٨٨٤
- ( ١٧ ) واول صحيفة عربية مرسومة بالوانجريدة « ابو نظاره »في باريس للشيخ بعقوب صنوع المصري بتاريخ ٢٢ كانون الثاني ١٨٨٧

(١٨) واقدم جريدة عربية لم تزل منتشرة حتى اليوم «الوقائع المصرية» المؤسسة في ٢٠ تشرين الثاني ١٨٢٨ في القِاهرة

(١٩) واول ناد تأسس للولعين بجمع الصعف كان سنة ١٨٩٠ في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا



#### يوحنا غوتنبرج وفاوست وهما أُوَّل من اخترع فن الطباعة الحديثة في العالم

(۲۰) واول جريدة عربية ظهرت في العالمالجديد «كوكباميركا» بتاريخ، انيسان١٨٩٢

(٢١) واول معرض للجرائد كان سنة ١٨٩٣ في بروكسل

( ٢٢ ) واول مو تمر للصحافة أنشى، سنة ١٨٩٤ في مدينة انفرس اثناء معرضها العام

- (٣٣) واول صحافي عربي حضر بصفة رسمية مؤتمراً عاماً للصحافة كان الامير امين ارسلان اللبناني سنة ١٨٩٧ في استوكم لم عاصمة اسوج
  - ( ٢٤ ) واول مدرسة للصحافة انشئتِ عام ١٨٩٩ في باريس
- (٢٥) واوَّل موَّتمر للصحافة العربية التأَّم سنة ١٩٠٠ بهمة اصحاب جرائدنا في المهجر سيف مدينة نيو يورك بالولايات المتحدة
- (٢٦) واجمل نسخة صدرت بين حميع الصحف العربية قديمًا وحديثًا عدد جريدة «البشير» المنشور في ٢٢ شباط ١٩٠٢ في فرصة اليوبيل الحبري الفضي للبابا لاون الثالث عشر
- (٢٧) واوّل متحف للصحافة تأسس في بروكسل عام ١٩٠٧ وهو يحنوي على اوسع مجموعة للجرائد والجلات في العالم كله
- (۲۸) واول من أخترع آلة لصف حروف الطباعة العربية وآلة لتوزيع الحروف تسهيلاً لسرعة انتشار الجرائد كان رشيد افندي الخوري صلحب جريدة «الرموز» سابقاً في بونس ايوس سنة ١٩٠٨
- (٢٩) واول جريدة عربية اقامت احتفالاً رسميًا لمرور خمسين سنة عَلَى عهد ظهورها « حديقة الاخبار » البيروتية في ١٣ كانون الاول سنة ١٩٠٨
- (٣٠) وأشهر مجموعة للجوائد والمجلات خاصة بالافراد خلا المجاميع العمومية بملكها البرت
   دي فوثنت و ببلغ عددها نحو ٥٥ الف صحيفة مختلفة الاسهاء واللغات
- (٣١) وأوسع مجموعة للصحف العربية وحدها يملكها فيليب ديطرازي كاتب هذه السطور. وهي تبلغ نحو ١٢٠٠ جريدة ومجلة مختلفة ما عدا التقلبات والتغييرات التي طرات على كل منها ولدى كاتب هذه السطور ايضًا مجموعة نفيسة من الصحف التي ظهرت في اللغات الشرقية كالسريانية والتركية والاردوية واليابانية والصينية والملاوية والجاوية وغيرها من ألسنة الشموب الممدة
- (٣٢) واوَّلُمرَّة في تاريخ الصحافة الاميركية لم تصدر الصحف كان ذلك في عيد الميلاد سنة ١٩١٢

(300)

#### الفصل الساوس

#### عطا بك حسني

لا يجهل احد ما لهذا الرجل الوجيه من المآثر الطيبة فانه بلامراة من ابناء مصر الذين وقفوا حياتهم في سبيل خدمة الادب والوطن والملة ولذلك قرظته الصحف الوطنية والاجنبية ونشرت رسمه مع ترجمته إقراراً بفضله فن الجرائد العربية والتركية نذكر : « ثروت فنون » في الاستانة ثم « الوطن »و « المقيب » و « المفتاح و « الحيط »و « الجريدة المصورة »و « المعرض »و « العمران» و « الرأية العثانية » وغيرها من الصحف المصرية ، اما الصحف الاجنبية فنذكر منها: The Near East في دومة وجريدة Bosphore في لندن ومجلة بعارات التعظيم في لندن ومجلة بعارات التعظيم ومجلة يعارات التعظيم والثوقير واشارت الى مساعيه الحميدة سيف جانب المنافع العمومية والاعال المبرورة نحوكل المنطلل

وما كاد ببلغ خبرُ عزمي عَلَى تأليف كتاب « تاريخ الصحافة العربية » مسمعي هذا الشهم الجليل حتى ابدى ارتياحه لهذا العمل واطرأًه ' وشدَّد عزائي على إخراجه من حيزالقوَّة الى دائرة الوجود • فبادر كرماً منه وأ تحفني بمجموعة نفيسة من الجرائد والمجلات العربية التي ببلغ عددها نبفاً وثلاثمائة صحيفة مختلفة لاستعين بها في مشروعي المذكور • والبك نصَّ الرسالة التي بعث لي بها في هذا الشأن :

« جناب الفيكونت المفضال الكريم الخلال

«اسأً ل خاطر جنابكم الخطير بالأكرام الجزيل والاعتبار الوفير ، والمعروض انه قد اطلعني الحجب المخلص صديقنا الكاتب الاديب ديمتري افندي نقولا على خطابكم الكريم الذي نوَّهتم فيه بي ورغيتم في الاطلاع على مجموعة الجرائد العربية الموجودة عندي ، ولما كانت عنايتكم بامر العلوم والآداب موجبة لمزيد الاعجاب والثناء المستطاب فانني بادرت بمزيد الارتياح الى نقديم هذه المجموعة هدية لمكتبة جنابكم الحاوية نوادر الاخبار ونفائس الآثار راجياً تكرمكم لقبولها عنوان ولاء وتذكار وفاء مع المجلد الاول من «حلى الايام في خلفاء الاسلام » وتشريني بكما يعرض لجنابكم من الامور والمهام وفائني اتمنى توثيق عرى التعارف الثمين وتوطيد دعائم الولاء المتين بفضل



عطا بك حسني

مناقبكم العالية ومظاهر وجاهتكم السامية ٠٠٠٠ مكوراً لذاتكم الكريمة اعتباري الصميم واحتراماتي العظيمة ودامت معاليكم افتدم » صديقكم المخلص اول ذي القعدة سنة ١٣٢٨

فمن صميم القلب ارفع لسعادته عبارات الشكران · وعواطف الامتنان والاحسان · متوسلاً

الى العزّة الصمدانية · ان تكلاً ، بعين عنايتها الربانية · وتجعل مقامه مرفوعاً عَلَى منارة الادب · بين العجم والترك والعرب · وقد رأيت تخليداً لذكره الميمون · ان اسرد خلاصة ترجمة حياته لتبقى آثاره محفوظة بَعَلَى بمر القرون · وافردت لها فصلاً مخصوصاً قبل تراجم مشاهير الكتاب · الذين سيأتي الكلام عنهم في اجزاء هذا الكتاب :

هو عطا بك ابن حسن حسني بك امير الحج ابن صالح بن حسن بك من اشراف مدينة ديار بكر و له في شهر ذي الحجة ١٩٨١ (١٨٨١ ميلادية) في مدينة القاهرة و يتسلسل اجداده من احدى العشائر المشهورة بين الاكراد في بلاد الاناضول و ومنذ نعومة اظفاره دخل المدارس العالية فانصب عَلَى تحصيل العلوم واللغات حتى نال منها النصيب الاوفر و بعد خروجه من المدرسة اخذ يتردد عَلَى صفوة العلماء ونخبة الاساتذة و فازداد تعمقًا في درس التاريخ الاجتماعي وسائر المعارف العصرية وكان يواقب سير الترقيات الحديثة بعين يقطى وقطنة وقادة حتى صار عالمًا اخلاقيًا وسياسيًا محنكاً ومو رخًا شرقياً بكل معنى من معاني الكمة وقد قال احدهم عنه انه « الرجل المصري المثري الوحيد الذي شغف بالعلوم و بذل نفسه لاجل خدمة وطنه وملته وانفق جزءًا كيراً من ماله في سنيل المسلحة العامة »

واستهل عطاً بك اعماله بتأليف كتابه المسمى «خواطر في الاسلام »ثم ترجمه بقلمه الى اللسان التركي بامم «خاطرات اسلام » فنال شهرة واسعة حتى أعيد طبع النسخة العربية التي كثر إقبال القراء على مطالعتها وألف ابضاً كتاب «حلى الايام في خلفاء الاسلام » وهو يتضمن تاريخ الامة المحمدية من عهد الهجرة الى الآن وله كتاب «السياحة العثمانية » وهو مزين بصور مشاهير الدولة العلية ورسوم المشاهد المهمة والآثار القديمة وأنجزه مؤلفه بعد ان ساح مراراً في اقطار السلطنة العثمانية وامتزج بسكانها على اختلاف عناصرهم وفشرح فيه حال السلطنة قبل اعلان الدستور و بعده و واتى على وصف مشاهد اوروبا وعواصمها التي جال فيها كلها وهذا الكتاب تحت الطبع مع كتاب آخر دعاه «صيانة الاسلام في وجود دولة آل عثمان » شرح فيه أدواء الدولة المثمانية و شراع عنور السياسية الشرقية

وظهرت مآثره ظهوراً جليًا في جريدة « الجوائب المصرية » اليومية التي جدّد صدورها في القاهرة وانشأً لها مطبعة كبيرة • فاودع فيها من تفثات قلمحتى صارت الصحيفة الشرقية التي أُنشئت لجدمة المصلحة القومية • فدافع عن حقوق الاستقلال العثاني بمقالات اجتماعية واصلاحية تعود بالخير والاسعاد على الشرق والشرقيين

ونظراً لشهرته في عالم الادب عينته الجمعية العلمية في باريس عضواً عاملاً لها · ثم انتدبتهُ الجمعية الجغرافية للخطابة في حفلتها السنوية في مدينة رمس ( Reims ) فلبي الطلب والتي خطبةً نفيسةً دافع بها عن العثمانيين خاصةً والشرقيين عامة · ونُشرت هذه الخطبة في الكتاب الذهبي للوُّتمر المذكور

واتصف صاحب الترجمة بدمائة الاخلاق ومحبة عمل الخير وكرم اليد والابتعاد عن التعصب الذميم لوطنه ودينه ولناعلى صحة هذا القول براهين كثيرة تشبهد بشهامة نفسه ونزاهة مبادئه و فن ذلك انه تبرع لمنكوبي اطنه من الارمن بجساعدة مالية وافرة سلمها لمطران هذه الطائفة سيف المقاهرة وتبرع ايضاً بمبلغ آخر من المال مساعدة لبناء كنيسة الطائفة المارونية في الخرطوم وقد رفعت البطريركية المارونية نقريراً بهذا الشأن الى قداسة الحبر الاعظم فكان ذلك داعياً لسرور الدوائر الفاتيكانية وامتنانها ولما عراج على رومة سائحاً حظي بمقابلة البابا بيوس العاشر في مقابلة الدوائر الفاتيكانية وامتنانها ولما عراج على رومة سائحاً حظي بمقابلة البابا بيوس العاشر في مقابلة خصوصية مدة عشرين دقيقة كان فيها موضوع التفات قداسته وقد علمله الحبر الاعظم كما يعامل الامراء الاجانب وامر باطلاعه على متاحف الكرمي الرسولي وخزائن الكتب وسائر الآثار التديمة .

وتشرف اثناء وجوده في باريس بمقابلة مظفر الدين شاه ايران سابقاً و فشكر له الشاه على صدق امانته الملية واظهر اعجابه به مثم منحه وسام « شير خورشيد »الثاني وعلقه بيده على صدر الممنوح له مع « وسام المعارف » الذهبي و ونال ايضاً بعض علامات الشرف كوسام « سرتيب » الاول من دولة ايران ووسام « الحجدي الثاني » ثم « مدالية الحجاز الذهبية » والرتبة الاولى من الصنف الثاني من الدولة العثانية واحرز وسام « نجمة الصباح » الاول من سلطان لحيج ووسام « نخو عمان »الاول من سلطان مسقط وعمان وغيرها

وفي رحلته الى الاستانة سنة ١٩١٠ قابل في زيارة خاصة الاميريوسف عز الدين ولي عهد السلطنة العثانية · فلتي لدى سموه من الحفاوة ما لم ينله مصري سواه قبل الآن · وقد اهداه الامير المشار اليه رسمه متوجاً باسمه الكريم ومكتوباً بخط يده · وما عدا ذلك فان عطا بك فاز بمقابلة كثير من الملوك والامرا · شرقاً وغرباً فاهدوه رسومهم وشملوه بانعطافهم · ومما لايسمنا السكوت عنه في هذا المقام أن داره العامرة اصبحت بلطفه وكرمه محطاً لعظاء الرجال وكبار السياح والعلماء الاعلام وغيرهم الذين يزورون واديك النيل

نسأ ل الله سجانه ان يكالى بالنجاح جميع مساعيه العائدة لعمل الخير وتعزيز كلة الوطن وتوسيع نطاق المعارف وان بمنع سعادته عمرًا طويلاً مقرونًا بالعز والهناء والعافية و يصون انجاله المحروسين بعين عنايته الصمدانية انه أكرم الأكرمين وخير المسئولين

# الفصل السابع معرفة الجيل

لما كان بعض الادباء والادببات قد مدُّ والي يد المساعدة في ارسال ما لديهم من الصحف القديمة والحديثة تعزيزاً لمشروعي وخدمة للصحافة تحتم علي هنا ان ارفع الوية الثناء على حماستهم العربية ونخوتهم الادبية و وانني بكل افتخار انشر رسومهم عَلَى صفحات "التوطئة " في صدر هذا الكتاب تنويها بكرمهم واقراراً بصنيعهم فبلسان الناطقين بالضاد قاطبة اقدم لحضراتهم عبارات معرفة الجميل ليبقى فضلهم فضلاً ما توالت الاعوام وتحدثت بعلوهممهم افواه الشعراء وحملة الاقلام وها انني اسرد امعاءهم مرتبة على حروف الهجاء:

- (۱) في مقدَّمة الجَمْيع اذكر حضرة المحامي الشهير والشهم الكريم ابرهيم افندي جمّالت صاحب جريدة «الحقوق » في القاهرة ، فانه اهداني مجموعة كبيرة من الجرائد والمجلات النادرة الوجود قد عني بالتقاطها منذ خمس عشرة سنة ليزين بها خزائن كتبه ويستفيد من مطالعتها وتشتمل المجموعة عَلَى جانب كبير من الصحف العربية النفيسة التي ظهرت قديمًا وحديثًا في العالم كله ، وترى رسمة منشوراً في محل آخر من هذا الكتاب
- (٢) الشيخ يعقوب صنَّوع المصري الملقب بابي نظارة وصاحب الجريدة الهزلية المعروفة باسمه في باريز. فانهُ ارسل في المجموعة الوحيدة الموجودة لديهِ من كل جرائده الكثيرة مع غيرها مرز الصحف. وقد نشرتُ رسمهُ في غيرهذا المكان
- (٣) حضرة الكاتب الاجتماعي الطيب بن عيسى صاحب جريدة " المشير" في تونس الخضراء . فانه اتحفني باول عدد من نحو ثلاثين صحيفة يختلفة برزت في الامارة التونسية منذعهد بعيد الى الآن
- (٤) حضرة الكاتبة المستعربة السيدة جان ديريو منشئة مجلة « الاحياء » في مدينة الجزائر بشمال افريقيا فقد جمعت لي اكثر الصحف المطبوعة في انحاء عديدة من البلاد الجزائرية الفرنسية والسلطنة المراكشية وروسيا وغيرها وتُعرف هذه السيدة عند الجزائريين الاصليين باسم « جمانة رياض » او « فاطمة الزهراء »
- ( ه ) حضرة العالم المفضال ديمتري افندي نقولا منشئ مجلة « الفكاهة » سابقاً في القاهرة فانهُ كان أكبر عضد إلى في الحصول على اهم الجرائد والمجلات العتيقة والحديثة التي لم يتيسر لي

مام، مکترهٔ « المدارس » في يبرون





الوصول اليها بواسطة غيره من الادباء · وقد زاد على فضله فضلاً انهُ افادني بمباحثهِ الصحافية وتنقيبهِ عن امور شتى نتعلق بهذا الكتاب

- (٦) حضرة السيدة الجليلة روزا بسول ارملة المرحوم نجيب بن ميخائيل مدور في بيروت .
   فانها تكرمت علي بصحف نادرة الوجود موروثة من قديم الزمان عن أمرة زوجها المشهورة بالنهضة العلمية والآثار الادبية
- ( Y ) حضرة الكاتب الالمي عيسى افند ــــــــ رزوق منشى \* مجلة « العلوم » في بغداد فانه عالى عبداً عالى تعباً وافراً في التقاط جانب كبير من الصحف التي صدرت في انحاء المراق واتحفني بها
- ( ٨ ) حضرة الكاتبة البليغةوالخطاطة البارعة السيدة لبيبه هاشم منشئة مجلة « فتاة الشرق» وصاحبة المحاضرات الشهيرة في « الجامعة المصرية » بالقاهرة · فانها بعثت لي بعدد وافر من الصحف المصرية الحديثة العهد
- (٩) حضرة العلامة الخطير الاب نويس شيخو البسوعي صاحب امتياز مجلة « المشرق » في بيروت. فقد اهداني كل ما عثر عليه من الصحف المفيدة في سبيل مشروعي ، ثم ممهل لي السبل لمطالعة ما كنت محتاجًا اليه في « المكتبة الشرقية » المؤسسة بعنايته في كلية القديس يوسف ، وقطرًا لاتضاعه لم يشأ أن تنشر صورتهُ هنا ، وسفيذل الجهد للحصول عليها ونشرها لدى الكلام عن محلة « المشرق »
- ( ١٠ ) حضرة الشهم الكريم محمد افندي عثبان مدير مجلة « الصدق العثاني » في القاهرة . فانهُ بعث لي بنيف وثلاثين مجلة وجريدة قديمة العهد آكثرها من القطر المصري
- ( ١١ ) حضرة العالم الكبير السيد هبة الدين الشهرستاني منشىء محلة « العلم » في النجف. فانه اتحفني بعدد وافر من الجرائد والمجلات الصادرة في العراق والهند والفرس وغيرها
- (١٢) حضرة الكاتب الادبب يوسف افندي صفير صاحب مكنبة «المدارس» سيف بيروت وموَّسس الجمعية الخبرية لابناء عرامون ومزارعها في كسروان. فانه التحفي بالعدد الوافر من الصحف التي صدرت سيف انحاء مختلفة من العالمين القديم والجديد وكانت محفوظة في مكتبتهِ العامرة

ثم أُضيف الى من سبق ذكرهم بعض الاعبار والافاضل الذين فتحوا لي خزائن كتبهم المعتبرة وتكرموا علي بما تيسر لديهم من منثورات الصحف وهذه امهاوهم عَلَى ترتيب حروف الهجاء ايضاً مع حفظ الالقاب: ابراهيم حنا العورا والشيخ اسكندر العازار وجرجي ديمتري سرسق وجرجي نقولا باز وسليم ايوب تابت والخوري فضل الله فاضل الماروني والاب لو يسمعلوف البسوعي مدير جريدة «البشير» في بيروت وعيسى اسكندر المعلوف في زحله وضيب ميخائيل ساعاتي

في القدس الشريف · ومجمد فهمي بشير في الاسكندرية · والخورفسقفوس عبد الاحد جرجي السرياني في بغداد · والقس باسيل ايوب السرياني في حلب

وفي الختام أسدي الشكر الجزيل لسائر الذين أعاروني رسوم بعض الصحافيين الني زينت بها هذا الصحتاب وهم: صاحب العزة خليل افندي مركبس موسس « المطبعة الادبية » وجريدة لسان الحال » الغراء في بيروت وعز تلو جرجي بك زيدان صاحب مجلة « الهلال » الشهيرة في القاهرة • ثم الكاولير يوسف بن خطار غانم مؤلف كتاب « برنامج الحوية القديس مارون » في بيروت • وسلم سركبس صاحب المجلة المعروفة باسمه في القاهرة • وانطون افندي الجيل وامين افندي بيروت • وسلم عمر كيس صاحب المجلة المعروفة باسمه في القاهرة • وانطون افندي الجيل وامين افندي بيروت • وسلم مركبس صاحب المحلة من نقد عاصمة وادي النيل وغيرهم • لا زالت الآداب العربية باسمة الثنو مرفوعة الشان بفضل من نقدً م ذكره والله ولي التوفيق

# الفصل الثمامن الصحافة واعاظم الرجال

تناقلت بعض الجرائد العربية كمات مأثورة عن اعاظم رجال العصر الحاضر نتملق بالصحافة. فرأينا ان نثبتها هنا لما فيها من الحكمة السامية والعبرة الفائقة والفائدة التاريخية ، ثم اضفنا اليها اقوالاً أخرى منسوبة لغيره من الملوك ومشاهير الارض اتماماً للغرض المقصود وهي بالحرف الواحد: قال السلطان عبد الحميد الثاني بعد خلعه من عرش السلطنة العثانية : « فوعدت الى بلدز لوضعت محرري الجرائد كلهم في اتون كبريت »

وقال تأبوليون الاول : ﴿ آنِي أَ وجس خوفًا من ثلاث جرائد أكثر مما أُوجس من مائة الف جندى »

وقال نقولا الثاني قبصر روسيا: « جميل انت ابها القلم ولكنك اقبح من الشيطان في بملكني.» وقال عمانوئيل ملك البرتوغال للصحافيين بعد سقوطه من عرش المملكة : « انتم سبب سقوطي ولا تزالون تطلبون رأ بي بالحكومة الجديدة »

وقائــــ غيليوم الثاني امبراطور المانيا لشقيقه الامير هنري عند ذهابه الى الولايات المتحدة الاميركية : « انك ستجتمع بكثير من الصحافيين فيها - فاعلم ان لهم هناك من المنزلة مثل ما لقوادي في الجيش»



يرسف خطار غانم

هاك رسمي ببني مدى الدهر ذكراً لشهيد البرنامج المشهود فت اسمى سيف جمع آثار قوم فاصداً حنظ وسمهم للدهود كان كل الجزاد أن انفق العمر أسيفاً سيف موشر مسعى خطير

وقال السنيوركسترو رئيس حكومة فنزو يلا سابقًا: « لا أَخاف بوابة جهنم اذا فُتُحت بوجهي ولكني ارتمش من صرير قلم محور الجريدة "

وقال مظفر الدين شاه ايران سابقا: « انها لقضية صعبة عند ما نقابل صحافياً » وقال مظفر الدين شاه ايران سابقا: « اود ان اكون صاحب معامل الورق والحبر لاحرقها » وقال دوزفلت رئيس حكومة الولايات المتحدة الاميركية: « يجب ان يكون كاتب بين كل عشه ة انفار من هذه الللاد »

وقالت ماري خريسيين ملكة اسبانيا : « بين الحشرات تجد الصحافي »

وقال الفونس الثالث عشر ملك اسبانيا : « و يعرف الصحافي خفايا قصرنا كذلك »

وقال مولاي يوسف سلطان مراكش لمكاتب جريدة « Le Temps » في مدينة طنجة : « نعم انني اعلم ذلك ، فالصحافيون مع كونهم اعظم الذين لايستطيعون كتمان السر فانهم عين الأمم وروحها وفكرها ، فمن واجباتنا ان نرحب بهم ونلاطفهم لان الحكم علينا في المسلقبل يستند الى ما يكتبون »

و بعث دي بلو يتر مكاتب « التيمس » الباريسي الى جريدته بصورة معاهدة مو تمريرلين قبل ان وقع عليها معتمدو الدول. • فلما اجتمعوا في اليوم الثاني من مو تمرهم رفع البرنس بسمرك غطاء المنضدة المسترسل • فقيل له : لماذا \$ فاجاب بسمرك : « لأ رى اذا كات دي بلويتر مخلبنًا تحتها ليستطلم امرارنا »

وقال وليم ستيد صاحب « مجلة المجلات الانكليزية » الذي غرق في حادثة الباخرة «تيتانيك» سنة ١٩١٢ : « الكاتب السيامي يرتعش من منظره رئيس مجمع الشياطين »

وقال ارثر برسيان الكاتِب الاميركي الشهير : « اموت لاَجلها ٠٠٠ ولكني افضل العذاب في سبيل القلم "

وقالْ باكس: ﴿ فِي جِنة عدن كان الضَّعاني ﴾

وقال روكفار بالكونت تولستوي: « أَمعهُ مال ُ بقدر ما يحوي عَلَى افكار ؟ »

وقالـــ احد كبار رجال السياسة الانكليزية : " انشئوا الجرائد لان بها حياة الامة "

وقال المسيوكمبون سفير فرنسا في لندن : « ولئن كانت الصحافة سيئات فلها من حسناتها الف شفيع "

~~~

# الحقبة الاولى

تمتدُّ منذ تكوُّن الصحافة الى تاريخ افتتاح ترعة السويس

## 1179-1799

<del>→-</del>00---

# الباب الاول

يشتمل على اخباركل الجرائد والمجلات التي ظهرت في هذه الحقبة مع وصفها وبيان احوالها

# الفصل الاول

# تكوت الصحافة العرية

بزغت شمس الصحافة العربية في ختام الفرن الثامن عشر بمدينة القاهرة • وكان ذلك على يد الحملة الفرنسية التي جاءت وادي النيل بقيادة الجنوال بوتابرت الذي ارنق بعد ذلك الى العرش القيصري في فرنسا بامم نابليون الاول • وهكذا أُ تيح لامة غربية ان تدخل هذا الفن الشريف الى البلاد العربية مع سائر جراثيم التمدن الحديث

وكانت البعثة العلمية التي رافقت الحملة البونابرتية قد أَحضرت معها مطبعة من باريس يديرها رجلان فرنسيان: احدها عالم والآخر عامل بسيط اما العالم فهو المستشرق يوحنا يوسف مرسال واما العالمل فهو مر له اوريل وقد تنومي هذا الرجل ثم أُحيت ذكره الايام واول عمل باشرته هذه البعثة العلمية انها نشرت ثلاث جرائد في المطبعة المذكورة: إحداها "الحوادث اليومية "كان يحررها اسمعيل بن سعد الخشاب وهي جداة الصحف في لغة الناطقين بالضاد والثانية " Docade والثانية " Concrier de Egypte وقد انقرضت هذه الصحف برجوع تلك الحملة الى بلادها سنة ١٨٠١

و بقيت اللغة العربية محرومة من فوائد الصحافة حتى قيض الله لها بعد ٢٧ سنة عصراً جديداً من الفلاح بفضل محمد علي باشا الكبير راس العترة الخديوية الذي انشأ « الوقائع المصرية » لحكومته -ثم رأت الدولة الفرنسية ان تصدر جريدة في املاكها بشمال افريقيا تكون واسطة للتفاهم بينها و بين



نا پوليون الاول مبرطوالغرنس وين واضع اساس الصعافة العربية

انشأت بكر صحائف عربية فرفعت شان لساننا بين الورى شهفت لك الدنيا بانك فودها ولذاك أحرزت المخار بلا موا

السكان الوطنيين • فانشأت « المبشر » عام ١٨٤٧ في مدينة الجزائر عاصمة المغرب الاوسط

اما او الرجل عربي الاصل اصدر بأسمه صحيفة عربية واستحق دون سواه هذه الكرامة الجليلة فهو رزق الله حسون الحلي منشى و « مرآة الاحوال» سنة ١٨٥٥ في عاصمة آل عثمان ولاجل ذلك يمكننا بكل صواب ان نسميه امام النهضة الصحافية عندنا بلا مراء بل جد الصحافيين وزعيهم على الاطلاق وفاقتنى اثره بعض ارباب العلم والفضل من ابناء سوريا المسيحيين الذين بر ووا في هذه المهنة وخلدوا آثاراً تذكر فتشكر وهم: اسكندر شاهوب صاحب جريدة «السلطنة» عام ١٨٥٧ في الاستانة ووخليل الخوري مؤسس «حديقة الاخبار» سنة ١٨٥٨ في بيروت والكونت رشيد الدحداح منشى و برجيس باريس «١٨٥٨ في عاصمة فرنسا و واحمد فارس الشدياق (١١) صاحب الجوائب «١٨٦٠ في الاستانة والمعلم بطرس البستاني منشى « نفير سورية «١٨٦٠ و يوسف الشلفون ناشر « الشركة الشهرية » ١٨٦٦ في بيروت وفي سنة ١٨٥٨ نشر المستشرق الفرنسي منصور كراتي جريدة «عطارد» في مرسيليا

ثم تنبه المسلمون المصريون الى هذا الامر الجلل فنشروا في آخر الحقبة الاولى ثلاث صحف في القاهرة : احداها « يعسوب الطب » سنة ١٨٦٥ للحمد على باشا البقلي والثنائية «وادي النيل» ١٨٦٦ لعبد الله ابي السعود • والثالثة « نزهة الافكار » ١٨٦٩ لا برهيم المويلي ومحمد عثان جلال • ونضيف الى ذلك جريدة » نتائج الاخبار » التي صدرت بتونس كف نواحي سنة ١٨٦٣ لمنشئها حسين المقدم

وهناك صحف أخرى منها رسمية أنشئت في بعض الولايات العثانية او التابعة لسيادة الباب العالي وهي : « الرائد التونسي » ١٨٦١ في تونس • ثم «سوريا» ١٨٦٥ في دمشق • وكذلك « لبنان » ١٨٦٧ في يبت الدين قاعدة جبل لبنان • و « الفرات ١٨٦٧ في حلب واخيراً «الزورا» « ١٨٦٩ في بغداد • ومنها علمية ظهرت كلها في بيروت وهي : « مجموع فوائد » سنة ١٨٥١ ومجلة « اعمال الجمعية السورية » ١٨٦٨ الجمعية العلمية السورية • ومنها دينية صدرت قاطبة في بيروت وهي : « اخبار عن انتشار الانجيل » ١٨٦٨ ومجلة « النشرة الشهرية » ١٨٦٦ للرسلين الاميركان • وثالثتها « اعمال شركة مار منصور دي بول » ١٨٦٨ للجمعية المعروفة بهذا الاسم • ومنها جدلية كمجلة « رجوم وغساق » ١٨٦٨ لرزق الله حسون في لندن

يتضح مما سبق بيانهُ انه ظهر في الحقبة الاولى سبع وعشرون صحيفة لم يزل ربعها حياً وهي : الوقائع المصرية والمبشر والرائد التونسي وسوريا ولبنان والفرات والزوراء · ويمكننا أن نضيف اليها صحيفة ثامنة وهي « النشرة الاسبوعية » التي قامت عَلَى انقاض « النشرة الشهرية »

<sup>«</sup>١» كان مسيحياً من جبل لبنان ثم دخل في دين الاسلام

واذا راعينا نسبة عدد ثلك الصحف الى المالك التي ظهرت فيها فيكون السبق في هذا المضمار للدولة العثمانية و فانه صدر فيها وحدها ١٦ صحيفة الما الباقي فيتوزع كما بأتي : خمس في مصر واثنتان في تونس وواحدة في انكلترا • ومن الغريب ان بواكير هذه الصحف اي « الحوادث اليومية » و « الوقائع المصرية »و « المبشر » ظهرت للوجود في البقعة الافريقية دون سواها

# الفصل الثماني اخبار الصحف من اوَّل نشأَتها الى سنة ١٨٥٠

## ﴿ الحوادث اليومية ﴾

صحيفة يومية رسمية أنشأ ها نابليون الاول سنة ١٧٩٩ عند ما كان قائداً للجيوش الفرنسية في وادي النيل لنشر اخبار مصر واذاعة اوامر حكومته بين سكان القطر المذكور وعهد بكتابتها الى إمام زمانه في العلوم الادبية السيد اسمعيل بن سعد الخشاب كاتب «سلسلة التاريخ» سف ديوان الحكومة المصرية وفقام بهذه المهمة احسن قيام كما روى معاصره العلامة عبدالله بن حسن الجبرتي في تاريخه ( ٤ : ٢٣٨) بالحرف الواحد :

" ان الفرنساوية عينوه في كتابة التاريخ لحوادث الديوان وما يقع فيه كل يوم الن القوم كان لم مزيد اعتناء بضبط الحوادث اليومية في جميع دواوينهم واماكن احكامهم و ثم يجمعون المتفرق في ملخص يُرفع في سجلهم بعد ان يطبعوا منه أسخا عديدة يوز عونها في جميع الجيش حتى لمن يكون منهم في غير المصر من قرى الارياف فتجد اخبار الامس معلومة للجليل والحقير منهم و فلا رتبوا ذلك الديوان كما ذكر كان هو المتقيد برقم كل ما يصدر سبف المجلس من أمر أو نهي او خطاب او جواب او خطأ او صواب وقر روا له في كل شهر سبعة آلاف نصف فضة ولم يزل متقيداً في تلك الوظيفة مدة ولاية عبدالله جاك منو ( Menou ) حتى ارتجاوا من الاقليم "

اما اسم الجريدة فلم نخفقه على رغم ما بذلناه من البحث والتنقيب والاجتهاد · فمسبي يتوفق غيرنا الى معرفته خدمة التاريخ ونقريراً للحقيقة · ومن المعلوم ان الجبرتي روى عن اسمعيل الخشاب انه كان يعتني بضبط « الحوادث اليومية » ويطبع منها نسخًا ويوزعها عَلَى جميع الجيش · فاستناداً الى رواية هذا المؤرخ الجليل ترجح لدينا الن « الحوادث اليومية » هو اسم الجريدة · فعوالنا على استعاله سيا انه بطابق عَلَى اوصاف هذه السجيفة التيكانت تنشر يوميًا كما رأيت فلم ببق ريب

بعد ذلك فيان هذه النشرة التي تأسست بعناية حكومة فرنسا تُعدُّ أمَّ الجرائد العربية وبآكورتهنَّ. وقد انطقاً سراجها لدى انسحاب العساكر الفرنسية من مصر في ١٤ تشرين الاوَّل ١٨٠١ وانكسارهم امام جيوش تركيا وانكلترا في الاسكندرية وقد ورد ذكر هذه الصحيفة في مقالة عن صحافة الشرق بقلم الشيخ صالح اليافي منشئَّ جريدة «الرشيد» البيروتية (عد ١ سنة أولى) حيث قال : « ولما دخل الفرنساويون مصر انتخذوا لهم وُرَيقة ولكنها لم تدم »

وكان اسمعيل بن سعد الخشاب محرر هذه الجريدة كاتبًا بليغًا وشاعراً ادبِبًا بشهادة علماء عصره. وقد ترك ديوان شعر صغير الحجم مُمع بعد وفاتهِ بعناية صديقهِ العلاَّمة الشيخ حسن العطار. وكانت وفاتهُ في ٢ ذي الحجمة سنة ١٨٣٠ الموافقة لسنة ١٨١٥ مسيحية

## 🤏 الوقائع المصرية 🦋

بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر بقيت اللغة العربية محرومة من فوائد الصحافة حتى قيض الله لها سنداً قوياً في شخص محمد علي باشا الكبير رأس العترة الخديوية • فما كادت قدم هذا المصلح العظيم ترسخ في وادي النيل بعد حروبه مع الانكليز والوهابيين والسودانيين واليونان وغيره حتى صرف همته الى توسيع نطاق المعارف بين سكان القطر المصري • فاشترى مطبعة يوحنا يوسف مرسال المذكورة وحسنها وزاد عليها • وهكذا اسس سنة ١٨٢٦ مطبعة بولاق الشهيرة التي ادت خدماً وافرة وجزيلة لجميع الناطقين بالضاد • وكان الياس مسابكي الدمشقي من جملة العال الذين اصطنعوا قاعدة الحروف البولاقية وخدموا فن الطباعة في مصر • ثم رأى محمد علي باشا ان الحاجة ماسة الى اليجاد جريدة نقوم بنشر اوامر الحكومة واذاعة اعلاناتها وسائر الحوادث الرحمية • فانشأ ماسة الى اليجاد جريدة نقوم بنشر اوامر الحكومة واذاعة اعلاناتها وسائر الحوادث الرحمية • فانشأ جريدة « الوقائع المصرية » التي جعلها لسان حال الحكومة الخديوية ولا تزال حية الى الآن • وقد جريدة « الوقائع المصرية » التي بعدا المن والع المن وافع الطهطاوي بعد عودته من باريس حيث فوض ادارتها وتحريرها الى العالم الكبير وفاعة بك ابن وافع الطهطاوي بعد عودته من باريس حيث تلقي الدروس الكاملة على نفقة الحكومة المصرية • وكان رفاعة بك مؤسساً وناظراً لمدرسة الالسن فنه من تلاميذه عدد وافر نهضوا بمصر نهضة تنطق بفضل الرجل وعظيم شأنه

ظهرت الوقائع المصرية في اول عهدها في اللسان التركي فقط · ثم برزيت في اللغتين العربية والتركية · ثم عادت تركية محضة ثم عربية خالصة ولم تزل · وهي تصدر الآن ثلاث مرات في الاسبوع في اثنتي عشرة صفحة متوسطة الحجم · وكانت قبل ولاية الخديو الممعيل تصدر غير منتظمة فرتب احوالها وجعل لها ادارة خاصة بها

وقد تولى تحريرها بعد الطهطاوي كثير منارباب الشهرة الواسعة في العلم وهم: احمد فارس

الشدياق اللبناني • وحسن العطار • والسيد شهاب الدين محمد بن اسمعيل المكي • والشيخ احمد عبد الرحيم • والشيخ مصطفى سلامه • وصالح محدي بك • والشيخ محمد عبده • وعبد الكريم سلمان والشيخ سلمان العبد وسوام • اما ادارتها ومطبعتها فمنوطتان برجل انكايزي كسائر المصالح المصرية



منشى ُ جريدة «الوقائع المصرية » في القاهرة هذا العليُ محمد البطلُ الذي دهشت لهُ الدنيا وعزَّت مصرهُ صدق المؤرِّخ اذ روى في حقهِ نفني الدهورُ وليس بغني ذكرهُ

## ﴿ المِشْرِ ﴾

صحيفة رسمية انشأتها حكومة فرنسا في ١٠ ايلول سنة ١٨٤٧ باللغتين العربية والفرنسية لعموم ولاية الجزائر في المفرب الاوسط وكان ذلك في عهد الملك لويس فيليب الذي غزا بجيوشه البلاد المذكورة التي كانت خاضعة للامير عبد القادر الجزائري الشهير ، فشاء هذا الملك ان تكون لاهلها صحيفة خاصة بهم ترشده الى سبيل العلم والحضارة والزراعة والتجارة والصناعة اسوة بسائر الدول الاسلامية سيا السلطنة العثانية والخديوية المصرية ، ثم صدر امر ألملكي باخراج هذا الفكر الى دائرة العمل ، فكانت تصدر مرتين في الشهر بحجم صغير في ثلاث صفحات وفي كل صفحة اربعة اعمدة ، وهي من حيث قدمة العهد ثالثة الجرائد العربية في العالم كله ، ولهذه الجريدة بربعة العالم كله ، ولهذه الجريدة ولمبشر ثلاثة ادوار اولها من يوم نشأته الى سنة ١٨٨٤ والثاني الى سنة ١٩٠٥ والثالث الى الزمان ولمبشر ثلاثة ادوار اولها من يوم نشأته الى سنة ١٨٨٤ والثاني الى سنة ١٩٠٥ والثالث الى الزمان الحاضر ، وكانت عبارته ركيكة في بادى الامر ثم اخذت بالتحسين تدريجًا حتى صارت صحيحة المانشاء ، وكانت تستعمل فيه اولا لفظتا « الرسائل الخبرية » بعنى الجريدة و بعد ذلك درج بدلاً منهما استعال « الورقة الخبرية » بالمنى المذكور

واول الذين تولوا ادارته كان السيد ارنو « Arnaud »مدة ثلاثين سنة وخلفة المستعرب الشهير ميرنت « Mirante » ثم « Laboutbière » ثم ميرنت للرة الثانية وهو المدير الحالي ، اما الذين تولوا كتابة القسم العربي في هذه الجريدة منذ البداية حتى الآن فهذه اسهاؤهم مرتبة بحسب التاريخ واحداً بعد الاخر : احمد البدوي الى سنة ١٨٨٦ وهو اقدمهم عهداً ، ثم على بن عمر ، وعلى بن مماية ، ومحمود وليد الشيخ على ، وقدور باحوم ، وعلى ولد الفكاي ، والحفناوي بن الشيخ ومحمد بن مصطفى ، ومصطفى بن احمد الشرشالي ، ومحمد بوزار ، ومحمد بن بلقامم ، ونورد هنا نص المقدمة التي نشرها « المبشر » في صدر عدده الاول ليقف القراه على ما كان عليه انشاء الصحف سيف عهد تكو نها ؛

ورود الأُخبار من جميع الأقطار هوال سنة ١٨٤٧ أ

مقصود المبشر

" اعلموا يا مسلمين أرشدكم الله ان المعظم سلطان افرانصه نصره الله انفق له برايه وقوع هذا مختصر لفايدتكم وخبركم وتواثر النعمة عليكم. والشاهد لكم سيف ذلك كل ما يدل عَلَى نعمتكم ومسراتكم هو بفوّده و يرضى لكم ما يرضى لنفسه ولا سيا الكم بمسكن قلبه كعزيز الرعية عنده و

واعلموا ان سلاطين اجناس النصارى مهمي ارادوا يعرفون الرعية بالامور الواقعة بيعثون لهم رسايل خبرية كما هو معروف عند حميع الدول كسلطان اصطنبولــــ وصلحب مصر • وهاكذه مراد سلطان افرانصه نصره الله الإعلام لكم بكل امر صادر من البايلك اي من ارباب دولته من تصرفات الجزاير وساير عالتها لتتحققوا بسبب وقوع هذه الامور • وباطلاعكم وفهمكم لما ذكر يظهر لكم من فعل هذه الدوله المنصورة العدل والانصاف والسيرة على الطريقة المستقيمة • فلاجل ذلك



#### لويس فيليب الاول ملك الفرنسيس مؤسس جريدة «المبشر»

امر الامير بورود هذا المبشر عليكم مرتبن في كل شهر و به يعرفون الولات والاعيان السيرة مع الرعية وكذا الرعية تعرف السيرة مع الاعيان والولات و بهذا الاعلام يتضح لكم مراد هذا الدولة منكم و واعيانكم يجدون سهولة في التصرفات عليكم وانتم تعرفون حدود احكامهم عنكم بحيث لا يخشون من تعديتهم وجواز الحدود التي بينها السلطان الاعظم كما بمراده و ومع ذالك ان هذه الرسالة التي اسمها المبشر تطلق على اخبار وفوايد شتى و واعلوا ان جميع العلوم والصنايع انواع لا يدركها الانسان و يزداد في تعليمها الا بعد معرفته بانواعها ولذالك اردنا ان نخبركم بجميعها لكي تزدادوا معرفة وعلاً بها مهمي تبدلت ولانكم تحنارون ما اردتم منها على حسب بلدتكم وليسهل كي تزدادوا معرفة وعلاً بها مهمي تبدلت ولانكم تحنارون ما اردتم منها على حسب بلدتكم والسمل عنكم تعليمها وتكثر لديكم فوايدها مع قلة خدمتها وتعبها وكل ما يدل على ذالك بارضكم من عنكم تعليمها وتكثر لديكم بو فيجركم ايضاً عن جميع ارزاق نما رازاق ارضنا يجوز بيعة باسواقنا وكذالك غنه اسواقنا وكذالك غنه باسواقنا وكذالك نفته باسواقنا وكذالك نفته وليم يعد بالديكم بها ينتج من ارزاق ارضنا يجوز بيعة باسواقنا وكذالك نفيركم بها ينتج من ارزاق ارضنا يجوز بيعة بعض الثمن في اسواقكم لتحصل الالفة و يجري بدل البيع والشراء بيننا و بينكم وايضاً الاخبار التي تعلمكم بها في اسواقكم لتحصل الالفة و يجري بدل البيع والشراء بيننا و بينكم وايضاً الاخبار التي تعلمكم بها

ليست عَلَى اقليم الجزائر فقط بل على حميع الاقاليم • وسعادة سلطان افرانصة له معرفة ومحبة بالغة مع سلاطين الاسلام وم: صاحب اصطنبول وصاحب العجم وصاحب الهند وصاحب مصر وصاحب الغرب وصاحب تونس وتبوت المحبة بينهو بينهو لاء الدول العظام معرفتهم باحسانه وعظيم سطوته وقوته مدة مديدة و وسنخبركم بجميع ما يقع في هذه الدول المذكورة • ولا سيما بلغكم من ألحجاج الذين يسافرون بتذكرة من عندنا لجميع القوانصة وهم وكلة سعادة سلطان افرانصة الذين ببرمصر وبر الحبجاز وجميع بر الشام • وان تلك التذكرة المذكورة هي حمايتهم وبها يعتزون وفي ذالك فايدةً عظيمة • وهذا يشهد لكم عن عظيم هذه الدولة الفرانصوية التيانتم تُحتُ حمايتها • معظَّمة عندجميع الدول وعاورايتها مساوي مع الخرِّ الدول — وايضاً لنا معرفة َ وتَحْقق بالمؤلفين والعلماء من سالف الزمان أكثره من عندكم. وعلماؤ كم الاوايل هم الذين الفوا علم التاريخ وعلم السير والادب وعلم الشعر وعلم الفلك والفقه وعلم الديانة وساير العلوم. والان في هذه الاخبار التي أنشأ ناها الذكركم بيعض مسأئل كتبكم المذكورة التي هي الان بعضها عندكم مفقودة -- وايضًا آخر فوائد هذا المبشر الذي انعمنا عليكم بأنشائه هو لما تعلموا بمقصودنا وحميعما يجبعليكمن اجراء الحكم والتصرفات وتطلعون عَلَى هذا الأخبار يقصي عنكم بسبب ذلك كلام الوشات اهل ألشيطنة دمرهم ألله الذين يسعون لكم في الهلاك وجر البلاء اليكم منا سابقًا لتخليطهم وكذبهم ونبين لكم طريق الشرع بالمدل التي نسيروا نحن بها •كما نعلمكهُ بالفوائد التي تحصل لكےم بها الالفة معنا • فهذا غرضنا ومقصودتًا والله هو المعين في امورنا»

# الفصل الثالث

اخبار الصحف من منتصف القرن التاسع عشر الى فتنة برّ الشام سنة ١٨٦٠

## ﴿ مجموع فوائد ﴾

عبلة سنوية انشأها المرسلون الاميركان ببيروت في غرة عام ١٨٥١ ونشروها في مطبعتهم الشهيرة عَلَى يد زعيمهم القس عالي سميث وهي باكورة كل المجلات التي ظهرت باللسان العربي واقدمها عهداً على الاطلاق و فكانت مصدرة بتقويم الشهور الشمسية والقمرية ومباحثها تدور على الدينية والعلمية والتاريخية والجنرافية وسواها من المواضيع المفيسدة وعام ١٨٥٥ ظهر منها ثلاثة اجزاء ثم احتجبت فبلغ مجموع عدد صفحاتها ١٤٤ صفحة وكان عالي سميث رجل اجتهاد وعلم وفضل وفائة رتب احوال المرسلين الاميركيين في سوريا وانشأ لهم المدارس العديدة

وجهز مطبعتهم في بيروت بكل ادوات فن الطباعة الحديثة · و باشر مع الشيخ ناصيف اليازجي سنة ١٨٤٩ ترجمة الكتاب المقدس الذي انجزه من بعده الدكتوركرنيليوس قان ديك · ولما حلت وفاته في ١١ كانون الثاني ١٨٥٧ رثاه مخليل الخوري صاحب «حديقة الاخبار »بقصيدة نورد منها هذين البيتين المنشورين تحت هذا الرسم :



الدكتور عالي مبميث موسس مجلة « مجموع فوائد » يارئيساً قد غادر الحزن ينمو في صميم القلوب والأكباد أنتَ عال قصدت دارَ الاعالي حسباً يقتضيهِ رأْيُ السدادِ

#### ﴿ اعمال الجمعية السورية ﴾

أنشئت الجمعية السورية عام ١٨٤٧ في بيروت لنشر العلوم وتنشيط الفنون بين الناطقين بالضاد و وكان اعضاؤها من خيرة العلاء الوطنيين والاجانب الذين يشار اليهم بالبنان • فن الوطنيين نذكر: الشيخ ناصيف اليازجي والمعلم بطرس الستاني والدكتور ميخائيل مشاقه وميخائيل مدور وشكرالله بن نعمة الله خوري وسليم دي نوفل وميخائيل فرج الله ونعمه ثابت وانطونيوس الاميوني • ومن الاجانب نخص بالذكر: القس عالي سميث والدكتور كونيليوس قان ديك والقس وليم طمسن والمستشرق منصور كولتي والدكتور يوحنا ورتبات ويوسف كنفاغو وتشرشل بك • وسيف ٦ كانون الثاني ١٨٥٢ انشأت هذه الجمعية مجلة باسمها وعهدت بكتابة مقالاتها الى المعلم بطرس البستاني وكانت مباحثها تشتمل عكى جميع المواد العلمية والفنية والتاريخية والتجارية والاديسة والفلكية والشرائع والاكتشافات والاختراعات العصرية وغير ذلك وكان اكثر اعضاء الجمعية يساعدون المعلم بطرس في تحرير المجلة و يدون كل منهم ما يكتبه بتوقيعه كالشيخ ناصيف اليازجي أحد موسيها وغيره

## ﴿ مرآة الاحوال ﴾

جريدة اسبوعية سياسية أصدرها رزق الله حسون الحلبي سنة ١٨٥٥ اثناء حرب القرم بين الدولة العثانية وروسيا ، وهي اول صحيفة عربية نشأت في عاصمة السلطنة وعاشت نيفاً وسنة ، فكانت تنشر وقائع الحرب المذكورة واشياء اخرى عن احوال بلادنا السورية لاسيا لبنان و بعلبك وحاصبيا وغيرها وقد تضمنت فصولاً لا تخلو من نقبيح الاتراك والتنديد باعال الحكومة العثانية ، لان حسون كان حر الافكار طويل الباع في الانشاء مر الهجو في الشعر كافترزدق ، فصم الباب العالمي على إلقاء القبض عليه ففر هاربا الى الروسية ، فحكم عليه الاتراك حكماً غيابيا بالاعدام ، وقد فظم حينتُذ بعض ايبات في الفخر خاطب بها دولة الاتراك ونحن نورد منها هذين البيتين اللذين رواها لنا محمد باشا المخزومي :

انا ابن حسون رزقُ الله اشهرُ من نارِ عَلَى علم والكلُّ بي علموا ڪراً وبلنهمُ عني مغلغلةً يا أمةً ضَعَمَت من جهلها الاممُ

#### ﴿ السلطنة ﴾

عنوان جريدة سياسية صدرت عام ١٨٥٧ في الاستانة انشئها المرحوم اسكندر شلهوب السوري الاصل وهي ثانية الصحف العربية السياسية في عاصمة السلطنة وسائر المالك العثانية وما كادت تظهر لعالم الوجود حتى عطلها صاحبها قبل بلوغها تمام السنة من عمرها كما افادنا احد الادباء من آل شلهوب ومن غرائب الاتفاق انه في ٢٠ ايار ١٨٩٧ ظهرت صحيفة مصورة كبرى في مدينة القاهرة عنوانها « السلطنة » والم صاحبها « اسكندر شلهوب» ايضاً وقد اراد الثاني بذلك اعادة عجد تلك المحيفة القديمة واحياء ذكر موسسها الذي كان له نسيباً ومن اخص رجال الفضل

#### ﴿ حديقة الاخبار ﴾

صحيفة اسبوعية سياسية علمية تجارية تاريخية برزت في غرَّة كانون الثاني ١٨٥٨ على يد مؤسسها خليل الخوري اللبناني . وهي اول جريدة سياسية أنشئت في البلاد العثمانية خارجاً عن عاصمـــة



خليل الحنوري موسس جريدة «حديقة الاخبار» وصاحب امتيازها الاول صحبي لكم من التحية والتنا فانا لكم طول الزمان خليل معيد النجو المديرة السلطنة • وكان خليل الحوري قبل انشاء «حديقة الاخبار» عازماً عَلَى تسمية جريدته « النجو المديرة وعرضها للاشتراك عَلَى اعيان بلادنا وادبائها • وعلمنا ذلك من وثبقة محفوظة في بيت ميخائيل مدور ومذبلة بامياء الذين بادروا الى الاشتراك في الفجر المنير • اتما نجهل السبب الذي حمل خليل الخوري

على تبديل هذا الاسم بحديقة الاخبار • واليك نص الوثيقة المذكورة بالحرف الواحد :

«انه سيطبع في مدينة بيروت بمطبعة خصوصية مجموع حوادث عربي العبارة يحتوي عَلى حوادث هذه البلاد وعَلى الحوادث الخارجية مؤلفة ومترجمة من احسن واعظم جرنالات الاوربا وعلى فوائد علمية عامة واحوال متجربة ليكون نافعاً سائر طبقات الناس وذلك بهمة جمعية مولفة من احذق وانبه رجال البلاد المولفين والمترجمين والمصححين الذين متشهر امياؤهم فيا بعد لاسيا جناب عمر افندي الانسي الحسيني وجناب الشيخ ناصيف اليازجي وابتداء العمل يكون حين ورود الفرمان العالى بعد الغما الملازمة لحذه العملية و فنلتمس من كل مهذب يرغب نفع البلاد ان يشرفنا بوضع اسمه في هذه القائمة و فن هذا المجموع مائة وعشرون غرشاً بالعام تُدفع عند استلام الولي عدد وهو بُطبع في كل اسبوع تحت ادارة كاتبه خليل الخوري واسمة الفجر المنبر »

وكانت حديقة الاخبار المظهر الوحيد للرسائل العمومية والانباء المفيدة وتنشيط الناس على اقامة المدارس وتعميم الزراعة وترويج الصناعة وتحسين التربية والاخلاق والعادات وقد حافظت في جميع ادوار حياتها على مبدأ الاستقامة والعدل وحب النفع العام ولذلك قرظها الامراء والعلماء شرقاً وغرباً بما تسنحقه من المدح كامير الامراء السيد حسين التونسي والصدر الاعظم خير الدين باشا الشهير ونذكر منهم السيد رينو احد اعضاء المحفل العلمي الفرنسي ورئيس الدولة الفرنسية ، فانه تلا نقريراً مطبوعاً امام الجمعية المذكورة في ٢٩ حزيران ١٨٥٨ وخصصه الدولة الفرنسية ، فانه تلا نقريراً مطبوعاً امام الجمعية المذكورة في ٢٩ حزيران ١٨٥٨ وخصصه بوصف «حديقة الاخبار» مشبها اياها باعظم الجرائد الاوربية ، ثم ذكر ما كابده منشئها من العناء في تمريب الاوضاع المستحدثة في اورو با وايجاد الفاظ عربية نقابلها وتودي معناها الحقيقي بكل امانة ، ومنهم السيد فليشر احد اركان « الجمعية الشرقية الالمانية » واسناذ اللغات الشرقية في كلية ليبسيك ، فانه تلا خطابين سنة ١٨٥٨ وسنة ١٨٥٩ عكى محفل هذه الجمعية ونشرها باللغة الالمانية ، وهما يتضمنان الثناء على اسلوب انشاء حديقة الاخبار التي مثلها بلسال حال التمدن باللغة الالمانية ، وهما يتضمنان الثناء على اسلوب انشاء حديقة الاخبار التي مثلها بلسال حال التمدن السورى

وكان أكبر عضد في انشاء هذه الصحيفة القديمة العهد رجل الفضل والشهامة ميخائيل بن يوسف مدور من اعيان بيروت وترجمان قنصلية فرنسا فيها ولذلك قرّ ظه خليل الخوري في العدد الخامس بما يأ تي: «قد جعل بمساعدته حديقة الاخبار ان تزهر برياض الشام وتجري من ثفر بيروت زلالاً ترتشفه ابنا الوطن وهي تكون مشروعاً يؤمل بواسطته نقدم ونجاح المعارف والتهذيب في هذه البلاد » ولا غرو فان ميخائيل مدور من اعاظم نصراء الادب

ولما حضر فوءاد باشا الى سوريا سنة ١٨٦٠ خصص حديقة الاخبار بخدمة الحكومة واتخذها

بمثابة جريدة نصف رسمية وقد عين لصاحبها بارادة سنية راتب شهري قدره عشرون لبرة عثانية اعافة على نشرها حتى ظهرت جريدة «سورية» الرسمية وفي ١٣ آب ١٨٦٨ صدرت باللغتين العربية والفرنسية لان فرنقو باشا حاكم جبل لبنان جعلها الصحيفة الرسمية لحكومته بدلاً من جريدة «لبنان» الملغاة و وبمقابلة ذلك نال منشئها ثلاثين لبرة عثانية راتباً شهر با وكان يساعده في تحريرها الحوه سليم الخوري مع سليم بن ميخائيل شحاده وغيرها من الادباء و بعد ان قطعت حكومة الجبل عن حديقة الانجبار راتبها الشهري استمر خليل الخوري على نشرها لحسابه الى آخر ايامه وعهد بتحريرها الى اخيه وديم

وعلى اثروفاته في ٢٦ تشرين الاول ١٩٠٧ تحول امتياز الحديثة الى اخيه المشار اليه وقد أتيح لصاحب الامتياز الثاني ان يحتفل بيو بيلها الذهبي في ١٣ كانون الاول ١٩٠٨ بحضور اركان الحكومة واعيان المدينة ومشاهير حملة الاقلام فيها وهو اول احتفال رسمي قامت به جريدة عربية تذكاراً لمرود خمسين سنة عكى تأسيسها و فتليت الخطب البليغة والقصائد الشائقة الذي نورد منها الابيات الاكبة لناظم عقدها داود بك نقاش:

هذي الحديثة طالما ارجت بها غر الازاهر بيشت الى الأدباء تنشر من لها قد كان ناشر في أم كل جريدة عربية وبها نفاخر فالحر من في مدحها ابداً يجاهر واخو الكال فتى عليه مذ بكت شقت مرائر والصدق حيف ناريخه لحديثة الاخبار شاكر والصدق حيف ناريخه

19•4

وكانت حديقة الاخبار قد احتجبت عاماً كاملاً قبل وفاة موسها لاعتلال صحيمه فبقيت كذلك حي اعاد نشرها صاحب الامتياز الثاني وعررها بالاشتراك مع اخيه حنا الخوري ، فاصدراها يومية في ١٨ كانون الاول ١٩٠٨ تيمناً بافتتاح مجلس النواب لمرة الاولى بعد اعلان الدستور في السلطنة العثانية ، وقد ضمناها مقالات شائقة في السياسة والاخلاق وفصولاً مفيدة في تأثير النساء وتهذيب البنات ، وهي مأخوذة من كتاب مطول لصاحب الامتياز الشاني عنوانه « المرأة زهرة الآداب » لم يُطبع للآن ، وفي ١٧ حزيران ١٩٠٩ توقف اصدار الحديقة لاختلال طرأ نجأة من آلة طباعتها ، ثم عادت الى الظهور من ١٥ تشرين الثاني ١٩١١ الى ٢٠ نيسان ١٩١١ ولم تزل عصبحبة عادت الى الفهور من ١٥ تشرين الثاني ١٩١٠ الى ٢٠ نيسان ١٩١١ ولم تزل عصبحبة عادت الى الفهور من ١٥ تشرين الثاني مع صاحبي الامنياز فهم : ميخائيل معتجبة حتى اليوم ، اما الذين تولوا تحرير «حديقة الاخبار » مع صاحبي الامنياز فهم : ميخائيل معود ونقولا منسى وسلم بن عبدائيل الخوري وسلم شعاده وسلم بن عباس الشلفون ، وقد بلغ معود ونقولا منسى وسلم بن عبدائيل الخوري وسلم شعاده وسلم بن عباس الشلفون ، وقد بلغ



حنا الحموري مدير نمزون جريدة «حديقة الاخبار»



ونه الحوري مار الادباد القائي لويدن مدية الاعباد > مجموع الاعداد التيصدرت منها منذ تأسيسها الى حين احتجابها ٢٩٧٣ عدداً

وقد انعم السلطان محمد الخامس عَلَى ودبع الخوري بخاتم مرصع بالحجارة الكريمة نقديراً لمساعيه في سبيل الصحافة والوطن • ومن مآثره الادبية ايضاً ديوان شعر طُبع قسم من قصائده في جريدتي التقدم وحديقة الاخبار ومجلثي الجنان والمقتطف ومنذ بضعة اعوام شرع في تعريب رواية "تلياك" نظماً فحذا فيها حذو سلمان النستاني في تعريب « الالياذة » للشاعر اليوناني هوميرس · وقد راعى فيه الاصل والمعنى كل المراعاة حتى جاءت ترجمته من احسن ما يُلقى بين ايدي المتأوبين وطلاّ ب المدارس • ثم نظم تاريخًا شعريًا مفصلاً عن الحرب العثمانية الايطالية في طرابلس الغرب وقد جعله قسمين: ينتهى اولها بفاجعة بيروت في ٢٤ شباط سنة ١٩١٢ عند ما اطلق عليها الايطاليان قنابلهم ٠ و يتضمن الثاني بقية حوادث الحرب

#### 🤏 عطارد 💥

صحيفة سياسية أُنشئت عام ٨٥٨! في مدينة مرسيليا بفرنسا وهي تاسعة الصحف العربية · وقلـ اسُّها المستعرب الشهير منصوركرلتي« Carletti » الذي درس اللغة العربية في بيروت وكان عضواً في الجمعية السُّورية العلمية السابقة الذَّكر ، وما عمَّت أن توقفت عن النشر في سنتها الاولى . ثمُّ ذهب صاحبها بعد ذلك الى تونس حيث كلُّفه الباي محمد الصادق باشا بانشاء جريدة « الرائد التونسي "كما سترى

## ﴿ برجيس باريس ﴿

جريدة سياسية نصف شهرية ظهرت بتاريخ ٢٤ حزيران ١٨٥٨ سينم مدينة باريس لمحررها الكونت رشّيد الدحداح اللبناني ومديرها الاب فرنسيس بورغاد رئيس مدرسة القديس لويس. وكان رمم النسر الامبراطوري الفرنسي يعلو عنوان هذه الجريدة التي تُعد باكورة الصحف العربية بكبرحجمها وجودة حروفها والقان طبعها وانساع مواضيعها وقد ذاعت شهرتها في الخافقين وأقبل الادبا على الاشتراك فيها من كل الاقطار العربية كما يتضحمن اسهاء وكلائها واماكن بيعها المنشورة في صدرها الى جانبي العنوان • فكانت عبارتها فصيحة ومباحثها مفيدة لتناول\_\_ كل فن ومطلب • وقد قرَّظها بعض العلماء والشعراء الذين نذكر منهم الشيخ محمود قبَّادو التونسي اذ قال :

كفيل مبما تعني له من عجائب فما هي الالحَمَّةُ من سطوره وقددارت الاخبار من كل جانب وتشهد من انبائها كل غائب

أَبَا مِجْرِيًّا فِي الْجَمْرِ مُنمَّ بُوارِجٍ ﴿ وَيَا مَنْضِيًّا فِي الْبِيدِفْ الْرَكَائْبِ عليك ببرجيس أنرشيد فأنه فتروي لك الدنيا بعرض صحيفة وفي سنتها الرابعة عرضت للكونت رشيد الدحداح اشغال مهمة مع باي تونس محمد الصادق باشا الجأ ته الى تسليم الجريدة للشيخ سليان بن علي الحرائري الحسني التونسي من مشاهير كتابذاك العصر • فتولى هذا تحريرها حتى احتجبت في السنة الخامسة من عمرها • وقد نشر فيها كستاب « قلائد العقبان للفتح بن خاقان » ثم « مبيرة عنترة » وطبعهما عكى حدة

## ﴿ الجوائب ﴾

صحيفة اسبوعية سياسية برزت في الاستانة بتاريخ شهر تموز ١٨٦٠ لمنشئها احمد فارس الشدياق اللبناني الذي كان ينشرها في المطبعة السلطانية • وقد أرخ الحاج حسين بيهم البيروتي صدورها بهذه الابيات :

ان الجوائب بالاخبار قد شهدت بالسبق في كل ميدان لمعربها من كل فاكهة روجين قد جمعت فطاب واردها من طيب مشربها تجوب دوماً جهات الارض جالبة اخبار مشرقها ارخ لمغربها سنة ١٢٧٨ هجرية

ومنذ السنة العاشرة انشأ احمد فارس مطبعة خاصةً بها وجهزها بكل ادوات فن الطباعة حتى صارت تُعذ من اشهر المطابع في السلطنة العثانية • وقد انتشرت الجوائب انتشاراً عظيماً في الشرق والغرب ونالت شهرة واسعة لم تنلها جريدة سواها منذ ظهور انصحافة العربية حتى ذاك العهد • فكان يقرأها سلاطين العرب وملوكهم وامراؤهم وعلماؤهم في تركيا ومصر ومراكش والجزائر وتونس وزنجبار وجاوا والهند وغيرها • وقد ساعد السلطان عبد العزيز على توسيع نطاق هذه الجريدة لبث فكر الخلافة التبوية بين المسلمين المنتشرين خارجاً عن الدولة العثمانية • وكان احمد فارس يقبض كل سنة خمسائة ليرة عثمانية من السلطان المشار اليه لهذه الغاية • وكان كل من المعيل باشا خديو مصر ومحمد الصادق باشا باي تونس ينفحة بمثل المبلغ المذكور لاجل خدمة افكارها وترويج مصالح بلادها

وفي شهر تموز ١٨٧٩ صدر الامر بتعطيل الجوائب مدة ستة شهور لامتناع مديرها من نشر مقالة ادرجتها جريدة « ترجمان حقيقت » التركية طعناً في اسمعيل باشا الخديو ومقابلته تلك المقالة بمقالة اخرى عنوانها « سفاهة الحقيقة » دفاعًا عن امير مصر وكانت الجوائب محقة بدعواها اذ ليس من قانون يجبرها على نشر مقالة لم تُعط لها بصورة رسمية وللحاج حسين بيهم في تعطيل الجوائب حينذاك واعادة نشرها بيثان نوردها بالحرف الواحد:

لئن حجبت شمسُ « الجوائب» برهة " فذاك لسر قد بدا خبره ' فينا "

حكت قمراً حين احتجاب وقد بدت كبدر بانواع المعارف يهدينا وبهذه المناسبة ايضًا نظم كثيرٌ من الشعراء قصائد التهنئة لاحمد فارس باعادة نشر جريدته • ونقتصرمنها علي ذكر الابيات الثلاثة التي ختم بها حنا بك صعب قصيدته مخاطباً صاحب

وأرجِيتَ للدنيا جوائب فارس فسرَّت بها الاقطارُ من كلِّ جانب وفي عَودِها قد قاتُ فالعودُ احمدُ فاهلاً وسهلاً ذرَّ بدرُ الثواقبِ وها قد ثلا الصعبيُّ حنا أبنُ اسعد لأحمدها حمداً بقلب وقالب

وسنة ١٨٨٢ قبض احمد فارس من سفارة انكلترا في الاستانة مبلغ الف ليرة انكليزية حتى يطبع صورة المنشور الذي صدر من الباب العالي باعلان عصيان عرابي بآشا لإ ثارته نار الفتنة في وادي النيل. فكان ذلك سببًا لانكسار عرابي وسقوط اعتباره من عيون المسلمين علمةً

وكانت الجوائب لا تخلو من المناظرات العلمية او السياسية بين صاحبها و بين أكبر علماء ذاك العهدكالشيخ ابرهيم اليازجي والكونت رشيد الدحداح والشيخ ابرهيم الاحدب والدكتور لويس صابونجي والشيخ سعيد الشرتوني والمعلم بطرس البسناني ورزق الله محسون ويوسف باخوس وسواهم من اساطين الجهابذة . ومما يعاب عَلَى احمد فارس خلطة المناظرة العلمية بالمقاذعة ثم العدول عن المبرهان الى الطعن والذم والشتم الى ما شاكل ذلك بما يغض من مقام العالم و يحط من قُدر الكاتب-واقدم تلك المناظرات واشهرها هي المناظرة اللغوية التي جرت بين جريدتي الجوائب وبرجيس باريس · فاستفحل الامر بهذا المقدار حتى توسط بينهما الشيخ العلا مة عبد الهادي نجا الابياري . فانهُ ابدى حكمه في كراسة عنوانها « النجم الثاقب في المحاكمة بين البرجيس والجوائب » وكان كلامه فصل الخطاب • وعَلَى اثر ذلك نظم احمد فارس قصيدتهُ الدالية التي يقول فيها :

حقًا وَایجابًا مدے الآبادِ

أبدى لنا في مصر نجماً ثاقباً ككن سناه بكل مصر هادر فيهِ الغوائد والفرائد فُصَّلت موصولة البرهان بالاسناد ان قال لم يترك لقو ال مدى او صال هال وطال كل معادر هو فيصل في الحكم يوضي فصله من كان لم يقنع من الاشهاد لولاً، لم يُقطع لسانُ المفتري عني ولم يُفصل جدال جلادٍ فلذاك كان على الجوائب مدحه

ولما مات الشيخ ناصيف اليازجي سنة ١٨٧١ رثاه احمد فارس على صفحات الجوائب وانتقده

في معرض التأبين · وكان موضوع الانتقاد لفظة « فطحل »كأنها وردت في مقامات كمناب « مجمع البحرين » ساكنة الثاني وقد يكون ذلك غلط مطبعي · فانتصر الشيخ ابرهيم اليازجي لايبهِ عَلَى صَفِحات مجلة " الجنان " لبطرس البستاني · فحمل عليهِ احمد فارس وقابله بكلام جارح · فقام الشَّيخ ابرهيم وردًّ عليه ردًّا طو يلاً بليغًا وضمنهُ بيتين دلا عَلَى ادبه الجم ونفسه الكبيرة :

ليس الوقيعة من شأني فان عَرَضت اعرضت عنها بوجه بالحياء ندي اني اضن مرضي ان يلم بهِ غيري فهل اثولى خرَّقهُ بيديه (١٠)

ومن تلك المناظرات ايضًا أن الشيخ سعيد الشرتوني انتقد كتابًا لاحمد فارس يسمى « غنية الطالب ومنية الراغب " في الصرف والنحو وحروف المعاني ثم جمع هذه الانتقادات في كتاب مهاه « السهم الصائب في تخطئة غنية الطالب » وطبعه سنة ١٨٧٤ في بيروت وقد كبر هذا الامر على صاحب الجوائب فاستنجد الشيخين يوسف الاسبروابرهيم الاحدب و فألف كل منهما رداً عَلَى الكتاب المشار اليه • ومع شدَّة ميلهما الى المستنجد لم يسْعهما ان يفرًا في كثيرمن المواضع من الاقرار بصوابية الانتقاد . وقد وقفنا على قصيدة شائقة رثى بها الشيخ سعيد الشرتوني مناظرهُ احمد فارس نورد منها الايبات الآتية:

> اظفارها فغدا صربع معاطب قدكان يلعب بالعقول بيانة لعب المدامة بالنزيف الشارب وارى رثاه ُ اليومَ ضربة لازبرِ يقضي له بالفضل غير موارب ترجو لقاها كالحبيب الغائب فأتى الحمام فحال َ دونَ رغائب ِ

ان ً المنية انشبت بالكاتب ليس الجدال' بمانعي عن حقه ابقي الجوائب شاهداً من بعد. كانت عليها كالعيال جرائد' كنا نودُ منادهُ ويودُهُ ارجو له عفو الاله ِ وصفحهُ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْجِزَاءُ الوَاجِبِ إِ

وبعد ما لعبت الجوائب دوراً مهماً في سياسة الشرق نُقلت ادارتها سنة ١٨٨٣ الى عاصمة القطر المصري بحيث خلفتها جريدة « القاهرة » ثمَّ جريدة « القاهرة الحرَّة »اللتان سياتي ذكرها· ﴿ وكان احتجاب الجوائب قبل وفاة منشئها باربعة اعوام • وقد جمع سليم بن احمد فارس انفس ما منتخبات الجوائب " وكان سليم فارس الروح العاملة في هذه الجريدة الطائرة الصيت وله اليد

<sup>«</sup>١» كتاب « حوادث وخواطر" للدكتور شبلي شميل ( معبلة « فتاة الشرق " في الغاهرة : عدد ٣ : • 1 · كافون الثاني ١٩١٣)

الطولى في تدبير شوُّ ونها وادارة سياستها وتشغيل مطبعتها • وكانت المقالات الافتتاحية مدبجة بيراعه ومشتملة عَلَى اهم حوادث الكون

#### ﴿ نفير سوريا ﴾

هو اسم جريدة صغيرة ذات صفحتين اذاعها المعلم بطرس البستاني سنة ١٨٦٠ بعد الحرب الاهلية في بر الشام ، وقد جعلها عَلَى شكل رسائل وطنية لتضمن نصائح مفيدة لشد عرى الالفة بين السكان عَلَى اختلاف مذاهبهم كالاسرائيليين والنصارى والمسلمين والدروز ، أوقف نشرها بعد استتاب الراحة في هذه البلاد وخلود الناس الى السكينة ، وظهر من هذه النشرة ثلاثة عشر عدداً موسومة بالنفير الاول والنفير الثاني حتى الاخير بدلاً من العدد الاولى والعدد الثاني الخير عن العدد الاولى والعدد الثاني الخير جريدة «لسان الحال » بفقرة منقولة عرف نفير سوريا » فاثبتناها هنا بالحرف الواحد :

« باابناء الوطن !

« ان الفظائع والمنكرات التي ارتكبها اشقياؤنا هذه السنة كسرت القلوب واسالت الدموع . وعكرت صفاء الالفة واضاعت حق الجوار ، أما تمالح الجاران ? أما شربتم ما واحداً ؟ أما تنشقتم هوا واحداً ؟ اما رأيتم العقلاء ساعين في تشييد اركان الالفة ورفع منار العلم رغبة منهم في ارثقاء البلاد وسعادة العباد ؟ إعلموا انكم بعملكم المنكر قد ارجعتم الوطن الى الورا، نصف قرن الخ الخ . هدانا الله واياكم الى سواء السبيل »

# الفصل الرابع

اخبار الصحف من فتنة بر" الشام سنة ١٨٦٠ الى سنة ١٨٦٩



صحيفة رسمية اسبوعية نامست في غرَّة محرم ١٢٧٨ ( ٩ تموز ١٨٦١) على يد محمد الصادق باشا الباي الثالث عشر للدولة التونسية وهي باكورة الصحف الدور ية التي ظهرت في القطر المذكور وأى هذا الاميران الصحافة من اقوى دعائم العمران للمالك واذ ثبت لديه بالاختبار ما نتج من الفوائد العظيمة بواسطة انتشار صحيفة «الوقائع المصرية» في وادي النيل وجريدة «المبشر» في الجزائر وأراد ان يقتني آثار هاتين الحكومتين المجاورتين لبلاده ويفتت عهد حكمه بمأثرة جليلة تعزيزاً لشأن العلم وتمهيداً لاسباب الحضارة في الامارة التونسية وفائشاً جريدة «الرائد التونسي»



محمد الصادق باشأ الباي الثالث عشر عكى المملكة التونسية وموَّ سس جريدة « الرائد التونسي » الصادق العلمُ الحسينيُّ الذي به تونس حبطت باعظم سور اذ انهُ الملكُ الذي أحيا لها ربع المعارف بعد محس دثور

على مثالب الجريد تبن المذكور تبن لتكون لسان حال الامارة • وقد صدَّرها بهذه الآية «حب الوطن من الايمان فن يسع في عمران بلاده الها يسمى في اعزاز ديبه «التي جعلها شعاراً لها • وتوصلاً للغاية المقصودة استدعى لديدرجلاً فر نسيًا من مشاهير المستعر بين يسمى منصور كرلتي صاحب جريدة «عطارد» سابقاً في مرسيليا • ثم كلفه باخراج هذا المشروع من حيز القوة الى حيز الفعل • فقام منصور بمهمته احسن قيام اذ هيأ المطبعة ونظم ادواتها وعلم العملة ترتيب الحروف • وكان يحرر بذاته اكثر فصول الجريدة ويساعد العال في طبعها • وبعد استقالته من هذه الوظيفة خلفة الشيخ بحد المنتومي ثم السيد محمد بيرم الخامس والحاج حسن لازغلي وسواه سق كتابة هذه الجريدة القديمة وادارتها • فقضى الرائد التونسي ادواراً مهمة و نفقت فيها آداب الكتبة وتخرّجت فيها القديمة وادارتها • فقضى الرائد التونسي ادواراً مهمة و نفقت فيها آداب الكتبة وتخرّجت فيها

جماعة من حملة الافلام لا تزال آثار م تشهد لهم بكال الاقتدار والبراعة ومن جملة اولتك الكتاب خير الدين باشا التونسي الصدر الاعظم الشهير الذي نشر على صفحات الرائد « فصولاً سياسية تسترق الالباب ليست مذيلة باسمه » كما روى محمد الجعابي صاحب مجلة خير الدين و بعد ما بسطت الحكومة الفرنسوية حمايتها على تونس خصصت هذه الجريدة بالشو ون الرسمية والاعلانات الشرعية . ثم جعلتها نصف اسبوعية وزادت عدد صفحاتها التي لائقل الآن عن اثنتي عشرة صفحة وللرائد قسم فرنسي اسبوعي يطبع منفرداً عن النسخة العربية

وقد روى جرجي زيدان في ترجمة احمد فارس الشدياق المطبوعة في كتابه " تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر " ان احمد فارس حرَّر في جريدة الرائد التونسي و والحالب ان المشار اليه زار تونس قبل سنة ١٨٥٧ و لم يعد اليها مرة ثانية وكان ذلك قبل تاسيس الرائد التونسي بار بع سنين في عهد البايك احمد باشا، وروى مثل ذلك الاب لويس شيخو في كتابه "الاداب العربية في القرن التاسع عشر " فاقتضى التنويه و لانه لما صدر " الرائد التونسي "كان احمد فارس يحرر جريدة " الجوائب " في الاستانة التي لم يزايلها الى اواخر ايامه

# ﴿ اخبار عن انتشار الانجيل في اماكن مختلفة ﴾

هي نشرة شهرية دينية مصورة يرنقي عهد أقدم اعدادها الى غرى ادار ١٨٦٣ انشأها الدكتور كونيليوس قان دَبك الشهير من روساء المبشرين الاميركيين في سوريا. وهي تُعدُّ باكورة الصحف الدينية والمصورة معاً في لسارت العرب وسائر الالسنة الشرقية وغرضها إذاعة اخبار المرسلين البروتستنت في اقطار العالم وتعميم انتشار الانجيل بين القبائل المختلفة في الشرق الادنى و فكانت تُطبع اولاً في صفحتين صغيرتين بقطع ربع مثمُ نشرت في اربع صفحات حتى احتجبت في ختام سنة ١٨٦٥ وأنشرت مجلة «النشرة الشهرية » بدلاً منها وكانت رسومها مطبوعة بغاية الانقان ويؤتى بقوالبها محفورة في اميركا

# ﴿ نتائج الاخبار ﴾

عنوان لجريدة اسبوعية سياسية انشأ ها السيد حسين المقدم في عاصمة الامارة التونسية . وهي باكورة الصحف السياسية التي ظهرت في شمالـــ افريقيا من وادي النيل إلى المغرب الاقصى . فكانت تُطبع بحجم صغير عَلَى مطبعة حجرية وتنشر اهم اخبار العالم شرقاً وغرباً . وروى لنا السيد الطيب بن عيسى صاحب جريدة « المشير » المعتبرة في تونسان « نتائج الاخبار » ظهرت في نواحي سنة ١٨٦٣ ولم يصدر منها سوى اعداد قليلة

### ﴿ يعسوب الطبُّ ﴾

مجلة طبية ظهرت في القاهرة سنة ١٨٦٥ لصاحبيها محمد على باشا الحكيم رئيس الاطباء بمصر وا برهيم الدسوقي وهي اول مجلة من نوعها في اللسان العربي شعارها « يخرج من بطونهسا شراب مختلف الوانة فيه شفاء للناس » وكانت تُطبع في مطبعة بولاق الاميرية بنفقة الحكومة المصرية وقد دُعيت بهذا الاسم اشارة الى انها يجني لطالعيها من ازهار الطب ما يغنيهم عن مراجعة مطولات الكتب والمجللات كما يجني اليعسوب (امير النيل) مواد العسل من زهور البسانين ومنذ العدد السادس والعشرين انسحب ابرهيم الدسوقي من ادارتها فتولاها محمد علي باشا وحده ، ثم انضم اليسه محمد اسمعيل منذ العدد الثاني والاربعين الصادر في ٢٤ ربيع الآخر ١٢٨٧ وصارت تصدر باسم كليهما وما عدا المقالات الطبية التي كان ينشرها المديرون المشار اليهم فقد حرار في هذه المجلة كثير من الكتاب والكاتبات الذين نذكر منهم : احمد ندا وخليل حني وحسن عبد الرحمن والقابلة الشهيرة جليله تمرهان

وقد توفي محمد علي باشا في الحبشة سنة ١٨٧٧ عند ما رافق الامير حسن باشا ابن الحديو اسمعيل باشا رئيس الحملة المصرية هناك • وترك بعض تآليف مفيدة منها كتاب « غاية الفلاح في اعال الجرَّاح » وغيرها • وتولى رئاسة المدرسة الطبية ومستشفيات الحكومة ويخرَّج عَلَى يده كثير من مشاهير الاطباء المصربين • واشتهر بين ابنائه الدكتور احمد باشا حمدي

### ﴿ سورية ﴾

جريدة اسبوعية رسمية صدرت في ١٩ تشرين الثاني ١٨٦٥ بعناية راشد باشا والي ولاية سورية • وهي تظهر في اربع صفحات كبيرة نصفها تركي ُ يكتب بقلم مكتوبي الولاية • والنصف الآخر عربي يقوم بخريره احد الكتبة الدمشقيين الذين نعرف منهم اديب نظمي صاحب جريدة « الكائنات » حالاً ومحمد كرد علي صاحب مجلة « المقتبس » وجريدة « المقتبس » ايضاً • وليس لهذه الجريدة « سورية » شأن في عالم الانشاء والآداب والسياسة لانها مختصة بنشر اوامر الحكومة وفي ما برحت ونظاماتها والحوادث الرسمية في الولاية من عزل ونصب مع اعلانات دوائر الحكومة • وهي ما برحت حتى اليوم بادارة مدير بتحريرات الولاية

واول... من رتب احوالها ونظم مطبعتها كان خليل الخوري اللبناني منشىء جريدة «حديقة الاخبار» البيروتية • فلما انتظمت شو ونها تركها بعد ما تخرّج على يده بعض العال الماهرين • وآخر الذين تولوا ادارتها مصطفى واصف صاحب امتياز جريدتي « الشام »و « السكة الحجازية » سابقاً



احمد جودت باشا مؤسس جريدة «فرات» في حلب

# ﴿ الشركة الشهرية ﴾

مجلة شهرية أنشأ ها يوسف بن فارس الشلفون في غرّة كانون الثاني ١٨٦٦ بقطع صغير ونشرها في المطبعة العمومية وكان كلُّ جزء منها تبعاً لرتبته العددية يُعرف بالشهر الاول والشهر الثاني والجزء الثالث الخ و فعاشت هذه المجلة ثمانية شهور ثم احتجبت لقلة مباحثها وعدم إقبال القوم على مطالعتها ولان منشئها اقتصر عكى ان ينشر فيها نبذاً من كتب الاقدمين و قصعاً مترجمة عن كتبة الافرنج المحدثين و فاجزاؤها الثلاثة الاولى تضمنت نبذة من تاريخ « يوسيفوس بن كر بون » اليهود ي و ونشرت في الرابع والخامس قصة «منتوكريستو » لاسكندر دوماس مترجمة يقلم سليم صعب وحوى السادس نبذة في « تهذيب الاخلاق » لابي ذكريا بن عدي و وطبع في السابع ديوان السلطان خليل الاشرف و وظهرت في الجزء الثامن والاخير « لامية العصم » للطغرائي

#### ﴿ النشرة الشهرية ﴾

هو اسم لجريدة شهرية دينية مصورة ذات ثماني صفحات صغيرة انشأ ها الدكتور كرنيليوس ثمان ديك وقد ظهر عددها الاول في غرقكانون الثاني ١٨٦٦ على انقاض الصحيفة المسهاة «اخبار عن انتشار الانجيل في اماكن مختلفة » المار ذكرها وكانت الغاية من إصدارها بث تعاليم المذهب البروتستنتي مع اذاعة اخبار المبشرين به واعالهم بين الشعوب الناطقة بالضاد و فكان يحرر فيها قسوس المطائفة الانجيلية وابناؤها كالدكتور المشار اليه والمعلم شاهين سركيس واخيه المعلم ابرهم مسركيس والاستاذ رزق الله برباري وسواه و بعد ما عاشت خمس سنين كاملة خلفتها عام ١٨٧١ جريدة « النشرة الاسبوعية » التي لم تزلي حية الى الآن وفي العام الاخير من عمرها جرى بينها و بين مجلة « المجمع الفاتيكاني "الخاصة بالآباء اليسوعيين جدال يتناول بعض المسائل المختلف عليها بين الكاثوليك والبروتستنت وكانت هذه الجريدة مكتو بة بعبارة بسيطة ملائمة لاهل ذلك العصر غاصتهم وعامتهم

## ﴿ وادي النيل ﴾

هو عنوان مجلة سياسية علمية ادبية انشأ ها سنة ١٨٦٦ عبد الله ابو السعود ناظر المدرسة الكلية التي اسسها محمد علي باشا الكبير في القاهرة • وهي اول صحيفة عربية تناولت هذه المباحث في القطر المصري • وكانت تصدر مر "بين في الاسبوع مكتو بة بعبارة صحيحة وافكار راقية وذوق سليم • ولا غرو فان ابا السعود اشتهر بين علما وزمانه بفنون الانشاء شعراً ونثراً • وعاشت جريدة «وادي النيل » اثنتي عشرة سنة حتى تعطلت عام ١٨٧٨ بوفاة صاحبها • وكان الخديو اسمعيل من اكبر المساعدين لها لانها كانت بخدم افكاره باخلاص تام واعتدال المشرب من دون ان لتعرض في جميع مباحثها للشود ون الدينية

#### ﴿ فوات ﴾

صحيفة اسبوعية رسمية استسها الوزير الخطير والمؤرخ التركي الشهير جودت باشا والي حلب سنة ١٨٦٧ ( ١٨٨٤ اهجرية ) وخصصها بنشر اخبار الولاية المذكورة واوامر الحكومة واعلاناتها وكانت تُطبع اولا في اللسانين العربي والتركي ثم أضيف اليهما في السنة الثانية قسم ثالث باللغة الارمنية فدام سنة ونصف سنة وهي الآن تُنشر فقط باللغتين الاوليين اي العربية والتركية وبعد اعلان الدستور في السلطنة العثمانية سنة ١٩٠٨ السع نطاق مباحثها وتحسنت عبارتها واخذت تنشر المقالات المفيدة سياسيا واجتماعيا وزراعيا واقتصادياً لمنفعة قرائها و وبعد ان كان لا يطالعها سوى ارباب المصالح ورجال الحكومة صارت كسائر الجرائد السيارة بقرأها التاجر والكاتب والعانع

والزارع والكبير والصغير ، واول من تولى كتابة قسيها العربي كان احمد مصطفى زاده ، وقد خلفة السيد عبد الرحمن الكواكي الشهير مدة خمس سنين ، ثم تولاها الشيخ كامل الغزي وغيرهم حتى انتهت اليوم كتابة القسم المذكور الى حنفي افند عنه اما ادارتها وشود ون مطبعتها فمتعلقة بجبرائيل برغود منين عديدة



### فرنسيس مرَّاش

منشئ المقالات الشائقة في « الجوائب » و « المشتري » و « المجمع الفاتيكاني » و « البشير » و « البشير » و « البخة » و « مرآة الاحوال » و « النشرة الاسبوعية » انا لاارى في الارض شبئًا يروقني لذلك نور العمر عند \_ ي ناره مناه أبطر بنى هذا الزمان وكله عراك على الدنيا يثور غباره مناه أبطر بنى هذا الزمان وكله عراك على الدنيا يثور غباره مناه الزمان وكله عراك الدنيا يثور غباره مناه الزمان وكله عراك الدنيا يثور غباره مناه الرمان وكله عراك الدنيا يثور غباره مناه الرمان وكله عراك الدنيا يثور غباره مناه المناه الدنيا يثور غباره مناه الدنيا يثور غباره مناه المناه الدنيا يثور غباره مناه الدنيا يثور غباره مناه الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يثور غباره مناه الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره مناه الدنيا الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره مناه الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره مناه الدنيا الدنيا الدنيا يتور غباره مناه الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره الدنيا يتور غباره الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره مناه الدنيا يتور غباره الدنيا الدنيا يتورك الدنيات الدنيا ا

#### 📲 المشتري 🎥

هو عنوان لجريدة سياسية كانت تنشر في باريس اثناء معرضها العام سنة ١٨٦٧ سيف عهد نابليون الثالث امبراطور الفرنسيس واسم صاحبها مجهول لدينا على رغم مابذلناه من التنقيب لمعرفته و وانما يترجج عندنا ان منشئها كان الكنت راشيد الدحداح اللبناني الذي كان مقيماً حينتذر في عاصمة فرنسا ولا شك انها كانت على جانب عظيم من الفائدة والمكانة لان الشاعر الحلبي الكبير فرنسيس بن فتح الله مراش اطرأها وقد وصفها بهذه الابيات : رُقبُ المشتري فيا سعد عيني رُ صدق ما شابها من مين هُ غدا الشرقُ باسط الواحثين يب فهو الآتي من النوعين فاليه يشارُ بالكفين لي عين نظل جنع الدياجي كوكب قد غدت اشعته اخبا فمن الغرب قد بدا وللقيا يوشد الناس للتمدئن والتهذ فيه شمل الاخبار يحكي الثريا

## 🤻 اعمال شركة مار منصور دي بول 寒

مجلة شهر بة ظهرت في غرَّة حزيران ١٨٦٧ بعناية شركة القديس منصور دي بول في بيروت. وتولى ادارتها احد موَّ سسيها الطيّب الاثر ميخائيل بن نقولًا فرجالله • فكانت تنشر اخبار الشركة المذكورة وميزانية حسابها السنوي وخلاصة وقائع جلساتها العمومية مع انباء سائر فروعها الممتدة في انحاء المعمور • وكان يحرّر فصولها كرّماً منهم تخبة من آل الفضل والادب كالخوري يوسف البستاني والشيخ حبيب ابن الشيخ ناصيف البازجي وانطون عبد الصباغ وسليم بك نقلا ودرويش ثيَّان وسوام · وَاستمرَّت هذه الجَلَّة عَلَى خطتها الشهرية حثى كثرت الصحف سينح بيروت فصارت تصدر منذ مطلع السنة ١٨٧٤ مرَّة كل ثلاثة شهور • ثمُّ أبطلت بعد زمن قليل حتى قُيُّض للشركة ان تنشر برنامجهاً السنوي عام ١٨٩٨ عند ما تولى رئاستها كاتب هذه السطور • فاقترح على مجلس شورى الشركة ان يُوضَع لهَا تاريخ بتضمن شتات اخبارها وحوادثها منذ نشأتها حتى ذاك العهد • فاستحسن المجلس هذا الرأي وعين بتاريخ ١ اكانون الثاني ١٨٩٨ لجنة مو َّلفة من فيليب دي طرازي رئيس الشركة وانطون شحيبر نائب آلرئاسة ونقولا قماطي وخليل يارد وشكري غلابيني والمرحوم نجيب حبيقه للقيام بهذا العمل ولماكان يستحيل عَلَى اعضاء اللجنة الاجتاع بنظام لكثرة اشغالهم فوَّ ضوا الى الرئيس المشار اليه ان يضع تاريخًا جامعًا لاخبار الشركة • فلَّبي الطلب بكل ارتباحُ وكانت اللجنة تصدُّق عَلَى كـتاباته بعد تدقيق النظر في محتوياتها حنى أنجز العملِ الذي جاء وافياً بالغاية المقصودة والضالة المنشودة • هكذا انتشر ناريخ جمعية مار منصور الذي أُحيا آثار اعضائها والحسنين اليها ووفاهم نصيبهم من الثناء بمكيال آلحق والعدالة • ولبث الرئيس بعد ذلك معتنياً بكتابة برنامج الشركة سنة فسنة مدة ثمانية اعوام متوالية حنى تنازل برضاه واختياره عن الرئاسة. وعند ما احتفلت الشركة سنة ١٩١٠ بيو بيلها الذهبي عينت لجنةً لطبع برنامج هذه السنة وكان نقولا قماطي احد اعضائها فاستقل وحده بالعمل ونسب لنفسه دون سواء وخلافًا للحقيقة تأليف التاريخ المذَّكور آنفًا ثمَّ ضرب صفحًا عن ايراد مآثر كثير من ذوي الفضل المدين سطرَّت لم الشركة اعالاً تذكر فتشكر بحيث جاهدوا فيجادتها الجهاد الحسن وندفعاً للالتباس وجب الإماع الىذلك



میخائیل فرجالله مدیر مجلة «اعال شركة مار منصور» وأُحد موَّ سَسيها

على سبيل اظهار الحقيقة وهنا نورد نصّ الرسالة الرحمية التي وجهتها الشركة للرئيس المشار اليه بعد استقالته وحسبنا بها برهانًا قاطعًا لفصل الخطاب في هذه القضية وهاك نصها بالحرف الواحد: «جناب الفاضل الهام القيكونت فيليب دي طرّ ازي الالخم رئيس شركة مار منصور دي يول سابقًا

« أيها الاخ المحترم

«ان استقالتكم من رئاسة شورى شركة القديس منصور دي بول في بيروت كان لها تأثير محزن وموَّ ثر للغاية في نفوس جميع اخوانكم أبناء هذه الشركة المحبوبة لاسيا اعضاء شوراها · فانهم يذكرون بالشكر والافخار ما لكم في سبيلها من الايادي البيضاء من يوم انضوائكم تحت لوائها وخصوصاً اثناء رئاستكم العامة عليها مدة ثماني سنين متوالية · نع ايها الاخ المحترم لقد أحييتم رسوم موسسي

الشركة وجمعتم آثار الاولين من اعضائها الذين اتوا في جادتها ونهضتها كلَّ اثر يذكر فيشكر ، ثم سعيتم في تجديد برنامجها السنوي وعنيتم باوقافها ومدارسها وجمعياتها واحتفالاتها وسأز مصالحها الخيرية . قائمين بكل استحقاق بالمهمة السامية الثي نقلدها اسلافكم الروساء الافاضل الذين طابوا اثراً وذكراً وهم : يوسف برطالس الشريف نسباً وبطرس ديشان الملتهب غيرة وبشاره خوري المتدفق كرماً . قاحرزتم جميع هذه الصفات المعتبرة كما اللكم توفقتم الى استدرار البركات الروحية والامدادات الزمنية من لدن الاحبار الاعظمين وروساء الطوائف الكاثوليكية ومراة القوم و فضلاً عن التبرعات السخية والخدم الجليلة التي بذلتموها حباً بالشركة التي تذكر لكم ايضا ما امتزتم به من علو الهمة وشهامة النفس ونبل المقاصد وسائر المناقب الفريدة وفي الحقيقة انكم جاهدتم في سبيل نجاحها جهاداً حسناً حتى انكم نلتم ثناء الجميع وصارت الشركة في عهد رئاستكم نتفاخر وتتباهى بين سائر الجمعيات الخيرية بانتظام احوالها وغو وارداتها واتساع دائرة اعمالها المبرورة

و بناءً عليه فحيطس الشورى في جلسته المنعقدة في مساء اليوم الرابع من شهر تموز الغابر قد أقرَّ على كتابة هذا الرقيم معلنًا شكره الحميم لجنابكم ومعر بًا عن اسفه الشديد لاستقالتكم من منصب الرئاسة ، و برهانًا عَلَى ما سبق ذكره رأينا ان نزين قاعة الاجتماعات برسمكم الكريم الذي سيبقى اثرًا خالداً يذكرنا بجساعيكم المحمودة وغيرتكم الوقادة ، وسف الختام نتوسل الى الله سجانه أن يوفق اموركم ويوليكم مع أسرتكم العزيزة سوابغ النعم وقرائن القسم ، وان يمد بحياتكم الثمينة و يجعل التوفيق لكم اليفًا والسعد حليفًا والهناء ملازمًا والزمان خادمًا بمن الله سبحانه و كرمه »

صدر عن مركز الشركة بييزوت في ٣ آب ١٩٠٦ (مكان الخم ) امين الصندوق كاتب الوقائع الرئيس حييب فرنسيس نادر شكري غلابيني انطون شحيبر

#### ﴿ لِنان ﴾

صحيفة اسبوعية رسمية أنشأ ها داود باشا حاكم جبل لبنان سنة ١٨٦٧ لخدمة مصالح الحكوسة اللبنانية واذاعة اوامرها واعلاناتها وقد نشرها في اربع صفحات حسنة التبويب لطيفة الحروف نصفها عربي العبارة ونصفها الآخر فرنسي وطبعها في المطبعة التي اتى بها الى " بيت الدين " مركز الحكومة الصيفي وانتدب لتنظيمها رجلا بيروتيا ذا همة كبيرة يدعى يوسف الشلفون و فرتب داود باشا للجريدة مكتبا مخصوصاً وادارة منتظمة على نسق الجرائد الكبرى في الدول المتمدنة وجعل لها مراسلين في جميع الجهات وكان كل عدد منها يتضمن خلاصة سياسية بوجه الاجمال ثم انباء الحوادث الخارجية والاخبار الداخلية وغيرها وقد تولى كتابة قسمها العربي اولاً صاحب السيف

والهم حنا بك صعب . ثمّ خلفه حبيب خالد الحلوثم الاستاذ الشهير الياس بك حبالين الذي حار فيا بعد رئيس قلم الترجمة في مجلس نظار مصر اما قسمها الفرنسي فكان يجوره فرنسيس دياب رئيس القلم الاجنبي في الحكومة اللبنانية . وكانت هذه الجريدة متقنة الطبع فصيحة العبارة كبيرة الحجم تعد من اه صحف ذاك العهد ، و بعد ما عاشت عامين كاملين عطلها فرنقو باشا حباً للاقتصاد واتخذ جريدة «حديقة الاخبار » البيروتية بدلا منها الكنها بعد ار بعين سنة عادت الى الظهور في ٥٠ كانون الثاني 1٩٠٩ بعناية يوسف باشا المتصرف السابع على جبل لبنان ونجل فرنقو باشا المشار اليه ، وقد تعين بولس زين محرراً فيها ومديراً لشو ونها ، وهي الآن مكتوبة باللغة العربية فقط و تطبع في «بعبدا » ولا تغشر سوى الاعلانات الرسمية واوام الحكومة ، وقد نظم حنا بك صعب قصيدة في مدح داود باشا لدى انشاء مطبعة « بيت الدين » جاء في مطلمها :



داود باشا موسس جریده « لبنان » ارسیه فی عصر داود مولانا المشیر لقد الحادث سواحمنا فی کل تغرید مولی که الرا یه البیضاه فی ملاه عیث وغوث الظمآن ومنکود

وقال في آخرها

كانت جوائبنا بالحزن منبئة والآن تنبي بسر كل نهجيد لذاك فرض علينا الدهر ننشدها في حمد مولى سليم القلب داود انباء شكر عَلَى ايجاد مطبعة في طود لبنان لازالت بتجديد إن نتلُ مدحًا بتاريخ تر ُق جمل راج لداود تأبيدا بنأ بيد

#### 🤏 مجموعة العلوم 🦋

مجلة تشتمل على الجمعية العملية السورية " في بيروت وتمكى مباحث عمومية كالزراعة والصناعة والتجارة والتاريخ والشعر وسائر المواضيع العلمية • نشأت في • اكانون الثاني ١٨٦٨ بعناية الجمعية الملذكورة • وكان صدورها مر"ة في الشهر يختلف باختلاف اوقات التئام الاعضاء • فظهرت منها في السنة الاولى عشرة اعداد وفي السنة الثانية سبعة اعداد آخرها في ٢٥ ابار ١٨٦٩ ثم احتجبت • وقد قر"ظها سلم رمضان مورّرخًا افتتاحها بهذين البيتين :

قلتُ للدهر والنجاح تبدَّى قرْ سيف بلادنا السوريه ايُ يوم بتمُّ ذا قال أَرْخُ يوم فتح الجمعية العلميه سنة ١٢٨٤ هجرية

وغرض هذه الجمعية تنشيط المعارف وتعزيز شان الآداب وزيادة انتشار المدارس لتنوير اذمان الشعب وارثقاء الامة في معارج الفلاح وكانت عمدتها مؤلفة من الادباء والاعيان الآني ذكره: الشعب وارثقاء الامير محمد ابن الامير امين ارسلان وللميزون الحميزون الحاج حسين بيهم وسليم البستاني وحنين الخوري في المين الصندوق في رزق الله خضرا ولي المصحان المركز مومى دي فريج وسليم رمضان الكاتبان المحمدة الرحيم بدران وسليم شحاده في مدير الاشغال محمدة جديدة فاصابت الرئاسة الحاج حسين بيهم وعين سليم البستاني لنيابة الرئاسة وانضوى تحت عمدة جديدة فاصابت الرئاسة الحاج حسين بيهم وعين سليم البستاني لنيابة الرئاسة وانضوى تحت لواء هذه الجمعية كثير من الوزراء والاعيان وحملة الاقلام في بيروت والاستانة ودمشق وحمص وحماء ولبنان وطرابلس واللاذقية وبعلبك وصيدا وصور وعصكا وحيفا و بافا والقدس وحلب والقاهرة والاسكندرية وغيرها من المدن الشرقية والبك امهاء البعض منهم:

فواد باشا الصدر الاعظم سابقاً ويوسف كامل باشا رئيس المجلس العالي • كامل باشا الصدر الاعظم سابقاً • مصطفى فاضل باشا . محمد رشدي باشا وزير المالية • صفوت باشا وزير المعارف •



المركيز موسى دي فريج أحد مو مسي مجلة « مجموعة العلوم » الخاصة بالجمعيةالعلمية السورية

فرنقو باشا حاكم جبل لبنان . جميل باشا مهر قرئاء الحضرة السلطانية . راوف باشا باش ياور حرب الحضرة السلطانية . امين بك رئيس كتاب السلطان عبد العزيز . مرزا حسين خان سفير ايران . البارون فراندل سفير بلجيكا في الاستانة اسكندر كاتسفليس قنصل روسيا وانطونيوس يني قنصل الولايات المتحدة في طرابلس . الدكتور شبلي ايبلا قنصل اميركا في صيدا . الدكتور ميخائيل مشاقة قنصل اميركا في دمشق . المطرات مكاريوس حدًاد . الكونت نصرافه دي ميخائيل مشاقة قنصل اميركا في دمشق . المطرات مكاريوس حدًاد . الكونت نصرافه دي طرًازي . حبيب باشا مطران . احمد باشا اباظه ، الامير سعد شهاب . الامير مصطفى ارسلان . الارشيمندريت غبريل جباره ، خليل الخوري ، خليل غانم ، الشيخ ايرهيم اليازجي واخوه الشيخ

حبيب • سليم بك لقلا • حبيب بسترس • للعلم جرجس زوين • الشيخ خطار الدحداح • عبد القادر الدنا • الياس بك حبالين • جبور بك رزق الله • اسكندر بك التويني • السيد نصري كيلاني • نقولا بك مدور • حنا بك ابكاريوس • الدكتور يوحنا ورتبات • سعيد بك تلحوق • الدكتور ملحم فارس • الدكتور سليم فريج ابرهيم فخري بك • خليل ايوب • اسبر شقير • ابرهيم يعقوب تابت • بشاره زينيه • الياس صالح • خطار البستاني • جرجس مرزا • جرجس نحاس • قيصر بك نوفل • اسعد خلاط • قيصر كاتسفليس • سليم طراد • ايوب ثابت • سليم ابو حمد ، جبرائيل اسبر • ديمتري شلهوب • نقولا بحرسيك • انطون الشامي • جبور نمور • علي بك حماده • عبد الخيب الا يوبي • المعلم الياس كركبي • يوسف الجلخ • حبيب نوفل • يوسف باخوس • جرجس الجاهل • شاكر شقير • سليم الخوري • ضاهر خبرالله وغيره

وخلقت لنا هذه الجعية المعتبرة آثاراً جليلة تشهد لاعضائها يطول الباع في العلوم الحديثة والقديمة وفي هذا المقام نورد شيئًا من مآثره تخليداً لذكره الحسن وعبرة لسواه: «ارجوزة عَلَى افتتاح الجعية » نظمها حسين بيهم وهي تنضمن ١٥١ بيتًا خطبة في « فوائد العلم » للامير محمد ارسلان ومقالة في « احتياجات العقل » وتاريخ « حياة سقراط » وخطبة في « الزراعة » ومقالة في « تاريخ التمدن الاوروبي » لحنين الخوري وقصيدة في « الحث عَلَى التقدم » وخطبة موضوعها « التمدن » والطب القديم » بقلم الشيخ ابرهم اليازجي وخطبة في « التجارة » ومقالة موضوعها « التمدن » الشأها المركز مومى دي فريج و وبذة مدارها « علم الطبيعيات وتصوير الشمس » بقلم يوسف انشأها المركز مومى دي فريج و وبذة مدارها « علم الطبيعيات وتصوير الشمس » ومقالة سيف « الموسيق » للميم ومضان و وبذة عن « حالة العلم » لسليم شحاد و وخطبة سيف « الاحتياج الى التمدش » القاها ابرهيم يعقوب تابت ومقالة في « الدم ودورته » كتبها سليم دياب وقصيدة في « الحث عَلَى الاجتهاد » نظمها المعلم ضاهر خيرالله و وخطبة سيف « تاريخ سوريا » انشأها المعلم حاجر بحس زوين ومقالة في تاريخ « هرون الرشيد » لعبد الرحيم بدران و ومنها « رسالات سينكا جرجس زوين ومقالة في تاريخ « هرون الرشيد » لعبد الرحيم بدران ومنها « رسالات سينكا الهيلسوف الروماني » بقلم سليم شعاده و وخطبة موضوعها « الخرافات اليونائية » ليوسف الشلفون الموسف الروماني » بقلم سليم شعاده و وخطبة موضوعها « الخرافات اليونائية » ليوسف الشلفون الويائية » الموسف الشلفون الروماني » بقلم سليم شعاده و وخطبة موضوعها « الخرافات اليونائية » ليوسف الشلفون الويان المونائية موضوعها « الخرافات اليونائية » ليوسف الشلفون الويان المونائية و خطبة موضوعها « الخرافات اليونائية » الموسف الشلفون الويان و ورون الرومان و ورون الرومان و ورون الروبة موضوعها « الخرافات اليونائية » الموسف الشلفون الويائية و ورون الرومان و ورون الرومان و ورون الرومان و ورون الرومان و ورون الويائية و ورون الرومان و ورون الروبة و ورون الرومان و ورون الرومان و ورون الرومان و ورون الروبة و ورون الروبة و ورون الروبة و ورون الروبة ورون الروبة و ورون الروبة ورون الروبة و ورون الروبة ورون الروبة

# ﴿ رجوم وغسَّاق ﴾ --« الى فارس الشدياق »-

هو عنوان لمجلة جدلية صغيرة صدرت عام ١٨٦٨ في لندن للشئها رزق الله حسوب الحلبي موسس جريدة « مرآة الاحوال » في الاستانة ، غرضها الرد على احمد فارس الشدياق صاحب جريدة « الجوائب» لاطالة لسانه وتحريك قلمه بالسفاهة في حق رزق الله حسون ، فاشتد الجدال

بهذا المقدار حتى انتقلت المناظرة بينهما الى المشاتمة والمهاترة • وكانت كتابات كليهما وردود الواحد على الآخر مشحونة بالهجو المرق والطعن الموجع • ولذلك يسو أنا ان نسطر اخباراً كهذه على صفحات التاريخ عن رجلين كبيرين يفتخر اللسان العربي بآثارها الصحافية • وقد احتجبت هذه المجلة بعد صدور عدديها الاوكين

#### ﴿ الزوراء ﴾

صحيفة رسمية انشأها سنة ١٨٦٨ مدحت باشا عند ما كان والياً عَلَى بغداد ٠ وقد جعلها لسان حال الولاية المذكورة لنشر الاخبار والاوامر والاعلانات في اللغتين العربية والتركية ٠ وهي اول جريدة ظهرت في العراق بمساعي زعيم الاحرار العثمانيين ١٠ اما الذين حرروا قسمها العربي فمعارفهم متباينة جداً ١ لان عبارثها بلغت تارة مناط العيوق في الفصاحة والبلاغة وطوراً انحطت الى الحضيض في الركاكة والسخافة ٠ وهذا اجلى دليل عَلَى تباين طبقات محرريها في صناعة الانشاء ٠ ولما كانت القيود القديمة لهذه الجريدة قد احترقت فلم نعثر الا عَلَى امهاء الذين تولوا ادارتها وكتابة فصولها من سنة ١٨٧٧ وهي: حسن ازوم ( ١٣٩١ – ١٣٩٩ هـ) زهيد افندي ( ١٣٩٩ – ١٣١٩ هـ) اسمعيل افندي ( ١٣٩١ – ١٣١٩ هـ) فهمي افندي ( ١٣٩١ – ١٣١٩ هـ) عبد الوهاب افندي ( ١٣٦١ – ١٣١٩ هـ) عبد الوهاب افندي ( ١٣٦١ – ١٣٢١ هـ) عبد الوهاب افندي ( ١٣٦١ – ١٣٢١ هـ) عبد الوهاب افندي ( ١٣٦١ – ١٣٢١ هـ)

#### ﴿ نزهة الافكار ﴾

صحيفة سياسية اسبوعية ظهرت في القاهرة سنة ١٨٦٩ الصاحبيها ومحوريها ابرهيم بك المويلحي ومحمد عثمان بك جلال • فماكاد هذان الشريكان الفاضلان يتفقان عَلَى اصدارها حثى تعطلت بعد ظهور العدد الثاني منها ودخلت في خبر كان • ويعزى السبب في ذلك الى شاهين باشا الذي ابدى للخديو تخوفة من انها تهيج الخواطر وتبعث عَلَى الفتن • فصدر امر اسمعيل باشا بالغائها

وقد ترك محمد عثمان جلال بعض تآليف نذكر منها « السياحة الخديوية » التي كتبها عند ما رافق الخديو توفيق الاول في رحلته الى جهات القطز المصري • ثم نقل من اللسان الفرنسي رواية «بول وقرجيني » الى اللسان العربي • ونظم بالشعر العربي امثال لافونتين الشاعر الفرنسي وجمعها في كتاب مهاه «العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ » ثم طبعة • ومات في ٦ أكانون الثاني ١٨٩٨ بالعًا السبعين من العمر • اما ابرهيم بك المويلي فسننشر ترجمته في محل آخر

# الفصل انخامس

#### احوال الصحافة العربية في الحقبة الاولى وامثلة من كتاباتها

الى هذا انتهى الدور الاول من تاريخ الصحافة التي رافقناها من مهد الولادة عَلَى ضفاف النيل الى عهد الطفولة عَلَى ساحل البوسفور • ثم اخذت بالنمو تدريجاً عَلَى سنة الارتقاء الطبيعي حتى عم انتشارها في اهم العواصم والبلدان شرقاً وغرباً • واذا قابلنا حالة صحفنا مع مثيلاتها في سائر المالك الراقية في دورهن الاول نرى بين الفريقين بوناً كبيراً • لانه رغاً من قلة العارفين بالقراءة سيف لفتنا العربية نشأت لدينا ٢٧ صحيفة في مدة سبعين عاماً • وهو عدد لم تسبقنا اليه دولة عند تكون صحافتها بين سائر الدول المشهورة بتقدم العلوم وميل الناس فيها الى مطالعة الصحف والذي يقضي بالحجب العجاب هو انه بين جميع الجرائد والحلات التي ذكرنا اخبارها لم تنشأ منها صحيفة واحدة في البلاد العربية الصميمة • بل صدرت باسرها إما في المالك الاجنبية وإما في الاقطار التي افتتحها العرب بعد ظهور الاسلام

وكانت صحافتنا في بداية امرها ضعيفة الافكار ركيكة التعابير سقيمة الطبع خالية من تبويب ابحاثها بوجه الاجمال الأما ندر ولا غرابة في ذلك لان هذا الفن كان مجهولاً وسوق العلوم كاسدة وآثار الحضارة مندرسة في اكثر انحاء الشرق ومن المعلوم ان صحف الاخبار تشمل كل ما تهم معرفته الانسان عن احوال السياسة والتجارة والعلم والتاريخ والاكتشافات والاختراعات وما يتعلق بالشو ون الاقتصادية والبيتية والاجتاعية والاخلاقية والانتقادية وغيرها ولكل من هذبه الفروع اصطلاحات خاصة عند الغربيين في اساليب التعبير كان يجهلها صحافيو العرب الذين عانوا مشقات جسيمة في هذا المسلك الوعر ولان اكثر نشرياتهم كان معربًا عن اللغات الاجنبية وغير ان تلك الالفاظ المرككة او التعبيرات السقيمة التي كان يستعملها ارباب الجرائد اولاً في كتاباتهم غير ان تلك الالفاظ المرككة او التعبيرات السقيمة التي كان يستعملها ارباب الجرائد اولاً في كتاباتهم قد بطلت شيئًا فشيئًا باختار الصحافة وارثقاء الافكار وانتشار العمران وانصباب الناس على اكتساب المعارف ومن اعظم دواعي ترقيها اقبال المعارف ومن اعظم دواعي ترقيها اقبال العالم البادنا على الاسفار الشاسعة ومخالطة الغريبين وعاراتهم في كثير من الامور

واول من تنبَّه من الصحافيين الى هذا الامر المهم بل جاهد في سبيله جهاداً عظيماً كان الكونت رُشيد الدحداح · فانهُ عز تزكرامة ابناء جنسه بما نشره من كنوز اللغة على صفحات برجيس بريس وغيرها من المطبوعات النفيسة · ولم يكن اقل جهاداً منه في هذا السبيل احمد فارس الشدياق صاحب

"الجوائب" لمعرفته التامة باللغة العربية وخبرته الواسعة بشو ون الغربيين الذين سبر غورسياستهم ووقف بذاته على احوال بلاده فانه سدّ هذه الثلة باتخاذ الاوضاع العربية لا كثر المعر بات الافر نجية كقوله "المو تمرية و Escadre و الباخرة بعنى "Escadre و الباخرة بعنى " bateau a vapeur و الباخرة بعنى « batlon و الباخرة بعنى « ballon و الباخرة بعنى « comnibus » والحافلة بعنى « cambinia » والازمة المالية بعنى « crise و المنطاد « télégraphe » والمنطليان « crise و السلك البرقي بعنى « télégraphe » وغير ذلك من الاوضاع التي يطول شرحها و ولذلك كانت جريدته ارقى جميع جرائدنا بافكارها وسياستها ومباحثها ، وكان صحافيو الغرب يعولون عليها سيف معرفة اخبار الشرق و وتمة قائدة التاريخ نسرد بعض امثلة من كتابات جرائدنا الاولى ليقف معرفة اخبار الشرق و وتمة قائدة التاريخ نسرد بعض امثلة من كتابات جرائدنا الاولى ليقف القارى في أحوالها السالفة و يحكم بما آلمت اليه الآن من الرقي بفضل انتشار العاوم و تهذيب الاخلاق و الساع دائرة الممدن و وقد سبق لنا نشر مقدمة جريدة « المبشر » والآن نشفها بامثلة من بعض الجرائد القديمة و في :

قالت جريدة « حديقة الاخبار » في مفتتح العدد الاول لسنتها الاولى بتاريخ غرة كانور... الثاني ١٨٥٨ ما نصة بالحرف الواحد:

#### ( جرنالے عربي )

" قد تعلق الارادة السنية الماوكية باعطاء الرخصة بطبعه في مدينة بيروت رغبة في اشهار المعارف والفنون ونقدم تهذيب عبيدها الذين رشفوا كو وس الراحة والامان تحت ظلما الظليل و فبنا عمل الني تشرفنا بورودها سنطيع هذا الجرنال في كل اسبوع مرة مشتملاً عملي كل ما يتعلق بالفوائد الانسانية وقسم منه يحنوي عمل اخبار بلادنا السورية مع الحوادث الاجنبية مترجمة من احسن واعظم الجرنالات وقسم يشتمل عمل نبذ مختلفة وفوائد علية وقسم يتضمن ملاحظات واموراً متجرية والقسم الاخير ببتدى وتناريخ مفيد يطبع بالتتابع بذيل كل آخر صحيفة من الجرنال كي نقطع تلك الاوراق الاخيرة في آخر كل عام ويجتمع منها كتاب تاريخ وأن هذا الجرنال بالعام مائة وعشرون غرشا في بيروت وتوابعها ويضاف عليه اجرة توصيله الى الجهات الجرنال بالعام مائة وعشرون غرشا في بيروت وتوابعها ويضاف عليه اجرة توصيله الى الجهات الجرنال بالعام مائة وعشرون غرشا في بيروت وتوابعها ويضاف عليه اجرة توصيله الى الجهات بيكون ثمنه الملاد ومن كل ذي دوق سلم يميل الى المتهذيب ان ببادر بكتابة اسمه الى المدير » يغب نقدم الملاد ومن كل ذي دوق سلم يميل الى المتهذيب ان ببادر بكتابة اسمه الى المدير » وقالت جريدة «برجيس بريس » بتاريخ ٢٤ نيسان ١٨٦٢ ما نصه :

« قيل ان السلطان المعظم سافر الى بروسة ليقيم فيها اسبوعًا · وقبل سفره استدعى منشى، الصحيفة التركية المساة ( ترجمان الاحوال) وسأً لهُ : لم لائتكلم مياومة على السياسة ? فاجاب بانهُ لم يتكلم عَلَى السياسة على السياسة لم يتكلم عَلَى ذلك خشية ان يلحقه لوم واحترازاً من وقوع صحيفته في الخطر · فقال له : تكلم عَلَى السياسة

والامور العامة بما ظهر لك من الواقع ونفس الامر ولا يخش َ شيئًا • فان ثبت هذا فجزى الله السلطان خيراً عَلَى انصافه واباحثه لرعيثه ان تذب عن حقوقها • وهذا يشهد له بالفضل والفخر • وهو في الحقيقة تحصل منه مصلحة الجانبين اذ تستمر به الموافقة بين الدولة والرعايا • وفي محكم التنزيل : وشاورهم في الامر »

وقالت جريدة « اخبار عن انتشار الانجيل» بتاريخ غرة تشرين الاول ١٨٦٣ تحتالعنوان الاكمى :

#### افريقية الغربية

«انه في سير اليون وليبيريا وراس بالماس وكامبيا وكوريسكو من ايالات افريقية الغربية يوجد الآن اكثر من ستين الف نفس من المسيحيين المؤ منين الذين كان اصلهم وثنيين وانتظمت كنايس كثيرة وابتنت مدارس مختلفة وكراخين ومنهم ذهب عدد ليس بقليل ليبشروا بالانجيل بين جبرانهم الوثنيين و ولكن الامر المحزن هو ان ملك داهومي لم يزل يمارس طقوسه الدموية في نقديم الوف من الشعب ذبيحة في جنائز الاغتياء والولاة وقيل ان سوقاً واحداً من اسواق مدينة كوماسي قد تسمى «سوق لا ينشف دمه» لكثرة المساكين الذبين يُذبحون فيه يومياً وعلى جانبي ذلك السوق يتكوَّم رو وس المقتولين منظراً للاهالي الذبي ينظرون اليها بالضحك والهزو لكي يرضوا بذلك ملكهم واخوتنا من الجنس البشري في هذه الحالة وكيف لا تصلي بلجاجة ومواظبة الى رب الحصاد ليرسل فعلة الى حصاده »

ولما تعين ناشد باشا والياً عَلَى حلب في شهر ايار ١٨٦٨ نشرت جريدة « الفرأت » مانصه :

« لقد اجتمع بوم الاثنين الماضي في دائرة الولاية كل من اعتاد الحضور من الذوات الكرام • وصفت العساكر النظامية واخذت الموسيقة في الترنم • وقد فتح الامر العالي المتضمن مأ مورية صاحب الدولة والاجلال ناشد باشا والي الولاية وقرى ، بصفات التعظيم والتكريم • ثم بعد ختام التلاوة ابتدا بالدعوات الخبرية لدوام سلطنة الذات العلمية الملوكية • وأمن كل من حضر عَلَى ذاك السعاء باصوات حسنة عن عنانها للسماء »

## الباب الثاني

# تراجم مشاهير الصحافيين في الحقبة الأولى

كان بود نا ان ننشر تراجم جميع ارباب العمافة والمحررين فيها لاسيا القدماء منهم ولكن حال دون رغبتنا كثرة عددهم او عدم وقوفنا على اخبار البعض منهم واقتصرنا في ذلك على المشاهير منهم والذين قضوا شطراً كبيراً في خدمة الصحافة ثم راعينا في مرد التراجم المذكورة زمان صدور الصحف لا ازمان الذي اشتهر فيه اربابها او عاش فيه كتبتها وللالك يتفق ان ننشر ترجمة الواحد منهم في الحقبة الثانية تبعاً زمن تأسيس الجريدة مع انه تولى حابتها في الحقبة الثالثة الوابعة و المسحافة في الحقبة الثالثة والرابعة و نضرب على ذلك مثلاً الاستاذ رشيد الشرتوني الذي خدم الصحافة في الحقبة الثالثة واننا نشرنا ترجمته في الحقبة الثانية لان جريدة «البشير» التي حرر فيها أنشت في هذه الحقبة وقس عليه غيره من حملة الاقلام في المدات المتاخرة

### =« **)** »=

## ﴿ الشَّيخِ ناصيف اليازجي ﴾

هو ناصيف بن عبد الله بن ناصيف بن جنبلاط بن سعد اليازجي اللبناني المولد الجمعي الاصل هاجر جدة أن سعد المذكور من حمص مع جماعة من ذويه نحو سنة ١٦٩٠ لحيف وقع عليهم في تلك الديار و فتوطن اناس منهم في ساحل لبنان في الجهة المعروفة بالغرب وآخرون في وادي التيم من اعمال دمشق و تفرق بعضهم في مواضع اخرى و ولا تزال بقية اسرتهم في حمص و نواحيها وهم عشيرة كبيرة من ذوي الوجاهة واليسار واكثرهم من طائفة الروم الارثودكس أمّا فرع الشيخ ناصيف فانه ينتي الى الروم الكاثوليك وقد اقتطفنا بعض اخبار صاحب الترجمة مماكته حفيده الشيخ امين الحداد

كُن مولد، في قرية كفرشيا من قرى الساحل المذكور في ٢٥ اذار سنة ١٨٠٠ وتلتى مبادئ القرآء على راهب من بيت شباب بقال له القس منى وكان والده عبدالله من الاطبآء المشهور بن في وقته على مذهب ابن سيناً • وكان مع ذلك ادبها شاعراً الا انه كان قلما بتعاطى النظم لقلة الدواعي اليه اذ ذاك • ومن شعره ابيات قرط بها ديوان الخوري حنائيا المنبر احد شعراً عذلك العصس لم يحفظ منها الا بيتان رواهم الشيخ ابرهيم اليازجي وهما قوله :

فنشأ ولده ناصيف على الميل الى الشعر · وأقبل على الدرس والمطالعة بنفسه · وتصفح ما تصل اليه يده من كتب النحو واللغة ودواوين الشعراء · ونظم الشعر وهو في العاشرة من عمره · غير انه لم تكن الكتب لذلك العهد ميسورة لقلة المطبوع منها اذ لم يكن في البلاد السورية ولا المصرية الا مطابع نادرة قلما كانت تشتغل بطبع الكتب العمية كان جل معتمده على كتب يستميرها من بعض



الشيخ ناصيف اليازجي

أَمضي وتبق صورتي فتعبوا تمضي الحقائق والرسومُ نُقيمُ والموتُ تَجلِهُ الحياةُ فلو حوى روحًا لماتَ الهيكلُ المرسومُ الادبار والمكاتب القديمة · فمنها مايقرأها مرة فيحفط زبدتها ومنها ماينسخها بخطه· ولا يزال كثير من تلك الكتب باقيًا الى اليوم محفوظًا عند اسرته· وهي جميلة الخط على القاعدة الفارسية و بعضها ببلغ عدة مئات من الصفحات

وقد بلغ من كل علم لبابهُ ودرس اشهر مصنفاته • وله في جميعها تآليف مشهورة ببين مختصر ومطول هياليوم عمدة التدريس في أكثر المدار سالسورية و بعض المدارس المصرية لما هيعليه من الوضوح وحسن الترتيب ، اشهرها « فصل الخطاب في اصول لغة الاعراب » وهو من أُفضل المتون في الصرف والنحو وعليه شرح بقلمه. وكتاب « الجوهر الفرد » في موجز الصرف وقد علق عليه الشروح ولدهُ الشَّيخ ابرهيم في كتاب مهاه «مَطالع السعد في مُطالع الجوهر الفرد "وطبعه • وله « طوق الحامة » في مبادىء النحو ،ثم أرجوزة « لمحة الطوف في أصول الصرف » وأرجوزة «الباب في اصول الإعراب» في النحو · ومنها « الجمالة في شرح الخزانة » وهو مطول في الصرف · ثم « نار القرى في شرح جوف الفرا » وهي ارجوزة مطولة وقد اختصرها ولده الشيخ ابرهيم · ومنها « عمود الصبح» وهي رسالة في التوجيهات النحوية انتهى بها الى المفعول فيهِ فقط ولم تُطبِع · وكتاب « عقد الجمان في المعاني والبيان » ثم « الطراز المعلم » وهو ارجوزة مختصرة في البيان مشروحة بقلمه • و « نقطة الدائرة » في العروض والقافية · ومنها « اللامعة في شرح الجامعة » وهي ارجوزة مطولة مشروحة بقلم ولده الشيخ حبيب · وكذلك « قطب الصناعة » وارجوزة سمّاها« التذكرة » ـِف اصول المنطق · ثم «القطوف الدانية» وهو شرح مطول على بديعيته · وكتاب « مجموع الادب في فنورن العرب "وهي مجموعة في المعاني والبيان والبديع والعروض · وارجوزة مختصرة ساها« الحبر الكريم في الطب القديم» أنشرت في مجلة الطبيب ومعجم مماه «جمع الشتات في الامياء والصفات » لم ينشر بالطبع وهو يبحث في اعضاء الانسان والصفات التي عَلَى افعل • وساعد المرسلين الاميركيين في ترجمة الكتآب المقدس ونظم لهم المزامير و بعض الاغاني الدينية • وكان قد شرع في وضع شرح لديوان المتنبي لم يستوفه • وكان يعلق عليه الحين بعد الحين ما يعن له من تفسير بعض الابيات الغامضة · فاتمهُ بعده ولده الشيخ ابرهيم ومهاه « العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب » واضاف اليه ما يُروى للتنبي من الشعر الذي لم يثبته في ديوانه · وذيله بنقد مطول عَلَى شعر المتنبي وكلام شراحه · واشهر تآليفه واعظمها مقاماته المعروف. ق باسم «مجمع البحرين» التي عارض فيها مقاماتٍ الحريري • وهي ستون مقامة ضمنها من بلاغة الانشاء والفوائد اللغوية والعلميةً وتواريخ العرب وأمثالهم ما دل عَلَى غزارة محفوظه وقوة عارضته في النظم والنثر. واودعها مــــــ الفنون البديعية الصعبة المرنقي في بعض منظوماته كالجناسات الخطية وجناس ما لا يستحيل بالانعكاس وغيرها ما لا يضطام به الا عن مقدرة فائقة

وقد تفنن في صناعة التاريخ الشعري تفنناً غربهاً يقضي له بالسبق في هذا المضار على الشعراء قاطبة ، ومن ابدع ما نظمه في هذا الباب بيتان قالها سنة ١٢٤٨ هجرية في فتح مدينة عكا قد اقترحهما عليه الامير بشير الشهابي الكبير ، وها يتضمنان ثمانية وعشرين تاريخاً بحساب الجلّل ، وذلك يحصل من كل شطر منهما ومن مهمل كل يبت منهما ومن معجمه ومن مهمل كل شطر مع معجم كل شطر مع معجم كل شطر فيهما وبالعكس صدراً لصدر وعجزاً لعجز وبالخلاف سوى التاريخ الناطق لفظاً وها :

في فتح عكا بردُ نارِ معاطب دارِ الخليلِ وللديارِ به البكا رأسَ الثمانِ واربعين بطيعُ مثنان مع الف ِ فبارك ربُّكا

ونظم من هذا القبيل ايضاً بيتين سنة ١٢٨٣ في مدح السلطات عبد العزيز وله في مدح كل من ابرهيم باشا المصري والسلطان المشار اليه قصيدة جعل كل شطر منها تاريخاً وصدرها بيتين قد ضمن كل شطر منها تاريخاً والسلطان المشار اليه قصيدة جعل كل شطر منها تاريخا وصدرها بيتين قد ضمن كل شطر منهما تاريخين و ثم وزع حروف البيت الاول عنى اوائل ابيات الغزل من القصيدة ووزع حروف البيت الثاني على اوائل ابيات المديح منها ومن مبتكراته في فن النظم بيتا المديح اللذان اذا عكست قرآتهما انعكسا هجاء أبيتات اللذان طردها مديح وعكسهما هجاء ومن مخترعاته في هذا الباب «عاطل العاطل » وهو ان تكون حروف الكلة خالية من النقط كتابة وهجاء وذلك لان الحروف المعروفة بعاطل العاطل ثمانية فقط وهي : الحاء والدال والراء والصاد وهجاء واللام والماء والواو فلا يسع المتكلم ان يركب منها كلاماً كثيراً وقد نظم من هذا النوع اربعة ابيات لا يُعرف سواها في لسان العرب وهي :

حَوْلَ دُوْ حَلَّ وَرَدْ مِلَ لَهُ لِلْحَرْ وِرِدُهُ لِلصَّحُو طَرْدُ لِمَ اللهُ لِلْحَرْ وِرِدُهُ لِلصَّحُو طَرْدُ لِلصَّحُو طَرْدُ للصَّحُو طَرْدُ وَلَهُ صَوْلُ وَطَوْلُ وَلَهُ صَدْ وَرَدُ وَلَهُ صَوْلُ وَلَهُ مَوْلُ وَلَهُ مَدُورٍ عَلَى لَهُ لَلْهِ حَدْ وَدَدْ مَدُورٍ عَلَى لَهُ لَلْهِ حَدْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وكان يصحح مطبوعات المطبعة المخلصية في بيروت • ووقف على طبع كتاب « مواعظ القديس يوحنا فم الذهب» بعد ان اصلح عبارتة وهذَّبها • وله الفضل بتأ سيس « الجمعية العلية السورية » التي اشتهر امرها وأنشئت لها مجلة باسمها • وقد قرَّظ الشعراء كتاب « مجمع البحرين » بما يستحقه من الثناء والاجلال • فنظموا القصائد الرنانة التي نورد منها ابياتًا للسيد شهاب الدين العلوي الموصلي :

هذا المصنّف فوق الفضل قد رُفعت فضلاً مقاماته والفضل قد جمعت في البلاد اذا دارت فلا عجب لكل طالب علم انها وسعت اشعارها الاسمعى لوكان ينشدها بمثلها قالب أُذنُ الدهر ماسمعت

ثم الحريريُّ أُحرى لو يقاومها بان يقول مقاماتي قد اتضعت يتيمةُ ربِّ متّعنا بوالدها عن غيرها فطمَ الالباب ما رَضعت ثمت كالا وقد جاءت منزهة عنها النقائصُ تهذبياً قد انخزعت عَلَى الكالات طبعُ اللطف أرخها لطفاً مقامات ناصيف التي طبعت

وتوك ثلاثة دواو بن شعرية تُعدُّ من عيون الشعر كثير منهـــا محفوظ عَلَى الالسنة ولا سيما الايبات الحكية منها . وهي في شعره اكثر من ان تحصى و يسمى اقدم دواوينه « النبذة الاولى» والثاني « نفيحة الريحان » وآخرها « ثالث التمرين » وقد تجدد طبعها في السنين الاخيرة • ونظم المتواريخ الكثيرة التي نُقشت عَلَى القبور او علَّقها عَلَى الكنائس والقصور والآثار البنائية • وله خلا ما نظمه في عهد الصبا بما لم يثبته في دواوينه المطبوعة · وهو شي لا كشير لو جُمع باسره لزاد على المشهور منه • ومع انه لا ببلغ طبقة المشهور من شعره فان الاجادة ظاهرة فيهِ بما يدل عَلَى انه رحمه الله كان مطبوعًا على الشعر · فلم يكن يشكلفهُ ولا يتعمل لاجله ولا تجد فيه حشوًا ولا تعقيدًا · وذلك مع حسن اختياره للالفاظ الجامعة بين الجزالة والرقة واتساع تصرفه في اساليب الكلام مماكان به نادرة وقته وأذا ضممت هذا الى ما له من التآليف العلية وإحكام وضعها وحسن تنسيقها ثم الى ما في مقاماته من الابداع وجريها كلها على سنن واحد من عاد الطبقة بما دل به على قوة ملكته في الصناعة اللسانية وانطباعه على الفصاحة العربية عُملتَ انهُ قد انفرد بامور لاتجدها مجموعة في غيره وكان في اوائل امره قد ذاع صبت علمه بين الخاص والعام · فانتدبهُ السيد اغناطيوس الخامس بطريرك الروم الكاثوليك سنة ١٨١٦ ليكونكاتبًا عنده في « دير القرقفة » المشيد في قمة كفرشياً • فلبث ناصيف بهذه الوظيفة مدة سنتين حتى نقل البطريرك اقامتهُ الى الزوق ٠ ثم اتصل بالامير بشير الشهابي الشهير فقرَّ بهُ اليه وجعله كاتب يده • ومع انهُ لبتْ في خدمته نحواً من اُثنتي عشرة سنة اي الى سنة ١٨٤٠ وهي السنة التي خرج فيها الامير بشير من البلاد الشامية فلم اجد له فيهِ الأ مدائح قليلة • ولعلَّ ذلك لان شاعره الخاصكان الشاعر الكبير المعلم بطرس كرامه فلم يشأ ان يزاحمهُ • وبعدما ارتحل الامير بشير انتقل رحمة الله باهل بيته الىمدينة بيروت واقام بها منقطعا للطالعة والتأليف والتدريس في «المدرسة البطريركية» للروم الكاثوليك ثمَّ «المدرسة الوطنية» للبستاني وكذلك « المدرسة الكلية » للاميركان · فاشتهر ذكره في جميع البلاد العربية وراسلت. أكابر الشعراء من العراق ومصر وغيرها وقد طُبع ما دار بينة و بينهم في ديوان مخصوص عنوانة « فَأَكُهُمْ النِدَمَاءَ فِي مراسلات الادباء » وهو فريَّد في بابه · ولا ندري احداً بين حملة الاقلام في الشرق اجمعت العلماء والادباء عَلَى مدحه كصاحب الترجمة • وللشيخ عبد الهادي نجا الابياري قصيدة قرُّظ بها « النبذة الاولى » من ديوان اليازجي جاء فيها :

هو قاضي البلاغة الفاضل الند بُ الذي ظلَّ في المعارف أُوحدُ ﴿ ملكُ القول من يقيسهُ بقس فهو لا شك في القياس منتدّ ما سمعنا بشمله عبسوباً بتحدَّ بثل مُعجز أحمد أَلْمِي الْحَيْنُ الْحَيْنُ عَيْسُوكُ كَانَ أُولَى بَفْضُلُ دَيْنَ مُمَّذً

فلما اطَّلع مارُون النقاش عَلَى هذه القصيدة لم يتمالك من الرد عليها ظانًا ان فيها اهانة لصاحب الترجمة ومساساً لكوامتهِ • فنظم قصيدةً عَلَى نفسالوزن والقافية بلا علم من الشِّج ناصيفوارسلها للشيخ عبد المادي قال فيها:

قمت تبدي ما لم يكن فيك يُعهَدُ فهو در من غلفهِ لو تجرَّدُ مفحم مبكم فريد مزيد انحا زاد بالحد حتى تزيد عربي للحك من تزيد عربي الحكنة جاهلي آه لو كان عبسويًا فينشد لم يكن فن الشعر إرثًا ولكن من يخض بحره استطال اذا جد لا ولا الفخر بالمذاهب الا يوم تصفو فيه الوجوه وتكد فعلى مَ ازلقت في غير وقت لتعدي لفتح باب مسدد نحن في عصر والمودَّة تنمو والنداني بين الغريقين يوجد ُ إِنْ أَردتَ الشقاقَ والبعدَ عنا جاور البيت انهُ لك اجودُ

ايها السيد الخطيب لماذا ورأينا من بمرك الشعر يهدى

اما صفَّاتَهُ الشَّخَصية فكان معتدل القامة فوق الربعة بمتلى، الإعضاء اسمر اللون حنطية اسود الشعر أُجشُ الصوت وكان مهيبًا وقوراً شهماً كاملاً منواضًّا منا نياً في حديثهِ وحركاتهِ قليلُ الضمك عقيف اللسان لم 'تسمع له كلة بذَّية قط لاسين حديثه ولا في كتاباته ولم يهج ' احداً ولا هجاء احدٌ في زمانه • ويُووى آن ً له بيتين قالمها ارتجالاً في رجل يوصف بالبخل كان يدعى الامير على شهاب من كفرشيا مسقط راس الشيخ ناصيف • والبيتان اقرب الى المداعبة والمباسطة منهما الى الهجو الحقيق وها هذان :

قد قال قوم ان خبزك حامض والبعض اثبت بالحلاوة حكة كذب الجميع بزعمهم في طعمه من ذاقة يوماً ليعرف طعمة

وكان ودوداً مخلصاً رقيق القلب حسن التدين مبالغاً سيف اجتناب السمحت لايعطي مالاً ولا يأخذ مالاً بالربى ولا بكتب مكاً فيهِ ربى • وكان واسع المحفوظ كثيرالنكات والتوادر وكان يروي القصة بتواريخها وامياء اصحابها واسياء بلدانهم. ومن غريب ذاكرتهِ انهُ كان اذا نظم الشعر لا يكتبه بيتًا بيتًا ولكنه كان بنظم الابيات ثم بكتبها • حتى انه في مدة اعتلاله الاخير أملي ثمانية عشر بيتًا دفعةً واحدة • وقد الف احدى مقاماتهِ وهي المقامة اليامية على طهر الفرس وكان مسافراً باهل بيته من بيروت الى مجمدون سنة ١٨٥٣ بقصد الاصطياف • فلما انشهى اليها اخذ فرطاساً فعلَّقها · فكان يجفظ القرآن بثمامه و يعي من الشعر شيئًا كشيرًا ولاسيما شعر المتنبى لشدة اعجابه به • وكان يقول «كان المتنبي بمشي سينه الجو وسائر الشعراء بمشون على الارض »

وهو من المحافظين عَلَى لهجة قومه ونقاليد اهل بلاده في الطعام واللباس والجلوس وسائر العادات كماكانوا في عصورهم القديمة • فكان لا يطيب له الا ّ ان يتغنى بما تغنوا به وان يحذو حذوهم في كل شيء • وكان يلبس العامة في راسه والجبة والقفطان عَلَى بدنه و يضع الدواة يحت منطقته • وروى تليُّذه وابنوطنه الدكتور شبلي شميل انه سمعه مرة "يقول عَلَى سبيل المزَّاح : « لو فُقد الشاش لا عمَّ مت ُ بالقطوعة » وهي في لغة عامة سوريا قطعة من الحصير القديم · ومن عادته ان يكتب عَلَى ركبته. متربعًا فوق منبذة مطروحة على الحضيض وامامه منضدة صغيرة لوضع القلم والحبر والقرطاس. واشتهر بصناعة الخط الذي القنه كثيرًا . ويقال انه لو جُمع ما كتبه في حياته بخط بد. لكان ذلك لا يقل عن محمولــــ جملين وله ولع شديد باستعال التبغ فكان يدخن بالغليون و يكثر من تناول القهوة . ويروى من جملة توادره أنه زار المعلم أبرهيم سركيس في منزله • فلما فُدَمت له القهوة انشده ابرهيم هذا الست:

> فهوة ُ البن حرام ٌ قد نهى الناهون عنها فاجابهُ الشَّيخِ ناصيف البازجي من فور. قائلاً :

كيف تدعوها حرامًا وانا اشرب منها

وفي عام ١٨٦٩ أصيب بمرض عضال فانفلج فالجانصفيا عطل نصفه الايسر ، ثم اصابته سكتة دماغية فتوفي جُأَّة بتاريخ ٨ شباط ١٨٧١ سف منزله الكائن في زقاق البلاط بالقرب من «المدرسة الوطنية » البستانية سابقاً في بيروت · فجرى لمشهده احتفال عظيم جداً اشترك فيه العلماء و الكبراء والتجار وتلامذة المدارس وجم غفير من الناس بما لم يسبق له مثيلٌ • فكان ذلك اوضح دليل عَلَى مبمو منزلته لدى جميع طبقات الشعب من النصاري والمسلمين واليهود . و بعد الصلاة عن روحه نقلت جثته بين تصاعد الزفرات وسكب العبرات وتوالي الحسرات الى مقبرة الروم الكاثوليك في الزيتونة. وهناك دفن في ضريح خاص نُقشت فوقهُ هذه الإبيات :

> هذا مقامُ البازجيرُ فقِف بهِ . وقل السلامُ عليك باعلَم الهدى حرم تحج اليه ارباب الحجى ابدًا وتدعو بالراح سرمدا هو مُغربُ الشَّمْسِ الَّتِي كُمُ اطلعت عَلَى شَرَقَ آفَاقَ البَلاْعَةِ فَرَقَدَا فخر النصارى صاحب الغرر التي ضربت عَلَى ذكرى البديع وَاحمدا

فأمال ركناً للعاوم مشيدا هي مجمع البجرين اشرف مجتدى طابت بذكرك حيث فاح مرددا عاداتها ووقتك حادثة الردى ويجود فوقك باكراً قطر الندى ارخ وذكر في الصحائف خلدا

هذا عماد العلم مال به القضا امسى ثجاه البحر جانب تربقر فعليك يا ناصيف خير تحية لو انصفتك النائبات لغيرت نتنزل الاملاك حولك بالرضي وجميل حظك في الاعالي رحمة

#### -« **Y** »-

## 🤏 بطرس البستاني 🚿

هو بطرس بن بولس بن عبد الله بن كرم بن شديد بن ابي شديد بن محفوظ بن ابي محفوظ البستاني وُلد في تشرين الثاني ١٨١٩ في «الدبية» بلبنان · ودخل منذ صباه مدرسة « عين ورقة " حيث تلتى اصول\_ اللغاتِ العربية والسريانية والايطالية واللاتينية • فانفق هناك بين تعلم وتعليم مدة عشر سنين حتى أحرزكل العلوم التي تعلمها ثلك المدرسة • ثم زايلها وجاء بيروت فتعرَّف بالدكتور عالمي سميت رئيس الرسالة الاميركانية وقسوسها الذين احبوء لنجابتـــه وشملوه بعنايتهم وفقراً عليهم اللغات اليونانية والعبرانية والانكليزية مع بعض العلوم العصرية وتبع مذهبهم البروتستنتي وإذ آنسوا منه براعةً في المعارف جعلوه سنة ١٨٤٦ استاذًا في مدرسة عبيه حيث تخرَّج عليه كثير من شبان سوريا ولبنان ٠ و بعد سنتين عين ترجمانًا لقنصلية اميركا في بيروت و واتخذه المرسلون الاميركان معاونًا لهم في ادارة شو ون مطبعتهم فساعدهم في تأليف كثيرة لا سيا ترجمة التوراة من المبرانية الى العربية • والف حينتذركتاب « مصباح الطالب في بحث المطالب » وكتاب «مفتاح المصباح» في الصرف والنحو وكتاب «كشف الحجاب في علم الحساب» ثمُّ « روضة التاجر \_\_في مسك الدفاتر » وكتاب « بأكورة سوريا » في تاريخ اسمد الشُّكْدياق • وتولى . رئاسة «مدرسة الاحد» خمس عشرة سنة · وترجم نفعًا لها عدةُ رسَّائل دينية وادبية وتهذيبية فضلاً عن الرسائل التي انشأها داعياً فيها الى تربية الاؤلاد والامساك عن شرب المسكرات • وله الفضل في وضع قانون الكنيسة الانجيلية في بيروت وقانون « المدرسة الداودية الدرزية » في عبيه . واشتهرفي فن الخطابة وله في هذا المعنى آثار مسكورة · واهمها خطاب عنوانهُ « تعليم النساء »وكان المعلم بطرس اول من طرق هذا الباب من خطباء الشرق وغيرها ثم وضع في مجلد بن كبيرين معجاً مطولًا للغة العربية سياه « محيط الحيط» واختصره في « قطر الحيط » فكافأة الهلطان عبد العزيز



بطرس البستاني باني المدارس للأُحداثِ مُرشدُم إلى الصفاتِ التي طابت مزاياها أعالُهُ في جبين الدَّمرِ قد كتبت عجبةُ الوطنِ الايمانُ مبداها

بجائزة مالية تبلغ ٢٥٠ ليرة محيدية ومنحه الوسام المجيدي الثالث ، ثم وضع كتاب « بلوغ الارب في نحو العرب » ولا يزال غير مطبوع ، ونقل الى اللسان العربي كتباً شتى نذكر منها : « سياحة المسيحي »ثم « تاريخ الاصلاح » ثم « تاريخ الفداء » ورواية « روينصن كروزي» ونقح وطبع كتاب « اخبار الاعيان في جبل لبنان » لمؤلفه الشيخ طنوس الشدياق ، وسنة ١٨٦٣ احدث « المدرسة الوطنية » التي اقبل اليها التلامذة من كل المذاهب وهي اقدم المدارس الكبرى في بيروت ، فتكللت مساعيه بالنجاح ونبغ كثير من تلامذة مدرسته الذين شرفوا البلاد الشرقية بمارفهم الواسعة وما ترهم الجليلة ، وكان هو بنفسه بلتي عليهم الدروس مع اشتغاله في التأليف والمطالعة ، وله الفضل في انشاء كتاب « دائرة المعارف» الذي جارى فيه علماء الافرنج وضمنة المباحث المفيدة والعديدة في انشاء كتاب « دائرة المعارف» الذي جارى فيه علماء الافرنج وضمنة المباحث المفيدة والعديدة في انشاء كتاب « دائرة المعارف» الذي جارى فيه علم احد" من علماء العربية قبله و بعده ، فاحرز ثناء

الاعارب والاعاجم وابتاع سلعة افتخار تخلد ذكره مدى الاجيال · فابرز حيف حياته من هذا الاثر النفيس سبعة مجلدات تاركاً انجاز العمل لهمة انجاله من بعده · واليك ما ورد في وصف هذا المشروع نقلاً عن ترجمة حال المعلم بطرس في كتاب دائرة المعارف :

«هذا واننا لانفاني فيما اذا قلنا انه ابدى من العزيمة الماضية والهمة السامية في تأليف الكتاب وطبعه ما لا يتوقع من رجل واحد ولاسيما في ديار الشرق ولكنه الفيهو وولده الفاضل سليما فندي من مواطنيه وكل اهل المطالعة والا دب عموماً ومن الحكومة المصرية خصوصاً يداً بالندى ندية واما الحكومة المصرية فارتاحت ايما ارتياح الى افتناء هذا الكتاب شداً لازر صاحبه اولا وجلباً للنفع الى مدارسها ومكاتبها ومحافلها العلمية ثانياً ولاجرم انه لا أولى بالثناء بمن اشترك في المساعدة والمعاونة و ثم ان الذي يعلم من تاريخ الانسكاوييذيات الابتدائية الاوربية انها لم تكن في منشا امرها عكى ربع ما هي عليه «دائرة المعارف» من إحكام التأليف وغزارة المادة والضبط وحسن الطبع والورق والتجليد والصور مع قلة في التمن لا أقل منه الا أثمان الكتب العادية . فحق اذا لابناء اللهة والمرق والتباهي والتفاخر بذلك الرجل الذي وصفه احد فلاسفة العصر « بالجبار » في اعماله لما انه لم ببال قط بالمنايا في ميدان الكفاح العلمي و لا امتنع عن الكر والفر وان علت الاسوار وعمقت الحنادق ولو لم يكن غير هذا المشروع لكفاه ، فكيف وقد نقدمته تاليفات عديدة وترجمات كثيرة ? تسبقها وتعقبها الوف من الخطب والعظات ارتجالية كانت او غير ارتجالية »

وكان المعلم بطرس رئيساً للجمعية الخيرية البروتستانية وعضواً في عمدة الكنيسة الانجيلية في ميروت · وتعين عضواً فخرياً في الجمعية الديني الاعلى في الولايات المتحدة · وسمي عضواً في « الجمعية العلمية السورية » سنة ١٨٥٦ فاعتنى بتنظيم اشغالها · ثم صار عضواً في « المجمع العلمي الشرقي » الخذاً على عائقه مراسلة كثيرين شرقاً وغرباً في شواً ون علمية

اما مآثره الصحافية فعي اشهر من نار على علم لانه انشأ منفرداً ومتحداً مع نجله البكر سليم البستاني اربع صحف شهيرة يغني ذكرها عن وصفهاوهي : نفير سوريا والجنان والجنة والجنينة وخلاصة القول انه كان من اعظم اركان النهضة العلمية في القرن التاسع عشر وبل انه رفع شأن الآداب العربية بما تركه من الآثار الخالدة التي ضفرت على رأسه اكليل الافتخار وكان وديعاً لطيف المحاضرة واسع الاطلاع مقداماً على المشاريع الكبيرة التي لم يُقدم على مثلها غيره من ابناء الشرق على اختلاف ألسنتهم ومذاهبهم وصلت وفاته بين المحابر والاقلام في غرة ايار ١٨٨٣ بالفاً السنة الرابعة والسئين من عمر قضاء في الثعليم والتاليف وخدمة الوطن فأ بنّه الخطباء وناح عليه الشعرا ورثته الجرائد باقوال تدل على معو منزلته العلمية وقد الفتت نظرنا قصيدة وناتة للشيخ

خليل اليازجي انشدها بلسان « المدرسة الكاية الأميركانية » نقتطف منها الابيات الآتية التي نجملها مسك الختام لترجمة هذا الرجل المفضال :

يا قطر دائرة المعارف والحجى تبكي العلوم عليك واللغة التي فاذا المحيط بكاك لم يك دمعه ببكي الحساب عليك متخذ اله تبكي المدارس والجرائد حسرة خدم البلاد وليس اشرف عنده

ومحيط فضل فاض في امداده. بقريضها ترثيك في انشاده دون الحيط بزيد في ازياده. دمماً يسيل عليك من اعداده. والشرق بين بلاده وعباده من ان يُسمى خادماً لبلاده

#### =-« **\** »==

#### رفاعة بك الطهطاوي

هو السيد رفاعة بكبن بدوي بن علي بن محمد بن علي بن رافع ويلحقون نسبهم بمحمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء

ولد في طهطا بمديرية جرجا من صعيد مصر سنة ١٢١٦ هجرية ( ١٨٠١ ميلادية ) و يو خذ بما كتبة عن نفسه في رحلته التي سيأتي ذكرها ان اجداده كانوا من ذوي البسار واخنى الدهر عليهم وقعد بهم كما هو شأنه في بني الزمان ، فلما ولد المترجم كانت عائلته في عسر فسار به والده الى منشأة النيدة بالقرب من مدينة جرجا ، واقام بين قوم كرام يقال لهم بيت الجي قطنة من اهل البسار والمجد ، فاقاما هناك مدة ثم نزحا الى قنا ولبنا بها حتى ترعرع الغلام فاخذ يقرأ القرآن ، ثم نقل الى فرشوط واخبرًا عاد الى طهطا وكان قد حفظ القرآن ، وقرأ كثيراً من المتون المتداولة على اخواله وفيهم جماعة كبيرة من العلماء الافاضل كالشيخ عبد الصمد الانصاري والشيح ابي الحسن الانصاري والشيخ فراج الانصاري وغيرهم

ثم نوفي والد، فجأء رفاعة الى القاهرة وانتظم في سلك الطلبة بالجامع الازهر سنة ١٢٢٣ ه وجاهد في المطالعة والدرس جهادًا حسنًا حتى نال من العلم شبئًا كثيرًا ، ولم تمض عليه بضع سنين حتى صار من طبقة العلماء الاعلام في الفقه واللغة والحديث وسائر علوم المعقول ، وكان في جملة من تلقى العلم عليهم من العلماء الشيخ حسن العطار المتوفى سنة ١٢٥٠ ه شيخ الجامع الازهر ، فأحب صاحب الترجمة ومين عن سائر افرانه التلامذة وخصة بالتقرب منه لما آنس فيه من الذكاء والاجتهاد فكان يتردد الى منزل الشيخ بأخذ عنه بعض العلوم او يستشيره في امر او ما شاكل ذلك ، وقضى

صاحب الترجمة بمجاورة الازهر زهاء ثماني سنوات • وكان كما قدمنا في عسر وكانت والدته تنفق عليه بما تبيعةُ من بقايا حليها ومصاغها • فلما اتم دروسه تعين سنة ١٢٤٠ هـ إماماً في بعض آلايات الجند براتب يساعده على القيام بأود حياته



وكان ذلك العصر زاهياً بالمغفور له محمد على باشا موسس العائلة الخديوية الكريمة • وكان رحمة الله آخذًا في مشروعاته تعزيزًا لشأن هذا القطر السعيد وفي جملتها نشر العلوم · فاحب ارسال جماعة من شبان هذا القطر الى اور با لتلقى العلوم الحديثة ليكونوا له اعوانًا في فتح المدارس وبث تلك العلوم في ابناء البلاد • فامر بتعيين صاحب الترجمة امامًا لهم الوعظ والصلاة • فسارت الارسالية المشار اليها من مصر سنة ١٣٤١ وهي أول أرسالية مصرية إلى فرنسا • فتاقت نفس المترجّم الى عام المغرب فعكف عَلَى درس اللغة الفرنساوية من تلقاء نفسهِ رغبةٌ منه في تحصيل العلوم بها أو نقلهمنها الى العربية لعله يتخلص من مهنة الامامة · وكان معظم درسه اللغة بنفسه فلم يتقن التلفظ بها ولكنةُ تمكن من فهم معانيها فهماً جيداً واخذ يطالع العلوم الحديثة فائقن التاريخ والجغرافيا وعلوماً اخرى وكان ميالاً الى التأليف والترجمة فترج وهو في باريس كثابًا مهاه "قلائد المفاخر في غرائب عوائد الاوائل والاواخر " وغيره - فبلغ المغفور له ممد علي باشا ما اظهره السيد رفاعة من النباهة والرغبة في العلم من تلقاء نفسه فسرَّ بهِ سرورًا عظيماً واستبشر بطالعه

وفي سنة ١٢٤٧ ه عاد رحمه الله الى الديار المصرية بعد ان نال الشهادات الناطقة بدرجته

من العلم والفضل و فولاه محمد على منصب الترجمة في المدرسة الطبية التي كان انشأ هاسنة ١٢٤٢ في قرية « ابي زعبل » قرب القاهرة برئاسة كلوت بك الشهير وكان متوالياً رئاسة الترجمة بهما قبله المرحوم يوحنا مخورسك من ابناء سوريا وله فيها خدمات جليلة وشهد لصاحب الترجمة بقصب السبق فواده الترجمة - وعمل على خدمة البلاد لا سيا وان عارفي اللغات الاجنبية اذ ذاك كانوا يعدّون على الاصابع ومما يُمد له فضلاً جزيلاً انه اول من باشر انشاء جريدة عربية في سائر المشرق وهي «الوقائع المصرية » فانها أنشئت بمساعيه ومساعدته سنة ١٢٤٨ ولا تزال الى الآن وهي الجريدة الرسمية المصرية

وفي سنة ١٢٤٩ انتقل من مدرسة « ابي زعبل» الى مدرسة الطوبجية في «طرا » لترجمة الكتب الهندسية والفنون العسكرية ، وفي سنة ١٢٥١ افنت المغفور له عزيز مصر مدرسة للالسن الاجنبية وعهد بادراتها الى صاحب الترجمة وسميت عند فحمها مدرسة الترجمة ، فقام الشيخ رفاعة اذ ذاك حق القيام بادارة هذه المدرسة واختار لها التلامذة من مدارس الارياف بسائر جهات القطر ، فبلغ عدد تلامذتها في اول الامر خمسين تلميذاً ثم زاد حتى صار ٥٠٠ تلميذاً ، وكان في ابي زعبل مدرسة تجميزية للطب فنقلت الى جهات الاز بكية ، فعهدت ادارتها اليه فضلاً عن مدرسة الالسن ومدارس اخرى فرعية منها مدرسة للفقه والشريعة واخرى للحاسبة واخرى للادارة والاحكام الافر نجية ، وفي سنة من مدرسة الالسن ، و بعد سنة ونصف من تشكيله غال رتبة قائمقام وكان قد غال ما يتقدمها من الرتب تمدر يجاً في اوقات متنابعة ، وفي سنة من تشكيله غال رتبة قائمقام وكان قد غال ما يتقدمها من الرتب تمدر يجاً في اوقات متنابعة ، وفي سنة من تشكيله غال رتبة امير آلاي فصار يدعى رفاعة بك بدلا من الشيخ رفاعة

وما زال رفاعة بك ناظرًا لمدرسة الالسن حتى أقفلت على عهد المغفور له عباس باشا الاول فامر بارسالة الى السودان لنظارة مدرسة الخرطوم وما زال هناك حتى توفي عباس باشا المشار اليه سنة ١٢٧٠ ه وتولى المرحوم سعيد باشا و فعاد بشكر الله على نجاته من تلك الاقطار . فمثل بين يدي سعيد باشا فعهد اليه سنة ١٢٨١ وكالة مدرسة الحربية بجهات الصليبة شحت رئاسة المرحوم سليان باشا الفرنسوي . و بعد قليل أنشئت مدرسة الحربية بالقلمة فاحيلت اليه نظارتها مع نظارة قلم الترجمة و مدرسة المحاسبة والهندسة الما يزة

وفي سنة ١٢٧٧ الغيت كل هذه المدارس فبقي رفاعة بك بغير منصب ألى سنة ١٢٨٠ فأعيد الى نظارة قلم الترجمة وتعين عضواً من قومسيون المدارس وتولى ادارة جريدة «روضة المدارس» مع مثابرته على التاليف وما زال قائماً بهذه المهام حتى توفاه الله سنة ١٢٩٠ هـ (١٨٧٣ ميلادية) بداء النزلة المثانية وله من العمر ٢٥ سنة وقد ملاً الديار المصرية من المترجمين والاساتذة والمهندسين وغيره بمن استفادوا من مو لفاته وتعاليمه وقد اطلعنا عَلَى كتاب خطي اسمه «حلية

الزمن بمناقب خادم الوطن » تأليف صالح بك مجدي عدّد فيهِ مناقب صاحب الترجمة وعنه اخذنا معظم ما ذكرناه هنا وقد ذكر فيهِ ايضًا عدداً كبيراً من الذين اخذوا العلم عنهُ ونبغوا واشتهروا وذكر مناصبهم ووظائفهم واعالهم بما لا محل لذكره هنا

وكان رحمهُ الله قصير القامة واسع الجبين متناسب الاعضاء اسمر اللون حازماً مقداماً على ذَكاء وحدًّ : وهذا ما نهض به من حضيض العسر الى مراتب المجد والفخر حتى اصبح بمن يشار اليهم البنان ويقتدي باعالهم بنو الانسان وكان في اوائل حياته ألى ان عاد من الديار الافرنجية يلس اللباس العربي الحاص من الجبة والعامة والقفطان كما ترك رسمه في هذه المقالة ثم بدله باللباس الافرنجي المشهور ونخنم ترجمة حاله بذكر مؤلفاته الواحد بعد الآخر مع وصفها بقدر الامكان: (١) «خلاصة الابريز والديوان النفيس » وهو رحلته الى فرنسا ذكر فيه ما شاهد. من العادات والاخلاق والازياء وآثار التمدن الحديث وكل ما يتعلق بذلك مثمامر بطبعها ونفريقها في الدواوين و بين الوجهاء والاعيان · (٢) « التعر ببات الشافية لمريد الجغرافية » وهو مجلد ضخم ترجمهُ من الفرنساوية الى العربية لتدريس الجغرافية في المدارس المصرية·وقد طُبع غيرمرة في ْ مجلد كبير. (٣) « حغرافية ملطبرون »وهوكتاب مؤلف من عدة محلدات كبيرة بيحث في الجغرافية بحثًا تاريخيًا مطوَّلًا • ترجم منه المؤلف ار بعة مجلدات كبيرة طبعت في مطبعة بولاق ويظهر من مطالعتها انه ترجمها على عجل والواقع يؤيد ذلك لاننا علمنا انه ترجم مجلداً منها ـف ستين يومًا سنة ١٢٦٥ هجرية ٠(٤)كتاب « قلائد المفاخر في غريب عوائد الاوائل والاواخر » ترجمهُ · في باريس وقد لقدم ذكر. •(٥)كتاب « المرشد الامين في تربية البنات والبنين » وهو مجلد واحد أَلفهُ للتعليم في مدرسة البنات ·(٦) كتاب« التحفة الكتبية » في النحو ·الغهُ لتعليم قواعد النحو في المدارس الابتدائية مطبوع طبع حجر · (٧) « مواقع الافلاك ـــــ أخبار تلياك » وهو ثعر يب وقائع تليماك الغرنساوية ترجمه يوم كان في الخرطوم مع بعض التصرف وهو مطبوع سينح بيروت (A) « مباهج الالباب المصرية في مناهج الالباب العصرية » وهو بحث عن آداب العصر وسياسته ومنائعه وعلومه وفنونه ومطبوع بمطبعة بولاق الاميرية · (٩) «مختصر معاهد التنصيص» وهو اختصار المعاهد مع بعض الزيادات الى الاصل ولم يطبع · (-١) « المذاهب الاربعـــة » وهو عِث في المذاهب الأربعة الفه اثناء رئاسته لمدرسة الالسن . (١١) «شرح لامية العرب » • (١٢) « القانون المدني الافرنجي » مطبوع ٠( ١٣)كتاب« توفيق الجليل وتوثيق بني اسماعيل » وهو تاريخ لمصر طبع و نشر ٠ ( ١٤ ) كتاب « هندسة ساسير » ترجمه من الفرنساوية الى العربية وقد طبع ببولاق • (ه ١) « رسالة في الطب » لم تطبع • ( ١٦ ) « جمال الاجرومية » وهو منظومة

مهلة في الاجرومية ( مطبوعة )٠(١٧) « نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز » وهو آخر مو ُلفاته طبع في روضة المدارس بمطبعة المدارس الملكية

وله رحمه الله غير مائقدم ذكره من المآثر العلمية بين منظومات ورسائل ومقالات شيء كثير لم يطبع وقد وقفنا على بعضه واما خدماته في التعليم والتهذيب فغنية عن البيان و يقال بالاجال ان رفاعة بك رافع خدم خدمة كبرى في نشر العلوم الحديثة بنقلها الى اللغة العربية وتسهيل تناول اللغات الاجنبية بمدرسة الالسن وقلم المترجمة وغيرها ( جرجي زيدان )

# **=« ←** »==

#### احمد فارس الشدياق

هو فارس بن يوسف بن منصور بن جعفر بن فهد الشدياق من سلالة المقدم رعد ابن المقدم خاطر الحصروني الذي تولى جبل كسروان سِبعًا وثلاثين سنة في اوائل القرن السابع عشر

وُلد سنة ١٨٠٤ في عشقوت بلبنان من أُسرة مارونية نتسلسل منها فروع عيال شهيرة اتحفتنا برجال عظاء خدموا العلم والوطن • وحسبنا ان نذكر منهم السيد يوسف سمعان السمعاني صاحب « المكتبة الشرقية » وسائر العلماء السمعانيين • ومنهم المطران جرمانس فرحات الحلبي الطائر الشهرة ثم المطاركة الموارنة يعقوب عواد وسمعان عواد و بولس مسعد و يوحنا الحاج وغيرهم من المطارنة والكتبة • ومن عائلته اشتهر اخوه اسعد واخوه الآخر طنوس موالف كتاب « اخبار الاعيان في حبل لبنان » واخيراً سليم فارس الشدياق ابن صاحب الترجمة

لما بلغ فارس من العمر اشد من التعمر اشد من التعمر اشد من التعمر المعرى فكتب في مدرسة «عين ورقة »فنال قصب السبق على اقرائه و بعد ذلك سافر الى القطر المصري فكتب في جريدة « الوقائع المصرية و قصب السبق على القان اللغة العربية حتى صار من اكبر جهابذة عصره فيها من دعاه المرسلون الاميركان سنة ١٨٣٤ الى جزيرة مالطة حيت عهدوا اليه ادارة مطبعتهم وتصييح مطبوعاتها ، فاقام عندهم ١٤ سنة وعلم في مدارمهم ثم تبع مذهبهم البروتستني وطبع هناك كتبا شتى من تآليفه وهي : «الواسطة في معرفة مالطة » ثم كتاب « اللفيف في كل معنى طريف » ثم « الباكورة الشهية في نحو اللغة إلا نكليزية » واخيراً « المحاورة الانسية في اللغتين العربية والانكليزية » ثم جال مدة عشر سنين في اوروبا وهو محافظ على لباسه الوطني ولم يغير منه شيئاً وعراب حينئذ « ترجمة التوراة »وصنف كتابين احدها « كشف الخباعن فنون اوروبا » والاخر « الساق على الساق في ما هو الفرياق ، طبع في باريز و والفارياق لفظ مقلطع من اسمه فارس الشدياق و بعد ذلك كلفه باي تونس الى طبع في باريز والفارياق لفظ مقلطع من اسمه فارس الشدياق و بعد ذلك كلفه باي تونس الى



احمد فارس الشدياق

( هو فارس الشدياق عين زمانه من كان في نكت البلاغة أوحدا ) ( جابت «جوائبه ُ» البلاد بأسرها وغدت لها غُررُ المعاني سُجدًا ) ( عرف الجميع على رتبة علمه وبفضله اعترف الأحبة والمحدى )

خدمة بملكته وارسل له سفينة مخصوصة للقلّهُ الى بلاده · فلبى الدعوة وهناك ترك مذهب البروتستنت وتبع دين الاسلام وصار 'بعرف بالشيخ احمد فارس الشدياق

وفي السنة ١٨٥٧ اتخذ الاستانة بحلاً لسكناه فانشأ فيها بعد ثلات سنين جريدة «الجوائب» التي سبق وصفها • ثم الف كتباً شتى مبتكرة في بابها نذكر منها : كتاب «سر الليال في القلب والإ بدال » في مجلدين وهو يحتوي على تبيين معاني الالفاظ وانتساق وضعها • ثم كتاب « الجاسوس على القاموس » الذي انتقد فيه قاموس الفيروز ابادي • وكتاب « المرآة في عكس التوراة » لم يزل غير مطبوع وهو يشتمل عكى اكثر من سبعائة صفحة كبيرة • وكتاب « لا تأويل في الانجيل الم يزل غير مطبوع ايضاً • وكتاب « الاجرومية » وكتاب « النفائس في انشاء احمد فارس » وحكتاب غير مطبوع ايضاً • وكتاب « الاجرومية » وكتاب « النفائس في انشاء احمد فارس» وحكتاب

«الروض الناصر في ايبات ونوادر » وكتاب « غنية الطالب ومنية الراغب» في الصرف والنحو . وكتاب «السند الراوي في النحو الفرنساوي » وكتاب «منتهى العجب في خصائص لغة الغرب » اتلفه الحريق قبل ان يُطبع ، وله ديوان شعر كبير الحجم بحيث انه اعظم من كتاب الجاسوس ، وكتاب «السلطان بخشيش » مع ترجمته للسيو ارنو الترجمان الاصلي ، وكتاب «التقنيع سيف عا البديع » وغيرها ، وله ايضاً عدة رسائل ادبية وردود على انتقادات الشيخ ابرهيم اليازجي اللغوية ، وبهمته برزت من مطبعة الجوائب كتب شتى قديمة في التاريخ والشعر والادب والمنطق والفق استخرجها من مكاتب الاستانة وغيرها ، ولا غرابة في ذلك فانه كان اشهر من نار على علم بمآثره العلمية التي تنطق بافصح بيان عما اتصف به من سمو المدارك وسعة المعارف ومضاء العزية سيف احياء العلمية العربية ، وقد ورد وصف قلمه في كتاب « تراجم مشاهير الشرق »فنقلنا عنه الفقرة الآتية :

«امتاز المترجم بانقان فني النظم والنثر والاجادة في كليهما · فتراه اذا نظم او نثر انما يفعل ذلك عن سعة وارتياح كأنه وعى الفاظ اللغة في صدر واخذ عليها عهداً ان تأتيه صاغرة حالما يحتاج اليها-فاذا خطر له معنى سبكه في قالب من اللفظ لائق به بغير أن يتكلف في ذلك مشقة أو تردُّ داً • فترى كثاباته طلية طبيعية ليسفيها شيء من التكلف او التقعر عَلَى كونها بليغة فصيحة والسبب في ذلك حدة ذهنه وقوة ذاكرته وسعة اطلاعه وكثرة محفوظهِ مع حرية قلم • وكان بطلق لقلمه العنان غير محاذر واظنه السبب فيا نراء ببعض موَّلفاتهِ من المجون الذِّي تنفر منه طباعنا وتمجه اذواقنا - عَلَى ان المجون اذا لم يتجاوز حده كان احماضًا أو هو بمثابة الملح للطمام · وذلك كثير في كتابات المترجم مما يرغب المطالع في المطالعة فلا عل منها وان طالت - ومن خصائص كتابة الشيخ احمد فارس السلاسة وارتباط المعآني بعضها ببعض وانتساقها مع التوسع في التعبير ونتبع الموضوع الى جزئياته مع مراعاة الموضوع الاصلي والعود اليه وترى ذلك واضحاً في كتابه «كشف الخبا» فأذا اراد وصف عادة من عادات أهل باريس مثلاً فانهُ يتطوق منها الى ما بماثلها من عادات العرب او الاتراك • فيذكر وجه الخطإ هنا او هناك وما هو سبب هذه العادة • وربما جاء بتاريخها ومن جاء بها حتى يخال لك انهُ خرج عن الموضوع ثم لاتشعر الأَّ وقد عاد بك اليهِ بغير تكلف وكل ذلك بغاية السلامة والطلاوة مع البلاغة • وترى في مو لفاته كثيراً من الالفاظ العربية جاء بها للتعبير عن معان حديثة افرنجية لم تكنَّ عند العرب وهي في الغالب تدل تَلَى حسن اختياره · ومن الادلة عَلَى اقتداره في التعبير انهُ \*مغال فاذا مدحِ بلغ ممدوحه عنان السماء واذا هجا انزلِ مهجوه دركات الجحيم . وترى كتاباته عَلَى بلاغتها وحسن سبكها نتجلي فيها البساطة والسبهولة كأن كاتبها كان يكتبكل ما يمر بذهنه علىغير تكاف او مراعاة لخطة الكتاب قبله وهو استقلال في الرأي واعتاد على النفس» ولم يفتر عن معاناة العلوم والمطالعة والتأليف حتى ضعف بصره وأثقلت الشيخوخة كاهله و فأوف الجريدة وهبط مصر سنة ١٨٨٥ حيث أكرم الوزراة والعلماء وفادته واثناء اقامته هناك نال شرف المثول لدى الخديو توفيق الاول الذي اثنى عَلَى خدمه الطويلة في سبيل إعلاء شان اللغة العربية ثم عاد الى القسطنطينية ولم يفارقها حتى حل به القضاء المحتوم في ٢٠ ايلول ١٨٨٧ وهو في السنة الرابعة والثانين من عمره و فاذاعت شركة روتر التلغرافية نبأ وفاته في اطراف المعمور ورثته جرائد الشرق والغرب بما يستحقه من الثناء وبعد تسعة ايام شيعت جثته من الاستانة للنقل الم جبل لبنان مسقط راسه و فحرى له مشهد فيم اشترك فيه وزراه السلطنة وسفراه الدول الاجنبية والامراء والعلماء والاطباء والتجار والاعيان وارباب الجرائد وقد دُفنت جثته سيف الحازمية بغاية التعظيم والتكريم الى جانب قبور المتوفين من حكام جبل لبنان وقد جمع يوسف الحازمية بغاية التعظيم والتكريم الى جانب قبور المتوفين من حكام جبل لبنان وقد جمع يوسف الحازمية بغاية التعظيم والتكريم الى جانب قبور المتوفين من حكام جبل لبنان وقد جمع يوسف وقصائد الشعراء التي اجمعت بأسرها على إكبار الخطب بفقده و فرن ذلك ما كثبته جريدة وقصائد الشعراء التي اجمعت بأسرها على إكبار الخطب بفقده و فرن ذلك ما كثبته جريدة وقصائد الشعراء التي اجمعت بأسرها على إكبار الخطب بفقده و فرن ذلك ما كثبته جريدة وقصائد الشعراء التي المحت بأسرها على إكبار الخطب بفقده و فرن ذلك ما كثبته جريدة وقصائد الشعراء التي المحت بأسرها على إكبار الخطب بفقده و فرن ذلك ما كثبته جريدة وقسائد الشعراء التي المحت بأسرها على إكبار الخطب بفقده و فرن ذلك ما كثبته جريدة وقسائد الشعراء التي المحت بأسره المحت بأسم المحت بأسم المحت بعض ما ورد في رثائه ما كثبته جريدة وقسائد الشعراء التي المحت بأسم المحت بالمحت بأسم المحت بأسره المحت بأسم المحت بالمحت بالمحت بالمحت بالمحت بالمحت بالمحت بالمحت بالمحت بالمحت بأسب المحت بالمحت بالم

واليك َ فقرة من جريدة « الاجيبسيان غازت » في القاهرة ايضاً :

« وللفقيد جملة رحلات في اوروبا وتونس والجزائر مع عدة تآليف غرّاء فريدة في بابها وكان عزراً ببين قومه محبوباً لدے العظاء مقرّباً من الملوك والامراء ، فكانو ا بقدمون لها انفس الهدايا واسمى النياشين الافتخارية ، وقد انشأ الجوائب في الاستانة العلية متولياً تحريرها فنال اعظم شههرة في حسن التعبير والتحبير وبلاغة الانشاء وفصاحة العبارة ، واحرزت الجريدة بذلك الحمية ما نالتها قط جريدة عربية لا قبلها ولا بعدها ، ولاشك اننا بفقد هذا العلاَّمة العظم فقدنا اعظم ركن للادب »

وكان لاحمد فارس مراسلات مععظاء العالم وملوكهم وقد وجدوا بين اوراقه بعد وفاته مئات من هذه الرسائل التي تدل على علو منزلته وسعة معارفه واشتهار صيته ومما يو خذ عليه إطالة لسانه وقلمه في حق الذين ناظروه من جهابذة العلم اثناء مجادلاته معهم كما اثبتنا ذلك عند ما ذكرنا اخبار جريدة «الجوائب»

#### **==**(( **(** )),==



## ﴿ الكونت رُشيد الدحداح ﴾

﴿ فِنَاهِتَ ارْضُ بَارِيسَ افْتَخَاراً وَعَزَّتَ اذْ حَوْتَ شَهِماً هَاماً ﴾ ﴿ غِدا فِي تَرْبَهِا كَنزاً دِفِيناً وَجَاوِر فِي النَّرَى قَوماً نَفَاماً ﴾

﴿ فَقَلْتُ مُورُدُ فَأَ ذَكُراهُ تُواً لَى بَارِيسَ إِحَمَلَ لَي سلاما ﴾

لأُ مرة الدَّحداح شهرة بعيدة في جبل لبنان ويرلقي اصلها الى جدَّها الاعلى الشيخ جرجس الذي كان مقترناً بابنة غزال القبسي الماروني مقدم العاقورة في الربع الثالث من القرن الرابع عشر٠ والى هذه الاسرة ينتمي صاحب الترجمة الذي نذكر هنا اخباره باختصار فنقول:

هو الشيخ رُشيد ابن الشيخ غالب ابن الشيخ سلوم ابن الشيخ موسى ابن الشيخ يوسف ابن الخوري جرجس ابن الخوري بوسف ابن الخوري ميخائيل ابن الشيخ جرجس الدحداح وُلد سنة ١٨١٣ في عرامون احدى قرى كسروان من جبل لبنان • ثم ارسله ابواه الى مدرسة «عين ورقة » حيث أنقن اصول اللغة العربية وفروعها ودرس اللغتين السريانية والايطالية وسائر العلوم • و بعد ذلك دخل مدرسة بزمار للارمن الكاثوليك فاشتغل في تحصيل اللغة التركية و برع فيها

وسنة ١٨٣٨ عينه الامير بشير الكبير حاكم لبنان كاتباً لاسراره فلبث في هذه الوظيفة حتى خُلع الامير ونُونِ من الجبل وسنة ١٨٤٣ ذهب الى صيدا فانصب على درس الشريعة الاسلامية الى اواخر عام ١٨٤٥ بحيث سافر الى مرسيليا وتعاطى فيها التجارة اثنتي عشرة سنة · ثم رحل مع عائلته الى باريز وافقاً نفسة عَلَى خدمة الآداب العربية التي يرزّ فيها علماً وعملاً فنال فيها القدح المعلى ومن مآثره الادبية انه نشر بالطبع شرح ديوان الشيخ عمر ابن الفارض في نحو سنائة صفحة ومن مآثره الادبية انه نشر بالطبع شرح ديوان الشيخ عمر ابن الفلاس »التي شحنها بالمقالات الزانة في السياسة والثار بيخ واللغة والادب فذاعت شهرتها شرقًا وغربًا وعرب رسالة عنوانها «كتاب التمثال السياسي» بقلم المسيو دي لاكيرونيار احد وزراء فرنسا في عهد نابليون الثالث وطبع كتاب «طرب المسامع في الكلام الجامع » الذي جمع فيه اشعاراً لاشهر شعراء العرب ونشر في مرسيليا بمعاونة الشيخ سمعان ابن عمه معجاً عربياً للطران جرمانس فرحات بعد ان هذبه ورقبة واصلحما فيه من الانخلاط واطنب في مديحه المجمع العلي الفرنسي «Académie Française» واحدن صلته ثم الف كتاب «قمطرة طوامير» الذي طبع اولاً في فينا وثانياً في باريز وقد شمنه واحسن صلته ثم الف كتاب «قمطرة طوامير» الذي طبع اولاً في فينا وثانياً في باريز وقد شمنه مقالات لغوية وفوائد ادبية وفوائد ادبية ونشر كتاب «فقه اللغة» في باريس لابي منصور الثعالمي والف مقالات لغوية وفوائد ادبية وتعاب السيار المشرق في بوار المشرق »وهو تاريخ كبير في مجلدات لم تزل مخطوطة ديوان شعر وكتاب «السيار المشرق في بوار المشرق »وهو تاريخ كبير في مجلدات شي وله غير ذلك من المناظرات الادبية والمقالات اللغوية والمراسلات نثراً وشعراً التي جرت لم ينه و بين فطاحل اللغة العربية كالامير عبدالقادر الحسيني الجزائري والشيخ عمود قبادو التونسي وغيره وبين فطاحل اللغة العربية حادو التونسي وغيره

وسيف خلال سنة ١٨٦٢ — ١٨٦٤ حضر بأي تونس الى فرنسا فتقرَّب اليهِ صاحب الترجمة وساعده على قرض مالي بشروط موافقة حداً لم يكن ليرجو الباي الخصول على بعضها سيا وان الثقة بمالية المملكة التونسية وادارتها كانت مفقودة فيذاك العهد فسر الباي من مساعي الشيخر شيد وكافأه بمبلغ عظيم على سبيل الهدية نقديراً لصدق خدمته وقد مدح المترجم باي تونس بقصيدة لامية ذات ٨٣ بيتاً يارض فيها معلقة كعب بن زاهير وهذا مطلعها:

بانت سعاداتنا والفتحُ مكفولُ المهم المليك فلا تلهيك عطبولُ إ

وفي سنة ١٨٦٧ منحه البابا بيوس التاسع لقب «كونت » بتسلسل في أبكار انجاله الذكور من بعده . ثم شملت هذه النعمة جميع ابناء الكونت ر شيد وسلالتهم من بعدم . وسنة ١٨٧٥ ابتاع عكى ساحل بحر المانش في شمال فرنسا قرية صغيرة تدعى دينار (Dinar) مع الاراضي المجاورة لها فانشأ فيها بلدة تعد من انظم البلدان واحسنها موقعاً واجودها مناخاً . وهي الآن احدى المرافى المعدودة في فرنسا بحيث اتصلت بها السكة الحديدية وصارت مصيفاً لاغنيا الانكايز وسواهم الذين يقصدونها لقضاء فصل الحر ، ثم شيد فيها قصراً فحياً دعاه «قصرالضفتين» وفي اللغة الفرنسية «chateau dos doux rivos» وأقام فيه على سعة العيش مع اولاده واحفاده . وتصر محبل حياته في ه ايار ١٨٨٩ بالغاً السنة السادسة والسبعين من عمر قضاه في مزاولة العلم والمساعي المبرورة والاعالى المشكورة

هو خليل بن جبرائيل بن يوحنا بن ميخائيل بن عبده الخوري أبصر النور في ٢٨ نشرين الاول ١٨٣٦ في الشويفات من اعمال جبل لبنان • و بعد زمن قليل انتقل والده الى بيروت فتلق المترجم اصول اللغة العربية في مدرسة الروم الارثوذكس وزاولها حثى انقنها • ثم تعلم اللغتين التركية والفرنسية على اسائدة مخصوصين فاجاد فيهما • وفي غرّة كانون الثاني ١٨٥٨ انشأ صحيفة «حديقة الاخبار »فكانت اول جريدة عربية صدرت برخصة رسمية من طرف الحكومة العثمانية خارجًا عن عاصمة السلطنة • ولهذا كان خليل الخوري من اخص رجال النهضة الادبية في سوريا سف القرن التاسع عشر بما وضعة من التآليف او نشره على صفحات جريدته من النبذ المفيدة والمباحث المختلفة وقد نظم الشعر منذ حداثته فنبغ في هذا الفن كما شهد له بذلك الشيخ ناصيف اليازجي في قصيدة مدحه بها وختمها بالبيتين المنشورين تحت رسم صاحب الترجمة وها هذان :



یا ملالاً قد أرانا فی الدُّجی وجها جمیلا سوف نلتی منك بدراً كاملاً <sup>و</sup>یدعی خلیلا

وخلف صاحب ألترجمة ستة دواوين شعرية في مواضيع مختلفة بلغ مجموع ابياتها ١٠٨٧٤ بيتًا وهي : اولها « زهر الربى في شعر الصبا » وثانيها « العصر الجديد » وثالثها « السمير الامين» ورابعها « الشاديات » وخامسها « النفحات » وسادمها « الخليل» والاخير وحدم لم 'يطبع وهذا لنقل عن « مجلة النور (١٠) » المطبوعة في الاسكندرية ماكثبة جرجي بن نقولا باز صاحب مجلة « الحسناء » في وصف شعر المترجم قال :

« نظم الخليل الشعر في اربعة ادوار حياته فتي وشابًا وكهلا وشيخًا · وشعره علم طبيعي منسجم في غاية الرقة والطلاوة والسلاسة حتى جازت تسميته بالسهل الممتنع وجل ما تناوله من المواضيع الغزل والمديح والتهنئة والرثام وغيره وله تواريخ البجدية عديدة ضم بعضها الىما طبع من منظوماته . وامتاز بمدح جلالة السلاطين العظام ووصف رجال الدولة وبيان عظمة السلطنة حتى دُعى بحق «شاعر الدُولَة» و بمناسبة بعض قصائده نال الوسام المجيدي وبُلغ المحظوظية السلطانية بارادة سنية عد"ة مرات. وقد ترجم بعض اشعاره الى اللغة الفرنسية المسيورينو رئيس « الجمعية الاسيوية » في باريز ونشرها في محلة الجمعية ونشر بعضها في جريدة «الديبا» وغيرها من صحف الفرنسيس المعتبرة • وكتبت عنه جريدة الديبا وقر ظت بعض قصائده كالعناب والرمان وغيرها وترجت قصيدته « الزمارة القدسية » التي قدمها الى امبراطور النمسا حينها زار القدس الى اللغة النمسوية ونشرت في جريدة «فينيرا باندا بوسط » وكتب عنه لامرتين الشاعر الافرنسي مقالات اذاعت فضله في اوروبا . ويقال انه نظم له بعض قصائده المترجمة ونشرها وكان بينهما صداقة ومراسلة . ومثلها كان لشاعرنا مع كثير من شعراء الترك والفرس والعرب. وكتبت مرة عن شعره وسيرته جريدة « المورنن بوست » الانكليزية · وقد كان بالاجمال شاعراً مطبوعاً سيال القريحة واسع الخيال لطيف المعاني رقيق الغزل مكثراً من النسيب وايضاح خفايا الحب ووصف وقائع المحبين حتى سمي « قيس زمانه وجميل عصره » وعُدَّ من مشاهير شعراً • العرب الممتازين بالوصف الغرامي • وما خلا شعره من لمحات فلسفية وردت في بعض قصائده وقد عزز الشعر بعدم استخدامه إياه وسيلة للاستجداء وجني المال.ويما يروى عنهُ انهُ عند ما زار سور يا سعيد باشا خديو مصر سيَّخ سنة ١٨٥٩ مدحه عدة شعراء فاجازه بجوائز مالية بين العشرة والخمسة عشر جنيه · اما الخليل فلم يقبل الجائزة عَلَى قصيدته «السعادة » بلكتب في حديقته إنهُ نظمها اظهاراً لاحساساته لا طمعًا بالمال العلمه إنهُ جا. الوقت الذي يجب فيهِ ان لاتكون كلة « شاعر » مرادفًا لكلة « متسول » واقتدّى بهِ وقتئذ الشاعر اسعد طواد · ولذلك اشترك الخديو بخمسين نسيخة من الحديقة بكل سرور واعجاب» وله غير ذلك كثير من الآثار الادبية التي نورد منهـا: (١) « النعان وحنظلة » وهي رواية

<sup>«</sup>۱» سنة ۳: عدد ۱۸ - ۱۹ لمديرها فارس مشرق وبحر رها داود بجاعس

تمثيلية (٢) « و كي إذن لست بافرنجي » هو كتاب اخلاقي وضعه على اسلوب القصة وضمنه انتقادا دقيقاً على الاخلاق والعادات مع ملاحظات لطيفة على المتنبي والفنس دي لامرتين (٣) «خرابات سوريا » خطاب القاه في ١٥ ادار ١٩٥٩ في الجمعية العلمية ببيروت (٤) « تاريخ مصر » وضعه بايعاز من صعيد باشا خديو مصر وهو غير مطبوع ، فأثمه سنة ١٨٦٤ وقد مه للخديو اسمعيل الذي الجازه عليه بالتي جنيه (٥) « النشائد الفوادية » يتضمن ترجمة فواد باشا الصدر الاعظم مع القصائد الذي نظمها له المؤلف (٦) « تكملة العبر » عربه عن كتاب تاريخي وضعه في اللغة التركية صبحي باشا والي سوريا سابقاً وهو تمتة لتاريخ ابن خلدون و يتضمن اقتسام قواد الاسكندر الكبير عملكه بعد وفاته (٢) « الدولة المثانية في الماضي والحال والاستقبال » هو خطاب فرنسي لمدحت عالكه بعد وفاته (٢) « الدولة المثانية في الماضي والحال والاستقبال » هو خطاب فرنسي لمدحت بأشا نقله صاحب الترجمة الى اللغة العربية ولم بن نعمة الله توفل الطرابليي (١) « الكواكب العثانية في تاريخ الدولة العلية »تاريخ شعري منقطع النظير يتضمن منشاً سلاطين آل عثان وعلو شان دولتهم وقد انتهى به إلى اواخر عهد السلطان محمود الثاني ، وهو من بحر واحد وقافية واحدة وفيه ما يزيد عكى ١٠٠ بيت و (١٠) مقتطف تاريخي من كتاب « روضة الاوائل والاواخر » لابن الشعنة

وانفرد بعدم الاستجداء بشعره عن سائر شعراء عصره كما سبق القول ولكنه فالعدة جوائز مهمة اتخفه بها الملوك والعظاء وهي : خاتم من الماس انع به عليه اسكندر الثاني قيصر روسيا وخاتم آخر من الماس اهداه اياه الفراندوق قسطنطين شقيق القيصر المشار اليه وخاتم من الفيروز اكر مه به ملك انكلترا ادوار السابع وعلبة من الذهب الابريز يعلوها اكليل ورصع بثلاثة وعشرين حجر الماس نالها من صادق باشا باي تونس ومسبحة من المرجان اتحفه بها الصدر الاعظم خير الدين باشا التونسي وخاتم من الزمرد دائره مرصع بالماس أهدي له من الغراندوق نقولا وما خلا ذلك فانه الترف المتولس لدى بعض الملوك والامراء وراسله كثير من رجال الدولة العثانية ومشاهير ادباء العصر

وبعد فتنة سوريا سنة ١٨٦٠ عينه فؤاد باشا مأموراً بميته وسنة ١٨٦٥ فوَّضت اليه ولاية سوريا ادارة مطبعتها وجريدتها الرسمية بارادة سلطانية وسنة ١٨٧٠ تعين مفتشاً للكاتب غير الاسلامية ومديراً للطبوعات في ولاية سوريا ومفتشاً فخريًا لمدارس جبل لبنان ومطبوعاته وسنة ١٨٨٠ صار مديراً للامور الاجنبية في الولاية المذكورة ومن مآثره المبرورة انه انشأ الجمعية الخيرية الارثوذكسية في بيروت

وسنة ١٨٨٧ سافر الىلندن حيث اقترن في ٤ آب بالسيدة ظافر بنت حبيب نوفل وحفيدة

موسى بسترس وقد جرى لزفافهما احتفال شائق شهده أكابر القوم ثم جاء العروسان الى بيروت و بعد مائة يوم من تاريخ القران المذكور أصيب الخليل بفقد زوجته التي قصفتها يد المنون في السنة الخامسة والعشرين من عمرها وفي ٢٦ تشرين الاول ١٩٠٧ فاضت روحه فالحقيم له مأتم عظيم وابنه مطران الابرشية و بعض الادباء والشعراء وهي السنة التي أثم فيها السنة الخمسين مرز تاسيس «حديقة الاخبار» القديمة العهد الما الرتب والنياشين التي احرزها في حياته فهذه المهاوها:

| رس ي سياد ر      | ئی ہسر      | سبار ۱۰ استان المهد الداروب راسومین |      |
|------------------|-------------|-------------------------------------|------|
| -                | }           | الرتبة الاولى                       | (1)  |
| الدولة العثمانية | }<br>} من ا | الوسام العثاني الثاني               | (٢)  |
|                  | ī.)         | الوسام المجيدي الثاني               | (٢)  |
| اسبانيا          | •           | وسام ايزابلاً الكاثوليكية           | (٤)  |
| روسيا            |             | - القديسة حنة                       | (•)  |
| بروسيا           | •           | ء تاج بروسیا                        | (٦)  |
| ايزان            |             | <ul> <li>شیر خورشید</li> </ul>      | (Y)  |
| النمساوالمجر     | ¢           | - فرنسيس يوسف                       | (٨)  |
| ايطاليا          | •           | - تاج ايطاليا                       | (1)  |
| •                | •           | · موريس ولازار                      | (1.) |
| البونان          | *           | - المخلص                            | (11) |
| المانيا          | £           | - النسر الاحمو                      | (14) |

# ۔« **۷** »۔۔ ﴿ رزقِ اللہ حسون ﴾

نشأت أُسرة حسون الارمنية في بلاد العجم وقيل في ديار بكر · وقد اشار المترجَم الى هذا في لوله من قصيدة :

ديار ُ كرج ٍ وارمن ٍ وطني ﴿ قبل انتقال ابي الى أخرى

فجاء جدُّها الاعلى وسكن حلب وولد اولاداً ذهب احده الى مدينة ازمير · فبقي اسم اولاد ، اولاً بني حسون ثم عُرفوا ببني حلب اوغلي ( اي اولاد حلب ) وهم فيها بهذا الاسم الاخير الى عهدنا ، وذهب احده الى الاستانة قبل تغيير اسمهم « حسون » وبقيت سلالته فيها باسم بني حسون الى عهدنا ، ومنهم نشأ البطريرك حسونيان ( وزيادة اليا ، والالف والنون من اصطلاحات اللغة الارمنية )

وكان من رجال الفضل والعلم ولا تزال بقية اسرته في الاستانة الى بومنا و وهب احد اولاد حسون الجد الأعلى المذكور الى القطر المصري ، اما ولده الاخر فبتي سف حلب ومن اسرته ولد المترجم نحو سنة ١٨٢ فتعلم فيها مبادى القراءة والقن الخط على الشيخ سعيد الاسود الحلبي الشهير بجودة خطه وما ترعوع حتى انتقل الى دير بزمار وهو دير لرهبنة الارمن الكاثوليك الانطونية وفيه مقر الرئيس العام وموقعه في ساحل كسروان من اعال لبنان و فدرس العلوم اللاهوتية واللغات القرنسية والتركية والارمنية والعربية والعلوم الرياضية وكان نابغة في جودة حفظه وذكائه حتى انه نظم الشعر وهو تليذ و وذلك انه لما استقدم المطران باسيليوس عيواظ الى دير بزمار ليسام فيها اسقفاً على الارمن في حلب وتمت سيامته في ٤ فبراير (شباط) سنة ١٨٣٨ أنشده رزق الله قصيدة من نظمه وهو في الثالثة عشرة من عمره

ولما التم دروسة في بزمار عاد الى مسقط راسه حلب وكان بمارس التجارة لان والدم كان غنياً و وكثيراً ماكان يختلف الى دار قنصلية النمسائية حلب حيث كان والده ترجماناً فيها فيتمرن على اعال الترجمة في القنصلية . ثمّ نزعت نفسه الى طلب العلى فذهب الى اور با وطاف في لندن و بار يس وجاء مصر واستنسخ كتباً كثيرة . لانه كان ولوعاً بالمطالعة كثير الميل الى صناعة الخط التي عرف بيتهم بهاكما اشار الى ذلك بقوله من قصيد :

لاخاملاً لا دنيًّا منشإي حلب ﴿ فَسَلُّ وَهَاكَ بَعْضَلِي يَشْهُمُ الْقَلْمُ

ثم عاد الى الاستانة ونقرب من رجالها ونال منزلة عندهم واتخذه الحاج ابو بكر آغا القباقيبي من كبار اغنيائها وتجارها واعيانها مدبرًا لشو ونه ومؤتمنًا عَلَى امواله وبواسطته استخدم في الحكومة • وقد اتصل بالمرحوم بوسف چلبي الحجار وتزوج السيدة متبلدة ابنته سنة ١٨٤٨ وارخ ذلك بطرس كرامه بقوله من ابيات :

فلا زلتاً طول الزمان بصحبة وعيش رغيد يردهُ الامنُ والرفدُ زفافُ معيدُ والهناء مؤرخٌ مواف لرزق الله بالخير ما تلدُ

وقد كان بينة و بين ادباء عصره في سوريا ومصر والاستانة مراسلات ومساجلات ولا سيا وطنيه الشاعر نصرالله الطرابلسي المشهور واحمد فارس الشدياق و بطرس كرامه وغيرهم بمن جاء بعده مثل فرنسيس مراش وشقيقه عبدالله وجبرائيل الدلال وشقيقه نصرالله من مواطنيه والقس لويس الصابونجي وديتري شعاده الدمشقي والمطرات اغابيوس صليبا الارثوذكي وخليل الخوري وغيره ولقد عرف روساء الاساقفة بعهده ومدحهم منذلك ابيات موجودة بخطه سيف دار بطريركية الروم الكاثوليك بدمشق مدح بها الطيب الذكر البطريرك مكسيوس مظلوم الحلي الشهيرسنة ١٨٤٧ (١٢٥٢ ه) مطلعها:

مر فت كربة من ناجاك مبتهلاً ولم ترد صرف من ينحوك ذا بد وقال من قصيدة مدح بها الطيب الذكر البطريرك بولس مسعد الماروني الشهير:

إِمــامْ ۗ عَلَى سر ۚ الالهِ امينُ اضاءت بنــورِمن سناهُ دجونُ بُسداً علاً في اوج لبنان للهدى ﴿ وَلِنسَانَ لَلدَيْنَ القويمِ عَرِينُ سمى \* الاناء المصَّلَقي تعته الصفا ﴿ عَلَى نُسِجِ اسلافٍ طوتٍ \* قرون ُ هوالبطر يوك الندب بولس ذوالحجى وكعبة فضل للزماري حيبن وختمها بقوله:

ودونكمُ نظم ابن حسون فائقًا ﴿ بَعْنَى وَالْفَاظِرِ لَمْرْتُ رَنْيَنُ ۗ ومن ذلك ما بعث به الى صديقه بطوس كرامه شاعر الامير بشير الشهير من قصيدة ذكرت في ديوانه صفحة ٣٨٥ منها :

> خدين المعالي وابن بجدتها الفردُ لل بقيتَ بقاء الدهر يخدمك السعدُ قرين بها الاقبال والفخر والمجدُ وزادك ربُّ العوش اسني كرامةٍ ولا زلت في امنِ وموفور نعمةٍ وبمن اباد كسبها الشكر والحمدُ و بعدُ فقد طال البعاد ومهجتي يكاد من الاشواق يضرمها الوجدُ فأبغي للاطمئنات منكم الوكة اذا لم يكن منكم قدوم هو القصدُ

فاجابهُ بطرس كرَّامه بابيات تجدها في ديوانهِ ومنها قوله:

فَلاَ تَحْسَبُوا بُعْدَي بَعَاداً والمَا ودادي لَكُمْ قرباً وبعداً هو الودُّ واني لارجو كل يوم لقاكم ولكن دهري شأنه المنع والصدُّ فلا زلتَ رزق الله خدن كرامة ي و يصحبك التوفيق والعزُّ والسعدُ ا

ولما انتشبت حرب القرم بين روسيا والدولة العلية وتداخلت فيها الدول المتعاهدة مخمازة از دولتنا سنة ١٨٥٤ انشأ المترجم جريدة « مرآة الاحوال » في دار السعادة · فكانت اول جريدة عربية فيها وكان يصف فيها حرب القرم ومواقعها ويكتب الفصول السياسية الدالة على حنكته ٠ و يتطرق الى وصف احوال بلادنا ولا سيما بعلبك ولبنان وحاصبيا وما كان يجري فيه اذ ذاك من الفنن الاهلية وفذاعت جريدته شهرة وزادت نجاحاً بعد ذلك الى ان عطابها

ولما نشبت حوادث سنة ١٨٦٠ في سوريا وسُفكت الدماء وتفاة الخطب وجاء فواد باشا لاصلاح ذات البين كان صاحب الترجمة من رجاله اتخذه لتعريب المناشير والاوامر التي يصدرها للشعب. وكان قد ناللديه حظوة ايامكان وزيرًا للخارجية في اثناء حرب القرم ومدحه في جريدته « المرآة» واثنى عَلَى بسالته حيناكان قيماً عَلَى الجند بقيادة عمر باشا النمساوي في حرب القرم

وأتصل وهو حفى دمشق بالامير عبد القادر الجزائري الشهير وله فيه مدائح نَشر بعضها في كتابه« النفثات» الذي قدمهُ له · وتبادل المودة مع ادباء بيروت ودمشق ولبنان

وعثر وهو في دمشق عَلَى كثير من الكتب المخطوطة القديمة واحرزها ومن جملتها انجيل عربي وجده في قرية «عين التينه» قرب معلولا في جبل القلمون نُسخ سنة ٧٠٤ لا دم و ٩٤٧ هـ (١٥٤٠م) . فاهداها الى المرحوم متري شحاده الدمشتي لما كان في القسطنطينية سنة ١٨٦٣ وهو الآن في المكتبة البطريركية الارثوذكسية في دمشق (عدد ٢٠٠٦) وخطه كنسي جميل وقد تفقد مكاتب دمشق القديمة ووقف عَلَى نوادر مخطوطاتها ونسخ بعض تعاليق مفيدة عنها كان يفيد بها المستشرقين بعد ذها به الى اور با

ولما عاد فوَّاد باشا إلى الاستانة نائلًا منصب الصدارة العظمي سنة ١٢٧٨ هـ ( ١٨٦١ م) نال المترجم حظوة لديه فكان من خاصته ولم يلبث فواد باشا انصار عضواً في مجلس الاحكام العدلية في السنة الثانية من صدارته وذهب الى معرض مدينة لندن معتمداً عثمانياً سنة ١٢٧٩ هـ (١٨٦٢م) فاخذ المترج معه • ولما عاد الى الاستانة اعاده معه فرقاه الى نظارة جمارك الدخان • فكثر حساده ومناوئوءواشتد الامر بينه و بينهم • فوشي به انه رمي بالغلول في مال الجمارك هو و بعض المستخدمين فسجن معهم • ثم فر" الى روسيا وهناك اطلق لسانه بالانتقاد عَلَى الحكومة والف رسالة بعنوان " قول من رَزْق الله حسون ببريء نفسه من الغلول » وذكر البعض انه الشأَّ جريدة في فرنسا لهذه الغاية وذلك غير ثبت الأ اذا كان قد اعاد نشر جريدة مرآة الاحوال • ثم توسط في امر، فقبلت الحكومة ان ترسل اليه اسرته اي زوجته واولاده فلم يقبل الا بجميع مطاليبه منهـــا فاوغر صدر السلطان عبد العزيز عليه • فطلب من الحكومة ان تمنعه عن التنديد بالدولة فلم يصنعَ لها سممًا بل غادرها وحل لندن واصدر فيها جريدته « مرآة الاحوال» وخصها بالشكوي من اعمال بعض موظفي الحكومة لعهد. • وقد رأيت منهاالعدد السادس عشر بتاريخ ١٨ كانون الثاني سنة ١٨٧٧ مكتو باً بخطهِ الجيل مطبوعًا على الحجر وفيه مقالات سياسية بليغة • وكان يكتب فيها كثير من ادبا عصره ومواطنيه ولاسيما المرحومان جبرائيل الدلال وعبد الله المراش شقيق الشاعر الشهير فرنسيس مراش · وكان قد اصدر مجلة عربية عنوانها « رجوم وغساق الى فارس الشدياق» نشر منهاعددين في لندن:الاول في ٤ أيار سنة ١٨٦٨ في ٤ أصفحة صغيرة والثاني في ٥ أيار سنة ١٨٦٨ • وذلك ردًّا عَلَى المرحوم احمد فارس الشدياق صاحب« الجوائب» عَلَى اثر ماحدث بينهما من الخصام الشديد. وكانا يتناظران مناظرات موجعة شديدة اللهجة · وكان يبيع من « مرآة الاحوال» في سنتها الاولى

ثم عطل مرآة الاحوال ونشر مجلة عربية طبعت في لندن سنة ١٨٧٩ كانت تصدر كل خمسة

عشر يومًا مرة عنوانها « حلُّ المسألتين الشرقية والمصرية »وهي اول مجلة عربية شعرية لانهاكانت قصائد تبحث في هذه المواضيع. فاجتمع منها مجلد بقطع ربع في اكثر من ثلاث مائة صفحة

ثم انقطع بعد ذلك الى النسخ والاشتغال بتصحيح حروف الطباعة العربية في اوربا ومساعدة كثير من المستشرقين حتى بلغ ما استنسخه من نفائس الكتب اكثر من عشرين اهمها « ديوان الاخطل » و « ديوان ذي الرمة » و « نقائض جرير » و « الفرزدق » و «صبح الاعشى في صناعة الانشا » للقلقشندي و « المتمم » لابن درستوية و « الاناجيل المقدسة » ترجمة ابي الغيث الدبسي الحلبي و « ديوان حاتم الطائي » وهذا طبعه كما سيجيء و لا تزال بعض مخطوطاته في مكاتب روسيا وفرنسا وانكاترا حيث كان يتردد بين هذه المالك و جاء حلب قبل وفائه بسبع منوات متنكراً وفرنسا وانكاترا التي اتخذ معظم سكناه فيها فتفقد مكاتبها واستنسخ منها بعض الآثار النادرة عنه عاد الى انكلترا التي اتخذ معظم سكناه فيها ولا سما قرية وندسورث حيث تفريح لوضع كتبه وطبعها

وَعَلَى الجُملة فان رزق الله حسون كان سياسيًا حرًّا يرغب في اصلاح الدولة العثمانية و يذهب مذهب كبار احرارها كمدحت باشا واعوانه • ولما ذهب مدحت باشا الى لندن قابله فيها ومسرً به ولا صحة لما شاع من انه سعى في قتله `

اما منزلته الادبية فان نثره من النمط العالي المتين ومجعه كثير يبحو فيه نحو الاقدمين وشعره يدل من كثير منه على طبيعه ولكنه كان فليل التدقيق في الاوزان ومراعاة الاصول الصرفية والنحوية وفيشبع الحروف التي لم يرد مسوع لاشباعها ويسكن ويحرك ويختار القوافي الصعبة وهذا التكلف ظاهر في كتابه «اشعر الشعر» ومع هذا فان بين قصائده فرائد بليغة المعنى فصيحة اللفظ متينة القوافي تعد من الطبقة العليا في الشعر وقد خرج في بعض القصائد عن الطرق المالوفة فلم يتقيد بقافية كما ترى في كتابه «اشعر الشعر» وكثيرًا ما يميل الى الالفاظ المهجورة و بي بين المحاير والاقلام الى ان توفي في كتابه «اشعر الشعر» وكثيرًا ما يميل الى الالفاظ المهجورة و بي بين المحاير والاقلام الى ان توفي في كتابه «اشعر والشعر وقيل انه توفي مسموماً وذلك نحو سنة ١٨٨٠ غرباً عن امرته التي بقيت في الاستانة وولده البير الوحيد حي الى اليوم فيها ولا شعر رزق الله بدنو اجله نظم احتضاره (على اصح الروايات التي محصتها) بهذين البيتين:

قد قضى الله أن أموت غريبًا في بلاد أساق كرها البها وبقلبي مخدرات معان ٍ نزلت آبة الحجاب عليها

وقد القن فوق الَّلغات التي تلقنها في بزمار وبرع بها اللغة الانكليزية وأُلمَّ بالروسية · واهم ما وصلت اليه يد البحث من موَّلفاتهِ ومطبوعاتهِ هو :

(١) ﴿ «النفثات» وهو قسمان اولها في تعر يب قصص كر يلوف شاعر الصقالبة التي وضعها عَلَى طريقة بيدبا الهندي في كليلة ودمنة ولافونتين الفرنسي فيخرافاته ولقان في حكاياته وما شاكل٠ عرَّبها نظراً في ٤١ قصة لقع في ٦٩ صفحة بقطع ربع والحق بها يخبة من منظوماتهِ من تواريخ واوصاف ومدائح وشكوى ٠ و بينها قطعة عرَّض فيها بالشيخ احمد فارس الشدياق حتى ان الشدياق لما انتهت البه قال فيها عبارتهُ الشهيرة «كان حسون لصاً وله مرقات فاصبح صلاً وله النفثات » وجميع هذا الكتاب يقع في ٨٤ صفحة وقدمهُ لمرحوم الامير عبد القادر الجزائر على نزيل دمشق وطبعهُ في لندن سنة ١٨٦٧

- (٢) «اشعر الشعر» وهو نظم سفر ايوب الصديق في ٢٤ صفحة بقطع ربع فرغ منه في ٢٩ نيسان سنة ١٨٦٩ م وهو في وندسورث ( انكلترا ) ثم نشيد موسى النبي ثم سفر الجامعةونشيد الانشاد لسليان الحكيم ومراثي ارميا النبي وهذه بدأ بنظمها في ٢٨ نيسان سنة ١٨٦٩ واتمها في ٣ ايار والكتاب بقع جميعه في ١٣٦ صفحة وهو مطبوع في المطبعة الاميركية ببيروت سنة ١٨٧٠ ووضع في اوله مقدمة قال فيها ان ايوب وهوميروس وشكسبير اشعر الخلق واشار الى نظمه سفر ايوب في ايام اعتقاله وانه نظم الفصل الثامن عشر منه على اسلوب الشعر القديم بلا قافية وقد كتب بعض الفصل نثراً بليقاً وربما ابنى بين مانظمه في بعضها فقرات نثرية وفي «أشعر الشعر» من الركاكة والجوازات الشعر بة مايدل على اضطراب بال المؤلف حين نظمه وسرعة إعداد بعض من الركاكة والجوازات الشعر بة مايدل على اضطراب بال المؤلف حين نظمه وسرعة إعداد بعض الاسفار الاخرى فل تمسه يد النقد و لا جال فيه خاطر التهذيب
- (٣) «السيرة السيدية» وهو عبارة عن مزج الاناجيل الاربعة المعروفة بالبشائر طبع بمطبعة الاميركان في بيروت في ١٩٠ صفحة
- (٤) رسالة مختصرة في « الطباعة العربية » والاقتصاد فيها ماديًا ووقتًا. وقد وجدت منها
  نسخة بخطهِ الجميل في مكتبة اسقفية الارثوذكس بحلب فاستنسختها سأنشرها قر ببًا لفوائدها
- (٥) «ديوان حاتم الطائي »المشهور بكرمه استنسخه عن نسخة قديمة وطبعهُ في لندن سنة ١٨٧٢ في ٣٣ صفحة
- (٦) كتاب «المشمرات» طبع في سانباولو من اعمال البراز يل سعت بطبعه ادارة جريدة «المناظر»منذ بضع سنوات
  - (٧) «حسر اللثام» وهوكتاب جدلي تم تاليفه سنة ١٨٥٩ ولا اظنه طُبع

ولقد ذكر المترجَم كثير من المستشرقين وآخرهم ثناءً عليهِ المسيو كليان هوار الفرنسي في كتابهِ « تاريخ آداب اللغة العربية» وقد اقتصر على ذكركتابهِ « النغثات» وجريدتهِ « مرآ ، الاحوال» في لندنولم يذكر نشأتها في الاستانة

(عيسى اسكندر المعلوف)



### ﴿ مِنْحَالِيلِ مِدُوَّرٍ ﴾

(لك الفعل الجميلُ وانت عقد " لجيد الدهم والدنيا يزين ) (عليك وفاء حق العلم دَ بن وفيك محبة الاوطان دين) ﴿وَأَنْتَ بِذِي الدِيَارِ عَأْدُ مِجِدِ ﴿ وَرَكِنْ ۚ فِي اعالِيهَا مِتَيِنٌ ﴾ ﴿ وَإِن كَانَ اللَّهُ وَرُ أَلِس قطبًا للهِ وَرِ الكرماتِ فَن يكونَ ﴾

هو ميخائيل بن يوسف مدوَّر والد في بيروت بتاريخ ٣٠ تموز سنة ١٨٢٢ ودرس اللغتين الغرنسية والايطالية في مدرسة عين طورا • وقرأ قواعد اللُّغة العربية. وفقهها بدون استاذ فأصاب منها مهماً وافراً • وتعاطى التجارة مع اخوتهِ الى سنة ١٨٥٢ وفيهــا اقترن بتاريخ ٣ شباط بالسيدة روزًا بنت نقولًا صالحاني •وكانت سيدة فاضلة قرَّظتها ورده اليازجي باييات عاء فيها :

تنبهت العبونُ النرجسيةَ عَلَى نَعْمِ البلابل عِنْ العشية ولكن غارتِ الأَقْمَارُ لمَا عَجْلَى وَجَمَّهُ رُوزًا الصَّالحيةُ اديبةُ عصرها من خيرِ قوم للم شرفُ وأنسابُ سنيةً بها افتخرت نساة العصر لما رأت اخلاقها الحسني الرضيةً

زَهَتُ باللطفِ فِي خَلْقِ وَخُلْق وَ وَاوَصَافِ حَسَانِ عَنْبَرْيَةً \*

ثمَّ صار ميخائيل ترجمانًا في قنصلية فرنسا ولبث في هذا المنصب الى آخر ايامه · وانكبَّ عَلَى العلم ولا سياعَلَى التاريخ وشعر العرب واخبارهم حتى عُدٌّ من فصحاء الكتبة في اللغتين العربية والفرنسية · ولذلك نال بكل استخفاق ان يكون عضواً في « الجمعية العلمية الاسوية » في باريس وعضواً في « الجمية العلمية السورية » في بيروت · وكان صديقاً خمياً للغوي المشهور الشيخ ناصيف اليازجي فطبع له مقامات« مجمع البحرين » علىنفقتهِ سنة ١٨٥٤ بعد ان طبع مقامات الحريري. فأنشده الشيخ ناصيف قصيدة نفيسة نورد منها الابيات الآتية :

اذَا عُدَّت رَجَالُـــُ الْعَصَر يُومًا فَانْكَ وَاحَدُ مُقَامٍ أَلْفَ<sup>(١)</sup> يسوغُ لك المديخُ بكل لفظر وليس يسوغُ الـ 'تعجى بحرف غلبتَ الشمرَ في الاوصاف يا من علبتَ النساسَ في أُدب وطَرْف فلا بسع التأمل فيك فكري ولا تسم الثناء عليك صحفى

مَلَكَ ِ الفضلَ في شرع ٍ وعُرْف ِ ﴿ فَلَيْسَ عَلَى كَالُكُ بَعْضِ خُلْفِ

والتقارير الرسمية التي كان يرسلها ميخائيل مدوَّر للوزارة الخارجية في فرنساً شهدت له بالبراعة والحذق وجودة الآراء فضلاً عما كان له من المراسلات مع اعاظم علماء بلادم وعلماء الفرنسيسكالشاعي لامرتين وسواه ٠ ثمَّ سعى مع روِّسًا طائفة الروم الكَّاثُوليك في ادخال الحساب الغرينوري بدلاً من الحساب اليولي عند الملة المذكورة • وكان اكبر عضد لخليل الخوري في تأسيس جريدة« حديقة الاخبار » القديمة العهد·فانه ساعده ُ ماديًّا وادبيًّا على انشائها وكتب فيها . نصه' : « قد جعل بمساعدته حديقة الاخبار ان تزهر برياض الشام وتجري من ثغر بيروت زلالاً ترتشفه ابناء الوطن. • وهي تكون مشروعًا يومل بواسطته لقدم ونجاح المعارف والتهذيب في مذه البلاد »

وقد سعى سنة ١٨٥٨ مع الكنت ديبرتوي بطلب امتياز طريق العربات من بيروت الى دمشق وخدم الدولة العثمانية آثناء فتنة الشام سنة ١٨٦٠ خدمة ّ جُلَّى جلب له لاجلهـــا فو اد باشا الوسام الجيدي وزار اور با بعد ذلك فقابل البابا بيوس التاسع في رومة ونال منه علامة شرف. وقابل نابليون الثالث ورجال دولته في باريس ثمَّ تجوَّل سينح آنكاترًا وسويسرا والمانيا والنمساء وبعد عودتهِ تملك عدَّة اراضٍ في البقاع العزيز وجهات عكا وصار عضواً فخريًّا سيَّف مجلس بلدية بيروت وقد اجتهد في جمع اعاَّنة لجرحي العساكر الفرنسية في حرب سنة ١٨٧٠ من اعبَّان سوريا

 <sup>(</sup>١) كان فريق من مريدي الشيخ فاصيف قد المفتوا على جمع نفتات طيع « مجمع البحرين » من اهل الادب و فر زمن ولم ينجزوا وعدهم وفاستغر ت الاريحية الادبية همة ميخائيل مدور فتبرع بالنفقات كابا



جيئ مدورً الحود في جزيدة « أأثرُيْد » المصرية سَاجَدًا

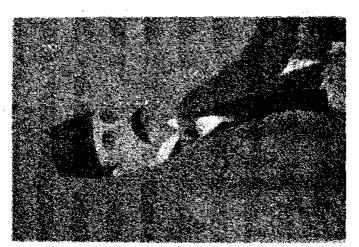

نجيب مدوّر كانب المحالان النائفة في المصيق المرينة والفرنسية ولبنان . وفي سنة ١٨٧٢ شيَّد في قرية تعلبايا سبيلاً للماء فنظم فيه سليم بك نقلا هذه الابيات . موارخًا :

تَجزا الاحسان إحسان فيُونَى جزاء الخير نخلتُنا المدوَّرُ الشاهِ سلطان عزيز أَقامَ بناهُ بالجهدِ المحكرَّرُ المندر الوضاح منه سق وُرَّادَهُ ذَوَ بان سكرَّ وعنه فيلَ تَاريخُ وفيهِ ردُونِيوارشفوا سَلْسال كو تُرُ اللهُ

وسعى في جلب مياه نهر الكلب الى بيروت مع المسيو تفنن • ثمَّ زاول التنجارة الى عام ١٨٨٢ و بعد ذلك اعتنى باصلاح املاكه . وفي عام ٨٨٤ آ زار مصر وقابل خديو يها توفيق الاول واعاظم رجال وادي النيل وفي آخر ايامهِ مال الى العزلة والانفراد حتى توفاه الله في ١٢ آب ١٨٨٩ بينما كان يتفقد اراضيه في عكا · فنُقلت جثته الى بيروت عَلَى باخرة مخصوصة ودُ فن في تر بة اجداده بالتكريم · وَقد أَفاضَتَ الْجَرائد العربية في تأبينهِ لانهُ كان عضداً كبيرً لتعزيز المعارف والمشاريع الوطنية. وكان منزلة حافلاً بالعلماء والادباء والشعراء الذين نظموا فيه القصائد الرنّانة التي لاتزال محفوظة عند اولاده واحفاده واشهرهم الشيخ ناصيف البازجي وولداه الشيخ ابرهيم والشيخ خليل . وسليم بك نقلا - و بشاره باشا نقلا - والخوري جرجس عيسي - والشيخ عمر الانسي - والشيخ عبد الرحمن النماس. واسعدطراد. وخليل الخوري. والشيخ سلمان الحدَّاد. والدكتور بشاره زلزل. وشاكر البتلوني واسكندر آغًا ابكار يوس وخليل شآهين المعلوف. والسيدة ورده اليازجي وغيرهم وحُلُّف اربعة ابناء توفي منهم اثنان وها نجيب وجميل اللذان اشتهراكاً بيهما في آداب اللغتين العربية والفرنسية - أما الاوَّل فحلَّت منيَّته في ١٧ شباط ١٩٠٧ بعد ما خدم القنصلية الفرنسية . كترجمان فخري نيفاً وعشرين سنة بنشاط وامانة استحقَّ عليهما وسام « جوفة الشرف »من رتبة الكبير» من رتبة كومندور • ثمَّ ترك كثيراً من الآثار الادبية نخص منها بالذكركتاب « بلاد الاندلس واهلها » وهو بحث تأريخي مدقق لم يزل غير مطبوع • وانتقد ترجمة كتاب «الف ليلة وليلة » التي نقلهــا الدكتور يوسف مردروس من اللسات العربي الى الفرنسي في مجيلدات شئى فعلق عليها الشروح الوافية والاراء السديدة • الا ان الوفاة عاجلته قبل نشر هذا الأ ثر النفيس بالطبع · وله ايضًا مقالات شائقة في « البشير » و « الجنة » و « لسان الحال » في بيروت وجر يدكّي « الآهرام »و «الوقت» في الاسكندرية · وقد ارَّخ الشيخ ناصيف اليازجي ولادته بهذين البتين: باحبـذا النجل الذب بورود. قد قبل هذا الشبل منذاك الأسد

# فكتبت والتاريخ كان مبشراً هذا نجيب من نجيب قد ورَدُ الله المعاد ا

ونشر نجيب مدور المقالات الضافية في اعظم الصحف الفرنسية شهرة وهي : اولاً « Les Debats » وثالثاً « Les Debats » وغيرها • وغيرها • ومافر ثلاث مرات سائحاً في بعض انحاء اوروبا : اولاً سنة ١٨٧٨ فقابل البابا لاون الثالث عشر في مواجهة خاصة • وثانياً عام ١٨٨٨ أثناء معرض باريس العام • وثالثاً سنة ١٩٠٣ لمشاهدة آثار المتمدن الاوروبي الحديث • وكان حريصاً على جمع الكتب ومطالعة تاليف الاقدمين ونظم في حباه شيئاً من الشعر • وقد وقفنا له على قصيدة مدح بها احد العلاء مطلعها :

رَ قَصَت بلابلنا على الاغصانِ وَتَغْرَدُت فِي اطبِ الالحانِ

ثم قال في الممدوح :

هذا الذي نبعُ العلومُ بصدر ِ يستي البعيدَ ويستزيدُ الداني

ولأخيه جيل الذي ولا سنة ١٨٦٢ آثار جديرة بالذكر خدم بها اللغة والتاريخ والصحافة . فنها كتاب «حضارة الاسلام في دار السلام » الذي يغني ذكر اسمه عن وصفه ، وقد قد ره هذا الكتاب قدره وأنزله منزلة رفيعة كما يستحق كل من احمد جودت باشا وزير المعارف العثانية واحمد مختار باشا الغازي المعتمد السلطاني في مصر سابقاً وغيرها من مشاهير الرجال ، وقد كافأه عليه حينئذ السلطان عبد الحميد بجائزة مالية تنشيطاً له عكى خدمة العلم ، ومنها كتاب « تاريخ بابل عليه حينئذ السلطان عبد الحميد بجائزة مالية تنشيطاً له عكى خدمة العلم ، ومنها كتاب « تاريخ بابل واشور » وكتاب « التاريخ القدم » ورواية « أتلا » وغيرها ، وفي آخر حياته تولى تحرير جريدة « المؤيد » في القاهرة فأظهر من المقدرة الصحافية ما يشهد له بطول الباع في اساليب الانشاء بين أدباء زمانه ، وقد ادركته المنية في ٢٤ كانون الثاني ١٩٠١ بعيداً عن وطنه وذويه ومأسوفاً عليه من الرفيع والوضيع ، وللشيخ ناصيف المشار اليه بيتان نظمهما مؤرخاً ولادته وها هذان :

لَغَظَةَ قَدَ أَتَى مُجِلِ مُعَيِلُ مَعَيْلُ كَاسُمِي فَسَرَّ أَبَّ وَأَمَّا دَعُوتُ فَقَلْتُ بِالتّارِيخِينشو عَلامٌ طابقَ الاسم المسمَّى منذ ١٨٦٢

=« **Q** »==

﴿ الياس بك حبالين ﴾

المحرر في جريدة « لبنان » الرسمية

هو الياس بن يوسف بن طنوس بن يوسف حبالين وُلد في ٥ تشرين الاول ١٨٣٩ في قرية

الاوق عجبل لبنان . وتعمد في ٢٦ شباط سنة ١٨٤٠ بيد المطران يوسف الخازن الذي ارئتي بعد ذلك الى السدة البطريركية على الموارنة . ولما ترعرع أدخله والده مدرسة الآباء اللمازر بين سيف عين طورا فأحرز نصيباً وإفراً من العلوم العقلية والنقلية والقن آداب اللسانين العربي والفرنسي و ونظراً لبراعته الفائقة تعين استاذاً في أشهر مدارس بيروت حيث تخرَّج كلّى يده كثير من التلامذة الذين ترقوا الى أعلى المناصب وخدموا الوطن بالصحافة والتجارة وسائر الاعال النافعة . وكان في اللغة الفرنسية بنوع خاص كاتبا نحريراً وخطيباً مصقعاً حتى كان رجال الفرنسيس بيحبون بفصاحة لسانه و بلاغة يراعه . وفي سنة ١٨٦٨ تولى تحرير جريدة «لبنان » الرسمية الى حين احتجابها . وفي الوقت ذاته صار عضواً في « الجمعية العلية السورية » التي قام فيها خطيباً مراّت شتى وخدمها قولاً وحملاً ، فكافاًه السلطان عبد العزيز بالوسام الحيدي الرابع ونفحه بخاتم مرصع بالحجارة الكريمة ، وجرى لذلك احتفال كبير في « مدرسة ثلاثة أقار » شهده ارباب الحكومة واعيان المدينة ، وفي وجرى لذلك احتفال كبير في « مدرسة ثلاثة أقار » شهده ارباب الحكومة واعيان المدينة ، وفي طليعة المجمع كان والي سوريا محمد رشدي باشا شرواني الذي قدم الهدية لصاحب الترجمة باسم طليمة السلطانية ، وقد قرّ ظنه جريدة « حديقة الا خبار » كل هذه المخة الدنية بهذين البيتين : الحضرة السلطانية ، وقد قرّ ظنه جريدة « حديقة الا خبار » كل هذه المخة الدنية بهذين البيتين :

ولاً لهُ سلطاننا السامي اجلَّ على بخاتم نوره كالنجم في الفلكِ يُومي بانك في علم اللغات بما أبداه صد له تحكي عزة الملك

ثم جملته الحكومة الفرنسية ترجمانا او القنصلينها في بيروت حتى سافر سنة ١٨٧٥ الى وادي النيل و أخذ يتقلب في وظائف الحكومة المصرية الى ان فُو ضت اليه رئاسة قلم الترجمة في مجلس النظار و فنال ثمقة اولياء الامور واحترامهم باجتهاده وشهامة نفسه وكافاً ه الخديو توفيق باشا بالرتبة الثانية والوسام الحميدي الثالث ولنا على ذلك شهادة صريحة بجا قاله عنه رياض باشا رئيس الوزارة المصرية حينئذ في مجلس حافل باعاظم القوم وهي : « ان الياس بك حبالين يستمتى كل ثناء لانه كفو ليعيض عن عشرة رجال من ذوي الهمة والاقدام » وكان في طائفته من ذوي الغيرة الوافرة ومن الذين انشأوا لها « جمعية المساعي الخبرية » في القاهرة و وعلى يده عُرِفت هذه الجمعية رسمياً من الحكومة المصرية وصودق على قانونها وقد فاجاً ته المنية في ٨ تشرين الشافي المهم المحرية وحرى لتشييع جنته مشهد حافل و وابئة فوق ضريحه كل من يوسف دياب وعزيز بك زند وحرى لتشييع جنته مشهد حافل و وابئة فوق ضريحه كل من يوسف دياب وعزيز بك زند صاحب جريدة « المحروسة » سابقاً و وكان سمين الجسم طويل القامة اسمر اللون اجش الصوت طاهر وحرى لتشيع بذل الدراه نسبة طالته باكثر من اقرانه

### =« • »=



﴿ الحاج حسين بيهم ﴿ الحاج حسين بيهم ﴿ رئيس « الجمعية العلمية السورية » وأحد مؤسسي مجلة « مجموع العلوم »

( إِنْ غَابِ شَخْصُ ُ أُحبِتِي عَن نَاظرِي فَهِمُ بِقَلْمِي وَالشَّمَائِلُ صُورَتِي ﴾ ( إو غبتُ عنهم فالرجا من ودّ هم ان ينظروا عند التشوُّق صورتي ﴾

هو الحاج حسين بن السيد عمر بن السيد الحسين بيهم العيتاني الشافي وُلد سنة ١٢٤٩ هـ (١٨٣٣ ميلادية) في بيروت ويندمي الى عائلة جمعت كرم المحتد الى الوجاهة والثروة وحب الاعال الخيرية وكان منذ حداثته كلفًا بتحصيل المعارف والاجتماع باهل الادب والفضل فقر أعلى جهابذة زمانه كالشيخ عبد الله خالد والشيخ محمد الحوت و بعد ان زاول التجارة حيثًا يسيرًا نزع الى العلم فبرع بفنون الانشاء على اختلافها ثم نظم الشعر فصارت له به ملكة راسخة بحيث كان بقوله ارتجالاً في محافل الوزراء والكبراء والادباء فيأتي بالنادرة الغرببة التي كانت تسير سير المثل وكان بعم له نظم التواريخ الشعرية بما يطرب و يعجب فن ذلك ما نظمه لما اتى فؤاد باشا الى سوريا سنة ١٨٦٠ في المناوريخ الشعرية ) وكان ناظر الخارجية وهو في بيروت و فقال ما ماهد الترجمة في ذلك مؤرخًا:

ان القوَّاد لهُ في الملكِ معرفة في فالخارجية لم نترك نظارتهُ لذاك سلطاننا المنصور ردَّ لهُ مع حسن انظار وارتخ بضاعتهُ سنة ١٢٧٨ هجرية

ومن شعره ما قاله في كاسفضة موِّرخًا :

يا من يريد شرابًا حلَّ موردهُ او شرب ماه ليطني حرَّ غصته ِ إشرب هنيئًا بكاس راق منظرهُ يحكي صفاتك أرَّ خنا بفضته ِ سنة ١٢٨٢ هجر ية

وقال هذه الابيات مشطراً :

الدهرُ يفترسُ الرّجالَ فلا تكن ذا غفلة عنهُ بحالات الطربُ واحذر معاداة الرجال وان توى من تطيشه المناصبُ والرتبُ كنعمة زالت بأيسر نقمة أردت بصاحبها الى اردى المطب أنستهُ ما قد طاب من اوقاته ولكل شيء سيف نقلبه سبب

وكان حريصًا على اقتناء الكتب النادرة حتى جمع مكتبَّة عظيمة • وهو لا يمنع طالبًا من اعارة مايريده منها بحيث كأن الكتاب ببقي لدى المستعير آعواماً وربما تناساه • وكان حاضر الجواب عالي الفكر عالماً باصول السياسة محبوبًا عند الرفيع والوضيع واشتهر بالصلاح ومنساصرة العلماء واغاثة المحتاجين من اي مذهب كانوا و ونقلد مأموريات شتى في خدمة الحكومة والوطن و فانه تعين عضواً في « مجلس ايالة صيدا الكبير » ثم في « قوميسيون فوق العادة » ثم في « محكمة استثناف التجارة » ثم في « المحلس البلدي » ثم في « محلس الادارة » وغيرها · وتولى سنة ١٨٦٩ رئاسة « الجمعية العلية السورية » وانشأً لما مجلتها التي سبق وصفها. وظهر اقتداره خصوصاً لما انتدبهُ سكان وطنهِ ليمثلهم سنة ١٨٧٨ في محلس النواب العثماني للرَّة الأُّ ولي · فذهب الى الاستانة ونال حفاوة كبرى لدى وزراء السلطنة واعاظم رجالها. و بعد عودته الى بيروت اعتزل المأموريات منقطمًا الى الآداب والمطالعة وعمل الخير·وُقد كافأته الدولة على ذلك بان منحتهُ رتبة « باية ازمير » الرفيعة · وكان وديماً متوقد الذِهر في شريف المبادىء طاهر السيرة والسريرة مقداماً على المشاريع العمومية • ومن مآثره انه أدَّى لجمعية « المقاصد الخيرية » في بيروت خدمًا 'تذكر فتشكر وكان من مو سسيها الافاضلُ · وحلت وفاته في ٢٤ صفر ٢٩٨ ( ٢٤ كانون الثاني ١٨٨١ ) ثم دفن في اليوم التابع بمشهد حافل يشهد بفضله وعلومكانته وكثرة عوارفه • وقد رثاه الشعراء بقصائد رنانة ضاعفت الاسف عليهِ والبكاء على خسارته وقد أدرج جنانه في ضريح والده ونقشت عليه هذه الابيات من نظم الشيخ ابرهيم الاحدب: وفيه ثوى من بعد ذلك نجلهُ حسين فوفاهُ الكريم مناهُ على ان هذا الفرع بألفضل والتقى ﴿ وَكُسِبِ العلِّي وَالعَمْ فَاقَ سُواهُ ۗ لَقَدَكُفَّ عَنْ دَنياه ارختُ حِبُّهُ ۖ وَلَاقَى بَجِنَاتَ الْخَلُودِ ابَاهُ ۗ سنة ١٢٩٨ هجرية

ومما رُثُّي به الحاج حسين بيهم قول السيد ثممد طاهر الاتامي :

شكت فاتاها من منازله البدرُ

ايا حاملينَ النعشَ كَيْف حملتُمُ ﴿ مِنَ الفَضَلَ طُودًا لَايُوازَنَهُ العَصرُ ۗ ويا غاسليهِ ما دعاكم لغسلهُ ابغسلهُ بالماء مع انه بحرُ وما دفنوهُ عند حدِّ مقامه فان الثريا تشتقي انها القبرُ كأنَّ بطون الارض من ظلاتها

### -« | | »-

### ﴿ سلمِان الحرائري ﴾

محرر جريدة « برجيس باريس »

ينتمي صاحب الترجمة الى عائلة فارسية قديمة نزحت من بلاد العجم الى شمال افريقيا الاوسط. واسمةُ ابو الربيع عبده سليان بن علي الحرائري الحسني وُلد سنة ١٨٢٤ في مدينة تونس فقرأً العلوم الدينية اوَّلاً عَلَى علماء وطنه ثمَّ أكبَّ عَلَى درس الطّب والطبيعيات والرياضيات واللغة الفرنسيةُ حتى القنها. وسنة ١٨٤٠ ولاُّه باي تونس رئاسة الكتاب في ممكته وبعد ست سنين من ذلك العهد رحل الى باريس حيث عينتهُ حكومتها استاذاً للغة العربية في مدرسة الألسن الشرقية ٠ واثناءَ وجوده في عاصمة الفرنسيس استلم تحرير جر بدة « برجيس باريس » التيكان انشأها الكنت رُشيد الدحداح · فنشر فيها قسماً من« سيرة عنترة » وكتاب « قلائد العقيان » للفتح بنخاقان ثمَّ طبعهما عَلَى حدة • وعرَّب بعض الكثب الاوربية في العلوم المستحدثة والاختراعات الجديدة • فكانت تعرُّ بباته دليلاً عَلَى سعة اللسان العربي وكفايته للعارف العصرية • فنهج المعرَّ بون بعد ذلك منهجه لا سيا المرسلون الاميركيون في بيروت ومن مآثره العلمية « رسالة في حوادث الجو» طبعها سنة ١٨٦٢ في باريس وضمنها خلاصة العلوم الطبيعية والظواهر الجويَّة · وأَلف سنة ١٨٦٧ كتاب « عرض البضائع العام » الذي وصف فيه معرض باريس ونقل الىاللغة العربية كتاب « الاصول النحوية » بقلم موَّ لفه لومون · ووضع رسالة في القهوة مماها « القول المحقَّق في تحريم البن المحرَق » وغير ذلك ونشر بالطبع كتاب « مقامات الشيخ احمد بن محمد الشهير بابن المعظم » احد ادباء القرن الثالث عشر للمسيم وتوفي بالغا نحو السنة الخمسين من عمر.

### -« **1 ۲** »-



### 🤏 يوسف الشلفون 🦋

منشئ صحف « الشركة الشهرية » و « الزهرة » و « النجاح » و « التقدم » هو يوسف بن فارس بن يوسف الحوري الشلفون و لد سنة ١٨٣٩ و تُعدُ عائلته من اقدم العائلات المارونية في بيروت وكان جد معاكماً عكى ساحل لبنان بامر الامير بشير الثالث الشهابي الكبير و فدرس صاحب الترجمة اصول اللغة العربية و بعض اللغات الاجنبية في مدارس وطنه و المحبيدة مخيل الحوري مرتباً للحروف سيفي « المطبعة السورية » التي انشأها ممنة ١٨٥٧ للشر جريدة حديقة الاخبار و فتعلم حينتنم فن الطباعة وأنقنه حتى صار من الماهرين في هذه الصناعة التي زاولها اكثر ايام حياته و بلا جاء فو اد باشا اثناء الفتنة الشهيرة عام ١٨٦٠ استدعاه لترتيب المحررات الرسمية التي كانت تُطبع في اللغتين التركية والفرنسية و تُوسل الى سفراء الدول في المحررات الرسمية التي كتابًا بين دينية وفلسفية وجدلية وشعرية وتاريخية وعلية وادبية وفقهية وسواها و وسنة من ستين كتابًا بين دينية وفلسفية وجدلية وشعرية وتاريخية وعلية وادبية وفقهية وسواها وسنة المهمة القيام الحسن ولما تأسست « الجمعية العلية السورية » عام ١٨٦٨ اكان من اقدم اعضائها المهمة القيام الحسن ولما تأسست « الجمعية العلية السورية » عام ١٨٦٨ اكان من اقدم اعضائها المهمة القيام الحسن ولما تأسست « الجمعية العمية السورية » عام ١٨٦٨ اكان من اقدم اعضائها المهمة القيام الحسن ولما تأسست « الجمعية العمية السورية » عام ١٨٦٨ اكان من اقدم اعضائها المهمة القيام الحسن ولما تأسست « الجمعية العمية السورية » عام ١٨٦٨ اكان من اقدم اعضائها

وتعين حارسًا لمكتبتها · وقد التي في جلساتها خطبًا وقصائد شتى نورد منهــــا القصيدة التي انشدها لدى افتتاح الجمعية قال في مطلعها :

> في انقنا وضيا التهذيب قد سطما بدر المعارف بالآداب قد طلما قدكان في نيلم بالامس ممتنعا

بشرى لنا اليوم نور ُ العلم قد لمعا وسيف بروج ربى بيروت بلدتنا وقطرنا نال من حظ التمد رف ٍ ما وقال في الختام مؤ رخاً :

وما بدا عام تاريخ به طلعت بشرى لذا اليوم تور العلم قد لما الما الصحف التي انشأها فهي : اولا « الشركة الشهر بة » سنة ١٨٦٦ وقد مر ذكرها النيا « الزهرة » سنة ١٨٧٠ بالشركة مع القس لويس صابونجي ثانيا « الزهرة » سنة ١٨٧٠ بالشركة مع القس لويس صابونجي السرياني الذي تركم الله بعد حين — رابعاً « التقدم » عام ٤٧٤ — وستروي اخبار العنوف الثلاث الاخيرة في الجزء الثاني من هذا الكتاب وسنة ١٨٧١ عقد شركة مع رزق الله خضرا لنسر الكتب على شرط ان يقتسما نفقات المطبعة وار باحها · فبقيت شركته ما سنة ١٨٧٤ طلب رخصة من الشريكة رزق الله خضرا عن امتياز جريدة « النجاح » والمطبعة ، وسنة ١٨٧٤ طلب رخصة من وزارة المعارف لانشاء « المطبعة الحكلية » وجريدة « التقدم » التي عاشت دا عاماً ، وخلف وزارة المعارف لانشاء « المطبعة الحكلية » وجريدة « التقدم » التي عاشت دا عاماً ، وخلف لوائدة الموافر في والما النام بعد الموادر » ورواية «حفظ الوداد » وديوان « انيس الجليس » وفي سنة ١٨٧٥ اذاع نشرة في ١٤٤ صفحة صغيرة يعلن فيها عزمه على طبع كتاب « عقود الدرر في اخبار مشاهير الجيل التامع عشر » وافتتحها بهذين البيتين :

اليك كتابًا به 'ترجمت فضائل من بالبلاد اشتهر' وفيــــهِ فرائدم نُظمت لذلك سمي' عقود الدرر'

غير أن هذا المشروع طوى عليه الزمان ولم يخرج إلى دائرة الوجود • و يقال انهُ نسب لنفسه بعض القصائد المتضمنة في ديوانه وهي ليست من نظمه • بل أن ناظميها الحقيقيين كان القس لويس صابونجي والشيح فضل القصار واديب اسحق وسليم نقاش ومصباح رمضان والله الم • وقد أضر به نقلبهُ في الاشغال والمبادى • وتوفي خاملاً سنة ١٨٩٦ كما روسك الاب لويس شينو (١) • ويروى لأ ديب اسحق بيتان قالها عَلَى سبيل المداعبة في صاحب الترجمة وها :

سَالَتُ فَتَاهَ العُرْبِ أَنِّى اغتيالهَا مَنِ الْعُبْدِ قَالْتَ انهُم شَلَفُونِي فَالْتُ اللهُم شَلَفُونِي فَاقْ سِبَانِي يُوسف الشَّلْفُونِي فَاقْ سِبَانِي يُوسف الشَّلْفُونِي

<sup>(</sup>١) كستاب « الآداب العربية في القرن التاسع عشر » : جزء ٣ صفعة ١٣٥ — ١٣٦

### -« 1 W»-



﴿ إبراهيم سركيس ﴾ المفترة النشرة الاسبوعية » و «كوكب الصبح المنير» الحرر في «النشرة النسرة الاسبوعية » و «كوكب الصبح المنير» (وان نُقض البيتُ الذي انا ساكنُ من الله قد بني ﴾

روان تفض البيت الذي انا سا ان على في السم بيت من الله فند بني الأ (ونفسيَ تحيا عند فاديُّ دائمًا وان يكن الجسمُ الترابيُّ قد فنيُّ)

وُلد ابرهيم بن خطار مركيس عام ١٨٣٤ في عبيه من اعمال جبل لبنان وتلقى العلوم في مدرسة القرية المذكورة عند ما كانت برئاسة الدكتور كرنيليوس قان ديك وقد توفي والده سنة ١٨٤٧ فنظم الشيخ ناصيف البازجي بيتين بتضمنان ناريخًا لينقش عَلَى قبره وها هذان: خطار مركيس في هذا الضريح ثوى لكن له مي مقاصير العلى دار يقول في على تاريخ أعد له أنا الى جنّة الفردوس خطار وبعد ان انهى دروسه انتقل الى بيروت وسكن فيها و فكلفه المرسلون الاميركيون بتبييض وبعد ان انهى دروسه انتقل الى بيروت وسكن فيها و فكلفه المرسلون الاميركيون بتبييض

وبعد ان انهى دروسه انتقل الى بيروت وسكن فيها · فكلفه المرسلون الامير كيون بتبييض الشيخة الاولى من الكتاب المقدّس والإشراف على تصحيح مسوداتها التيكان يترجمها الدكتور عالي سميث من لغاتها الاصلية الىاللسان العربي · ثمّ عين مديراً للطبعة الاميركية ومصححاً لمطبوعاتها فقام بهذه الوظيفة خير قيام الى ان توفاه الله في ١٠ نيسان ١٨٨٥ في بيروت وكان كاتباً ضليعاً أطرف « النشرة الشهرية » ثم « النشرة الاسبوعية » وجريدة « كوكب الصبح المنير » بالفصول العلمية والادبية ، ونظم كثيراً من الاشعار في مواضيع دينية يترنم بها ابناء الطائفة الانجيلية سيف معايده ، وعددها يزيد عن سبعين ترنيمة مطبوعة في كتاب « الترانيم والتسابيح » الصادر من المطبعة المشار اليها ، وشعره لطيف الاسلوب قريب للافهام خال من التعقيد كالبيئين المنشورين سيف اسفل رسمه وله نقر يظ حسن لكتاب « مجمع البحرين » وهو:

بنى البازجيُّ الفردُ قطبُ زمانهِ مقامات در زانها النظمُ والنبُّرُ فلا تعجبوا للدرِّ فيها لانهُ الدرُّ

والف مع اخيهِ شاهين كتاب « تحفة الاخوين الى طلبة اللغتين » في الانكليزية والعربية ، ثم وضع كتاب « الاجوبة الوافية في علم الجغرافية » وكتاب « الدر النظيم في التاريخ القديم » وكتاب « الدر النظيم في التاريخ القديم » وكتاب « الدر النظيم في الامثال القديمة » و «صوت النفير في اعمال اسكندر الكبير » و «اوضح الاقوال في متلف الصحة والصيت والمال » وكتاب « الاجوبة الوفية في العلوم الصرفية » وكتاب « الحساب العقلي » وغير ذلك من التآليف العلمية والحسابية والفلكية والخطب والمقالات التي لم تشهر بالطبع ، وكنب في مجلة « الجنان» فصولاً شتى تدل على طول باعه في المعارف وكان فاضلاً ادبا بشوشاً يذكره بالخير جميع المرسلين الاميركيين في هذه الديار لانه افادهم كثيراً وادًى المشاريعهم خدماً وافرة ، وقد نُقشت على قبره الابيات الآتية :

لحد لابرهيم مركيس الذي أَسفًا عليه كلُّ دمع قد جرى أَسفًا عليه كلُّ دمع قد جرى أَبكى المورى لا البكى الورى أَبكى المعارف والحجى فقدانه والبرّ والتقوى كما ابكى الورى هذا خليلُ الله والناس الذي ناداهُ رب العرش من اعلى الذّرى دفنوه في طي التراب فلم يزل كالسيف في التاريخ ينمد في الثرى سنة ١٨٨٥

وكان لابرهيم ثلاثة اخوة : أحده خليل سركيس منشىء «المطبعة الادبية» وجريدة «لسان الحال» الذي سبأتي ذكره وثانيهم امين مسركيس الذي توفي في ٢٦ كانون الثاني ١٨٩٦ في بعد ما تعاطى التجارة بكل استقامة • ثم ثالثهم وكبيرهم شاهين مسركيس الذي وُلد سنة ١٨٣٠ في عبيه وهو والد الصحافي الشهير سليم سركيس • وكان شاهين خطيباً مصقعاً وكاتباً بارعاً في اللغتين العربية والانكليزية اللتين تلقاها في مدرسة عبيه • وفي سنة ١٨٤٨ أسس المرسلون الاميركيون مدرسة في بيروت وعينوه وئيساً لها • فكانت الوحيدة في بابها ونبغ فيها عدد من الشبان علي اختلاف المذاهب • ثم تنجى عن خدمة العلم الى خدمة التجارة زمناً قصيراً • وكتب في «النشرة الشهرية »

مع اخيهِ ابرهيم وله فيها المقالات العديدة ِ • وعام ١٨٦٥ انتدبته الرسالة الاسكتلندية إلى انشاء مدرسة يتولى ادارتها فلي الدعوة وانشأ مدرسة جمعت نخبة الشبان واحرزت نجاحًا باهرًا • ثم علّم مدةً في « المدرسة الوطنية » لمنشئها العلاُّ مة بطرس البستاني. ولبث سيف هذه الوظيفة حتى وافاه الاجلُ المحتوم في ٢٣ ايار ١٨٧٠ مذكوراً بالثناء والرحمة • فرثاء الشيخ ناصيف اليازجي بقصيدتر وردت فيها الأبيات المنشورة تحت هذا الرسم :



## 🤏 شاهين سرکيس 💥 المحرر في صحيفة « النشرة الشهرية »

كالت له الخطب التي يلتي بها الصبح الغفير ولبس بالمتهيب

قل للمدارس بعد شاهين اندبي اسقًا عليهِ وقد يُقال لك اخربي يربي الغسلام مؤدبًا سِنْ حجرهِ اضعافَ مَا فِي حجر والدُّو رَبِّي

### =« | 4 »=



﴿ حنا بك ابو صعب ﴾ الحرر في جريدة «لبنان »الرسمية

(لحنا قد أَقَرَّ العُرْبُ طَرَّ اللهُ بِهُوزِ بِالسِباقِ لدى ٱلرَّ هَانِ ﴾ (لهُ شهدِ البيوفُ مع السِنانِ ﴾ (لهُ شهدِ البيوفُ مع السِنانِ ﴾

يتصل نسب المشايخ الصعبيين الموارنة بأبي صعب الاول المشهور الذي ولاً هجبة بشراي عمر باشا والي طرابلس سنة ١٤٩ اوجعله شيخًا عليها و بعد موته أقر حسن باشا علي ابن الصجال على الجبة فتفر ق الصعبيون وجاء احدهم السمى ابا جودة بلاد المنن وسكنها واليه تنسب عائلة ابي جودة المشهورة في قضاء المتن وفي سنة ١٦٨٠ مملك خالد احد احفاده تولا البترون وانتقل اليها ود عيت ملالته فيها بعائلة الوغبي وفي سنة ١٢٠٩ رحل منها حقيده يونان الى المتين وسكنها وتسمت سلالته فيها بعائلة ابي سلمان ونبغ منها جرجس ابن الخوري بطرس ونقر بس من الامير يوسف

الشهابي • فكان من خواصه ورافقه في حروبه فاظهر شجاعة وحكمة ودها • فاحبه الامير وولا ، مقاطعة القويط حيف شهالي لبنان وشيخه عليها ودعاه بابي صعب وهي كنية جد ، الاعلى • وسيره الى الشهال لاخماد فئنة حدثت فيه فاخمدها واستقر في مقاطعته • وتملك احدى عشرة قرية واقعة بين جبة بشراي وبلاد البترون والكورة واستحسن منها بقعة جميلة يجري فيها نهر « العصفور» وتظللها اشجار الارز والصنوبر • فشيد بها ابنية له ولاولاده ورجاله فانتقل اليها فدعيت باسمه • ونبغ من هذه الامرة رجال كبار تفوقوا في الغبرة والنزاهة والاقدام ولقلبوا في مناصب الحكومة حيف مدة قرنين وخدموا بلادهم خدمات صادقة خلدت ذكرهم في صفحات التاريخ كصاحت الترجمة الذي نورد اخباره فقول :

هو حنا بن اسعد بن جرجس (المكنى بابي صعب) ابن الخوري بطرس بن فاضل بن بطرس بن يونان بن مومى بن خالد بن ضاهر بن فارس (المكنى بابي جوده) بن ابي صعب و لدسنة ١٨٢٠ في قرية «ابي صعب» وكان والده و رئيساً اول للعساكر اللبنانية وفي سنة ١٨٢٦ توفي ابوه وقيل انه قُتل مسموماً فاعتنت امه بتربيته ومنذ حداثته ظهرت عليه علائم الذكاء فتلق أصول اللغتين العربية والسريانية على المهر اساتذة ذلك العصر وماكاد ببلغ السنة الرابعة عشرة من عمره حتى احداد الامير امين ابن الامير بشير الشهابي الكبير رئيس كتبته مدة ستة اعوام واثناء اقامته هناك حائن صاحب الترجمة بتردد على المعلم بطرس كرامه الشاعر المشهور فتعلم منه نظم الشعر حتى الثنه كان صاحب الترجمة بتردد على المعلم بطرس كرامه الشاعر المشهور فتعلم منه نظم الشعر حتى الثنه الفرصة لدرس اللغات الايطالية والقرنسية والتركية و أكب على انقان بعض العاوم كالفقه والمنطق والمعاني والميان والرياضيات والحساب والفلك وغيرها و وسلم ايضاً صناعة الخط بقواعده واوزانه اعني الثلث والنسخي والجلي والتعليق والديواني والرقعي حتى صار يضرب فيه المثل بجودة الخط وعنه اخذ الخطاط المشهور علام بن يوحنا علام هذه الصناعة وانشاً لها القواعد المتداولة الآن بين وعنه اخذ الخطاط المشهور علام بن يوحنا علام هذه الصناعة وانشاً لها القواعد المتداولة الآن بين ايدي تلامذة المدارس في كل البلاد العربية ولبث صاحب الترجمة سيف القسطنطينية حتى سنة ايدي تعلم وفاة الامير بشير التي حلت في ٢٩ كانون الاول ١٨٥٠

فعاد الى وطنه مشمولاً بتعطفات السلطان عبد المجيد الذي منحة أوسمة الشرف وقد تعين حينئذ كاتباً لمصطفى باشا الشكودري في بيروت فلبث لديه سنة ثمَّ صار ترجماناً خلفه وامق باشا الذي أتعم عليه سنة 0 1 بلقب البكوية وهو اول من نال لقب « بك » بين نصارى جبل لبنان وبلاد الشام قاطبة مثمَّ سكن في « بيت الدين » مركز الحصومة اللبنانية وانشا فيها سنة ١٨٥٢ مطبعة عجرية نشرت فيها بعض الكتب واهمها كتاب « شرح المعلقات » للزور في فاند أصلحه وكتبه بخط يده وطبعه في المطبعة المذكورة و وبعد ذلك صار « كتخدا » الامير بشير احمد اللمي

قائمقام نصارى لبنان ولما تشكلت الحكومة اللبنانية بعد فتنة سنة ١٨٦٠ أقامة داود باشا رئيساً للقلم العربي فلبث في هذه الوظيفة الى ان توفاه الله في ١١ ايلول ١٨٩٧ بالغا السنة الثامنة والسبعين من عمر قضاه في التاليف وخدمة الوطن فكا في مثالاً صالحاً لسائر المامورين بالنراهة وعفة النفس والخلاص الخدمة وكان يمقت الرشوة ويكشف النقاب عن الحقيقة ولا يقبل الهدايا فاستعبد القلوب بهذه الصفات التي يندر ان تجنمع في مامور لبناني برماننا الحاضر وكفاه نفراً انه خدم الحكومة ونقلب سيف مناصبها نيفاً وخمسين سنة بطهارة الذيل وحرية الضمير وسداد الرأي مما يشهد له به الخاص والعام وهو الذي وضع طريقة المكاتبات الرسمية في مجالس حكومة لبنان التي لم تزل جارية عليها الى الآن وكان فارساً مشهوراً يُضرب المثل ببراعته في هذا الفن كما يضرب المثل بنبوغه في اساليب الانشاء وصناعة الخط ولذلك مهاه القوم بكل حق «صاحب السيف والقلم»

ولما أنشئت جريدة «لبنان» الرسمية سنة ١٨٦٧ تولى كتابيها مدة من الزمان ونشر على صفحاتها الفصول الطويلة والمقالات المفيدة • وكتب بخطه عنوان الجريدة الذي لم يزل مستعملاً فيها حتى الآن • وخلف مو لفات شتى غير مطبوعة في النحو والمنطق والفلك وطبائع الحيوان • وله ديوان كبير يقع في ٤٧٤ صفحة برز مطبوعاً سنة ١٨٩١ من المطبعة الكاثوليكية في اللغتين المعربية والتركية • وهو يحتوي على ما نظمة من الشعر في التهنئة والرثاء والمدح والغزل والحكم والحاسة والاستغاثة والتوبة والالفاز والمراسلات والتواريخ الشعرية وغيرها • وبلغ مجموع ابيات ديوانه والاستغاثة والتوب بيتاً في القسم التركي • وشعره بالعموم متين القوافي رشيق المعاني خال من التعقيد والمنكف • وعمى سبيل المثالب نورد منه بعض الامثلة • ومما أنشده في الحاسة :

مَن بِيتَغي طولَ الحياةِ بَدَلَةِ مِيتُ عن الدُنيا بحال حياةِ َ ويخال في حال الحياة وجوده ُ مع انهُ حيُّ بحالِ مماتِ فالشهم مَن يأبى الحياة بهونها ويعيض عن طول البقا بوفاةِ

وقال ارتجالاً هذين البيتين لرجل يسمى « شمعه » ليطبعهما عَلَى ورق السكاير بامم نصرالله فرنقو باشا المتصرف الثاني عَلَى جبل لبنان :

ياسائلاً ورقاً للتبغ مرً عَلَى حانوت شمعه وخذ من احسن التحف وأشرب هنيئاً بنصر الله معتصماً وزير لبنان سامي القدر والشرف واذذهب يوماً ومعهُ بعض احبابهِ لزيارة الشيخ ناصيف اليازجي ولم يجدود فنظم له صاحب الترجمة هذه الابيات وتركما له في بيته وذهب:

أَيَّا مَعْتِي الْمُوى افتيتَ ظَلَماً أَجَازُ بشرعكم قطع الزيارة

قطعت بذا النوى اوصال وصلي وكاد القلب ال ببدي نفارته لما ذا أَلْجُورُ بَا كُبُّارِ قُومٌ أَلْيِسِ الشَّرُ ينتج عن شرارَ. الله الشَّرُ ينتج عن شرارَ. الله ولا اذكارَ. وكم حاورتُ قلبي عن قدوم الى علياك باشيخ الحضارَ. ولكن جرَّني قلبُ مشوقُ كَفَوْد الحر شطرَ بني الامارَ، مق ِالانصاف صاح ِ وكن نصيفي ﴿ وخير الناس مَن قد زار جار:

وقال هذين البيتين وارسلهما للدكتور كرنيليوس فانديك مع بعض قواعد من خطمالي تلامدة المدرسة الاميركية وبها يعتذر عن عدم حسن الحبر بها :

قَالْدِيكُ ۚ يَاذَا الْفَيْلُسُوفُ الا اقتبلُ ۚ عَذْرِي لانَكَ الْتُ اوْلُ عَاذَرِ ما الحبرُ يا حَبرَ العلومِ بنافع ٍ فلذاك خطي لم يرُق للناظرِ وقال مهنئًا نصارى سور با ولبنان بقدوم فوَّاد باشا ونجاتهم من غدر الاشقياء الثأثرين عليهم في فتنة سنة ١٨٦٠ من ابيات قصيدة طويلة :

سلامُ الله اقبل ياعبادُ فزال الجور وانقشع العنادُ وصبحُ الامن شقَّ ظلام ظلم ، وضاءت من سنا العدل البلادُ . واومض برق سيف الحق نصراً عَلَى الباغين فانفصم الفسادر بوفد منيب ملك قد تسامت به العليا وخص به الرشادُ فوَّاد' فيه روح الملك حلَّت وراق لعينها مثوَّى وزادُ ومذ ثارت ببر الشام قوم م بغاة عن سبيل الله حادوا فحرَّك همةً بيمين حزم وعزم منه تندك الطواد ولما في مما لبنان ذرَّت شوارقهُ لقــد خلع الحدادُ

افاض مراحماً يما غبابًا بصيبها على الدنيا امتدادُ

### =« 1 0 »=

### 🤏 حسن العطَّار ﷺ

كان اهله من المغرب فانتقلوا الى مصر ووالد حسن في القاهرة سنة ١١٨٠ هـ ( ١٧٦٦ م ) وكان ابو. عطاراً استخدم ابنه اولاً في شوُّ ونه ثم رأَى منه رغَبَّةً -ينَّ العلوم فساعد، عَلَي تحصيلها. فاجتهد الولد في احراز المعارف واخذ عن كبار مشايخ الازهر كالشيخ الامير والشيخ الصبّان وغيرهما حنى نال منها قسماً كبيراً • وفي ايامه جاء الفرنسو يون الى مصر فاتصل باناس منهم فاستفداد منهم الفنون الشائعة في بلادهم وافادهم اللغة العربية • ثم ارتحل الى الشام واقام مدة في دمشق • ومما نظمةُ حينتُذُر قوله في منتزهات دمشق:

وعرج عَلَى باب السلام ولا تخــطـِ ولا منزلاً اودى بمنعرَج السقـطـِ ملابسَ حسن قد حُفظنَ من العط ﴿ ويسلي عن الأخدان والصحب والرهطر عرائس اشْجَارِ اذا الربح هزَّهَا تميلُ سَكَارَى وهي تخطر في مُرطَّرَ

بوادي دمشقالشام جُزُّ بي أَخَا البسطرِ ولا تبك ِ ما ببكي امرَّ القيس حوملاً فان ً عَلَى بأب السلام من البها هنالك تلقى مـا يروقك منظراً كساها الحيا أثواب خطر فداثرت بنور شعاع الشمس والزهر كالقرط

وتجوَّل هذا الشَّيخ حسن في بلاد كشيرة بفيد و بستفيد حتىكرٌّ راجعًا الى مصر فاقرَّ لهُ علماوُّ ها بالسبق · فتولى التدريس في الازهر وقُلد رئاسة هذه المدرسة بعد انشيخ محمد العروسي سنة ١٢٤٦ فدبرها احسن تدبير الى سنة وفاته في آخر سنة ٢٥٠ هـ ( ١٨٣٥ م). وكَان محمد على بأشا خديومصر يجله ويكرمه • وقد خلَّف عدَّة تآليف في الاصول والنحو والبيان والمنطق والطبِّ• وله كتاب في الانشاء والمراسلات تكرَّر طبعه في مصر ٠ وكان هذا الشيخ عالمًا بالفلكيات لهُ في ذلك رسالة في كيفية العمل بالاسطر لاب والرُّ بِعَين المقنطر والحِيُّب والبسائط • وكان يحسن عمل المزاول الليليسة والنهارية وقداشتهر ايضا الشيخ العطار بفنون الادبوالشعر وبما يروى عنه انه لما عادمن سياحته في بلاد الشرق رافق إِمام زمانهِ في العلوم الادبية السيد اسماعيل بن سعد الشهير بالخشاب فكانا بيتان معاً و يتنادمان و يتجاذبان اطراف الكلام فيجولان في كل فن من الفنون الادبية والتواريخ والماضرات واستمرت صحبتهما وتزايدت عَلَى طول الايام مودتهما الى ان توفي الخشاب فاشتغل الشيخ العطار بالتأليف الى موته وله شعر رائق جمع سيف ديوانه . فمن ذلك ما رواه له الجبرقي (٤ : ٣٣٣) في تاريخهِ يرثي الشبيخ مجمد الدسوقي المتوفى سنة ١٣٣٠ هـ ( ١٨١٥ م ) :

احاديث دهر قد آلمَّ فاوجما وحلَّ بنادي جمعنا فتصدَّعا

فقـ د حال فينا البين اعظم صولة فلم يخل من وقع المصيبة موعبا وجاءت خطوب الدهر نترى فكلما مضى حادث بعقب أخر مسرعا وهي طويلة قال\_\_ في ختامها :

عن العلم كيا ال 'تغرَّ وتخدعاً فا أن لها يا صاح امس مضيعاً فقدناه لكرس نفعه الدهر دائم .. وما مات من أبقى علوماً لمن وعي

سعى في أكتساب الحمد طول حياته ولم تره مي غير ذلك قد سعى ولم تلههِ الدنيــا بزخرف صورة. لقد صرف الاوقات في العلم والتتى فجوزي َ بالحسنى وُتوج بالرضا وقوبل بالاكرام ممن له دعا وممن مدحوا الشبخ حسن العطار المعلم بطرس كرامة اللبناني فقال فيهِ لما قابله في مصر: قد كنتُ اسمعُ عنكم كل نادرة حتى رأيتك با سوَّلي وبا أَربي والله ما مُمعَت اذني بما نظرت لديك عيناي من فضل ومن ادب

### -« | ¬ »-

### ﴿ عبدالله ابوالسعود ﴾

منشئ عريدة «وادي النيل» في القاهرة

وُلد عبدالله ابو السعود المصري سنة ١٢٤٤ ( ١٨٢٨ ) في دهشور قرب الجيزة ودرس في المدرسة الكلية التي انشأها محمد على باشا في القاهرة فبرع بين اقرائه مثم ندبته الحكومة الى نظارة اعمالها فكان في وقت الفراغ يواصل دروسه ويعكف على التأليف شعراً ونثراً • وحرار سيف جويدة وادي النيل وكاتب ادباء زمانه • ونقل بعض كتب الفرنج الى العربية • ومن تآليفه كتاب «منحة اهل العصر بمنتقى تاريخ مصر» نظم فيه مجمل حوادث تاريخ مصر الجبرتي • ووضع تاريخالفرنسة ألحقه بتاريخ ولاة مصر من اول الاسلام دعاه بنظم اللاكي • وباشر بنرجمة تاريخ عام مطوال وسمة «بالدرس التام في التاريخ العام» طبع منه قسم سنة ١٢٨٩ • وكان ابو السعود شاعراً مجيداً له ديوان طبع في القاهرة أودعه كثيراً من فنون الشعر كالمديح والمراثي والفراقيات • وتبغ في المنظومات المولدة كالمواليا والموشعات • وله ارجوزة نظم فيها سيرة محمد على باشا كثيرة الفوائد بينة المقاصد تبلغ عشرة كالمواليا والموشعات • وله عا فنه فيه وسبق آل عصره • توفي ابو السعود افندي في ربيع الاول سنة ١٢٩٥ (١٨٧٨ ) • وقد رثاه احد شعراء وطنه بقصيدة قال في مطلعها :

خُلق الهبوط مع الصعود ومع القيام بدا القعود

الى ان قال:

ليس البكاء لفادتر ابدت لمغرمها الصدود كنه لمها قضى رب القريض ابو السعود من لم أيجبة بدمعه فكأنما نقض العهود فهو الحري بالسف الكبود بعر تدفق ماؤه لكنه عذب الورود بقريحة سالت عَلَى ارجائها سَبل العود

كم انتجت نخبًا لهُ فكأنها الامُ الوَلود ابدًا توقدُ بالذكا ء فليس يعروها خمودُ ةُ فيه وهو من الاسود**.** نشبت مخالبها المني لاغروَ ان صعد السيا بين الملائكة السحودُ فبناتُ تعش قد حملنَ سريره ُ كَمِنِ الشهودُ ـ

(لويس شيخو)

### 

### 🦠 سليم الخوري 🦠

المحرر في جريدة «حديقة الاخبار»

هِو سليم بن جبرائيل بن حنا بن ميخائيل بن عبده الخوري وُلد سنة ١٨٤٣ سيف بيروت ٠ وقرأ أُصول أللغة العربية وآدابها عَلَى الشَّيخ ناصيف اليازجي فاقتبس منـــة الميل الى صناعة الشعر. فنظم القصائد الشائقة منذ صباء وترك ديوان شعر نفيس سيبرز قربيًا الى عالم الوجود • وكان ذا ذوق سليم في الفنون والصنائع وتعمق خصوصًا في فن الموسيتي حتى بلغ به اجتهاده الى ان يحسن التوقيع عَلَى آكثر آلات الطرب وقصد ان بضبط الالحان العربيــة عَلَى الروابط الافرنجية فوضع مقد مة لتأليف مخصوص في هذا الفن ولكن " الاجل لم ينسح له باتمامه · ثمَّ شرع بوضع « تاريخ سوريا» شعراً فنظم منه ايباتاً شتى وتركه ايضاً وسنة ١٨٦٨ انتظم في سلك «الجمية العلمية السورية » وله فيها آثار مشكورة · وساعد اخاه ُ خليل الخوري في تحرير جريدة «حديقة الاخبار» في قسميها العربي والفرنسي مدة خمس عشرة سنة · وألَّف رواية « الشاب الجاهل والوصيُّ الغافل» وهي ادبية · وله رواية «نَكبة البرامكة » ورواية «انطبوخوس بن سلفقوس» وهما مأسانات تاریخیتان وانشأ روایة « امراء لبنان » مع سمیّه سلیم بن میخائیل شجاده ترجمان قنصلیة روسیا وفي سنة ١٨٧٣ سافر الى وادي النيل حيث قد ُم للخديو اسمعيل كتابًا يتضمن قصائد التهنئة التي نظمها بمناسبة زفاف انجاله ِ الامراء توفيق الاول الحديو السابق وحسين كامل باشا وحسن باشًا • فسرَّ بهِ اسمعيل باشا واجازهُ عَلَى ذلك بعطيَّة مالية • ثم سافر الى القسطنطينية ونال حظوةً لدى اعاظم رجال السلطنة العثانية الذين امتدحهم بالقصائد الشائقة

وبعد إِيابِهِ الى وطنب اتفق مع سليم شعاده على وضع كتاب «آثار الادهار» وهو المعجم التاريخي الجَغراني الذي كان صدور الجزء الاوَّلــــ منه في بدابة سنة ١٨٧٠ مرتبًا عَلَى الحروف العجائية ولما رفعاه ألى السلطان عبد العزيز كافأها عليه بما تدين وخمسين ليرة عثانية لانه اوالسمجم من نوعه في لسان العرب وسائر الالسنة الشرقية وقد اقتدى بهما المعلم بطرس البستاني في كتاب «دائرة المعارف» الشهيرة الآان المنية انشبت اظفارها بصاحب الترجمة بعد صدور الجزء الاوال من «آثار الادهار» فمات في ١٠ آب ١٨٧٥ في قرية «سوق الغرب» مصاب بالمهواء الاصفر ولكن سليم شحاده استأنف العمل وحده فطبع باسمه واسم زميله ستة اجزاء أخرى من هذا الكتاب بلغت صفحاتها نيفاً وألف صفحة بحجم كبير ولم نتجاوز حرف الباء وقد ابق السليان مسرات في القلوب لعدم نجاز هذا المشروع العظيم الذي كان يُرجى من ورائه نفع كبير لا بناء العدية العربية

وكان المترجّم بمتليّ الجسمطويل القامة حنطيّ اللون شديد الذكاء • وكانكاتبًا بليغًا وشاعرًا مطبوعًا ومؤرخًا مدققًا • ومن شعرهِ قصيدة عنوانها «العَوْد الحسن» رفعها للسلطان عبد العزيز سنة ١٨٦٧ لدى رجوعه من معرض باريز العام مطلعها :

قد سارت الركبُ لا نوقُ ولا هجنُ وانمًا البحرُ تسري فوق ألقننُ سارَ العزيزُ منبيرُ الشرقِ مالكنا للغربِ والنورُ مُنيميي مَن بهِ قطنوا شقَّ البحارَ بأطيارِ البخارِ فقلَ أَينَ الرياحُ بما لا تشنعي السفنُ

وله قصيدة نظمها في تهنئة نصرالله فرنقو باشا عند تعيينه حاكماً على جبل لبنان نذكر منها ... هذه الابيات:

بنصر الله والغتج القريب لقد فاض السرور على القلوب ولاح عَلَى علا لبنات فجر" تبدّى من ضيا الملك المهيب فد" بأرزه كفاً لشكو يردده افواه اللهيب وخط على عمامته سطوراً باقلام من النور العجيب

ورثاه ُ بعد وفاتهِ عدد ُ من العظاء والشعراء منهم محمد راشد باشا وزير الخارجية العثمانية حينتذر فانهُ ارسل الى اخيه خليل الخوري ابياتاً تركية رقيقة المعنى • ومنهم جرجس بن اسحق طراد الذي قال:



﴿ سليم شعاده ﴾ المحرد في جريدة «حديقة الاخبار» ومنشئ مجلة «ديوان الفكاهة»

هو سليم بن ميخائيل شماده ولد في بيروت يوم الثلثا في ١٤ دسمبر (كانون الاول) سنة ١٨٤٨ م في بيت عُرف بالفضل والعلم • فدرس في المدرسة الارثوذكسية الكبرى المعروفة بالثلاثة اقمار (التي أسست اولاً في سوق الغرب نحو سنة ١٨٥٦ م) عَلَى اشهر اسائذة عهده ولا سيا الياس حبالين • فائقن عليه الفرنسية والعربية وعَلَى بعض الاسائذة ثم درس الانكليزية والعلوم على بعض المرسلين • وتعمق حيف المتابنة الغنية بالمؤلفات المطبوعة والمخطوطة ( مجلة وتعمق حيف التاريخ والجغرافية وانقطع الى مكتبته الغنية بالمؤلفات المطبوعة والمخطوطة ( مجلة

المشرق ١١٠١٠) وتبحر في المعارف وتبسط في التأريخ تبسطاً كافياً وكان يتمون بمساعدة والده ميخائيل شحاده في القنصلية الروسية التي دخلها في سنة ١٨٦٦ وعُرف بأصالة رأيه وحصافة عقله وهقدرته في اللغنين العربية والفرنسية وله مع والده اليد الطولى في تأسيس الجمية الخيرية الارثوذ كسية في مدينة بيروت وترأمها نحو سبع عشرة سنة وتولى ادارة شو ون مدرستها نحو عشر سنوات فنجحت وازهرت وفي اثناء ذلك تجددت «الجمعية السورية العلمية » سنة ١٨٦٨ م بعد المغفور لها راشد ناشد باشا والي سورية وكامل باشا متصرف لوا بيروت فانتظم المترجم في سلك اعضائها العاملين ونحو سنة ١٨٦٠ م تجدّد انتظامها ثالثاً باسم المجمع العلمي الشرقي وكان من اهم اعضائها العاملين ونحو سنة ١٨٨٠ م تجدّد انتظامها ثالثاً باسم المجمع العلمي الشرقي وكان من اهم الدكتور اسكندر بك البارودي و بطرس البستاني وجرجس هام وجرجي زيدان وجرجي يتي وملم البستاني سليم شحاده و سليم نوفل والدكتور فارس نمو و الدكتور كونيليوس قال ديك مراد بك البارودي و نعمه يافث الدكتور يعقوب صر وف و الدكتور يوحنا ورتبات وغيره وراد بك البارودي و نعمه يافث الدكتور يعقوب صر وف والات سنيكا الفيلسوف الروماني فالي المرجم مثل كثير من زملائه الاعضاء خطباً شائقة منها رسالات سنيكا الفيلسوف الروماني الل لوسيليوس نشرت في المجموعتين الثامنة والتاسعة لاعالما

ولما نُشرت جريدة «حديقة الاخبار» لصديقه المرحوم خليل افند المحتوي باللغتين الفرنسية والعربية سنة ١٨٧٠ م حسب طلب المغفور له فرنسكو باشا ثاني متصرفي لبنان كان المترجم ينشئ القسم الفرنسي مع زميله المرحوم سليم شقيق صاحب الحديقة و وله فيها مقالات تشهد بطول باعه في السياسة والانشاء و وعلى منضدة مكتب تلك الجريدة اتفق السليات على وضع «آثار الادهار» في التاريخ والجغرافية وساعدها في بعض ابوا به المرحوم اديب اسمق الكاتب الشهير فطبعا الجزء الاول من القسم الجغرافي في اوائل سنة ١٨٧٥ م بالمطبعة السورية في ١٩٦٢ سفة ١٨٧٠ م بالمطبعة السورية العمل وطبع الجزء الثاني في ١٥ نوفير سنة ١٨٧٥ م والثالث في ١٣ مارس سنة ١٨٧٦ م ألجزئين العمل وطبع الجزء الثاني في ٥ نوفير سنة ١٨٧٥ م والثالث في ١٣ مارس سنة ١٨٧٦ م ثم الجزئين في عمودين بحرف من الجنس الثاني ونهاية مباحثه بعض تاريخ بلجكا ومن فوائده انه ذكر فيه في عمودين بحرف من الجنس الثاني ونهاية مباحثه بعض تاريخ بلجكا ومن فوائده انه ذكر فيه ومن إنساف المترجم انه ايق جميع الاجزاء باسمه وامم زميله الذي عاجلت ألمنية تقيل اثر انجاز ومن إنساف المترجم انه ايق جميع الاجزاء باسمه وامم زميله الذي عاجلت ألمنية تقيل اثر انجاز الجزء الاول الما القسم التاريخي فطبع الجزء الاول منه سنة ١٨٧٧ م في ١٨٣٤ صفحة وحفظ فيه المجزء الاول الما القسم التاريخي فطبع الجزء الاول منه سنة ١٨٧٧ م في ١٨٣٤ صفحة وحفظ فيه المراب السلطانية وصدر القسم التاريخي بمقدمة في فلسفة العمران صدرها بالبحث عن الانسان المراب السلطانية وصدر القسم التاريخي بمقدمة في فلسفة العمران صدرها بالبحث عن الانسان

وشورُّونه ·ثم استرسل الى علم التاريخ واحواله ومنشاه ونتائجه ونقسيمه في ١٤ صفحة بقطع الكتاب وحرفه وجاء بما لم يجيى به الا كبار علماء العمران

وعلى الجلة فأن « آثار الادهار »هو اراً دائرة للمعارف التاريخية والجنرافية في اللغة العربية مرتبة عَلَى الحروف الهجائية وافية المباحث المفيدة ، وعلى انقاضه قامت « دائرة المعارف » العربية التي أسسها المرحومان بطرس البستاني وولده سلم ، ولقد ذكر الآثار كثيرون من المستشرقين ، ولما انشأ الصحافي الشهير خليل افندي مركيس البناني محلة « المشكاة » انشأ المترجم فيها مقالات هامة في تاريخ الاندلس وتراجم اهله ونوادره ، ونشر في « المقتطف » مقالة ضافية في الجنرافية وجغرافيي الاسلام ، وانشأ سنة ١٨٨٥ مجلة «ديوان الفكاهة » الروائية بشركة سلم طراد

وكان رفيع المنزلة بين اصدقائه وجيها في قومه تولى الترجمة في القنصلية الروسية اعواماً عديدة • فانم عليه القيصر بوسام القديسة حنة الثالث سنة ١٩٠٢ وقضى حياته يخدم السياسة والعلم واشتغل في اواخر ايامه بوضع تاريخ مطوال للكنيسة لم يتمه • وتوالت عليه المحن في اواخر عمره بوفاة معظم اخوته ووالديه فاثر به الحزن فأصيب بعلة قلبية ذهبت بحياته في ١٥ أكتوبر ١٩٠٧ بوفاة معظم اخوته ووالديه فاثر به الحزن فأصيب بعلة قلبية ذهبت بحياته في ١٥ أكتوبر ١٩٠٧ ( تراجم مشاهير الشرق )

### 

### ﴿ الشيخ يوسف الاسير ﴾

احد محرّري جريدة « لبنان » الرسمية و « تمرات الغنون » و « لسان الحال »

وُلد الشيخ يوسف بن السيد عبد القادر الاسير في ذي القعدة سنة ١٢٣٠ ه ( ١٨١٥ م ) في صيدا ، ومال منذ حداثته الى تحصيل المعارف فقرأ شيئامنها على الشيخ احمد الشرمبالي ، ثم ذهب الى دمشق حيث تعلم في «المدرسة المرادية» مدة سنة ، واثناء اقامته فيها نُعي اليه والده فرجع الى مسقط راسه لتدبير احوال عائلته ، ونظراً لاجتهاده احب زيادة التعمق في العلوم فسافر الى القاهرة وهناك انشظم في سلك تلامذة الجامع الازهر الذي كان برئاسة الشيخ حسن العطار ، ولما توفي حسن العطار الحسنين :

ولئن مضى حسَنُ العلوم لربهِ فَلقد أَنَّى حسنُ واحسَنُ من حسنُ الذي ساواك مَن النَّتِ المُقدَّمُ رَبُّهَ ورئاسةً وديانةً مَن ذا الذي ساواك مَن

ولبث الشيخ يوسف الأسير سبع سنين في الازهر حتى نبغ في جميع العاوم كالفقه واللغة والحديث والتوحيد والتفسير والشعر والمنطق وصار إماماً 'يرجع بها اليه ثم عاد الى صيدا فلم يطل الاقامة

# ومع يمثل عمدة «المدرسة الوطنية » لمنشئها بطرس البستاني في ييروت سنة ٦٦٨ ا



الإنفون اسمية فقع الرميع المؤموط المساخة البراني الميناني المياني المتعان المي المياني المي المياني المي البراني المياني المي المياني المياني المي المياني المياني المياني المي المياني المياني

فيها بعد ما درّس وهذّب الطلبة الذين كانوا بتهافتون من كل صوب اليه . فسافو الى طرابلس الشام وهناك قضى ثلاثة اعوام فاخذ عنه العلم كثير من فضلاء سكانها وغيره . نخص منهم بالذكر السيد يوحنا الحاج بطريرك الموارنة ويوحنا الحبيب مؤسس جمعية المرسلين المارونية ، وكانت بيروت في ذاك الحين اخذت تزهر بالمدارس والمطابع فاختار الاقامة فيها ، وتولى سيف اثناء ذلك رئاسة كتأب محكمتها الشرعية وكلفة المرسلون الاميركان بتصحيح عبارة الكتاب المقدس الذي ترجموه من لغاتها الاصلية الى اللسات العربي وعلم بعضهم اللغة العربية كالدكتور عالى سميث والدكتور كونيليوس قان ديك ونظم لم كثيراً من الترانيم المستمدة مواضيعها من المزامير والكتاب المقدس وهيم مطبوعة باسرها ومستعملة في الكنائس الانجيلية ، ثم تولى منصب الفتوى في عكا وتعين مدعيا عمومياً مدة اربع سنين في جبل لبنان على عهد متصرفه الاول داود باشا ، وقد كتب حينئذ مقالات في جريدة « لبنان » الرسمية التي اشار اليها في هذه الابيات :

نرى لبنان أهلاً للتهاني فقد نالَ الامانَ مع الاماني واضعى جنة من حلَّ فيه قرير العبن مسرور الجنان وجدَّت للعلوم به دروسُ وكانت في الدروس وفي التواني وللاخبار قد وُجدت سلوكُ كذلك طبع ذي الصحف الحسان

ثم انتقل الى الاستانة حيث تعين استاذاً للسان العربي في دار المعلين الكبرَّ وتولى رئاسة التصحيح في نظارة المعارف وكتب في جريدة « الجوائب » لمنشئها احمد فارس • واثناء اقامته في العاصمة العثمانية اخذ العلم عنه نن أعاظم رجالها كالصدر الاعظم وشديك باشا شرواني واحمد جودت باشا وزير المعارف ووصفي افندي رئيس كتاب شورى الدولة وذهني افندي رئيس مجلس المعارف والمسيو بوره سفير فرنسا وغيرهم

ولما تقلت عليه وطأة البرد في الاستانة زايلها عائداً الى بيرون واخذ يعلم في مدارمها الكبرى كالمدرسة الوطنية البستاني ومدرسة الحكمة المطران يوسف الدبس والكاية الاميركانية ومدرسة «ثلاثة الاقار» للروم الارثوذكس وغيرها واكب على التأليف فوضع كتاباً في الفقه مهاه «شرح رائض الفوائض »وشرح كتاب «اطواق الذهب» الاعشري والف رواية تمثيلية مهاها «سيف النصر »وأرصد ريعها لمشترى ادوات لجريدة «ثمرات الفنون» عند اول نشأ تها وطبع كتاب «رد الشهم السهم » جواباً على كتاب «السهم الصائب» الذي انتقد فيه الشيخ سعيد الشرتوني كتاب «غنية الطالب »لا جمد فارس الشدياق وله قصائدومو شحات وايبات حكية مجمعت في النزر ديوان « الروض الاريض » المطبوع في بيروت و غير ان هذا الديوان لا يحتوي الاً على النزر ديوانه « من اشعار صاحب النرجمة لان كتاباته واكثر موافاته احترقت فذهبت فو بهنة النار والسير من اشعار صاحب النرجمة لان كتاباته واكثر موافاته احترقت فذهبت فو بهنة النار و

وللشيخ ناصيف اليازجي قصيدة تفيسة مدح بها صاحب الترجمة وقرَّظ فيها الديوار المذكور تقتطف منها هذه الابيات:

أسير الحق في مكم تساوى فما يُدرى الحبيب من البغيض يقلب في المسائل كُل طرف ويلقى الناس بالطرف الغضيض إمام الشمر ببتدع القوافي ويأمن دونها حول القريض يقل له الثناء ولو اخذنا قوافيه من الروض الاريض

وتونى رئاسة تحرير جريدتي « ثمرات الفنون » و « لسان الحالب » مدة من الزمان • وقد توفاه الله في ٢٨ تشرين الثاني ١٨٨٩ ( ١٣٠٧ هـ ) مشكوراً بكل لسان لرقة اخلاقه وزهده في حطام الدنيا وجه لنشر المعارف • ومن الذين درسوا عليه في آخر حياته غريغوريوس الرابع البطريرك الانطأكي للروم الارثوذكس والدكتور مرتين هرتمان اسناذ اللغة العربية في مدرسة الالسن الشرقية في برلين • ورثاء كثير من الشعراء وارباب الصحف في الاستانة وسوريا ومصر معدين فضائله • فاعتنى بجمعها الشيخ قاسم الكشي ونشرها بالطبع في كتات مخصوص • ومن الترانيم النفيسة التي نظمها للرسلين الاميركيين ترنيمة نتضمن « وصابا الله العشر » وهي :

غيري إله لا بكن لا تسجد ت الصنم الاتأخذ اسمي باطلاً ولا تهنه بالقسم والسبت فاحفظ واصنعن لوالديك المكرمة والفتل فاحذر واغنى في عمل او كله الانتخلس شيئًا ولا تكذيب وقل قول التقى ولا تعكن مشتهيًا ما للقريب مطلقا وكل هذب جَمعت وصية الفادي الحبيب أحيب كنفسك القريب

ومن المراثي التي تُليت بعد الصلاة عليهِ في الجامع العمري الكبير قصيدة للشيخ سليم الجارودي مطلمها :

من الدنيـا لقد سارَ الأَ سيرُ الى الأُخرى فيـا فِمَ المسيرُ إمامُ كان للافضالـ قطبً عليـهِ مدارها ابداً يدورُ مصابُ هذَ ركنَ العلم حزنًا عليـهِ وأظلمَ القلكُ الأُثيرُ

### 

### 🤏 محمد بیرم الخامس 💸

### الحرر في « الرائد التونسي » ومنشئ ً جريدة « الاعلام » في القاهرة

هو من علاء تونس ووجهائها ومن أكثر المسلمين تفانياً في نصرة الاسلام ولد في تونس منة ١٢٥٦ ( ١٨٤٠ م) • و يتصل نسبة ببيرم احد قوّاد الجند العثماني الذي جاء تونس بقيادة سنان باشا سنة ١٨١ ه تفقه في جلمع الزيمونة ونشأ حرّ الضمير يكره الاستبداد • فسرّ ه انشاء محلس الشورى في تونس عَلَى عهد الصادق باشا وكان من أكبر نصرائه وتولى رئاسة المجلس الوزير خير الدين باشا وتعين بيرم سنة ١٢٨٧ ه مدر سافي الجامع المذكور وبعد سنتين توفي والد عن ثروة طائلة • وظهرت في اثناء ذلك فئنة عمومية في الايالة التونسية على اثر انحلال مجلس الشورى فشق ذلك عليه وتمكنت علائقه مع خير الدين باشا من ذلك الحين لاتفاقهما في النقمة على الحكومة

وفي سنة ١٢٩٠ مآد خير الدين باشا الى الوزارة الكبرى في تونس . فجاهر بيرم بنصرته وصرَّح بآرائه السياسية عَلَى صفحات الجرائد وهو اوَّل من تَجامر على ذلك هناك . وأُعجب الوزير بنشاطه وتعقله فعهد اليه ادارة الاوقاف سنة ١٢٩١ ه فاحسن ادارتها ونظمها . وأصيب في السنة التاليسة بانحراف حمله على السفر الى اور با للاستشفاء ولتي في باريس المارشال مكاهون فاكرمه . وحضر المعرض العام وشاهد كثيراً من ثمار قرائح اهل هذا التمدن . فلا عاد الى تونس اخذ في تنظيم مستشفاها على ضحو ما رآه في مستشفيات اور با

ووقع في اثناء ذلك بين قنصل فرنسا الكونت دوسانسي والحكومة التونسية نزاع على بقمة ارض كانت الحكومة منحته اياها لتربية الخيل على شروط أخل بها فارادت استرجاعها فأبى وبينا هي تنازعه وتجادله عليها ذهب الوزير وهو يومئذ مصطنى بك امياعيل الى تلك الارض ودخلها عتوة في زمرة من اعوانه فاغثنم القنصل هذا التعدي لتمكين سيادة دولته في تونس فرفع امره اليها وطلب عزل الوزير فخاف هذا واسرع الى الترضية فعينوا لجنة تحكيم كان بيرم احد اعضائها فاخذ جانب الدفاع عن الحكومة بكل قواه وكان نحيف البنية مصابًا بمرض في الاعصاب الموصلة بين المعدة والقلب مع ضعف شديد في الدم يستخدم المورفين لتسكين آلامه فاثر ذلك في صحته واضطر ان يشخص الى باريس للاستشفاء و واما اللجنة فصدر حكمها المصلحة القنصل

ونهض التونسيون على اثر ذلك يطلبون الجنوح من الحكم الاستبدادي الى الشورى وسعوا في ذلك سعياً حثيثًا لم يأت بنتيجة لان امير البلاد يومئذ لم يعضد مطالبهم و يقال ان ذلك كان بعمر يض فرنسا لانها تعتقد ان الحكومة الدستورية تخالف مصلحتها هناك واما بيرم فقد كان في

مقدمة الراغبين في الشورى وعاتبهُ الاميرعَلَى تعضيده الاهالي في مطالبهم· فاجابهُ بحرية لم °يعهد مثلها وبين له خطأ ه°

وتوجه تلك السنة الى باريس كالعادة واغتنم وجوده هناك ورفع الى غمبتا نقر براً مسمهايشكو فيه سوء تصرف القنصل ووقوفه في سبيل كل مشروع نافع للبلاد • وبلغ خبر ذلك الى القنصل فزاد غضباً ونقمة واتفق في اثناء طلب التونسيين الشورى ان الدول كانت مشغولة بخلع اسمميل باشا خديوي مصر وكان الصدر الاعظم في الاستانة يومئذ خبر الدين باشا و ونظراً لما يعلمونه من علائق بيرم بخير الدين الغرض منها الا فتصالسبيل علائق بيرم بخير الدين استنتج الفرنسويون ان مطالب التونسيين لم يكن الغرض منها الا فتصالسبيل لمداخلة الباب العالمي وانهموا صاحب الترجمة انه الواسطة بذلك و لما بلغة الخبر استمني من منصبه في تونس وعزم على البقاء بعيداً عنها لكنه عاد اليها بعد الحاح اصدقائه وكان قد فهم وهو في تونس رغبة فرنسا في ضم تونس الى املاكها ضماً كلياً وانها اغرت الوزير مصطني فمالاً ها طمعاً باريس رغبة فرنسا في ضم تونس الى املاكها نبلاده فعزم على الخروج منها فلم تاذن الحكومة بسفره والمتنال بطلب الرخصة للحج فأذن له فخرج سنة ٢٩٦ وجاء مصر وسافر منها الى الحرمين مثم يم سوريا فالقسطنطينية فاحسنت الدولة وفادته ولكن الوزير التونسي كتب الى الباب العالمي بارجاع صوريا فالقسطنطينية فاحسنت الدولة وفادته ولكن الوزير التونسي كتب الى الباب العالمي بارجاع الشيخ ببرم لائة لم يقدم حساباً عن ادارة الاوقاف التي كانت في عهدته فنصره خبر الدين و لم يسلم و المنا في نشعره خبر الدين و لم يسلم و الم فرنسا ضم تونس الى املاكها سنة ١٢٩٨ عزلت الوزير مصطفى وعاملته معاملة الخائن

واشتغل الشيخ محمد بيرم في اثناء اقامته في الاستانة بالكتابة والتحرير وراعى صحتهُ فقسنت كثيراً وقلَّ استماله للمورفين وكانت وجهتهُ النظر في ما آل اليهِ حال البلاد الاسلامية من طمع الاجانب ووصف الادوية لملافاة ذلك ولم يجد الكلام نفعاً

ولما تحقق رسوخ قدم فرنسا بتونس بئس من العودة اليها ، فاراد ان يكون قريباً من اهله فانتقل الى مصر بعد الحوادث العرابية سنة ١٨٨٤ وقد باع الملاكه في تونس ونقل عائلته منها ، وانشأ في مصر جريدة سياسية اسمها «الاعلام» تصدر ثلاث مرات في الاسبوع ثم صارت اسبوعية ، وكانت خطتها محسنة الانجليز والاستفادة منهم ، فانتقد بعضهم عليه هذه الخطة لانها تخالف ما كان عليه في تونس وانه أنما هجرها فراراً من الحم الاجنبي فكيف يكلف المصر بين عكس ذلك الوكن الذين يرون رأيه كانوا يعتذرون بانه انما حث على محاسنة الانكليز والاستفادة منهم لان معاكستهم والمرابلاد في ايديهم لا يجدي نفط وان مجافاة الفرنساو بين اوجدت اسبابا ساعدتهم على ضم تونس الى البلاد في ايديهم لا يجدي نفط وان مجافاة الفرنساو بين اوجدت اسبابا ساعدتهم على ضم تونس الى بلادم ، وقد الجأه الى انتهاج هذا المسلك ايضاً ما قاساه من ظلم الحكم الاستبدادي سيف تونس وما اكسه من العوامل المحركة في مصر باغواء بعض الاجانب الذين يغرون صدور الناس على حكامهم المهدد بالفه ر

واضطر بعد اقامته سنتين بمصر ان يعود الى اور با فتم سياحاته فيها وعاد الى مصر فعينت الحكومة سنة ١٨٨٩ قاضياً في محكمة مصر الابتدائية وكثيراً ما كلفته الوزارة كتابة ملاحظاته على القضاء الشرعي لانه كان واسع الاطلاع فيه وما زال عاملاً مجتهداً رغم ما يعتوره من المرض حتى توفي سنة ١٣٠٧ (١٨٨٩)

وقد خلف آثاراً كتابية اكبرهاكتاب «صفوة الاعتبار بمستودع الامصار» طبع بمصر في خمسة اجزاء • وهو عبارة عن رحلة عامة في اور باومصر والشام والحجاز وغيرها • وذكر فيهاكثيراً من الحقائق التاريخية والاجتماعية عن بلاد العرب وتونس والجزائر لاتجدها في كتاب آخر • واكثرها شاهده ونفس والجزائر التجدها في كتاب آخر • واكثرها شاهده بنفسه اوكان داخلاً فيه ولا سيا تاريخ تونس والجزائر

وله ما خلا ذلك رسالة « تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص» ومختصر في فن العروض ورسالة في « التحقيق في شان الرقيق » بحث فيها عن كيفية معاملة الرق عند المسيحية وال منع الحكومات الاسلامية لتجارة الرقيق شرعي وكتاب « تجريد الاسنان للرد على الخطيب رينات » رد فيه على ما كتبة رينان في الاسلام والعلم ورسالة في جواز ابتياع أوراق الديون التي تصدرها المالك الاسلامية حتى تبق اموال المسلمين في بلادم ولا يججبهم عنها اشتباه الربا وهو لا ينطبق في هذه الحالة عليها والف كتاباً مسهباً في شان التعليم بمصر ذهب فيه الى وجوب انتشاره باللغة العربية لمسهولة تناوله وتعميمه بين طبقات الناس وله كتابات اخرى لم نقف على امهائها و يوخذ من مجملها ان صاحب الترجمة كان من عبي الاصلاح ونقريب المسلمين الى عوامل التمدن الحديث من مجملها ان صاحب الترجمة كان من عبي الاصلاح ونقريب المسلمين الى عوامل التمدن الحديث وازالة ما قد يعترضهم من اشباه الموانع الدينية على نحو ما كان بفعله الشيخ محمد عبده رحمهما الله وازالة ما قد يعترضهم من اشباه الموانع الدينية على نحو ما كان بفعله الشيخ محمد عبده رحمهما الله وازالة ما قد يعترضهم من اشباه الموانع الدينية على نحو ما كان بفعله الشيخ محمد عبده رحمهما الله وازالة ما قد يعترضهم من اشباه الموانع الدينية على نحو ما كان بفعله الشيخ محمد عبده رحمهما الله وزيالة ما قد يعترضهم من اشباه الموانع الدينية على نحو ما كان بفعله الشيخ محمد عبده رحمهما الله وزيالة ما قد يعترضهم من اشباه الموانع الدينية على نحو ما كان بفعله الشيخ عمد عبده رحمهما الله

### =« **Y 1** »=

### 🤏 فرنسیس مرَّاش 🎇

كانت منزلة آل مراس بين نصارى حلب بنهضتهم الادبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كمنزلة آل البازجي وآل البستاني في لبنان والديار الشامية وفانهم أيقظوا روح المعارف سيف ابناء وطنهم وخدموا العلوم بالتأليف والصحافة واشتهروا منذ القرن الثامن عشر بالوجاهة وطيب الارومة والصيت الحسن ومنهم قام الشاب بطرس بن نصر الله مراش الذي استشهد في سبيل دينهِ في 1 انيسان ١٨١٨ عَلَى يد خورشيد باشا والي حلب مع عشرة شبان آخرين "، وقد رثاه

 <sup>(</sup>١) راجع أفاصيل هذه الحادثة في كتابنا « السلاسل التاريخية في اساقفة الابرشيات السريانية » المطبوع
 سنة ١٩١٠ صفحة ٢٣٥

حينئذ الشاعر الحكير نقولا الترك بقصيدة طويلة نورد منها بعض أبيات وهي:

قد مضةُ الهمُّ الذي قد كمَّا كانت تئن 'توجعـــا وتأَلما وانا على صخر العلى ابكى دما دمه الزُّكَّ وحلَّلت ما حرَّما كبدى والقت في فو ادي أسهما وافى الى سفك الدما بشهامة \_ وغشي المتابا مسرعًا متقحمًا \_ وانضمٌ منحازاً مع الشهداء في جنات خلد بالسهاء منعًا

كم يشتكي قلبي الموجع كلَّا ماحسرة ألثكلاهما الخنساهمذ تبكى نعم لكن عَلَى صخر الفلا شكت يدالباغىالذي قدأهرقت للہ فجعۃ بطرس کم فتتت فلذاك قلتُ صِلُوهُ تمجيداً بنا ﴿ رَبْخِي فَغَي دَمِّهِ الزِّكِي وَرَثُ السَّمَا

ثم اشتهر فتحالله مرَّاش وكان ذا إِلمام وافر باللغة العرُّ بية وآدابها وترك منها اثاراً مخطوطة • وسنة ١٨٥٠ سافر الى فرنسا لضرورة دعت الى ذلك فمكث فيها ثلاث سنين •وقد استصعب معه في هذه الرحلة بكر انجاله فرنسيس الذي خلفة في آدابه مل فاق عليهِ بالذكاء والمعارف وفنون الانشاء شُعرًا ونثرًا ·واليك ما ورد في كتاب « الآداب العربية في القرن التــاسع عشر » عن اخبار. ىاختصار:

وُلِد فرنسيس بن فتح الله بن نصر الله مرَّاش في ٢٩ حزيران سنة ١٨٣٦ ثم تلقن العلوم اللسانية وآداب الشعر وانكب عَلَّى دراسة الطب اربع سنوات تحت نظارة طبيب انكليزي كان في الشهباء ٠ واراد ان يتم دروسه في عاصمة الفرنسيس فسأفر اليها في خريف سنة ١٨٦٦ وقد وصف مفره اليها في كتاب «رحلة باريس» الذي طبعه سنة ١٨٦٧ في بيروت · ولم يسعده الدهر في غربته فكرَّ راجعًا الى وطنهِ وتفرُّغ للتصنيف رغماً عما اصابه من ضعف البصر وانحطاطالقوى حتى افل نجم حياته فمات سنة ١٨٧٣ في مقتبل الكهولة • وكان فرنسيس صادق الايمان كثير التدين وقدالف كتابًا بناه على مبادئ العلوم الطبيعية والعقلية بيانًا لوجود الخالق واثباتًا لحقيقة الوحيُ مهاه « شهادة الطبيعة في وجود الله والشريمة » اعرب فيهِ عن دقة نظر ومعرفة باحوالــــــ الطبيعة والعلوم العصرية · ومِن مصنفاتهِ التي جمع فيها بين الفلسفة والآداب فاودعها آراءه السياسية والاجتاعية على صورة مبتكرة كتاب «غابة الحق » الذي طُبع في حلب سنة ١٨٦٥ ثم كرر طبعه في بيروت ومصر. ومثله كتاب « مشهد الاحوال » المطبوع في بيروت سنة ١٨٨٣ على اساوب لطيف ونسق حديث ٠ وفي بيروت طُبعت له رواية حسنة دعاماً « در " الصدف في غرائب الصدف » و مما طبعة قبلها في حلب صحتاب « المرآة الصفية في المبادئ الطبيعية » ( ١٨٦١ ) علم فيه اصول علم الطبيعة . ثم خطبة في « تعزية الكروب وراحة المتعوب »( ١٨٦٤) وكتاب « الكنوز الغنية في الرَّموزالجيونية» ( ١٨٧٠ )وهي قصيدة رائية في نحو خمسهائة بيت ضمنها رموزاً خنية على صورة رواية شعرية ومن تظمهِ ايضًا « ديوان مرآة الحسناء » طبعه له محمد وهبه سنة ١٨٧٣ في بيروت

وكان فرنسيس المراش يحبُّ في كلامهِ التوفع عن الاساليب المبتذلة فيطلب في نثره ونظمهِ المعاني المبتكرة والتصورات الفلسفية فلاببالي بانسجام الكلام وسلاسته · فتجد لذلك في افواله شيئًا من التعقد والخشونة مع الاغضاء عن قواعد اللغة • فمن شعره ما قاله يشكو الدهر:

رَ مَتَ قَلِي نِبَالَبِ الدهر حتى ﴿ وَأَيْتُ دِمِي يَسِيلُ مِنَ العِيونَ إِ فلوكان الزمان يُصاغُ جسماً ككنتُ أُذيقه كاس المنون ومن اشعاره الحكمية قوله :

من ملولته الى رُعاقِ البهائم \* كُلُّ نفس لِمَا سرور" وحزن" ﴿ لَا نَنِّي سَيْفٌ وَلَائُم ۗ أَو مَاتُمْ ۖ

صد قوني كل الانام سوالا كم امير في دستهِ بات يشقى بالله والاسير سيف القيد ناعم اصغرُ أَخْلَق مثلَ أكبرها جَرْ مَا لهــذا وذا مزايا تلائمُ والخلايا النحل اعجب صنعً من قصور الملوك ذات السعائم

وكان فرنسيس المرَّاش يراسل اهل الفضل في زمانهِ كالشيخ ناصيف اليازجي وغيره · وله مآثر عديدة وقصول انشائية وقصائد واراجيز نشرها ارباب الجرائد في عهد كاصحاب «الجوائب» و « النملة » و « الزهرة » و « الجنائب » و « النشرة الاسبوعية » و « المشترى » و « النشير » و « المجمع الثاتيكاني »و « مرآة الاحوال » و « الجنة »وغيرها · وقد رثاه الأ ديب المرحوم بشاره الشدياق فقال يذكر تآليفهُ:

تُوكَتَ بِــا مفرداً شَأْنًا بِذَكُونا شذاء كالمسك لما فاح في العلل منــة عجائب افعال ِ بلا خلِل من مشهد قد جلا الاحوال بان لنا ابعى من الدر او اشعى من العسل ومن غرائب ما شاهدت من صدف ورحلة مسرت فيها قد حوت حكماً ﴿ صيغت من الدر من قول ومن عمل َ ونقشت اخته مريانا الشاعرة الشهيرة على نعش اخيها فرنسيس بعد وفاته هذين البيئين : ويلا. من جور دهر قد أحلَّ بنا ﴿ مَصَائِبًا شَأْمُهَا انْ تَصَدَعُ الْحَجَرَا ﴿ يشتت الشمل منها حيثًا نزلت للغني الجميع ولا تبقي له اثرا

### -« **۲۲** »--



### ﴿ الدكتوركرنيليوس فانديك ﴾ (قال علم الطبّ آلى قد قضى ذاك الهامُ ) (مات فنديك النطاسي فعلى الطبّ السلامُ )

وُلد الدكتوركرنيليوس ڤات ديك في ١٣ اغسطس (آب) سنة ١٨١٨ سيف قرية كندر هوك من اعمال ولاية نيو يورك باميركا ووالداه هولانديان هاجرا الى الولايات المتحدة باميركا وولدا غيره سبعة هو اصغرهم وكان في صغره يتعلم في مدرسة في قريته فأمتاز بالاجتهاد والثبات ويرع في اليونانية واللاتينية حتى حاز قصب السبق على دفقائه وكانوا كلهم أكبر منه سنا وكان ابوه طبيباً فجمل يدرس الطب في صباه عليه وكان يخدم في صيدليته فانقن فن الصيدلة فيها علاً وعملاً • ولما حصل ما تيسر له الحصول عليه عند ابيهِ جعل يتلقى الدروس الطبية في سبر نكفيلد • ثم اتم دروسه في مدرسة جفرسن الطبية بمدينة فيلادافيا من مدن الولايات المتحدة حيث نالب الدبلوما والرتبة الدكتورية في الطب • وكان تعلمه في هذه المدرسة عَلَى نفقة ذويهِ فكانت مساعدتهم هذه له اساساً للاعمال العظيمة التي عملها في سورية وسائر البلدان العربية من التعليم والتهذيب والتأليف وخدمة الصحافة وانشاء المدارس

وفي الحادية والعشرين من عمره فارق الخلان والاوطان واتى سورية مرسلاً من قبل مجمع المرسلين الاميركيين وكان قد سبقة طبيب آخر اميركي وهو الدكتور آسادوج الذي توفي في القدس سنة ١٨٣٥ بعد اقامته فيها نحو سنتين وكان وصول الحكيم فانديك بعد نحو ه سنوات لوفاته وحل في بيروت في ٢ ابريل ( نيسان ) سنة ١٨٤٠ ولكن لم تطل اقامته فيها حتى قام منها بايعاز المجمع المذكور واتى القدس طبيباً لعيال المرسلين الذين كانوا فيها ايام فتوح ابرهيم باشا في بلاد الشام و فاقام فيها تسعة اشهر ثم قفل راجعاً الى بيروت حيث شرع في درس العربية وحين ثمر في بالمرحوم بطرس البستاني وكانا كلاهما عزبين و فسكنا معافي بيت واحد وارتبطا من ذلك العهد برباط المودة والصداقة و بقيا على ذلك العهد برباط المودة والصداقة حتى الديام حتى صار يُضرب المثل بصداقتهما و بلا توفي البستاني كان اشدائناس حزنًا على فقده حتى اله لم على منه تايينه خنقته العبرات وتلعثم لسانة عن الكلام و بتى برهة يردد وله « ياصديق صباي » حتى لم تعد ترى بين الحاضرين الا عينًا تدمع وقلًا يتوجع

وبعل يدرس العربية عَلَى الشيخ ناصيف اليازجي ثم عَلَى الشيخ يوسف الاسير الازهري وغيرها من علاء اللغة و بذل الجهد في درسها والاخذ بحذافيرها حتى صار من المدودين في معرفتها وحفظ اشعارها وامثالها وشواهدها ومفرداتها واستقصاء اخبار اهلها وعلائها وتاريخها وتاريخها وتاريخهم و فهو بلا ريب اول افرنجي أنقن معرفة العربية والنطق بها والبيان والتأليف فيهاستى لم بعد بمتاز عن اولادها وبقي على ذلك الى خريف سنة ١٨٤٢ ثم انتقل الى عيتات وهي قرية بلبنان واقترن هناك بالسيدة جوليا بنت مستر آبت قنصل المكاترا في بيروت المشهورة بغضلها وحسن اخلاقها و ثم انتقل من عيتات الى قرية عبيه وهناك انشا مع صديقه بطرس البستاني مدرسة عبيه الشهيرة و وشرع من يومه في تاليف الكثب اللازمة للتدريس في تلك المدرسة و فالله كتابا في الجغرافية وآخر في الجبر والمقابلة تاليف الكثب الملازمة للتدريس وقد طبع بعضها و بعضها لم يُطبع و بعد ان قضى في عبيه اربع سنوات عكى ما ذكرنا في المندريس والتاليف دعاه مجمع الرسلين الى صيدا فلبث فيها سبع سنين وسافر سنة ١٨٥٣ الى مسقط راسه وقي تموز سنة ١٨٥٤ الى مسقط راسه وقي تموز سنة ١٨٥٤ الى مسقط راسه وقي تموز سنة ١٨٥٤ الميري وجعية الكتب المقدسة لترجمة كتابه تعالى فشمر عن ساعد العزم سورية بنصديق المجمع الاميري وجعية الكتب المقدسة لترجمة كتابه تعالى فشمر عن ساعد العزم سورية بنصديق المجمع الاميري وجعية الكتب المقدسة لترجمة كتابه تعالى فشمر عن ساعد العزم سورية بنصديق المجمع الاميري وجعية الكتب المقدسة لترجمة كتابه تعالى فشمر عن ساعد العزم

واخذ يعاني المشاق بتجشم المصاعب بتطبيق كل كلة على اصلها حتى تم له ذلك وكان في هذا الاثناء متوليًا ادارة المطبعة الاميركية المشهورة وحسَّن فيها وزاد الشكل على الحروف حتى صارت من احسن مطابع المشرق واشهرها واتم الترجمة سنة ١٨٦٤ وبعثه مجمع المرساين الى الولايات المتحدة سنة ١٨٦٥ ليتولى امر طبعها وعمل الصفائح بالكهربائية لها هناك فاقام في الولايات المتحدة سنتين حتى اتم ذلك وعاد الى صورية سنة ١٨٦٧

وفي تلك الاثناء تمامر انشاء « المدرسة الكلية السور ية »في بيروت على نفقة جماعة مناهل الخير في الولايات المتحدة باميركا. فعرضت عليه عمدتها الكبرى في اميركا ان يكون استاذاً فيها فاجابها الى ذلك ثم طلبت اليهان بعين راتبة السنوي بنفسه فكتب ٨٠٠ ريال مع ان راتب اصغر استاذ فيها لايتل عن ١٥٠٠ ريال وقد فعل ذلك حباً بخير البلاد ونفع اهلها

ولما وصل الى بيروت باشر ترتيب المدرسة الكاية الطبية مع صديقة الفاضل الدكتور يوحنا ورتبات ووضعا نظاماً لدروسها وشرعا في التعليم من ساعتهما لايحاسبان على اتعاب ولا ينتظران من احد تبحيلاً لقدرها ومدحاً لاسميهما وبل ان الدكتور قان ديك لما رأى ان المدرسة تفتقر الى استاذ يدر سالكيما فيها اقبل من فوره على تدريسها حال كونه معينا استاذاً لعلم الباثولوجيا وحده ولم يكن في المدرسة حينئذ من كل ادوات الكيمياء الاقضيب من زجاج وقنينة عتيقة فأنفق من ماله مئي ليرة الكليزية على ما يلزم من الادوات ولم يكن في يد التلامذة كتاب يطالمون فيه فجعل يلتي العلم عليهم خطباً مبتدئاً بالتجارب الكياوية ومستطرها من الجزئيات الى الكليات على اسلوب يقرآب هذا العلم من الافهام و يرسخ حقائقة في الاذهان والف حينئذ كتابًا مختصراً في مبادىء الكيمياء شدا الغرب فيه وطبعة على نفقته وهو يعلم انه لا يسترجع نفقات طبعه قبل ممانية و وبقي يدر س منافة عنا حباء استاذ الكيمياء و بي سنتين من الزمان يدرس العربية والدكتور ثان ديك يدر س مكانة محاناً حباً بصالح المدرسة كل وخير ابناء البلاد و الما تولج استاذ الكيمياء اشغاله اعتزل الدكتور قان ديك عنها وترك المدرسة كل وخير ابناء البلاد و الما تأخذ مقابله الامئة لهيرة الكايزية

ولم يقتصر على هذا النبرع بل انه تولج منصب استاذ ثالث وهو استاذ علم الفلك وذلك اس المدرسة لم يكن عندها مال يقوم بنفقة استاذ لهذا العلم · فنبرَّع بتدريسه مجاناً والف له كتابًامسهبا وطبعه على نفقته ايضاً كما طبع كتاب الانساب والمثلثات والمساحة والقطوع المخروطية وسلك الابحر · ولم يكن في المدرسة آلات فلكية يُعتثُن بها فما لبشت ان شرعت في بناء مرصدها حتى ابتاع له آلات بسبعائة ليرة الكايرية من ماله الخاص واثث وفرش فيه على نفقته ، وكان اسلو به في تعليم الكيمياء والباثولوجيا مبنياً على العمِل والمشاهدة حتى يجد الطالب فيهِ لذة ّ قلما يجدها في درس العلومالعويصة كهذا العلم

وانشأً للمرصد امياً كبيراً حتى صار معروفاً في المشاوق والمغارب مقصوداً من القر ببين والبعيدين مراسلاً لاشهر مراصد الارض. ولما خلفه الدكتور فارس نمر في تدريس علم الفلك الوصني الف كتابًا في الفلك العملي وجعل يعلم بهِ الطلبة على الآلات وكان مع تدريسه علم الباثولوجيا وعلم الكيمياء وعلم الفلك يتولى ادارة المطبعة الاميركية فينقح ما يطبع فيها من الكتب ويهتم بتأليف جريدة « أخبار عن انتشار الانجيل » وجريدة « النشرة الشهرية » وجريدة «كوكب الصبح المنير» ثمَّ « النشرة الاسبوعية » ويطبب في مستشفى ماري بوحناحيث كان يتقاطر اليه المرضى افواجًا أفواجًا حتى ببلغ عددهم الالوف في السنة. وما بقى من الوقت الذي يخصصه البعض بالنزهـــة والرياضة والراحة وآلنومكان يقضيه في تاليف الكتب العلمية والطبية والدرس والمطالعة والتجارب العلمية وحضور الجمعيات النافعة ومراسلة العلماء فيسائر اقطار الارض • حتى كان اهل بيته لا يرون منه أكثر بما يرى منه الغريب وكل ذلك قيامًا بالواجبات التي يعجز جماعة من الرجال عن القيام بها ومن مزاياه انهُ لم يكن يوَّخر إلى الغد عملاً يقدر إن يعمله اليوم ولذلك كنت تراهُ معداً ا كل مايطلب منهُ قبلُ زمان طلبه • وكان كما طلب منهُ اهل بيته ايام أشتغاله في المدرسة الكلية ان يستريح بين عمل وآخر و يوخر الاشغال الى اوقاتها حرصاً عَلَى صحته يجيبهم: « اخاف ان يفاجئني مرض او يعارضني معارض فأكون سبب خسارة لكل من نتعلق أشغالهم ومصالحهم بي • فالواجب علي ان آكون سابقاً في انجاز اشغالي حذراً من ذلك » و لكثرة اهتامه باشغال المدرسة واشتغاله بمصالحها عن غيرها كان اصحابهُ بكمونه في ذلك فلا يسمع لهم حتى صار من الاقوال الشائعة بين معارفهِ انك اذا رمت ان تكون على رضى مع قان ديك فايالك ان تشغله بشاغل عن المدرسة الكلية واذا اردت ان تسر قلبه فكما أعن المدرسة والتلامذة والمرصد والتاليف وقد الف اثناء وجوده في المدرسة الكلية كتابهُ في الباثونوجيا وهو مجلد ضخم وكتبًا في التشخيص الطبيعي وفي الكيمياء وفي الفلك الوصفي وفي المثلثات والمساحة والقطوع المخروطية وكلها مطبوع • والف كُسَّانًا في الغلك العملي وآخر في امراض العينين وآخر في تخطيط السماء وقد طُبع حديثاً

وكان تعليمه متين التحقيق متأنيًا في النقرير. حسن الفكرة · حافظاً للمسائل · صحيح النقل · جامعاً بين العلوم القديمة والحديثة · ذاكراً التجارب الماضية · مطلعاً وراويًا الاكتشافات الحاضرة · كثير الاحسان للطلبة معلماً تاصحاً وأباً صالحاً · يشجع الاقوياء ويرق للضعفاء ويشفق على البلدا · وقد تخرّج على يده في الكلية السورية سبعون طبيباً وسبعون بكلوروسياً وسبعة صادلة كلهم اخذوا الشهادات وتشرفوا بمصادقته عليها بخط يدم واكثرهم عنهُ حبّ العلم اخذوا · ومن مآثره

انه تخرّج على يدوكثير من مشاهير ارباب الصحف العربية والمحررين فيهاكالدكتور يعقوب صرّوف والدكتور فارس نمر والدكتور شبلي شميل والدكتور بشاره زلزل والدكتور اسكندر بارودي والدكتور نقولا نمر والدكتور خليل سعاده والصيدلي مرآد بارودي وجرجي زيدان والدكتور فارس صهيون والدكتور لويس الخازن

وكان وهو اعجمي اللغة عربي المنطق وله في محاسن اللغة و بدائع متثورها ومنظومها القول الصحيح والرأي الرجيح حتىكان 'يحسب آبة ظاهرة في آدابها وافوالها · وأعجو بة باهرة في نكاتها وامثالها · لانهُ كان قوي البادرة كثير المحفوظات لذيذ العشرة لطيف المنظر جيد المخبر · وهو يجري معها الى طبع سليم وخلق دمث ومحاورة سار''ة

وفيا هو لام باشغال التأليف والتدريس والرصد والمواسلات العلمية عما سواها من مطامع البشر 'نكبت المدرسة الكلية بحادث أبعد عنها اكثر اساتذتها . فتركها محتملاً آلام فراقها محافظة على مبادئه . و يقي يطبب في مستشفى ماري يوحنا على جاري عادته الى ان اضطر ان يتركه على غير رضى منه . لكنه الها تركه ُ ليميي في الوجود مستشفى طائفة الروم الارثوذ كسيين الذي صار له ُ فيسه اياد تذكر في الرحمة بالمسكين ومعالجة المرضى والبائسين

وقد نقد ملستشنى بعنايته وفضله لقدماً عجيباً فازدادت اهميته حتى صار من اعظم المستشفيات في الشرق ولما ان توفاه الله في ١٣ تشرين الثاني ١٨٩٦ كان المرسوم نخله بن حبيب بسترس رئيساً لعمدة المستشنى و فتبرّع من جيبه الخاص بدفع مبلغ كبير لاقامة تمثال لثانديك في ساحة المستشفى الكبرى و عرض على سائر اعضا العمدة ان يشتركوا في هذا المشروع فاظهر الجيع رغبتهم في الإقبال عليه وقرّووا وجوب إقامة أثر خالد للرجل الذي اجتمعت القلوب على حبه واعترفت الألسن بفضله وفي ٢٦ شباط ١٨٩٩ جرى الاحنفال بنصب الاثر فاذا هو تمثال من المرم الايض الناصع يمثل صاحب الترجمة وقد كتب عليه بحروف واضحة :

# ﴿ اثر حميد لحنير فقيد نُصب إِقراراً بفضل عَلَمَ العلماء والحكمام المرحوم ﴾ ﴿ كرنيليوس فانديك عُني عنهُ — ١٨٩٥ ﴾

ولما اخترمته المنية بالتاريخ المذكور جرى لمشهده احتفال عظيم ثم دُفن سيف المقبرة المحاذية الكنيسة الانجيلية و بناء على ماشاع بانهُ اوسى الاَّ يوَّ بن توقف الادباء والشعراء عن تأيينه و في قلوبهم جرات من القصر عليه و فقد اهتمَّ فريق من اصدقائه وتلامذته باقامة تَصَب عَلَى ضريحهِ وقويهم جرات من القصر عليه وقد اهتمَّ فريق من اصدقائه وتلامذته باقامة تَصَب عَلَى ضريحهِ وقد عموا بادارة الحدم الصيدلي القانوني مراد البارودي مبلغاً كافياً و واستحضر والهن أور با قطعتين

بديعتيالصنع احداها من الرخام وضعوها مسطحة على القبر والأُخرى من الحجر الاعبل قائمة عليهِ · وقد تُقشت عليهِ هذه العبارة باللغتين العربية والانكليزية :

# ﴿ هذا الضريح شاده ُ بعض من خلاّنهِ وتلامذتهِ السور بين ذكراً لِما أتاه ﴾ ﴿ من فضل ٍ وبر ّ في خس و خمسين سنة من عمرهِ بين ﴾ ﴿ ابناء اللغة العربية ﴾

وية ٢ نيسان (افريل) سنة ١٨٩٠ احتفل أهل سوريا بمرور خمسين عاماً على اقامته ينهم و فاقاموا له يوبيلا شاركم فيه افاضل المشارقة في مصر والعراق وغيرها بالاكتتاب و فقاطرت عليه الرسائل والقصائد وكتب التهنئة من وجهاء سوريا وامرائها وجمياتها و بطاركتها واساقفتها ومجامعها على اختلاف المذاهب والنحل وملاً تجرائد القطرين السوري والمصري اعمدتها بذكر مآثره وافضاله واعماله و لولا ضيق المقام لجئنا ببعض ما قبل فيه ولكن ذلك مجموع يف كتاب عنوانه «حياة قانديك » مطبوع على حدة بعناية تلميذه الدكتور اسكندر بارودي صاحب امتياز مجلة هالطبب » الميروتية

وكان قنديك بجتزي ؛ باليسير من الغذاء والملبس غير عاكف على شيء من الملاذ الدنيوية بل همهُ الامور الجوهرية يو ثر العزلة عَلَى الاجتاع والاجتاع مع من احتاجه عَلَى العزلة ويصرف في مكتبته ما فضل من اوقاته عن الواجبات بين مطالعة جرائد وتاليف كتب وتصفيح مسودات • وكنت تراه وهو مرتد بالعباءة الشرقية كأن لسان حاله يقول :

ولبس عباءة ولقر عيني احب الي من لبس الشفوف و وبث معارف يف دور علم احب الي من كسب الالوف

اما موَّ لفاتهُ فتشمل اهمَّ العلوم القديمة والحديثة · وهو اوَّل من الف في تلك العلوم ونشرهــــا باللسان العربي في الدبار الشامية فاجاد وأَفاد وهي :

(1) «الباثولوجية الداخلية الخاصة » وتبعث في مبادى والطب البشري النظري والعملي في مجلد ضخم (٢) « محيط الدائرة » في العروض والقوافي (٣) « المرآة الوضية في الكرة الارضية » طبعت غير مرة (٤) « الروضة الزهرية في الاصول الجبرية » (٥) « الاصول الهندسية » (٦) « التشخيص الطبيعي » (٢) « الانساب والمثلثات المستوية والكروية ومساحة السطوح والاجسام والاراضي وسلك الابحر » (٨) « اصول الكيماء » (٩) « رسالة الجدري والحصبة » للرازي مع ملحق بقلم الدكتور • (١٠) « اصول علم الهيئة » في الفلك (١١) « إرواء الغلاء من محاسن القبة

الزرقاء » (١٢) «النقش في الحجر» في ثمانية مجلدات صغيرة كل منها ببحث في علم من العلوم الحديثة كالفلسفة الطبيعية والكبياء والجغرافية الطبيعية والنبات والفلك والجيولوجيا وغيرها--يراد بها تعليم هذه العلوم في المدارس العالية او نشرها بين الذين شبوا وتعاطوا التجارة او الصناعة ولم يدرسوا شبئاً منها (١٣) « النفائس لتلامذة المدارس » (١٤) « قصة شونبزج و بركا »وها دينيان • (١٥) « اصول الايمان السيمي » (١٦) « ترجمة العهد الجديد » (١٦) « النشرة الشهرية » و النشرة الاسبوعية » في اول نشأتها • (١٩) جريدة « كوكب الصبح المنير» سيف لمول « ١٨) « النشرة الاصبوعية » في اول نشأتها • (٢١) « أخبار عن انتشار الانجيل » (٢٢) ترجمة « توكب الصبح المنيار والفخ الغرار » التوقية الكروم من الثمالب الصفار • (٢٦) كتاب « كشف الاباطيل في عبادة الصور والتماثيل» لتوقية الكروم من الثمالب الصفار • (٢٦) كتاب « طبالهين » (٢٢) كتاب «الباثولوجية المرضية » لم يطبع منه سوى بعض مقالات في مجلة «الطبيب» البيروتية • (٢٨) كتاب «الباثولوجية المرضية » لم يطبع منه سوى بعض مقالات في مجلة «الطبيب» البيروتية • (٢٨) كتاب «المامة في مجلة «المعبوب الموف ان ينقل كتاب « مسر النجاح » في سنيها الاولى • وهو الذي اوعز الى الدكتور يعقوب صروف ان ينقل كتاب « مسر النجاح » المامة المورية فكان سبها كبيرا في لم ينها الذي والعمل مع النسج عَلَى منوالهم المنادين قرأوم من شبان بلادنا الى الاقتداء باعاظر بحال العلم والعمل مع النسج عَلَى منوالهم

ونختتم هذه الترجمة بالايات التي نظمها الياس حنيكاتي عند نصب تمثال الدكتور ڤانديك في باحة المستشفى الارثوذكسي وهي :

> مآثر لاتخفی عَلَی احد منا وتبق انی ما شاء ربك لا تغنی وهذا لعمر الحق من خیر ما مهینی یضوع شذاها كلا طائر شخنی فعظم اهل الشرق ببكونه محزنا بتعزیز مستشفی تعول به المضنی وارخ بدا تدشین تمثاله الاسنی

لفنديك في شرق البلاد وغربها عجلت كنور الشمس قبل وفاته هام بنى في ساحة الفضل منزلاً ألا حسن شهرتر ألا حسن شهرتر إمام قضى في الشرق معظم عمرو ولا سيا جمعية شد ازرها فنى عامها العشرين جدًد ذكره

# فهرس

# الجزء الاول من تاريخ الصحافة العربية

| صفحة       |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣          | المقدمة                                                                                      |
| •          | التوطئة :وفيها ثمانية فصول                                                                   |
| ٥          | الفصل الاول: تحديد الصحافة واشهر مسمياتها ومواضيعها المختلفة                                 |
| •          | الفصل الثاني : تعريف الصمافة من أقوال مشاعير الملوك والكتاب والصحافيين                       |
| ۲.         | الفصل الثالث : موَّرخو الصحافة العربية                                                       |
| 44         | الغصل الرابع : وجوء تسمية الصحف الدورية لدى العرب                                            |
| ۳١,        | الفصل الخامس: فوائد تاريخيةوشذرات اثريةعنالصحافة عموماً والعربيةمنها بنوع خاص                |
| ۳0         | الفصل السادس: عطا بك حسني                                                                    |
| 44         | المنصل السابع : معرفة الجميل                                                                 |
| ٤٢         | الفصل الثامن : الصّحافة وأُعاظم الرجال                                                       |
| ٥          | الحقبة الاولى: تمتدمنذ تكوّن الصحافة الى تاريخ افتتاح ترعة السويس ١٧٩٩١٨٦٩                   |
|            | الباب الاولُ : يشتمل عَلَى اخبار كل الجرائد والجلاَّت التي ظهرت في هذه الحقبة مع             |
| ٤٥         | وصنها وبيان احوالها                                                                          |
| ٤٥         | النصل الاول: تكوُّن الصحافة العربية                                                          |
| ٤٨         | مُ الثاني : اخبار الصحف من اول نشأتها الى سنة ١٨٥٠                                           |
| ۳۰         | <ul> <li>الثالث: اخبار الصحف من منتصف القرن التاسع عشر الى فئنة بر الشام سنة ١٨٦٠</li> </ul> |
| 78         | م الرابع: اخبار الصحف من فتنة برالشام سنة ١٨٦٠ الى سنة١٨٦٩                                   |
| Y٩         | <ul> <li>الحامس: أحوال الصحافة العربية في الحقبة الاولى وامثلة من كتاباتها</li> </ul>        |
| ۸۲         | الباب الثاني : تراجم مشاهير الصحافيين في الحقبة الاولى                                       |
| 7.4        | ا الشيخ ناصيف اليازجي                                                                        |
| <b>X</b> 1 | ٢ بطرس البستاني                                                                              |

| 44  | رفاعة بك الطهطاوي       | ۴   |
|-----|-------------------------|-----|
| 47  | احمد فارس الشدياق       | ٤   |
| 1   | الكونت رفشيد الدحداح    | ۰   |
| 1.7 | خليل الخوري             | ٦   |
| 1.0 | رزق الله حسوت           | Y   |
| 111 | ميخائيل مدور            | ٨   |
| 110 | الياس بك حبالين         | ٩   |
| 111 | الحاج حسين بيهم         | 1.  |
| 114 | سليان الحرائري          | 11  |
| 17. | يوسف الشلفون            | 14  |
| 144 | ابرهيم سركيس            | 14  |
| 170 | حنا بك ابوصعب           | 11  |
| 147 | حسن المطار              | 10  |
| 14. | عبدالله ابو السعود      | 17  |
| 141 | سلیم الخوریے            | 14  |
| 144 | سليم شحاده              | 1.8 |
| 140 | الشيخ يوسف الاسير       | 13  |
| 144 | محمد بيرم الخامس        | ۲.  |
| 1£1 | فرنسيس مرَّاش           | ۲1  |
| 188 | الدكتوركرنيليوس ڤان ديك | 77  |
|     |                         |     |

## فهرس عام

# لجميع موادً الجزء الاوَّل من تاريخ الصحافة العربية عَلَى ترتبب الحروف العجائبة

احمد فارس الشدياق : وضعه لفظة « جريدة » أه اسكندر بارودي(الدكتور) ٣٤ او ٤٨ او ١٤٩ ا

بمعناها الشائع ٧ و ٤٧ و ٤٩ و ٥٥ و ٦١ — ٦٤ و ۲۹ و ۷۷ ترجمته ورسمه ۹۱ -- ۹۹ و ۱ و ۱۳۷ احمد مختار باشا الغازي ١١٥ احمد نديم ١١ ابرهيم سركيس ٦٩ و ٨٨ وترجمته ورسمهُ } أحوال الصحافة العربية في الحقية الاولى وامثلة من كناباتها ٧٩ – ٨١ أ اخيار الصمحف من فتنة بر الشام سنة ١٨٦٠ الى سنة ١٨٦٩ صفحة ٢٨ – ٧٨ اخبار الصحف من منتصف القرن التاسع عشر الى فتنة برالشام سنة ١٨٦٠ صفحة ٥٣ – ١٤ اخبار عن انتشار الانجيل(جريدة)٤٧واخبارها ادیب اسحق ۷ و ۱۱ و ۱۲۱ أدبب نظمي ٦٧ ارثر برسیان 🗱 ارنو (مستعرب) ۱ه أ اسكندر العازار ( الشيخ ) ١٢ و ٤١ فُرُ اسكندر شلهوب ٤٧ و ٥٥

الآباء البسوعيون ١٢ ابرهيم باشا المصري ٨٥ و١٤٥ ابرهيم حجال ٣٩ ابرهيم حنا عورا ال 177-174 ابرهيم الاحدب (الشيخ) ٦٢ و ٦٣ و ١١٨ ابرهيام الحوراني ١٣٤ ابرهیم شخري بك ۷۲ ابرميم الدسوقي ٦٢ ابرهيم المويلحي ٤٧ و ٧٨ ابرهيـم اليازجيّ ( الشيخ ) وضعه لفظة « الحجلة » { ٦٦ و ٦٩ و ٨٣ و ١٤٧ بمعناها الشائع ٧ وتمرُّ يفه للصحافة ١٠ و١٣ و ٢٦ ﴿ ادوار جدي ١١ و ۷۷ و ۸۲ و۱۳۶ ابرهيم يعقوب تابت ٧٧ احمد الازهري ١٠ احمد بن المعظم ١١٩ احمد جودت باشا:رسمه ٦٨و٦٩ و ١٥ او١٣٧ } اسبر شقير ٧٧ و ١٣٤ احمد حسن طباره ١٠ احمد عبدالرحيم ٥٠

اسعدخالداا ۲۰ – ۱۱و ۲۲ و ۱۰۱ و ۱۱۹ اسمعيل الخشاب ٤٥ و ٤٨ و ٤٩ و ١٢٩ إ بسمرك ٤٤ اسمعيل باشا ( الخديو ) ٦١ و ٦٩ و ٧٨ و ١٣١ } بشاره خوري ( رئيس شركة مار منصور ) ٧٣ اعمال شركة مار منصور ( محلة )٤٧ واخيــارها أ بشاره زلزل ( الدكتور ) ١٤٨٠ ا و يو بيلها ٧١ -- ٧٣ - شدياق ١٤٣ عبدالله الخوري ۱۳ افتيميوس عفيش (الخورك) ١١ البشير (جريدة) ١١٤ و ١٤٣ اَکلیمنت هوار ( مستعرب ) ۲۶ البرت دي فوقنت (صاحب اكبر مجموعة الجرائد في } بشير ( الامير ) احمد اللعي ١٢٦ ٠ الشهابي (الامير) ٨٦ و١٠٠ و ٢٠ او ١٢٦ العالم) ٢٤ بطرس البستاني ٤٤ و ٥٥ و ٢٢ و ١٤ و جمته الشيرالفورتي ٢٦ ورممه ٨٩-- ٩٢ و ١٢٤ و ١٣٤ و ٣٥ ١٥٥١ الغونس الثالث عشر ٤٤ يعلرس كرامه ٨٦ و ٢٦ و و١٣٠ الكسندرا ماتيادي اقيرينوه ( الاميرة ) ١٢ الياس حبالين ٧٤ و٧٧ وترجمته ١١٥ --١١٦ } بوره ( سفير فرنسا ) ١٣٧ الياس حنيكاتي ١٥٠ إ بولس زين ٧٤ الياس زياد. ١٢ تشارلس دانا ۱۰ الياس مسابكي ٤٩ تعريف الصحافة من اقوال مشاهير الملوك والكيتاب والصحافيين ٩ --- ٢٠ الياس صالح ٧٧٪ امين ارسلان ( الامير )٣٤ النقدم (جريدة) ١٢٠ و ١٢١ أمين لتي الدين ٤٢ توفيق الاول ( الخديو ) ٧٨ و ١٣١ اندراوس ورزي : اول منجم الجرائدفي العالم } توفيق حبيب ٢٨ وتأليفه عن الصحافة ٣٢ تكونن الصحافة العربية ٥٠ انستاس الكرملي ( الاب ) ١٢ و ٢٦ التوطئة ه تولستوي ( الغيلسوف الرومي ) ٩ و ٤٤ انطون الجيل ١٢ و ٤٤ انطون عيد الصباغ ٧١ ثمرات الفنون ( جريدة ) ١٣٧ و ١٣٨ انطون شحیبر ۷۱ و ۷۳ جان دیریو ( مستعربة ) رسمها ۱۳ ومآثرها ۳۹ انطونيوس الأميوني ٥٤ باسيل ايوب (القس السرياني) ٤٢ جرجس زوين ٧٧

يرجيس باريس ( جريدة ) ٢٢ و ٤٧ واخبارها ألم جرجي ديتري مسرستي ٤١

أحنا ابو صعب ٦٢ و ٧٤ ورسمة وترجمته ١٢٥ و٨٢١ حنا الخوري ٥٨ رسمهُ ٥٩ حُنین الخوری ۷۰ و ۷۷ الحوادث اليومية (جريدة) ٢١ و ٥٤و٨٨ --خريسين ( ملكة اسبانيا ) ٤٤ خليل البدوي ٣ خليل الخوري : استعاله لفظة «جرنال » يعني ج يدة ٧ و ٤٤ وه ٥ رسمهُ ٦ ٥ و ١٧ و ترجمته ورسمه ۱۰۲ -- ۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ خلیل مسر کیس ٤٢ و ٦٤ و ١٣٣ و ١٣٠ م سماده ( الدكتور ) ١٤٨ } خير الدين ( مجلة ) ٦٦ حسن العطار ٤٦ و٥٠ وترجمته ١٢٨ - ١٣٠ } خير الدين باشا التونسي( الصدر الاعظم ) ٥٧ و ٢٦و١٣٩ او ١٤٠ إ داود باشا ۲۳ ورسمه ۷۶ و۲۰ و۲۲ او۱۳۷ - مجاعص ١٤ و١٠٣ - نقاش ۱۰ کم درویش تیان ۲۱ في دي بلو يتز ( مكاتب جريدة التيمس ) £4 حسين كامل باشا (الامير المصري) ٩ و١٣١ لم ديمتريك نقولا ٢٣ ورسمه ٢٧ و٣٩—١٤ لم ديوان الفكاهة ( محلة ) ١٣٥

جرجي زيدان:مقالاتة التاريخيةعن الصحافة ٢١ } حكمت شريف ٢٣ و,سمهٔ ۲۲ و ۶۲ و ۱۳ و ۱۳۸ و ۱٤۸ جرجی ن**قولا باز ۱**۴ و ۲۰ و ۲۱ و ۱۰۳ جرجی ینی ۱۳۶ الجعية العلمية السورية (محلة) ٤٧ جيل باشا ٧٦ جميل مدور :رسمه ١١٣ واخباره ١١٤ -١١٥ م ٢٩ الجنة (جريدة) ١١٤ الجوائب ( جريدة ) ٢٢و٤٦ واخبارها ٦١ -- { خطار سركيس ١٢٢ ١٤ و ١٦ و ١٣٨ حبيب اليازجي (الشيخ) ٧١ - باشا مطران ٧٦ خالد الحلو ٧٤ - كرم ١٤ : نادر ۲۳ حديقة الاخبار (جزيدة) ٢١ و٢٢ واخبارها ﴿ \* عَانُم ٧٦ ويوبيلها ه ه — ٦٠ و ٨٠ — ٨١ و ١٣١ و ١٣٤ أ م يارد ٢١ حسن القويسني ( الشيخ ) ١٣٥ حسن باشا (الاميرالمصري) ١٣١ حسن لازغلي ١٥ ء لبيب البري ١٤ حسين المقدم ٤٧ و ٦٦ حسين بيهم ٦١ و ٧٥ و ٧٧ ورسمه وترجمت لم دياز (رئيس حكومة المكسيك) ٤٤ 111-114

الحفناوي بن الشيخ ١٠

أ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣١ − ١٣٢ أ
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ أ
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ أ
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ أ
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ أ
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ أ
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ أ
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ أ
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ أ
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا
إ سليم الخوري ٥٨ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا

إ سليم الخوري ١٣٠ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا

إ سليم الخوري ١٣٠ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا

إ سليم الخوري ١٣٠ وترجمتهُ ١٣٢ − ١٣٢ ا

إ سليم الخوري الموادق ا م ايوب نابت ٤١

م دي نوفل ٥٤ و١٣٤

م سركيس ٤٢ و١٢٣

م شحاده ٥٨ و ٧٥ و ٧٧ و ١٣ او ترجمته ورسمه

140-144

سليم عباس الشلفون ٥٨

- عقاد ١٥

فارس الشدياق ٦٣

\* فریج ۷۷

- نقاش ۱۲۱

سلبان الحرائري ٦١ وترجمته ١١٩

م العبد ٠٠

سوريا (جريدة) ٤٧ و ٥٨ واخيارها ٦٧

روز فلت (رئيس حكومة الولايات المتحدة) ٩و٤٤ أن شاهين مركبس ٦٩ وترجمته ورسمه ٢٣ اسم

**اً** شبل دموس ۱۶

شبلی شمیل( الدکتور )۸و ۸۸ و۱۶۸

شَكَّرالله بن نعمةالله خوري ٥٤

شکري الخوري ۲۶

" جرجس انطون ١٦

🔻 غلابینی ۷۱ و ۷۳

راشد باشا ( الوزير ) ٦٧ و١٣٢ و ١٣٤ الرائــد التونسي (جزيدة) ٢١ و ٢٢ و ٤٧ أ م تقلا ٧١ و٧٧ واخبارها ٢٤--٦٦

رجوم وغساق ( مجلة ) ٤٧ واخبارها ٧٧-٧٨ } م دياب ٧٧ رز بيري (اللورد) ٩

رزق اقته حسون ۳۲ و۶۷ و ۵۰ و ترجمته ۱۰۰ --- ﴿ ﴿ ﴿ وَمَضَانَ ٥٧ َ

11.

رزقالله خضرا ١٢١

رزوق عیسی: رسمه ۲۷ و ۱۱

رشدي باشاشرواني(الصدرالاعظم)٦١١١و٣٧١ الرشيد ( جريدة ) ٤٩

رشيد الخوري ( مخترع الآلــة لصف حروف 🕴 🕝 مخموري ١٥ الطباعة العربية وآلة لتوزيع حروفها ) ٣٤

رشيد الدحداح (الكونت) استعاله لفظـــة }

«صحيفة» بمعنى جريدة ٧و٤٧ و٢٣ و٧٠و٧ أ

وترجمته ورسمه ١٠٠ - ١٠١

رشيد الشرتوني ٨٢

رفاعة بك الطهطاوي ٦ و٤٩ وترجمته ورسمـــة } سنان باشا ١٣٩

روكفار ٤٤

الزهرة (جريدة)١٢٠ و ١٢١

الزوراء ( جريدة ) ٤٧واخبارها ٧٨

السلطنة ( جريدة ) ٢٢و٤٤ وه ه

سعيد الشرنوني ( الشيخ ) ١٥ و ٦٣ و ٦٣ و ١٣٧ } الشركة الشهر ية ( يجلة ) اخبارها ٦٨ و ١٢١

سليم ابو حمد ٧٧

ء ٰ البستاني ٧٥ و١٣٤ و ١٣٠ ورسمه ١٣٧ {

- الجارودي ( الشيخ ) ١٣٨

إ عبد القادر الاسكندراني ١٦ عبد القادر الجزايري (الامير) اه عبد القادر حمزه ١٦ الكريم سلمان الهادي نجا الابياري ٦٢ و ٨٦ و ٨٧ عرابي باشا ٦٢ عطا بك حسني : مآثره وترجمة حياته ورسمه الصعبيون ( المشائخ ) اصلهم واخبارهم ١٢٥ - } عظارد ( جريدة ) ٢٢ و٤٧ واخبارها ٦٠و٥٠ علاً م ( الخطاط المشهور )١٢٦ علي باش حانبه ١٧ علي بن سياية ١٠. علي بنءمر ٥١ على ولد الفكاي ٥١ عمر الانسي 80 عمانوثيل ( ملك البرتوغال ) ٤٢ عيسي امكندر المعاوف ٢٥ و ٤١ غر يغور يوس الرابع( البطريرك)١٣٨ غزته :استعالما بعني جريدة ٦ غليوم الثاني ( امبراطور المانيا )٤٢ فارس دبغی ۱۷ فارس مهيون ( الدكتور ) ١٤٨ فارس نمر ( الدكتور ) ۱۳۶ و ۴۷ او ۴۸ او ۴۸ ا العناوست ( مخترع فن الطباعة ) : رسمهُ ٣٣ إلى المياه ا فرات ( خریدة )٤٧ واخبارها ٦٩-٧٠ و ٨١ في نقو باشا ٧٤ و ٢٦ و ١٣٧ و ٣٢ او ٣٢ او ١٣٤ عبد العزيز ( السلطان العثاني ) ٦٦ و ٥٨ و ١٣٢ } فضل القصار ( الشيخ ) ١٢١

شهاب الدين محمد بن اسمعيل المكي ٥٠ صادق باشا( باي تونس ) ٦١و ١٤ ورسمه ٦٥ لم صالح اليافي ( الشيخ ) ٤٩ - مجدي بك ٥٠ الصحافة : تحديدها واشهر مسمياتها ومواضيعها ﴿ المختلفة ه العنعافة واعاظم الرجالب ٤٢ 147 صفوت باشا ۲۵ ضاهر خيرالله ٧٧ الطبيب ( مجلة ) ٢ الطيب بن عيسي ٢٨و ٣٩ و٦٦ عالى سميت ٥٣ ورسمه ٥٤ و٣٢ او١٤٥ عبد الاحد جرجي ( الخوري السرياني )٤٢ عيد الحيد الثاني ( السلطان ) ٤٢ عبدالحبدزكي ١٦ م الرحمن الحوت ( الشيخ ) ۱۱۷ م الرافعي ٢٦ · الكواكبي ١٦ م الرحم بدران ٧٥ و٧٧ الله الأنصاري ٢٢ ب أبو السعود ٤٧ و ١٣٠ و ١٣٠ -- ١٣١ . م م الجيرتي ١٣٠٥ و١٣٠ و١٣٠ ء - جاك منو ٤٨ - مرگاش ۱۰۸

﴾ لويس صابونجي ( الدكتور ) استعاله لفظة « نشرة » بمعني جريدة ٧ وانشاؤ. لاول مجلة لويس فيليب ( ملك الفرنسيس ) ١٥ورسمه ٢٥ أ لويس معاوف (الاب اليسوعي) 13 المبشر (جريدة) استعالها الفظة «الورقة الخبرية» او « الرسالة الخبرية » بمدى جريدة الولا ١٩٤٤ ف واخبارها ١٥--٣٥و١٤ مجموع العلوم ( مجلة ) ٤٧ واخبارها ٧٠—٧٧ محد اسمعيل ٦٧ - الجعاببي ١٨ - الدسوقي ( الشيخ ) ١٢٩ ء السنومي ٦٥ - الشريف ١٩ - العروسي ( الشيخ ) ١٢٩ امين ارسلان (الامير) ه١و٧٧ بن بلقامم ۱ ه م بوزار ۱ه م بیرم الخامس ۲۵ وترجمته ۱۳۹–۱۶۱ خاله ( الشيخ ١١٧ سامي صادق ١٩ ء صادق المحمودي ٢٤ أ عبده (الشيخ)٠٥

فضل الله فاضل ( الخوري الماروني ) ٤١ فه اد باشا ۲ ه و ۱ ۷ و ۱۲ و ۲۰ ا و ۱۲۸ فوائد تاريخية وشذرات اثرية عن الصحافةعموماً } عربية مصورة ٣٢و٣٢ و٢١١ والعربية منها بنوع خاص ٣١ فولتير ١٠ فيليب دي طرازي(الڤيكونت) مجموعته الكبرى } مارونالنقاش ٨٧ الصحف العربية ولغيرها في احدى عشرة لغة أم ماري خريستين ( ملكة إسبانيا ) ٤٤ مختلفة ٧٤ قاسم الكستي (الشيخ)١٣٨ قدور ياحوم ٥١ قيصر المعاوف ١٧ قيصر باشاكرم ١٧ كامل باشا الصدر الاعظم ٧٥ و١٣٤ كسترو (رئيس حكومة فنزويلا) ٤٤ كرنيليوس ڤانديك( الدكتور )٤٥ و ٦٦و ٦٩ ۗ و٢٢ او١٨ او١٣٤ -- ١٥٠ كلوت بك ( الدكتور ) ٤٩ کبون ( سغیر فرنسا ) ۶۶ كوكبالصيم المنير (جريدة) ٢٢ او٢٣ او١٤٧ } - بشير فهمي ٤٢ كوكب العلم (مجلة ) ٢ لبنان ( بريدة) ٤٧و٨٥واخبارها٧٣هـ٥٧ } - بن مصطفى ٥١ وه١٢٧و٢١ لبيبه هائم : رسمها ٦و٧ او ٤١ لسان الخالُ ( جريدة ) ١٤ او١٣٥ و١٣٨ لطني عيروط ١٧ لويس اغازن ( الدكستور ) ۱٤۸ لويس شيخو(الاب اليسوعي) ١٧ و ٢٤ و ٤١ أم طاهر الاناسي ١١٩

والااوالاا

أ معرفة الجيل ٣٩-٣٠ ملحم فارس ( الدكتور ) ٧٧ ملنز ( اللورد ) ١٠

 على باشا ( الحديو ) ٢٤٠٩ ورسمة ٥٠ و١٣٠٠ } منصور كراني ( مستعرب ) ٤٧ و١٥ و٢٠ و٦٠ موَّرٌ خو الصحافة العربية ٢٠ -٢٨ مومی فریج ( المرکیز ) ۷۵ ورمیمه ۷۲و۲۲ ميخائيل انطون صقال ٢٤و٢٢ فرجالله ٤٥و٧١ ورسمة ٧٢

مدور ٤٥و٧٥ ولاه وترجمته ورممه 110---111

ميخائيل مشاقة ( الدكتور ) ٥٤ میرنت ( مستعرب ) ۲۴واه نابليون الاول ٩ و ٣٢ و ٤٥ ورسمة ٤٦ فاشد باشا ۸۱

ناصيف اليازجي( الشيخ ) ٥٤ و٧٥ و٦٢ و٦٣ وترجمته ورمحة ومفاخر واللغوية ٨٢ – ٨٩ و١١ ا وه ا او ۲۲ او ۲۷ او ۱۸ اوه ۱۸ نتائج الاخبار ( جريدة) ٤٧ واخبارها ٦٦ النجاح ( جريدة ) ١٢٠و١٢١ نجيب الحداد (الشيخ) استعاله لفظة «الصعافة»

> بمعناها الشائع ه نجيب حبيقه ٧١

۔ غرغور ۲۳

مدور: رحمه ۱۱ واخباره ۱۱۴ اسه ۱۱

· ميخائيل ساعاتي ١٥

- نادر : استعاله لفظتي « اوراق الحوادث»

بمعنى جريدة ٧ نخله بسترس ۱۶۸ همدعثان: رسمه ۳۰ و ا په

عثان جلال ٤٧ و ٧٨

على باشا البقلي ٤٧ و ٦٧

- غانم ۱۹

ء كأمل الجيري ٢١

ء کرد علی ٦٧

محود الشاذلي ١٩

ء حسيب ١٩

- كامل كاشف ١٩

م وليد الشيخ علي ا •

مدحت باشا ( الصدر الاعظم ) ٧٨

المدرسة الوطنية : رسم عمدتها ١٣٦

مرآة الاحوال ( جريدُة ) ٥٥ و١٠٧

مراد البارودي ١٤٨٤ الله

مرتين هرتمان ( مستشرق ) ۲۳ و۱۳۸

مراك اوريل ٥٤

مريانا مرَّاشِ (الشاعرةِ ) ١٤٣

المشكاة ( محلة ) ١٣٥

مصياح رمضان ١٢١

مصطفى الدمياطي ١٠

م باشا الشكودري ١٢٦

م بك اسمعيل ( وزير تونس ) ١٣٩ و ١٤٠ {

م بن احمد الشرشالي اه

ء راغب ١٩

م سلامه ۱۰

قاضل باشاه ٧

مظفر الدين (شاه ايوان ) ٤٤

} واخبارها ۹۶---۰۰ و۲۶ ولي الدين يكن ٢٠ } وليم ستيد ٤٤ يعسوب الطب (مجلة) ا عواخبارها ٦٧ النشرةالشهرية (جريدة)٤٧واخبارها٦٩و٢٦ } يعقوب صروف ( الدكتور ) ١٤٨و١٤٨ يعقوب صنوع ٣٢ و ٣٩ يوحنا الحاج ( البطريرك الماروني ) ١٣٧ يوحنا الحبيب( المطران الماروني )١٣٧ يوحنا غوتنبرج ( مخترع فن الطباعة ) رسمهُ ٣٣ يوحنا ورتبات ( الدكتور ) ٤٥ و ١٣٤ و ١٤٦ يوحنا يوسف مرسال • ١٩و٤٤ يوسف الاسير ( الشيخ) ٦٣ وترجمته ورهمه ١٣٥٠ و۱۲۸ و ۱۶۸ يوسف البستاني ( الخوري الماروني ) ٧١ يوسف الجلخ ٧٧ يوسف الدبس( المطران الماروني) ١٣٧ يوسف الشلفون ٤٧ و٦٨ و٧٣ ورسمه وترجمته 171--17. يوسف باخوس ٦٢ و٧٧ يوسف باشا فرنكو ٧٤ خطار غانم ٤٢ ورسمه ٣٤٪ (سیلطان مراکش) ۶۶ م صغير: رسمه الحواج

كأمل باشا ٢٥

يوسف كتفاغو ٤٥

نزهة الافكار (جريدة) ٧٤واخبارها ٧٨ نسیب محمود شهاب ( الامبر) ۲۰ نسيم ملول ۲۰ التشرة الاسبوعية ( جريدة ) ٤٧ و ٦٦ و ١٢٢ } وليم طمسن ٥٤ نصرالله دي طرازي (الکونت) ٧٦ نعمه تابت ٥٤ نعمه بافث ١٣٤ نعوم لبكي ١١ نعيم صوأيا ٢٠ نفيرُ سوريا ( جريدة ) ١٤و١٤ نقولا الترك ( الشاعر ) ١٤٢ نقولا الثاني( قيصر روسيا )٤٢ ء قماطي ٧١ - مئسى ۸ە م نمر (الدكستور) ١٤٨. هبة الدين الشهرستاني ١٦ ورسمه ٤٠٠ و ٤١ هنري غلياردو : رسمه ١٨ ونقر يره عن الصحافة { المصرية ٢٠و٣٣ ، وادي النيل (جريدة) ٤٧ واخباره ١٩٩ وامق باشا 177 وديع الخوري ٥٨ ورميمه ٥٩ وتآليفه ٦٠ الوقائع المصرية (جريدة) ٢١ و٤٦ و ٤٨ أُ





عبد الحميد الثاني ملطان العثانيين واكبرعدو الشحافة والصحافيين الملك يخلفه ) (أعطيتُ ملكاً فلم أحسِن سياستَهُ وكلُّ مَن لا يسوسُ الملكَ يخلفهُ) (ومَن غدا لابساً ثوبَ النعيم بلا شحر عليهِ فعنهُ اللهُ ينزعهُ)

# الحقبة الثانية

تمتدُّ من تاريخ افتتاح قناة السويس الى التذكار المئوي الرابع لاكتشاف العالم الجديد

#### 1197 - 1179

# تمنقلا

كانت الصحافة في الحقبة الاولى شبيهة بالجنين اذ قضي عليها بالتخلق والتكون قبل تخطيها الى دور الانتشار الذهب تحريبا البحث عنه في هذه الحقبة الثانية وتسهيلا لذلك نبسط الكلام عن صحافة كل مملكة اوكل قطر على حدة مبتدئين بالدولة العثانية و لان اكثر الصحافيين في هذا الدور كانوا من العثانيين لاسيا ابناء سوريا الذين يرجع اليهم الفضل في احياء النهضة المربية والحركة الفكرية شرقا وغربا وصنتبع هذا الاسلوب في الادوار اللاحقة كي بقف القراء عكى سنّة التدريج العلبيمي الذي رافق تاريخ الصحافة العربية في العالم عموماً وفي كل قطر خصوصاً ولم يكن الصحافة في سنة ١٨٠٠ شأن يذكر حتى قيض الله لها رجالاً من ذوي النشاط فاقدموا على انشائها وم عالمون بالصعوبة التي كانت تحول دون انتشارها مادياً وادياً فصادفوا المقبات الكثيرة سيف اول عهدها ولكنهم تغلبوا على تلك المصاعب بثباتهم واجتهاده حتى اوصلوا الصحافة الى ما هي علمه الان من الاهمية والاعتبار وكان انتشارها في ادىء الامر بطبناً جداً لقلة استعداد القوم عليه الإن من الاهمية والاعتبار وكان انتشارها في ادىء الامر بطبناً جداً لقلة استعداد القوم يومثذ لقبولها عمل منها عبد أن هبت من رقادها وانارت بنبرامها عقول الشعب فأقبل عليها وهو يومثذ لقبولها عملة الما المعافة المثانية وثانياً صحافة اوروبا وثالثاً صحافة مصر ورابعاً صحافة سائر كورى وهي : اولا الصحافة المثانية وثانياً صحافة اوروبا وثالثاً صحافة مصر ورابعاً صحافة سائر كورى وهي الحلل الموضوع الجلل

ومن الامور الجديرة بالذكر هو انه بين الجرائدوالمجلات التي ظهرب في الحقبتين الاولى والثانية أتيح لاكثر من ثلاثين صحيفة ان تعيش شوطاً بعيداً من العمر و للاكان ثلاثة ارباعها لم يزل حياً حق الآن فقد جعلنا نجمة صغيرة بجانب الصحف التي احتجبت تميزاً لها عن سواها وهي : اولها واقدمها عهداً «الوقائع المصرية » المؤسسة عام ١٨٢٨ في القاهرة بلغت اليوبيل الالماسي واربع منها تجاوزت عيدها الذهبي اي خمسين سنة وهي : المبشر (١٨٤٧) في مدينة الجزائر بشمال أفريقيا ، منها تجاوزت عيدها الذهبي بيروت والرائد التونسي (١٨٦١) في تونس وسوريا (١٨٦٥) في دمشق و ويكن ان يضاف اليها جريدة «النشرة الاسبوعية » التي قامت على انقاض جريدتي «النشرة الشهرية الشهرية » المؤسسة عام ١٨٦٦ و « اخبار عن انتشار الانحيل » التي صدرت عام ١٨٦٣ في بيروت

واليك اسماء بقية الصحف التي بلغت خمساً وعشرين سنة فما فوق عَلَى ترتيب اعوام ظهورها وهي: الجوائب \* ( ١٨٦٠ ) في القيطنطينية • لبنان ( ١٨٦٧ ) في لبنان • فرات ( ١٨٦٨ ) سيف حلب • اعمال شركة مارمنصور ( ١٨٦٨ ) في بيروت • الزوراء ( ١٨٦٨ ) في مغداد • النحلة \* ( ١٨٧٠ ) في بيروت ولندن والقاهرة ١ البشير ( ١٨٧٠ ) في بيروت طرابلس الغرب \*(١٨٧٠) في طرابلس الغرب • ثمرات الفنون \* ( ١٨٧٥ ) في بيروت • المقتطف ( ١٨٧٦ ) سيف بيروت والقاهرة • الاهرام ( ١٨٧٦ ) في الاسكندرية والقاهرة • الطبيب ( ١٨٧٧ ) في بيروت • ابو نظاره \* ( ۱۸۷۷ ) في القاهرة و باريس • الوطن ( ۱۸۷۷ ) في القاهرة • لسان الحال(۱۸۷۷) في بيروت • صنعا ( ١٨٧٩ ) في البين • المصباح ۞ ( ١٨٨٠ ) في بيروت • المحروسة (١٨٨٠ ) في الاسكندرية والقاهرة ١١٧٠ الاتحاد المصري ( ١٨٨١) في الاسكندرية : الموصل ( ١٨٨٠ ) يـغـ الموصل · الصفا ( ١٨٨٦ ) في بيروت ولبنان · اللطائف \* ( ١٨٨٦ ) في القاهرة · بيروت الرسمية (١٨٨٦)في بيروت - الحقوق (١٨٨٦)في القاهرة - الحاضرة \* (١٨٨٧) \_في تونس -الزهرة ( ١٨٨٩ ) في تونس ١ المقطم ( ١٨٨٩ ) في القاهرة ٠ المؤيد ( ١٨٨٩ ) في القاهرة فيتضح مما سبق بيانه ان "اطول الصحف العربية عمراً بلغ عددها أربعًا وثلاثين جريدة ومجلة منذ ظهور الصحافة الى الآن منها تسع ُ صحف احتجبت ودخلت في خبر كان · وخمس وعشرون لم تزل منتشرة في الوقت الحاضر · ولا يُستثنى منها سوى مجلة « اعال شركة مار منصور » التي تحوّلت الى برنامج سنوي وبهذه الصغة بمكن اعتبارها صحيفة دَوْر يَهَ كَا لَا يَخْنِي • نسأل الله شبحانه ان يوفقنا لخدمة الادب وإعلاء منار لسان العرب·وهو وليُّ التوفيق والاحسان انه الكريم المنان



رسم العليمة الأميركية

المؤسسة في بيروت سنة ١٨٣٤ بعثاية الدكتور عالى سميث

# الصحافة العثانية

→->0c-<del>-</del>

# البا**ب الاول** يشتمل على اخباركل الجرائد والمجلاّت في مدينة بيروت

## الفصل الأول

اخبار جرائد بيروت في سنة ١٨٧٠

عَلَى اثر المذابج الفظيعة التي جرت في سوريا سنة ١٨٦٠ ولطخت وجه الانسائية بمداد المسار حضرت المساكر الفرنسوية الى بيروت لمساعدة الدولة المثانية على تأييد الراحة والاقتصاص من الثائرين الذين عاثوا في البلاد شراً و بعد انسحاب العساكر المذكورة اخذت الحركة الفكر ية تنتمش في روح السور بين فانشأوا المدارس الاجدائية والعالية في بيروت لتعليم الناشئة الحديثة و م يكن حينئذ في سوريا كلها مدرسة كبرے سوى مدرسة عينطورا المؤسسة عام ١٨٣٤ بعناية الآباه اللمازر بين واول من شعر عن ساعد الهمة لهذه الغاية الشريفة كان المعلم بطرس البستاني الذي الشأ سنة ١٨٦٦ «المدرسة الوطنية» الشهيرة ، ثم غرينوريوس الاول بطريرك الروم الكاثوليك الذي السيام م١٨٦٠ «المدرسة الموليك الذي الموركان الذين نقلوا سنة ١٨٦١ مدرستهم المؤسسة في عبيه عام ١٨٤٦ الى بيروت وسموها «المدرسة الكلية السورية الانجيلية » واقتدى الأباء البسوعيون بمثلهم وافتتحوا سنة ١٨٦٥ «كلية القديس يوسف » التي شيدوها في بيروت على الدبس الماروني ثم «المدرسة الاسرائيلية » على يد الحاظم زاكي كوهين وظهر ابضاً غيرها من المدارس الثانو بة التي نضرب عنها صفحاً لكثرتها كدرسة «ثلاثة الاقار» للروم الارثوذكس سنة المدارس الثانو بة التي نضرب عنها صفحاً لكثرتها كدرسة «ثلاثة الاقار» للروم الارثوذكس سنة المدارس الثانو بة التي نضرب عنها صفحاً لكثرتها كدرسة «ثلاثة الاقار» للروم الارثوذكس سنة المدارسة المدرسة ال

وكَانت الحكومة الفرنسية تمدُّ بالمال المدارس الكاثوليكية منها كما ان الجمعيات البروتسانية كانت تجود على المدارس الانجيلية بسخاء وافر وكان التلامذة يؤمون هذه المعاهد العلية من بيروت

ولبنان وسائر جهات بلاد سوريا ومصر وقبرص وارمينيا والاستانة وما بين النهرين والعراق وسواها م هكذا تفجرت ينايع المعارف وفي وقت قصير كثر عدد الكتاب والمؤلفين وأنشئت المطابع ودخلت البلاد في عصر جديد من الرقي والفلاح وكان النصيب الاوفر في هذه الحركة الفكرية للصحافة البيروتية الني جابت البلاد طولاً وعرضاً وانارت الشعب بمصباح المعارف وحسبنا القول السعد المصحف التي ظهرت عام ١٨٧٠ في ببروت وحدها بلغ سبعاً بين جريدة او مجلة وهو امر جدير بالذكر في تاريخ الصحافة العربية

كان السلطان عبد العزيز اكبر عامل على تنشيط الآداب لاسيا بعد ما شاهد بعينه واختبر بذانه حضارة الغريبين اثناء رحلته المشهورة عام ١٨٦٧ الى معرض باريز بدعوة مخصوصة من الامبراطور نابليون الثالث وكان خديو مصر اسمعيل باشا الموصوف بالكرم الحاتي شديد الرغبة في الاقتداء بالحلفاء العباسيين الذين كانوا يقر بون اليهم العلاء والشعراء واخذ يقتني آثار م لاحياء الآداب العربية ويجود بالعطايا على ائمة الصحافة لاسيا على بطرس البستاني عميده في بيروت واحمد فارس الشدياق زعيهم في الاستانة وكانت مصر قبل نقدم صحافتها تلجأ الى صحف تركيا لموفة الاخبار

فلاً اعتلى عبد الحميد الثاني اربكة الدولة المثانية كانت الصحافة مطلقة الحرية تنشر الانباء على علا تها زينا كان او شيئا ، وتنتقد اعال الحكومة ومأموريها حتى انها لم تشفق على السلطان نفسه وناهيك ان جريدة الجوائب في الاستانة وصحف الجنان والجنة والبشير والتقدم وثمرات الفنون في بيروت كانت بلا ادفى خوف تنشر المقالات الضافية الذيل عن مواقع الخلل في تركيا ، بل انها كتبت مريحاً عن مقتل الوزراء في دار الخلافة وذكرت خلع السلطانين عبد العزيز ومراد الخامس عن سرير الملك واذاعت خبر انتصار الروس منة ١٨٧٧ على العساكر العثانية ، غير ان السلطان عبد الحميد الذيك لم يكن يهمة من كل امور السلطنة الاصيانة حياته خشي سوء العاقبة من دولة الجرائد وصولة كتابها ، فاصدر امراً بتقييد حريتها وضيق عليها المراقبة حتى صارت جسماً بلا روح ، فما كانت تنشر سوى ما يطيب للسلطان المشار اليه من الفاظ التفخيم والتعظيم والتمجيد في مدح عدالته الموجومة عكى رغم مظالم واستبداده وسوء ادارته الني كادت تجر الخراب على الملكة لولا لطف الباري الموسوء ادارته الني كادت تجر الخراب على الملكة لولا لطف الباري سبحانه كاسترى ، ومن الطف الاقوال في وصف مراقب الجرائد في تركيا ما نظمة احمد شوفي شاعر خديو مصر بهذا المعنى وهو ،

لو ابتلى الله بيم عاشقاً مات به لا بالجوى والولة لو دام للصحف ودامت له لم تنج منه الصحف المنزلة لوخال «بسمالله »في مصحف تغضب تحسيناً من البسملة وعزَّةُ الله ِ بلا « عزت ٍ » لا ينفع القاري، ولا خردلَة

هكذا سئمت نفوس الادباء فهاجِر أكثرهم الى مصر والبلاد الاجنبية حيث انشأ وا الصحف المعتبرة كاجرى لرزق الله حسون والدكتور لويس صابونجي في لندن • وكاجرى لجبرائيل دلال وخليل غانم وميخائيل عورا ويوسف حاج والامير امين ارسلان في باريس. ومنهم انطون فارس وعقل بشعلاني في مرسيليا ووديع كرم في طنجه و يوسف باخوس فيغلياري. ومثل ذلك فعلسليم بك نقلا وبشاره باشا لقلا واديب اسمحق وسليم نقاش وخليل نقاش وروفائيل زندوعزيز بك زند ورشيد شميل وخليل زينيه والشيخ نجيب الحداد والشيخ امين الحداد وعبده بدران وطانيوس عبده ويعقوب نوفل ونجيب ابرهيم طرآد والشيخ شاهين الخآزن والشيخ نسيم العازار وحنا جاويش وسبع شميّل في الاسكندرية • ثمّ نذكر انيس خلاط والدكتور يعقوب صروف والدكتور فارس نمر وشاهين مكاريوس والشيخ ابرهيم اليازجي والشيخ خليل اليازجي وسليم بك عنحوري وسليم فارس وجرجي بك زيدان ومحمد رشيد رضا ونقولا بك توما وامين شميل وأمين بك ناصيف والدكتور شبلي شميل وحبيب فارس وديمتري نقوِلاوسليم سركيس ومحمد سلطاني ومحمد كردعلي وابرهيم نجار وايوب عون والدكتور ادببزيات والدكتور بشاره زلزل ونجيب جاويش وامين شدياق واسكندر شاهين والشيخ يوسف الخازن وفرح انطون و يوسف آصاف وسواهم في القاهرة • اخيراً نضيف الى هولاً جميع أر باب الصحف في اميركا الشمالية والجنوبية وهم يعدونَ بالعشرات فضلاً عن مشاهير الكتبة الذين كانوا يساعدون كلَّ من ذكرنا في التحرير والتَّجبير ونضرب صفحاً عن سرد اسمائهم لَكَثْرَبْهِم • فَأَنْهُم قاطبةً تركوا البلاد العثمانية كي يخدموها بصدق في جرائدهم ويكونوا آمنين عَلَى حياتهم من غدر السلطان عبد الحيد واعوانه

#### ﴿ الزهرة ﴾

نشرة اسبوعية ذات ثماني صفحات صغيرة انشأها في غرّة كانون الثاني ١٨٧٠ بوسف الشلفون على عهد راشد باشا والي سوريا ٠ وهي نتضمن فصولاً تاريخية ونكتا ادبية وفوائد علية واخباراً مستظرفة بقلم منشئها و بعض حملة الاقلام السور بين ٠ فعاشت حولاً كاملاً وصدر آخر اعدادها حف ٢٤ كانون الاول للسنة المذكورة ٠ ثم خلفنها مجلة «النجاح» التي سيأتي ذكرها ٠ واخص الذين كتبوا فيها م : الشيخ ابرهم اليازجي وفرنسيس مراش والسيد محمد سعيد دجاني وسليم بك نقلا وسلم نقاش واسعد طراد والدكتور بشاره زلزل وابرهم الحوراني وابرهم مشاقه وشاكر شقير وسلم الخوري وداود كنعان ونخله جريديني وقد روى غلطاً عيسى اسكندر المعلوف في مقالته عن «الصحافة العربية» ان القسلوبيس صابونجي ويوسف الشلفون اصدرا الزهرة بالشركة (راجع



# ﴿ يوسف الشلفون ﴾ منشى جريدة « الزهرة » و « التقدم » و « النجاح » و « الشركة الشهرية » ( رمحهُ في سنة ١٨٧٠ )

مجلة النعمة: سنة ٢صفحة ٢١٩) فاقتضى التنويه والتنبيه وقد نظم الشاعر البيروتي الحاج حسين يهم قصيدة في مدح هذه الجريدة نورد منها الابيات الآتية:

صاح نور «الزهرة » الغرّاء لاح في ربى بيروت فازداد الفلاح يا لها من نشرة قد نشرت نشرطيب طاب نشراً حين فاح أزهرت أغصانها بل اثمرت بفكاهات وجد ومزاح قطفت من كل فن ثمراً فيه تغني الروح عن اقداح راح

#### ﴿ المِمارُ ﴾

هو عنوان نشرة دينية ادبية ناريخية روائية ذات ثماني صفحات بحسم صغير ظهرت في ٢٥ شباط ١٨٧٠ مر تين في الشهر لمنشئها خليل عطيه اللبناني وكانت معتدلة المشرب تحتوي على شذرات مفيدة ونصائح حكمية واشعار لطيفة وفي ١٦ آب للسنة ذاتها احتجبت بعد صدور العدد الثاني عشر منها وقد طبعها صاحبها في المطبعة اليزبكية وصد رها بهذين البيتين :

يا باذلاً بجنى الفوائد جهده ٔ إِن شئت ان تغنى عن الاعواذِ فالى السباق على مطهم همة ِ وطنية ِ وعليك بالمهمازِ ولما ظهرت جريدة «الهدية » لجمعية التعليم السيمي الارثوذكسي عام ١٨٨٣ تولى خليل عطيه

ولما ظهرت جريدة «الهدية» لجمعية التعليمالسيمي الارتوذ ندي عام ١٨٨٣ تولى خليل عطيه كتابة فصولها مدة سنتين كاملتين كما افادنا المحامي البارع الياس بن جرجس طراد. وتوفي رحمه ً الله بعد التاريخ المذكور بزمن قليل

#### ﴿ الجنَّة ﴾

صحيفة اسبوعية سياسية تجارية ادبية انشأها في ١١ حزيران ١٨٧٠ سليم ابن المعلم بطرس البستاني. وكان عنوانها محتاطًا بقصنين من ورق الغار يعلوها رسم الهلال والنجمة كاكثر الصحف العثمانية في ذاك العهد. والى جانبي العنوان امها، وكلاء الجريدة ومحلات الاشتراك في الجهات. وقد اشنهرت هذه الصحيفة بصدق المبدأ وانتقاء الاخبار الصحيحة وجلب الانباء البرقية لحسابها الخاص عند اللزوم. وكان التجار يعولون عليها في اسعار التجارة وسوق القراطيس المالية والحوادث السياسية • وفي الشهر الثاني من ظهورها صارت تصدر مرتين في الاسبوع بمطبعة المعارف الي غرَّة كانون الاول ١٨٨١ فصارت تُطبع في المطبعة الادبية لمنشئها خليل سَرَكيس · وحينثنر جوى الاتفاق بين المعلم بطرس البستاني مَنْشيء « الجنان » وسليم البستاني مدير « الجنة » وخليل مركيس صاحب « لسان الحال » على ضم هذه الصحف الى ادارة واحدة ومطبعة واحدة · فاستلم خليل مركبس ادارتها وفُوض اليه امر طبعها وتوزيعها وحساباتها واغا بقيت كتابة كل صحيفة متعلقة بصاحبها الاصلي كما كانت سابقًا • و بعد وفاة سليم البستاني في ١٣ ا بالول ١٨٨٤ تحوَّل امتياز الجنة الى اخيه نجيب الذي اصدرها مدَّة حوَّ لين كاملين •ثم اوقفها باختياره مودَّعًا الصحافة التي خدمتها الامرة البستانية نحواً من خمس وثلاثين سنة بما لا بوصف من الغيرة والصدق واعتدال المشرب وسبب ذلك ابه لما اشتدات المراقبة عَلَى الجرائد في سوريا اغتاظت الحكومة من تجيب البستاني لنشره ترجمة مدحت باشا زعيم الاحرار العثانيين · فاصدرت الاوامر بتعطيل جريدة « الجنة » ومجلة «الجنان» مما الحق بصاحبهما خسارة كبيرة · ولما كانت الصحيفتان المذكورتان قد عُرفتابالدفاع عن حقوق العثمانيين والضرب عَلَى إيدي المفسدين أبت نفس صاحبهما ان يجعلهما آلةً في ايدي مأموريالمطبوعاتاو هدفاً للاهواء • فتوقف عن اصدارها رغاً من صدور الارادة السلطانية بالعفو عنهما بمساعي نامق باشا شيخ الوزراء وسعيد باشا ناظر الخارجية سابقًا في عاصمة الدولة. وبالاجمال فان مانين الصحيفتين كانتا في عهدها من ارق الصحف العربية واكثرهن تفعاً واعظمهن انتشاراً . وقدعاشتا نيغًا وست عشرة سنة ولم تزل فوائدها مذكورة بكل شفة ولسان و فظم الحاج حسين بيهم قصيدة في مدح جريدة « الجنة » عند أوَّل ظهورها ثم ختمها بتار يخبن اولها على الحساب الهجري وثانيهما عَلَى الحساب الميلادي · فاحبينا أن نجعلها مسك الختام لاخبار هذه الجريدة المعتبرة · وقد ضمنها ناظمها اسماء كل الصحف العربية التي كانت منتشرة في ذلك الحين وهي مطبوعة بين قوسين :

بایامه ما طاب قاری د «نشرق» «وجنتهُ» تهدي لِناكلَّ طرفة وناريخها يكفى كألطف غرَّةِ سنة ۱۸۷۰ میلادیة

أَلا يابني الاوطان عوجوا « لَجنة » لاخبارها بالصدق الطف رنة «حديقة اخبار » «جوائب » حكمة «جنان » معان لفظها شهد « نحلة ي » « وقائمها » «كَالْنيل» عذب « فراتها» ﴿ تَفْضَلُهَ الرُّورَاءُ » عَنْ بَحْرُ دَجَّلَةً ﴿ «كروضة » على قد غدت « لمدارسِ » 💮 « ورائدها» يهدي لنا نشر َ « زهرق » « بسورية » الفيحـاء يعبق نشرها وبالشرق ثم بالغرب فازت بشهرة لمنشئها العلامة الشهم شهرة بخدمته الأوطان في كلّ لحظة يغارُ عَلَى نشر المَارف فِي الورى ويجهدُ في تَكثير انواع صنعةِ ويندبنا للإتحاد الذي بهِ وبالجد لا نحتاج بعد لأُمةِ بظلُّ مليك العصر سلطانت الذي بدولتهِ للملم اعظمُ دولة عدالته الغراء مدعت رواقها علينا فصرنا سيف أمان وبهجة فلا زالت الاقطارُ تزدادُ رونقاً وِما قال مَن تهدي لعلم ِ «جنانهُ» أًلا استمعوا ارّخ لاخبار جنة سنة ١٢٨٧ هجرية

#### 🖟 الشر 💸

صحيفة كاثوليكية دينية اخبارية اسبوعية أنشأها الاب امبروسيوس مونو رئيس الآباء المُسيحية الكَانُولِيكية الشَّرقية · وقد اتخذ كَاآت السيد المسيح « تعرفون الحق والحق يحر ركم » شعاراً لها. ويعدُّ البِشيرِ من ارقى الجرائد التي ُمير كنَّ الى صحة اخبارها وصفاء مبادئها وأخلاص خدمتها للآداب والعلم والوطن ·وكان في اول عهد. صحيفة صغيرة تحتوي عَلَى ثماني صفحات بقطع« النشرة الاسبوعية» للرسلين الاميركان · ثم تحوَّل في ٢ كانون الاول ١٨٧٢ الى جريدة منشورة باربع صفحات متوسطة · وما زالــــ ينمُو شيئًا فشيئًا حتى صار من أكبر الصحف حجمًا وأكثرها اخبارًا وأُشدُها انقانًا. ومنذ ٣ كانون الثاني ١٩١١ صار يظهر مرَّتين في الاسبوع بعـــد ما لبث اسبوعياً



#### رمم عنوان البشير في اوائل عهده

احدى واربعين سنة كاملة · وفي ٣ كانون الثاني ١٩١٣ صدر ثلاث مرات فيالاسبوع مع بقاء قيمة الاشتراك فيه كما كانت في عهده الاسبوعي

و بي ١٥ سنة يصدر بالحرف الامبركاني حتى أبدله في ١٦ نيسان ١٨٨٤ بالحرف القسطنطبني ٠ وقد برز في فرص شي بمظهر جميل بروق للابصار بنقوشه البديعة ورسومه الفاخرة التي لم يُعهد لها مثيل في سائر الصحف العربية حتى الآن واخص اعداده الممتازة التي تستحق الذكر هي التي صدرت في المواعيد الآتية : (١) اليوبيل الذهبي سنة ١٨٨٧ لكنوت البابا لاون الثالث عشر (٢) اليوبيل الذهبي الاسقني سنة ١٨٩٥ لتأسيس الدهبي الاسقني سنة ١٨٩٠ لتأسيس حريدة البشير (٤) اليوبيل الفضي سنة ١٨٩٠ لتأسيس حريدة البشير (٤) اليوبيل الفضي سنة ١٩٠٠ لارثقاء لاون الثالث عشر الى السدة البطرسية ٠ (٥) جلوس البابا بيوس العاشر سنة ١٩٠٣ عتى العرش الرسولي ١ (٦) اليوبيل الذهبي سيف السنة المذكورة لتأسيس المطبعة الكاثوليكية (٧) العيد الخمسيني سنة ١٩٠٤ لاعلان عقيدة الحبل بلا دنس ١٨١٠ لياباييوس العاشر ١٩٠٠ الله الموبيل الذهبي والاسقني الفضي سنة ١٩٠٤ المباباييوس العاشر (٩) اليوبيل النوبيل النوبيل النوبيل النوبيل النوبيل النوبيل النوبيل النوبيل النوبيل دنس (٨) اليوبيل الاسقني الفضي سنة ١٩٠٨ الباباييوس العاشر (٩) اليوبيل النوبيل دنس (٨) اليوبيل النوبيل ال

واليك اسماء الآباء اليسوعيين الذين تولوا ادارة البشير من يوم نشأ ته حتى الآن مع تواريخ السنين : الاب يوحنا بلو ( ١٨٧٠ -- ١٨٧٠ ) والاب يوسف روز ( ١٨٧٠ -- ١٨٧٠ ) والاب فيلبس كوش ( ١٨٧٧ ) والاب لويس ابوجي ( ١٨٧٨ -- ١٨٧٩ ) والاب جرمانس دروبرتوله ( ١٨٨٠ ) والاب فيلبس كوش لمرّة الثانية ( ١٨٨١ ) والاب بطرس ماليسه ( ١٨٨٧ ) والاب



ألاب لويس أبوجي مدير جريدة البشير( ۱۸۷۸ – ۱۸۷۹ ) و(۱۸۸۹)



الاب فيليس كوش بدير جزيد كالمشير (۱۸۸۷ و ۱۸۸۱)

سليان غانم (١٨٨٧ – ١٨٨٠) والاب لويس ابوجي لمرّة الثانية ( ١٨٨٥) والاب سليان غانم للرّة الثانية ( ١٨٨٠ – ١٨٩١) والاب انطون صالحاني ( ١٨٩١ – ١٨٩١) والاب هنري لامنس ( ١٨٩٠) والاب انطون صالحاني للرّة الثانية (١٨٩٠ – ١٨٩١) والاب هنري لامنس للرّة الثانية (١٨٩٠ – ١٩٠١) والاب هنري لامنس للرّة الثانية (١٩٠٠ – ١٩٠٠) والاب انطون رباط ( ١٩٠٣ – ١٩٠١) والاب لويس معلوف ( ١٩٠٦ – ١٩٠٠) وهو المدير الحالي و كنا نود نشر رسوم جميع مدرا و البشير منذ نشأته الى الزمان الحاضر تقديراً لفضلهم وتخليداً لذكره ولكن حال دون ذلك امتناع الاحياء منهم عن تليية رغبتنا محافظة على قانونهم الرهباني ولم نحصل بعد الجهد الا على رسوم بعض الاموات منهم مع رسم قديم لاحد الاحياء الذي وجدناه عند عائلته

وكان لهولا الآباء مساعدون في التحرير بعض افاضل الكتبة الذين نذكر منهم : المعلم جوجس زوين ( ١٨٧٠ – ١٨٨١ ) وخليل البدوي زوين ( ١٨٧٠ – ١٨٨١ ) وخليل البدوي ( ١٨٨٠ – ١٨٨٠ ) ورشيد الشرتوني ( ١٨٩١ – ١٩٠١ ) وانطون الجيل ( ١٩٠٨ ) واطوري بولس طعمه ( ١٩٠٨ – ١٩٠٩ ) وهو المحرر الحالي

وعام ۱۸۷۸ نشرت ادارة البشير بعناية الاب بطرس دمياني البسوعي نقويمًا سنويًا 'يعرف باسم« نقويم البشير»لا يزال يتزايدكل سنة كمالاً واثقافًا · وقد حسَّنهُ بعد ذلك الأبوان انطون رباط ولويس معلوف البسوعيان وزادا في حجمهِ وزيناهُ بالرسوم الفاخرة · وقد وصفتهُ مجلة «المسرة» اللبنانية (سنة ٢ جزء ١٢) بقولها :

«فهو ينضمن جداول عديدة لمرفة الايام والاسابيع والشهور والاعياد والصلامات الخ ، ثم يذكر الرؤساء الروحيين الكاثوليكين ، ثم يليه بعدول التقود العثانية مع مقابلتها مع اهم التقود الاوربية ، ثم جدول للساحات والعيارات والمعدودات المترية مع فوائد لتحويل التقود والمعدودات ، ثم يعقبه نظر في التقسيات الادارية في الدولة العلية مع ذكر قناصل الدول الاجنبية والمديرين واخص المأمورين في الادارات والشركات في الدولة ، ثم فوائد شق في البوسطة والتلز اف والجرائد والمحلات ، وقد امتاز بنوع اخص بوضع جدول شامل يتضمن السنين المجرية وما يقابل بد كل منها في السنين المسيمية مع امثاله وفوائد صحية وعلمية وفكاهية الى غير ذلك ما يجمل هذا الكتاب الذي يشتمل المسيمية مع امثاله وفوائد محية وعلمية وفكاهية الى غير ذلك ما يجمل هذا الكتاب الذي يشتمل على ١١٥ صفحة كاملاً في بايه ، ويكفيه مدحاً ان نقول عنه بلا مراد أحسن نقوم يصدر في اللغة المربية ، واتا لا يمكنا ان نجد في كتاب سواه الافادات التي نجدها فيه »

ومن احسن الشهادات التي ُ يركن الىصدق ينبوعها وثقة روايتهاً عن نزاهة مبدإ البشير ما روتهُ جريده «سورية»الرسمية في شهركانون الثاني١٨٨٧ قالت : « البشير جريدة قديمة ٢٠٠٠ لا تكتب في سياق الاخبار السياسية وحوادث العالم شيئًا مضرًّا بحق الدولة والملة اصلاً »



ابنية كلية التدييس بوسف الآياء البسومين في يبرون :« (١٥/٤ـــكنب الطبي «٢٥ الكلية «٣٠ الكنية الكيدة «٤٥ المعينة «٨٥ الاب البيروسيوس مونو مؤسس جريدة « البيدي» ومنيي • الكية «٣٠ الاب باليوسيدس المسكية



الأب انطون ربَّاط مدبرجریدة البشیر(۱۹۰۳ – ۱۹۰۱)

ولما نشبت الحرب في طرابلس الغرب بين الدولة العثانية وايطاليا سنة ١٩١١ و ١٩١٢ أصدر ناظر الحربية العثانية امراً منع فيسه الجرائد عن نشر المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني • فتخيل المعجلس العرفي في بيروت ان جريدة « البشير » خالفت الامر المذكور • فحكم على مديرها المسوول بدفع ستين ليرة عثانية و بتعطيلها لمدة الحرب • ولكن عازم بك والي بيروت قد وجد هذا القرار شديداً • فطلب فسخه من الاستانة واستحصل عليه ثم عادت الجريدة الى الانتشار • وفي مدة تعطيلها صدرت بامم « صدى البشير » في ٤ حزيران ١٩١٢ وقد ظهر منها عددان فقط

واشتهر البشير بصدق الرواية وجراًة الكتابة في كل ادوار حياته • وكان في اول خلهوره مكتوباً بعبارة ركيكة مثل بقية صحف ذلك العهد • وكانت مواضيعه لتناول المسائل الدينية وبعض الحوادث الحلية وسائر اخبار الكون التي لها علاقة بالدين • وكان لايطالعه سوى جماعة الكاثوليك دون غيرهم • فلما تولى الاب سليان غانم اللبناني البسوعي ادارته كان خليل البدوي قائمً بشوه ونه



انطون الجميّل مؤسس مجلة « الزهور » في القاهرة وأحد محرري « البشير » و « الاهرام » سابقاً

التحريرية · فانعش كلاها روحاً جديدة في البشير ووسعا نطاق مباحثه وحسنًا عبارته ومواضيعه حتى صار يطالعه الكاثوليكيون وغير الكاثوليكيين · وعَلَى اثرها جرى مديرو الجريدة والمحرون فيها الى الزمان الحاضر · وصارت نسخ البشير تباع بكثرة كسائر الصحف السيارة سيف اسواق بيروت والجهات · والذي ساعد عَلى نجاحه تسليم ادارته للا باء الوطنيين اليسوعيين بعد ما كان يتولاه منهم الاجانب عن بلادتا ولغتنا · وقراً أو م يعد ون بالالوف في بيروت وكل قرى لبنان وسائر انحاء سوريا وفلسطين وقبرص ومصر والسودان وشهال افريقيا والعراق وبين النهرين · وله مشتركون عديدون

في اوروبا واميركا والهند والحبشة واوستراليا وغيرها من الاقطار المأهولة بالمسيحيين الناطقين بالضاد . ومديره الحالي الاب لويس معلوف رجل نشيط مشهود له بالعلم والغيرة والفضل وسداد الرائب . وله البد البيضاء في ترقية شو ون الجريدة وزيادة تحسينها · واليه يرجع الفخر في اصدارها مر تين في الاسبوع ثم ثلاث مر ات في الاسبوع بعد ما لبثت اسبوعية اكثر من اربعين سنة

وقضى البشير ايام بوأس في عهد المراقبة على المطبوعات و بسبب ذلك تعطل مراّت شتى بلا مسوّغ قانوني سوى تعنّت المراقبين لاسبا في عهد حسن فائز الذي كان يضغط بكل قواه عكى الجرائد و فاضطر حينتند رئيس اليسوعيين مع الاب انطون صالحاني مدير البشير ان يذهب الى الاستانة ويقيما الشكوى لدى الباب العالى على المراقب المذكور وفساعدتهما سفارة فرنسا للحصول على إنصاف السلطان الذي امر باعادة ظهور الجويدة

وللبشير مجادلات دينية ومناظرات علية شهيرة في مواضيع مختلفة جرت بينه وبين اهم الصحف المويية التي نذكر منها : «الجنان» و «النشرة الشهرية» و «النشرة الاسبوعية» و «الجنية» و «المتقدم » و « تجرأت الفنون » و «الهدية » في بيروت و المقاهرة و المقاطف » يف بيروت والقاهرة و ومنها «الفلاح » و «المطائف » و «الهلال » في القاهرة واخيراً «المناظر » يف بعبدات بجبل لبنان وغيرها وقد ذكرنا اكثر تلك المجادلات واسبابها ومواضيعها عند ما سردنا اخبار الصحف المذكورة وقد تلطف كثير من الوزراء والعظاء فزاروا ادارة «البشير» ومطبعته وفا زارها عزيز باشا والي بيروت سنة ١٨٨٩ اخذت آلات المطبعة بأسرها تنشر مدائحة باللغات التركية والعربية والمؤسية وهاك منها هذه الاينات التركية والعربية

باهَت عِراصُ الدارِ لَمَا زارَها وال خطيرُ في الحَصِرام عزيزُ باللهِ يا بُكمُ أهتني بقدومهِ فليميّ مولان وعاش عزيزُ قدارٌخوا بالرَّغدِكُنْ أَرَّختُ نَلَ سُدُ في الورى واظفر وقال عزيزُ ١٣٠٧

# الفصل الثاني

اخبار جرائد بيروت منذ سنة ١٨٧١ الى سنة ١٨٧٦

# ﴿ كُوكُ الصَّبِحِ المُنيرِ ﴾

هو عنوان نشرة شهرية دينية مصوّرة ذات اربع صفحات متوسطة الحجم اصدرها القسوس الاميركان في بيروت بتاريخ غرة كانور الثاني سنة ١٨٧١ لتوزيعها مجانًا عَلَى تلامذة مدارمهم



البروتستانية وهي نتضمن اخباراً وحكماً والغازاً روحية وترانيم دينية وفوائد ادبية وقد جعلوا شعارها هذه الآية: «المجلسلة في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرّة» وكان عنوانها مكتوباً بشكل كوكب تنبعث اشعته على بيروت والى طرّ في العنوان رسمان آخران يمثل احدها بناية الكنيسة الانجيلية مع برج الساعة الاميركية في هذه المدينة وفي ٣١ تموز ٢٠١٦ مالية ( ١٢ آب ١٨٩٠ امسيحية) تعطلت لان اصحابها كانوا غير حائزين على الرخصة الرحمية من الحكومة بنشرها فابدلوها بنشرة شهرية ذات صفحتين موسومة « بالنشرة الاسبوعية » لم تزل حية حتى الآن و هي غير النشرة الاسبوعية التي تصدر مرّة في الاسبوع وحجمها اكبر قليلاً من الثانية وأخص الذين كتبوا في جريدة «كوكب الصبح المنير» هم : الدكتور كرنيليوس قانديك وابرهيم سركيس وابرهيم الحرواني ورزق الله البرباري

#### ﴿ النشرة الاسبوعية ﴾

هو عنوان صحفية دينية اسبوعية مصورة شعارها « فتح كلامك ينبر » انشأها المرسلون الاميركان في ١٠ كانون الثاني ١٨٧١ خلفًا لجريدة « النشرة الشهرية » التي سبق وصفها في الجزء الاول، وهي ذات ثماني صفحات صغيرة مطبوعة طبعًا نظيفًا وقد تولى ادارتها وتحريرها في اول عهدها الدكتور كونيليوس ثانديك، ومن بعده تحولت ادارتها لعهدة القس صحوئيل جسب ثم لاخيه هنري جسب الاميركيين، فكتب فيها حينئذ الاساتذة ابرهيم سركيس ورزق الله برباري واسعد شدودي، و بعد ذلك تعمد بتحريرها للكاتب البليغ والشاعر المطبوع ابرهيم الحوراني الذي لم يزل قائمًا بهذه المهمة منذ سنة ١٨٨٠ حتى الآن، وفي السنين الاخيرة اخذ يساعده في الترجمة من اللغة الانكليزية الى العربية الاستاذ الياس بهنا من راشيا، وفي شهر كانون الثاني ١٨٩٠ تعطلت بامر الحكومة سنة كاملة لانها نقلت عن الجرائد المحلية تلغرافات لاتوافق مشرب الحكومة في ذلك المهد، فلا احتج مدير النشرة الدى المراجع الايجابية على هذه المعاملة اجابة مراقب المطبوعات ان العهد، قدول على صدق اصحاب « النشرة الاسبوعية » وتدعوه الى زيادة التحري في انتقاء الاختاء

وقد جرت مناقشات طويلة بين « النشرة الاسبوعية » وغيرها من الصحف البيروتية لا سيا «البشير »و« الهدية »سنة ١٨٨٨ فيا يتعلق بمض القضايا المختلف عليها بين الكاثوليك والارثوذكس والبروتستنت وحمي وطيس الجدال بين هذه الجرائد الثلاث واستعرت نيرانها فكانت الواحدة تخطى و الأخر بين وتسعى في إسقاطهما ومن اهم فصول النشرة اثناء المناقشة المذكورة مقالات تحتى عنوان «سيف ذو حدين » او « أمضى من كل سيف ذي حدين » وغيرها حملت فيها عكى



الدكتور هنري جسب مدير جريدة « النشرة الاسبوعية »

البشير والهدية و بعد احتجاب الاخيرة عام ١٨٨٩ حصلت محادلات ليست ذات شأن بين الأولمين ثم انقطعت تماماً في الزمان الحاضر ومذ تولى ابرهيم الحوراني تحرير « النشرة الاسبوعية ، تحسنت عباراتها واخذ ينشر على صفحاتها فصولا ادبية وعلمية جزيلة النفع ولكنها صارت تصدر خالية من الرسوم الا ما ندر ولهذه الجريدة نسخة شهرية ذات صفحتين ينشرها المرسلون الاميركان منذ سنة ١٨٩٠ بدلا من جريدة «كوكب الصبع المدير» الملغاة ، وهي مخصصة بصغار التلامذة في المدارس البروتستانية

#### ﴿ الجنينة ﴾

جريدة سياسية تجارية ذات صفحتين بقطع متوسط ظهرت عام ١٨٧١ اصاحبها سليم البستاني وهو اول صحافي عربي حاول ان يصدر جريدة يومية ، فتسنى له ذلك باصدار « الجنينة » اربع مرًات كل اسبوع في ايام الاثنين والاربعا والخبس والسبت ، وكانت جريدته « الجنة » السابقة الذكر تظهر في يومي الثلاثا والجمعة من كل اسبوع ، وهكذا كان قرًا له هاتين الصحيفتين يتناولون الاخبار الجديدة في كل يوم ، وكانت « الجنينة » مصدرة بالانباء البرقية السياسية تليها الحوادث المخلية ومراسلات الجهات وكان القسم التجاري فيها مطو لا ومتقنا يشمل اسعار التجارة والقراطيس المالية ، وقد عاشت نيفا واربع سنين ثم احتجبت عام ١٨٧٥ عند ما تنشى الهواء الاصفر في بيروت وبعض المحاء سوريا ، وكان بدل الاشتراك السنوي في « الجنينة » وحدها عشرة فرنكات ، اما بدل اشتراكها مع « الجن كان بدل الاشتراك السنوي في « الجنينة » وحدها عشرة فرنكات ، اما بدل عناطاً يرسم بديع تخنق بجانبيه رايتان عثانيتان قد نُقش عَلى احداها رسم الهلال والنجمة وعَلى عناطاً يرسم بديع تخنق بجانبيه رايتان عثانيتان قد نُقش عَلى احداها رسم الهلال والنجمة وعَلى سليم البستاني بنشي في فحول « الجنينة » بساعدة نسبه العلاً مة سليان البستاني مورث البناني وكان المستاني بنشي فول « الجنية » و « الجنينة » بساعدة نسبه العلاً مة سليان البستاني معرب « الميناني البستاني بنشي فول « الجنينة » بساعدة نسبه العلاً مة سليان البستاني معرب « المينانية والا المنانية حالاً سليم اللياذة » الشاعر اليوناني الوميرس واحد اعضاء « محلس الاعيان » في السلطنة العثانية حالاً « الميانية عالاً المنانية عالاً السلطنة العثانية عالاً المنانية عالاً المنانية عالاً السلطنة العثانية عالاً المنانية عالماً عالماً عالماً المنانية العثانية عالاً المنانية عالماً ع

## ﴿ التقدُّم ﴾

جريدة عمومية صدرت في مفتنع عام ١٨٧٤ بعد إلغاء مجلة «النجاح» لصاحب امتيازها يوسف الشلفون و فكانت اولاً نصف اسبوعية في صفحتين متوسطني الحجم يحررها منشئها وحده ثم انضم اليه اديب بك اسحق الدمشق الذي كتب فيها سنة كاملة وتركها وفي عامها الثالث صارت اسبوعية في ثماني صفحات صغيرة خالية من المواضيع المفيدة وطلاوة الانباء الجديدة وكانت مقالاتها منقولة على الغالب من الصحف المحلية او المصرية او الجوائب في الاستانة و فاضط شأنها وسئم الناس من مطالعتها واضطر صاحبها الى تعطيلها في السنة الرابعة وقد نظم فيها حينثذ القس لويس ما يوغي هذا البت المشهور:

أَنْ الْتَقدم دائمًا يَتَأْخُرُ مَا زَالَ لَلسَّلْفُونَ إِمَمْ يَذَكُرُ

ولبثت محتجبة الى بداية سنة ١٨٨١ فعادت الى الظهور مرتبن في الاسبوع باربع صفحات كبيرة · وصارت تطبع في مطبعة القديس جرجس للروم الارثوذكس بعد ما كانت تمنشر سيف «المطبة الكلية » لصاحب امتيازها يوسف الشلفون · وقد تولى حينئذ تحريرها اديب اسحق للرة الثانية بعد عودته من اوروبا وكان يدفع لصاحب الامتياز ستين فرنكاً في الشهر لقاء تنازله عن



رسم عنوان جريدة «النقدُّم» في بداية نشرها

ادارتها لهُ · فالبسها حلة قشيبة من البلاغة ورتب مباحثها وحسن مواضيعها حتى اقبل القوم عَلَى مطالعتِها من كل البلاد العربية · وقد افتتحها بمقدمة نفيسة جاء فيها ما نصه :

« ولقد أتى عَلَى هذه الصحيفة حين من الدهر د'فنت حبة قصدها وجُرُد غصن نفعها بما طرأ عليها من حوادث الايام وعاديات الحدثان · ثمانجلت بهذا المظهر لم تنشأ من العَدَم البحت ولم تبدُ بعد المحو المطلق · ولكن نقمصت من الحياة ثوبًا جديداً »

وكان الشيخ اسكندر العازار مع اشتغاله في بنك «سرسق ابناء ع» يساعد صديقة اديب اسحق في كتابة بعض فصول « التقدم » بدون توقيع اسمه على صفحات الجريدة ومثل ذلك كان يفسل صديقة الآخر سليم نجار مدير اشغال محل مورك دالك و بعد مرور سنة من التاريخ المذكور سافر اديب الى مصر شخلفة في تحرير الجريدة جرجس بن ميخائيل نحاس وانتقلت من بعده الى عوني اسمق ولما كان عام ١٨٨٣ استلم تحريرها اديب للرة الثالثة مدة شهور قليلة حتى اشتدت عليه العلة التي ذهبت بحياته واخذ حينتذ الشلفون يصدرها مرة في الاسبوع بحجم اصغر واشترك فيها معة رجل لبناني يدعى يوسف جرمانوس وانما قل إقبال الناس عليها خلوها من مثل المقالات الشائقة التي كان اديب يدبجها ببراعه العسال ودامت الحال على هذا المنوال ثلاثة اعوام ثنازعها عوامل البقاء والفناء حتى استلم ادارتها وتحريرها اسكندر بن جرجس طاسو ونجيب بر ايرهم طراد البهاء والفناء حتى استلم ادارتها وتحريرها اسكندر بن جرجس طاسو ونجيب بر ايرهم طواد البهوتيان واصدراها في ٣١ تشرين الاول ١٨٨٧ بحجم الجرائد الكبرى وانعشا فيها روح النهضة البيوتيان وانعشا فيها روح النهضة



الشيخ اسكندر العازار المحرر في خريدة «التقدُّم» سابقًا وصاحب امتياز جريدة «صدى البرق»

الاديبة وفي ٢ شباط ١٨٨٨ عطلها نصوحي بك حاكم بيروت لمدّة غير معلومة لانها نشرت في اليوم السابق عبارات موجبة لتهييج الافكار ، ثم صدر العفو عنها وعاشت الى اواخر سنة ١٨٨٩ بادارة اسكندر طاسو المشار اليو وقد جرت بين التقدم لاسيا في عهد اديب اسحق وبين جريدة «البشير» للا با البسوعيين مناقشات طويلة لاختلافهما في المبادى على قضية «التعليم الالزامي» بالمدارس ألعلمانية في فرنسًا وفان الأولى كانت في اعوامها العشرة الاخيرة من الصحف الحردة التي تضرب على وتر الافكار العصرية بينا الثانية تحافظ اشد المحافظة على التقاليد الكاثوليكية بكل معنى من معاني الكلة ولما قرقظ البسوعيون في بشيرهم كتاب «الدرر» لاديب اسمى شهدوا لموافقه بادات المناظرة وهذا ماكتبوه (العلم الواحد:

« وبما يمدح به انهُ في جداله معنا لو قابلناه مع كتاب بعض الجرائد وجدناه متعالياً عنهم في عدم نطويح قلمه مثلهم في ما يشينهم من السفاهة والطعن الشخصي · فكان الاجدر باصحاب اديب كنبة هذه الجرائدخصوصاً ان يقتفوا اثره في جدالهم معنا »

<sup>«</sup>٩» راجع جريدة « البشير » عدد ٨٥١ : • كافون الناني ١٨٨٨

### ﴿ تمرات الفنون ﴾

صحيفة اسبوعية سياسية علية ادبية انشأتها « جمعية الفنون » المؤلفة من بعض ادباء المسلمين واعيانهم برئاسة الحاج سعد ابن السيد عبد الفتاح حماده • وفوضت ادارنها لصاحب امتيازها السيد عبد القادر قباني احد اعضاء الجمعية المذكورة • وهي أولى الجرائد الاسلامية حفي بيروت وثانيتها في السلطنة العثانية بعد «الجوائب» في الاستانة • وكانت تمرات الفنون في بداية عهدها شركة مساهمة لتألف من اثني عشر سهما وقيمة كل سهم الفان وخمسائة غرشا • وهي من هذا القبيل باكورة الصحف العربية خلافا لما رواه جرجي زيدان (" من ان جريدة « اللواء » المصرية كانت اول جريدة عربية مساهمة • الا ان « جمعية الفنون » لم يطل عمرها لحلول روح الحسد في بعض المنفوس واندفاعها الى معاكسة الجمعية التي دخل في خبركان عند وفاة مؤسسها الحاج سعد حماده • فانتقل اسم الجريدة ومطبعتها الى صاحب الامتياز الذي جعل قبلته خدمة الامة الاسلامية والجامعة العثمانية وكثيراً ما افتتح الاكتتابات على صفحات جريدته في سبيل الاعانات الخيرية والوطنية • المثمان الحديد المحدية الما المثانية في مياه اليابان والآخر والممارة المشروع المسكة الحديد به المجازية المهما الحائات الحديد به المجازية المعد المثانية المحديد المناه العانات الحديد به المجازية المشروع المسكة الحديد به المجازية المحدود المشروع المسكة الحديد به المجازية المحدود المديد المحدود المشروع المسكة الحديد به المجازية

وكان صدور العدد الاول من « تمرات الفنون » في ٢٠ نيسان ١٨٧٥ فتولى كتاببها رهط من افاضل المحررين والمترجمين وهم: الشيخ يوسف الاسير الازهري وانشيخ ابرهيم الاحدب واسميل ذهني بك محاسب جي حكومة لبنان سابقاً وسامي قصيري وعوني اصيق وسليم بن عباس الشلغون واسكندر بن فرج الله طراد والشيخ احمد حسن طباره والحاج محمد محمود الحبال وغيرهم • وسيف شهر تشرين الثاني ١٨٨٩ كبرت حجمها فصارت اعمدتها ١٦ بعد ان كانت ١١ فقط وفي ١٢ ايال المتيازها ورئيس تحريرها المشار اليه وفنشرت الجرائد عبارات الثناء وعد ت ذلك حادثاً تاريخياً المسحافة العربية • وفي تلك الاثناء صدرت بناني صفحات وكانت تصدر في اربع فقط • وبعد ما كانت صفحاتها الثاني نتألف من ٢٤ عموداً صارت ٣٠ عموداً وعَلَى اثم ما أحرزته هذه الجريدة من المكانة بخطتها الوطنية ود عت عالم الصحافة يوم الاثنين الواقع في ٢ تشرين الثاني ١٩٠٨ بالفة العام الرابع والثلاثين لعهد نشأتها

وكانت للسلمين ثقة عظيمة بهذه الصحيفة التي بقيت لسائ حالهم مدة طويلة لاسيا بعد احتجاب « الجوائب » في الاستانة ، فكانوا بطالعونها من جميع الجهات لانهاكانت تنشراخبارهم

<sup>«</sup>۱» مجلة «الهلال » سنة ۱۸ صفحة ۸۸ ٤



السيّد عبد القادر قبّاني صاحب امتياز « تمرات الفنون » ( رسمه عند تأسيس الجريدة )

وحوادث ممالكهم واحوال شعوبهم في مشارق الارض ومغاربها وتدعوهم لطاعة امير المؤمنين والالتفاف حول عرش الخليفة وكثيرا ما جرت المجادلات بينها و بين بعض الصحف كالجوائب لاحمد فارس والبشير للبسوعيين اما الجوائب فنظراً لسفاهة عباراتها فقد اعرضت عنها « ثمرات الفنون » وتركتها وشانها وجريدة « البشير » معروفة بتعصبها للدين الكاثوليكي كا ان « ثمرات الفنون » موصوفة بتعصبها للدين الاسلامي و كان اه جدال بين هاتين الصحيفتين يتناول مسالة « النخاسة » التي قر رت دول اوروبا الفاءها من شمال افريقيا وما ورا ها من الصحراء على يد الكردينال لا فيجري و فاستحدت « ثمرات الفنون » هذا الراي ولكنها خشيت ان يكون القصد منه تنصير القبائل الاسلامية في تلك الاصقاع و بسط الحاية الاوربية عليها و فذهب « البشير »غير هذا المذهب بحجة ان عمل الكردينال لا فيجري هو محض خدمة غير الانسانية وان لاعلاقة لذلك بالدين والسياسة

وعقيبَ اعلان الدستور في الدولة العثمانية سنة ١٩٠٨ جاهر السيد عبد القادر قباني صاحب

« ثمرات الفنون » بما يأتي وحبذا القول : « ان مسئولية اصحاب الجرائد في زمن الدستور اعظم منها في دور الاستبداد · ولذلك يلزم أن يقوم بتحرير كل جريدة نخبة من الكتاب من جميع العناصر للمحافظة عكى تأليف وحدة عثمانية من عناصر الوطن فتمتز الجامعة العثمانية بهذه الوحدة · ولا أقدّر من الجرائد لتحقيق هذه الامنية التي في روح الدستور اذا اتفق كتابها عكى التفاهم والتحاب ونبذ كل ما يدعو الى سوء التفاهم » ولعل عدم فوزه بهذه الامنية حمله عكى إهال نشر الجريدة

## الفصل الثالث

اخبار جرائد بيروت من سنة ١٨٧٧ الى سنة ١٨٨٥

### ﴿ لسان الحال ﴾

جريدة سياسية تجارية علية زراعية صناعية ظهرت في ١٨ تشرين الاول ١٨٧٧ لصاحب امتيازها خليل سركبس · فجرت منذ اوَّل نشأتها حتى الآنَ عَلَى خطةَ الاعتدال والمسالمة وعدم النشيع الى عنصر دون آخر · فاشتهر امرها بذلك ونالت ثقة القريب والبعيد واقبل الساس على مطالعتها من حجيع المللوالنحل. وبين مشتركيها عدد كثير يزلق عهد اشتراكه فيها الى اول ظهورها بلا انقطاع • وذَّلك برهان جلي عَلَى ميل الناس الى هذه الجرُّ يدة القديمة التي عُرُّف منشئها بشيخ الصحافيين وانتدب مراراً لفصل الاختلافات الطارثة بين اهل مهنته سيف حاضرة بيروت • وقد ظهرت في بدِّ عمرها صغيرة الحجم عثم اخذت تدمو ونتحسن تبعًا لسَّة الارثقاء الطبيعي حتى بلغت الحد الذي يمكن لجريدة وطنية أن تبلغه في هذا الزمان • وكانت اولاً نصف اسبوعية ثم صارت تصدر ثلاث مرَّات في الاسبوع ثم اربع مرات في الاسبوع حتى انتهى بها الامر في ٢٣ ايلول ١٨٩٥ ان تصدر بمظهرها اليومي ومن ذاك العهد اصدرت عدداً اسبوعياً يتضمن خلاصة حوادث الاسبوع واخباره المهمة • ومن مزايا هذه الجريدة انها اقترحت مراراً على المتأدبين واساطين اللغة ان يضعوا الفاظاً ترادف بعض التمابير الاجنبية و يفنوا منها الفاظاً تكون على اوزان الاسماء العربية • فصادف اقتراحها استحسان المشتغلين باللسان العربي ومكذا درجت بالاستعمال الفاظ كثيرة اقرُّها الادباء في كتاباتهم ١٠ما الذين تولوا تحرير « لسان الحال » مع صاحب امتيازه فهذه اسمار مم مرتبة بحسب التاريخ واحداً بعد الآخر : المعلم جرجس زوين - النَّشيخ يوسف الاسير - امين افرام البستاني - يُوسف قيقانو -- سليم سركيس - نجيب المشعلاني -- الدكتور رزق الحداد -

المعلم الياس بهنا - المعلم عبد الله البستاني - المعلم رشيد عطيه - سليم بن عباس الشلفوت - سعيد فاضل عقل وهو المحرر الحالي مع يوسف فيقانو المشار اليه

ومواد « لسان الحال » تشتمل اليوم عَلَى المواضيع الاتية : في الصفحة الاولى مقالة افتتاحية

خليل سركيس — صاحب امتياز جريدة « لسان الحال » ورئيس تحريرها (رسمصورته التي أهديت له'في يوبيل « لسان الحال » الفضي")



مياسية او عمرانية ثم اخبار بريد اوروبا وخلاصة اقوال صحف الكون وفي الصفحة الثانية الانباء البرقية والاخبار المحلية ومراسلات الجهات وفي الصفحة الثالثة احمار التحارة والقراطيس المالية ومركة البواخر واحوال ميزان الحرارة والمطر وفصل من رواية تهذبيية يستطيع قراءتها كل انسان لخلوها من كل مايشين الآداب والصفحة الرابعة مختصة بالاعلانات الكشيرة على اختلاف انواعها و



سليم سركيس

المحرر في جريدة «لسان الحال » سابقاً وجريدة « المؤيّد » المصرية » ومنشى صحيفة « الأرز » المدرسية في عين زحلتا و « المشير » في الاستخدرية والقاهرة و « رجع الصدى » في لندن و « الراوي » في نيويورك و « البستان » في بوستون واخيراً « مجلة سركيس » في القاهرة ( رسمة بالملابس العربية )



رامز مرکیس مدیر جریدة «لسان الحالی»

وهي مطبوعة طبّعاً نظيفاً وحروفها مصنوعة في المسكب الخاص بالجريدة · وفي فرص شتى ظهرت مزينة بالرسوم والتقوش التي تستحق الوصف المخصوص

واشتهرت هذه الجريدة في العالم الادبي باخبارها الصادقة ومباحثها المفيدة ومبادثها الشريفة واخلاص خدمتها للوطن بشهد على ذلك اقبال القوم على مطالعتها وتزاح باعة الجرائد على باب ادارتها صباحًاومساء لمشترى النسخ العديدة منها وما عابها في اكثر ادوار حياتها قبل اعلان الدستور العثماني سوى مبالغتها في محاسنة الحكومة ومدح المامورين الخائيين مدفوعة الى ذلك بحكم الفسرورة ومراعاة احوال الزمان اما اليوم فانها اطلقت للقلم عنان الحرية وجاهرت على صفحاتها بانتقاد اعال

الحكام مع وجوب تعميم الاصلاح في السلطنة عموماً وبيروت حصوصاً تحت ظل الراية العثانية وفي ١٧ ايلول ١٨٩٥ مُنكبت باحتراق بنايتها الواسعة فالتهمت النار مطابع الجريدةوالحروف والكتب وصناديق المرتبين وسائر المطبوعات الباقية هناك منذ سبع وعشرين سنة ولا تسل عا كان فيها من الاوراق على اختلاف اجناسها ومن الحبر والرصاص والقاش وغيره من لوازم المطابع. فلم ببق من ذلك كله سوى هيكل مطبعتين بخار يتين ومطبعة يد ومطبعة حجرية ٠ ولم يسلم من المطبعة سوى مكتب الادارة ودفاترها فكان ذلك خسارة عظيمة على صاحبها أتقدر بمائة الف فرنك وفي ٢٢ نيسان ١٩٠٤ جرى الاحتفال بيو بيل الجريدة الفضي فأُهديت لمنشئها التحف النفيسة والتقادم المالية والقصائد ازنانة اقراراً بفضله و بهذه المناسبة جُمعتُ نقار يظ الادبا واقوال الجرائد في كتاب خاص يتألف من ١١٥ صفحة. ومن حملة تلك القصائد نثبت هذه الابيات الرقيقة التي · نظمها الشيخ اسكندر العازار وفيها يعتذر عن الاشتراك في الاحتفال بداعي أَلم في عينيه :

> حرَمتني شقوة الطالع من مشهد مذ ربع قرن مطلبي لي بحرماني قصاص من شقاء الحال ما يشفع بي ياً لسانَ الحال ها تهنئةً من قريضٍ بالعيا مضطرب من صديق عرسك الفضي في سفر ناديد أسمهُ لم يُكتب انت وجه لل حسن لكما نحن فيه حبة من حلب بي انا افديك لا غير فقد رحمَ الرحمنُ أي وابي نفع الله بكم امصارنا وبجنع الرصفاء النبعبر وارانا الدهبي المشتعى نخلط الجدّ بـ باللعب انت بالعكاز تمشي واناً اسكب الفضة فوقَ الذهبــر هي كأُس مُرُّ مَن يُشربها وهي ايضاً مرُّ مَن لم يشرب

حلَّ في العينين إنذار ُ العمى فانا في معبن بيتي مختبي

ولخليل سركيس روزنامة سنوية يرنقيعهد ظهورها الى سنة ١٨٦٩ تُعرف بالروزنامة السورية. وهي من اقدم حجيع التقاويم السنوية التي برزت في لغة العرب بعد نقويم مجلة « مجموع فوائد » الني سبق ذكرها فكانت هذه الروزنامة في بادىء امرها تطبع بالمئات فزادتها السنون والايام رواجاً واقبالاً حق صارت تطبع بعشرات الالوف وهذا دليل كبير على ثقة الشعب بها واعتاده على ضبطها والقانها واحصااً تها وسائر مضامينها المفيدة · وما قلناه عن الروزنامة نفوله عن« مفكرة لسان الحال» السنوية المشبهورة

ومنذ سنتين نيطت ادارة الجريدة وشؤون مطبعتها برامز سركيس نجل صاحب الامتياز

معيد فاضل عمل ام مرزي» ليان المان » ولا رو مدى الكريت الموال «واللهم» محاية





برسف قیقانو اند مردی « تساند الملای» رستم روایان سیا « دیران المراه»

لاحثياج والده الى بعض الراحة من عناء الاعمال التي أثرت في جسمه وتعاطاها مدة خمسين سنة بلا انقطاع ورامز مركيس هو شاب نشيطزكيُّ الفواد اخذ عن ابيه كلَّ الصفات المحمودة لاسينا محبة الوطن وخدمة المعارف والصدق في المعاملات والانصباب على الاشغال وحسن السلوك بين الناس و ولا غرو فأحسن ما يقال فيه « ان هذا الشبل من ذاك الاسد» وله على صفحات « لسان الحال » كتابات شائفة تدل على سلامة ذوقه في صناعة التحرير والتحبير

### ﴿ المصباح ﴾

امم لجريدة سياسية تجارية علمية ادبية ظهرت في غرّة كانون الثاني ١٨٨٠ ثلاث مرّات سيف الأسبوع لمنشئها نقولا نقاش • فكانت خطتها كاثوليكية وصبغتها مارونية تنشر اخبار هذه المطائفة وتدافع عن مصالحها • و بنوع اخص كانت لسان حال المطران يوسف الدبس رئيس اساقفة بيروت الماروني الذي لا تُذكر مساعدته المادية لها من اوّل نشأتها حتى ادركته المنية • وقد قدّرت بيروت الماروني الذي لا تُذكر مساعدته بالثناء عليه • ولما جرى الاحتفال بيوييله الاسقني الفضي فضله عليها فكانت تنطق في كل فرصة بالثناء عليه • ولما جرى الاحتفال بيوييله الاسقني الفضي اصدرت عدداً ممتازاً في ٢٠ ادار ١٨٩٧ يشمن رمم المطران المشار اليه والفصول العلويلة عن ترجمته واعماله • وقد نظم فيها الشاعر البيروتي مصباح رمضان هذين البيتين:

هذي صحيفة اخبار لقد بزغت من أفق عصر تسامى فيه إصلاح كأنما هي مشكاة واحرفها ليل ومنهومها للعقل مصباح والشاعر الدمشق جبران البحري ثلاثة ابيات ايضا ضمنها ناريخا لصدور «المصباح» وهي: سطع المصباح في أفق النهى وظلام الجهل فيه انقرضا وننى الشر وبالخير أتى واصاب السهم فيه الغرضا ولسان العصر نادى ارخوا قد بدا مصباح خيري وأضا

وفي كل ادوار حياته اشتهر « المصباح » ببلاغة الانشاء في ما كان ينشر على صفحاته من اللمع السياسية والمقالات الادبية والفصول الاقتصادية والآثار العدلية وكان اكثر قرائه والمشتركين فيه من اللبنانيين ولذلك كان يكثر من المباحث المتعلقة بشو ونهم في الوطن والمهجر و ولما توسيف بطل لبنان يوسف بك كرم في ٨ نيسان ١٨٨٩ منفياً في مدينة نابولي رثاه « المصباح» بمقالة رنانة لم ترق في عيون ارباب الحصومة فصدر الامر بتعطيله وكانت المقالة المذكورة مفتنحة بهذه الاسات :

مَن الشَّجاعة مَن السيف والقلم مَن المهمات مَن الضيف والكرم



جان بك نقاش ماحب الامتيار الثاني لجر بدة « المصباح »



العون بن سمير الحرد في جريدة « المصباح » سابقاً

لقدمضى ذلك الشهم الذي اشتهرت آثارهُ الغرُّ بين العرَّبِ والعجمِ بالهف لبنان بل يألهف طائفة عن مثله عقمت فلتبكه بدم

وعند احلضار نقولا نقاش عام ١٨٩٤ تحول امتياز الجريدة ومطبعتها باسم نجله جان بك نقاش الذي جرى عَلَى خطة والده واشهر الكتاب الذين تولوا تحرير «المصباح» تباعًا في عهد صاحبيه المشار اليهما م: المعلم جرجس زوين و بولس زين والشيخ خطار الدحداح وسليم نقاش واديب اسحق وانطون شحيبر وداود نقاش وسليم الشلفون ولما كانت اشغال المحاماة التي ورثها صاحب الامتياز الثاني عن سلفه تستغرق أكثر اوقاته سلم ادارة الجريدة وتحريرها في ٢٨ آب سنة ١٨٩٩ الايهم بن سليم نجار وفاصدرها النجار اسبوعية عَلَى نفقته وحسابه يحبعم اصغر من حجمها الاول مي ١٦٠ من سليم نجار وكان «المصباح» في عهده انطق الصحف وأجرأها حتى ان جرأته هي التي جنت عليه وتعمل عقب مقالة اصلاحية انتقد فيها اعال بلدية بيروت وما فيها من الخلل و بعد الإفراج عنه أعاد جان بك إصداره في اربع صفحات كبيرة مدة سنتين وفي عام ١٩٠٣ أناط ادارته وتحريره بالمرحوم نجيب حبيقه والياس جدعون و فتبع هذان خطة ابرهيم نجار تماماً ولكن بلهجة معتدلة بالمرحوم نجيب حبيقه والياس جدعون و فتبع هذان خطة ابرهيم غار تماماً ولكن بلهجة معتدلة ومع ذلك فانهما لم يسلما من شد تقضط مراقب المطبوعات الذي عطل الجريدة لانهما لم يدفعا له ما بهر نظره عنهما و بعد ذلك بقي «المصباح» محتجاً حتى اعلان الدستور سنة ١٩٠٨ في الدولة المهادة المهاد منه صاحب الامتياز بعض اعداد في ٤ صفحات صغيرة ولم يزل معطلاً من ذلك المهد

وقد تلق جان بك نقاش دروسه في كلية الآباء اليسوعيين · ثم انتقل الى « مدرسة الحكمة » فقراً عالمخقوق على والدوعلى الشيخ يوسف الاسير ونال الشهادة في ذلك · وسنة ١٨٨٨ صار يتعاطى مع والده فن المحاماة حتى تعين سنة ١٨٩٧ عضواً في محكمة استئناف ولاية بيروت · فحدم هذه الوظيفة اربع سنين ثم عاد الى معاطاة فن المحاماة • والف كتاب « مغني المتداعين عن المحامين » ونال الرتبة الثانية مع الوسام العثاني الثالث من الحكومة العثانية • واحرز وسام « محامي القديس بطرس » من الجمعية المعروفة بهذا الامم

#### ﴿ المدية ﴾

هي نشرة شهرية دينية ذات صفحتين صغيرتين ظهرت في باديء امرها باسم «هدية الى اولاد مدارس الاحد الارثوذكسية » عَلَى مثال صحيفة « كوكب الصبح المنير» للبروتستنت في بيروت • غيران الاولى كانت اصغر حجماً من الثانية وخالية من التصاوير • وأنشئت «الهدية» في عهد السيد غفر ئيل شاتيلا مطران الروم الارثوذكس وبايعازه • فصدر عددها الاول بلا تاريخ ثم ظهر



الشيخ رشيد نفاع احد المحورين في جربدة « الهدية »

العدد الثاني مورخا في غرة كانون الثاني ١٨٨٣ ثم العدد الثالث في شهر شباط وها جرا وظلت تصدر بهذه الهيئة مدة ثلاثة اعوام كاملة وتنشر قصصاً وحوادث دينية توافق ذوق الاولاد التي كانت تهدى اليهم وكانت تديرها « جمية التعليم المسيحي الارثوذ كسية » ويحرر فيها تبرعاً منهم بعض اعضاه هذه الجمية الذين نذكر منهم: خليل عطيه ووديع فياض وسامي قصيري وفضل الله عليه حقة وغيره وكان الشيخ اسكندر العازار معتنياً بالشؤون الجدلية وكتابة مقالاتها وفي بدء عام ١٨٨٦ أطلق عليها امم « الهدية » فترقت احوالها وتحسنت مواضيعها وصارت تعمد في الشهر مرتبن بهيئة شبه محلة و فتولت تحريرها لجنة ايضا من « جمية التعليم المسيحي » تعمد في الشهر مرتبن بهيئة شبه محلة و فتولت تحريرها لجنة ايضا من « جمية التعليم المسيحي » المائز على شهادة اللاهوت من مدرسة خالكي في الاستانة والشيخ رشيد نفاع اللبناني وفي اواسط الحائز على شهادة اللاهوت من مدرسة خالكي في الاستانة والشيخ رشيد نفاع اللبناني وفي اواسط تلك السنة استقال الاخبران من تحريرها و بتي الشهاس غريغور بوس وحده بنشيء فصولها ، ثم أضيف المنه المسابة مراسل في دمشق وفي اثناء ذلك جرن المناظرة المشهورة بين « الهدية » وجريدة « البشير » بصفة مراسل في دمشق وفي اثناء ذلك جرن المناظرة المشهورة بين « الهدية » وجريدة « البشير » بصفة مراسل في دمشق وفي اثناء ذلك جرن المناظرة المشهورة بين « الهدية » وجريدة « البشير » بصفة مراسل في دمشق وفي اثناء ذلك جرن المناظرة المشهورة بين « الهدية » وجريدة « البشير »

على موضوع «رئاسة القديس بطرس» وسواه من المواضيع المختلف عليها بين الارثود كس والكاثوليك كعصمة بابوات رومة وسعادة القديسين والمطهر وغيرها ، وكان لهذه المناظرة شأن كبير من الوجهتين الدينية والتاريخية بحيث افرغ كل من القريقين المتناظرين جهده لتأبيد دعواه بالادلة التي توافق تعليم كنيسته

وفي بداية سنة ١٨٨٧ اصدرت « الهدية »مرة في كل اسبوع ولبثت ادارة تحريرها بيد الشهاس غريفور يوس حداد ، وقد زاد احتدام الجدال حينتنر بين الصحيفتين المسار ذكرها ، فاضطرمت نيران المناظرة واشتد سعيرها حتى انقطع الجدال الخيراً بمداخلة بعض اصدقاء الطرفين وعقلاء الطائفتين الكاثوليكية والارثوذكسية ، وفي فاتحة عام ١٨٨٨ استقال الشهاس المشار اليه من ادارة شوون الجريدة وتحريرها ، فتولاها بعده الشيخ رشيد نفاع مدة سفتين كاملتين وكانت ، واضيعها ما بين دينية وعلية وتاريخية وسواها ماخلا السياسة ، وفي اواخر سنة ١٨٨٩ جرت تلك المناظرة ما بين « الهدية بين « الهدية » وجريدة « النشرة الاسبوعية » للبروتستنت على مواضيع شفاعة القديسين والصلاة لاجل الموتى وغيرها ، و بعد ذلك بوقت قصير توقفت الهدية فظهرت بدلاً منها مجلة «المنار» لصاحب امتيازها الشهاس ارسانيوس حداد مطران اللادقية حالاً ، وسياتي الكلام عن «المنار» في جزء آخر من هذا الناريخ

وكانت « الهدية » ثانية الصحف الدينية التي انشأها ابناء الطائفة الارثود كسية بعد جريدة « المهماز » المار ذكرها ومن بميزاتها انها انعشت في قلوب الارثود كسيبن روح النهضة الادبيسة وحملتهم على التنقيب عن مفاخر اجدادهم وعتائق تواريخ كنيستهم ومن ذلك الحين انتشرت عنده اكثر من سائر الطوائف الشرقية الصحف الدينية الرسمية وهي : « المنار » و « الحبة » يف بيروت و « الكنيسة الارثود كسية » في القاهرة و « الكنة » في نيو يورك و « النعمة » في دمشق و « حمص » في حمص و « بشير فلسطين » في القدس الشريف

# الفصل الرابع اخبار جرائد بيروت من سنة ۱۸۸۶ الى سنة ۱۸۹۲



هو امم جريدة علية سياسية تجارية ادبية برزت مرَّتين في الاسبوع بتاريخ ٢٢ ادار ١٨٨٦ لصاحبها محمد رشيد الدنا • فراجت سوفها كثيراً لانَّ منشئها عُرف بلين الجانب واعتدال المشرب واخلاص النية في خدمة الوطن واتفق حينئنم ان شقيقة عبد القادر الدناكان رئيسًا لمجلس تجارة بيروت وذا كلة نافذة يو يده كامل باشا الصدر الاعظم و فأرسلت الجريدة لجميع تجار بيروت ولبنان وسوريا وسائر الجهات فاشتركوا فيها اكرامًا لخاطره ولم يستطع احد منهم ان يرفضها ولان اعيان بلادنا لمسوء الحظ كانوا ولم يزالوا يضنون ببذل الدره في سبيل المشاريع الادبية ولذلك كان اكثره يشترك في الجرائد خجلاً من اصحابها لا يقصد مطالعة اخبارها والاستفادة منها وسيف شهر تشرين الثاني ١٨٨٩ ظهرت « بيروت » بحلة بهية من الحروف القسطنطينية المصنوعة في المطبعة الكاتوليكية وزادت فيها ١١٢ سطراً

و بعد وفاة منشئها عام ١٩٠١ انتقل امتيازها لعهدة اخيه محمد امين الدنا الذي جعلها اسبوعية و قضت عليه اعماله التجارية بالانسحاب من ادارتها عام ١٩٠٥ مع بقاء الامتياز باسمه و فتولاها اخوه عبد القادر الدنا وكان عهد نثر رئيساً المجلس البلدي و فحسن مواضيعها ثم جعلها يومية بعد اعلان الدستور العثاني بمدة قليلة وما لبث ان اوقفها لكثرة ما ظهر في ذلك العهد من الصحف اليومية والاسبوعية والشهرية التي ثبت منها العدد القليل ولما تعين ادهم بك سنة ١٩٠٩ والياً على بيروت لمرة الأولى قامت بعض الجرائد تطعن فيه فاوعز الوالي الى عبد القادر الدنا ان بعيد إصدار الجريدة دفاعاً عنه وساعده بالمال فصدرت «بيروت» ثلاث مرات في الاسبوع ولكن بلا انتظام وكان حجمها يختلف باختلاف كثرة موادها او قلتها وجرت حينئذ بينها و بين جريدة « الاتحاد العثاني »تلك المناقشة الموجعة التي ادت بهما الى الطعن الشخصي وعلى اثر ذلك احتجبت «بيروت» في شهر تموز ١٩٠٩ بعد ما بلغت عامها الرابع والعشرين

ومن مميزات هذه الجريدة انهاكانت تحاسن النصارى أكثر من سائر الجرائد الاسلامية لذلك العهد. وكانت عند ذكرها رؤساء الدين المسيمي لا تبخل عليهم بالالقاب المختصة بهم رسمياً ولل انهاكانت تعاملهم بالقسط كما تعامل الصحف المسيحية رؤساء الدين الاسلامي من هذا القبيل وقد حرّر ويها مدة ١٨ سنة سليم بن عباس الشلفون ثم خلفه الشيخ محيي الدين خياط وكلاها من ذوي الفضل والمعرفة

### ﴿ دليل بيروت ﴾

جريدة إحصائية ظهرت عام ١٨٨٨ - بهيئة مجلة صغيرة تصدر سنويًا تحت عنوان « الجامعة » او « دليل بيروت » لمنشئها امين الخوري · وقد حذا فيها حذو الافرنج نقر ببًا للصلات بين الوطني والغرب وتسهيلاً للاشغال والعلاقات مع بقية الجهات عَلَى ماهو جار في المالك المتمدنة · فانهُ ضمينها كل ما تهم ً الانسان معرفته عن احوال بيروت واخبارها وماموري حكومتها ومشاهير رجالها واسهاء



امين الخوري منشئ صحيفة« دليل بيروت » في بيروت وجر يدتي« العثاني »و« الاعلان » في الامكندرية

تجارها واطبائها وصيادلتها وروساء الاديان وقناصل الدول ووكلا، الدعاوس وسائر ارباب الحرف فيها وهي تشتمل ايضاً عَلَى اسماء المعابد والمدارس والمكاتب والمطابع والجرائد والانزال والشوارع والمصارف والمستشفيات والشركات المهمة والمنتزهات العمومية الخ و فكان هذا المشروع المشكر في بلادنا الشرقية نموذجاً جرت عليه سائر البلدان العربية لارشاد الغريب الى كل ما يهم معرفته من احوالها وهكذا ظهر من بعده « دليل مصر» ثم « دليل الاسكندرية » ثم « الدليل » في باريس ثم « دليل مصر والسودان » وغيرها واستمرت الجامعة تصدر سبع سنوات متوالية حتى اوقعها

صاحبها بداعي سفره الى الاسكندرية وسكناه فيها • فلا رجع الى بيروت اعادها بمظهر جريدة تحت عنوان « دليل بيروت» فقط • الا انهاكانت غير منتظمة في اوقات نشرها • وكلُّ ما صدر منها بعد اعلان الدستور العناني لا يتجاوز عدد الاصابع • ولصاحبها امين الخوري مكتبة تعرف بمكتبة الآداب في بيروت • وقد وضع مو لفات شتى مذكورة في قائمة مكتبته اهمها معجم في اللغتين العربية والفرنسية مزين بالرسوم العديدة

#### ﴿ ييروت الرسمية ﴾

صحيفة رسمية اسبوعية أنشئت في ٢٢ كانون الاو لل ١٨٨٨ بعناية على باشاحا كم بيروت بعد انفصالها عن ولاية سوريا وهي تنشر باللغتين العربية والتركية لاذاعة اوامر الحكومة والاعلانات الرسمية وكان يقوم بتحرير قسمها العربي بعض الأمورين كاحمد فائق وابرهيم بك حكيم وكال الشريف وعبد الرسمن الحوت وبمدوح بك وصبحي ابي النصر وحسين الاحدب وعبد الغني مني والشيخ محيي الدين الخياط ومنذ العدد ١١١١ الصادر في ١٧ ربيع الاول ١٣٢٩ (١٨١ ادار ١٩١١) أدخلت فيها تحسينات شتى وترقت عبارتها وقد اتسعت دائرة مباحثها بحيث صارت تظهر في أني صفحات وتنشر المقالات العلمية والادبية المشملة على الخدمة العمومية وفي ٢٢ تشرين الاول ١٩١١ اخذت تُصدر عدداً يومياً في اربع صفحات صغرى لإ ذاعة الاخبار البرقية وحوادث الحرب بين الدولة العنانية ودول البلقان اي بلغاريا والسرب والجبل الاسود واليونان وحوادث الحرب بين الدولة العنانية ودول البلقان اي بلغاريا والسرب والجبل الاسود واليونان وقوت نشرهذه النسخة اليومية بعد شهر من إصدارها

ولهذه الجريدة مطبعة خاصة بها مع مطبعة سَجرية قد استُدعي لتركيبها الاخ انطون كنعان البسوعي المشهور بفن الطباعة فلا فرغ من العمل ارادت الحكومة ان توَّدي له ولمساعديه اجرة اتعابهم فأبت نفسه الكريمة قبول ذلك لقاء هذه الخدمة الوطنية • غيران الولاية قذرت عمله حق قدره فأرسلت الى رئيس البسوعيين كتابًا يعلن شكر الحكومة لطغمتهم • ثمَّ شفعته بساعة فهيمة على سبيل التذكار للاخ انطون المشار اليه

وتطبع هذه الجريدة بحرف حسن وعكى ورق جيد · وقد صدر منها عددان ممتازان بالنقوش والتصاوير وها من ابدع ما ظهر حتى اليوم مرف الصحف العربية المصورة وطبعا في مطبعة البسوعيين ولها ظهر في ٩ شعبان ١٣٢٦ بمناسبة تذكار الجلوس السلطاني والآخر برز في السنة التابعة احتفاء بجلوس السلطان محمد الخامس على الاريكة المثانية اما مدير هذه الجريدة ومطبعتها والقائم بجميع مهامها فهو حضرة النشيط عبد المجيد ابو النصر الذي لم يزل في خدمتها منذ نشأتها حتى الآن



عبد الغني سني بك مكتوبي ولاية بيروت واحد المحررين في جريدة «بيروت الرسمية»



نشرة دينية علية اخبار يةذات اربع صفحات صغيرة انشأها خليل البدوي في شهرادار ١٨٨٩ لمنفعة فتيان طائفة الروم الكاثوليك فصدرت اربع مرات في سنتها الاولى ثم صارت شهرية في سنتها الثانية ومنذ ١٠ كانون الثاني ١٨٩١ تحوّلت الى جريدة اسبوعية ادبية علمية اخبارية في ثماني صفيعات وقد اتخذها غريغوريوس الاول بطريرك الروم الكاثوليك لسان حال طائفته منشور اذاعه في اليوم السادس عشر من الشهر المذكور ولكن عمر هذه الجريدة لم يطل الاخسة اسابيع اذ صدر امر الباب العالي بتعطيلها لانها قالت عن مدينة رومة العظمى انها مقام «الخلافة البطرسية » فاختلق الاعداء لهذه العبارة تأويلاً سياسياً واوهموا السلطان عبد الحميد الها ترمي الم نقل الخلافة من القسطنطينية «رومة الجديدة »الى رومة الفدية مقر البابوات ولهذا السبب الحميائي ورد الى والي بيروت عزيز باشا تكدير تلغرافي شديد اللهجة من جانب الصدارة العظمى لانه لم يأبة الى هذه الدسيسة الموهومة واضطر صاحب «الفوائد » ان يذهب بنفسه الى عاصمة السلطنة حيث تغيّب نحواً من ثلاثة اشهر و وبجهد عظيم أفهم اصحاب الشأن انه ليس بالرجل الذي يعزون حيث تغيّب نحواً من ثلاثة اشهر و وبجهد عظيم أفهم اصحاب الشأن انه ليس بالرجل الذي يعزون اليه الفتناع والاطمئنان من جانبه صدرت له ألاوامر السلطانية بانشاء جريدة «الاحوال» بدلاً من «الفوائد» الملغاة

### ﴿ الاحوال ﴾

جريدة سياسية تجارية علية ادبية زراعية صناعية أنشئت في غرَّة تشرين الاول ١٨٩١ لصاحبها خليل البدوي الذي اسسها على انقاض جريدة « الفوائد » المغاة ، وفي عامها الثالث صدرت كل يوم وهي اول جريدة يومية نُشرت في السلطنة العثانية ، وكانت تُطبع في السنين الثلاث الأول من عمرها في مطابع المدينة ، ثُمَّ أنشئت لها مطبعة خاصة بامم « مطبعة الفوائد » التي كان قد صدر امتياز بها مع امتياز جريدة « الفوائد » السابقة الذكر ، وفي سنة ، ١٩٠ قيض الله المنشها ان يشيد لها بناية في مة قائمة في جادية المرفؤ وهي من اجمل ابنية بيروت ، وقد صادفت الاحوال في طريقها الصحافية عراقيل جمة من كل الوجوه ونزلت بها مصائب شديدة كانت كل واحدة منها كافية لقتلها ، ولا سيا أن صاحبها كان على ضعفه وقلة انصاره حراً جسوراً لا يحسب للائمين حساباً ، وبالرغم من الحد الحن افلحت الاحوال في الحرزت مقامها العالي بين الصحف وقد ذاقت الامرين من المراقبة واضطهاد المامورين واعداء الاصلاح ، فصودرت امام الحاكم مراراً وصدرت عليها عدة احكام واضطهاد المامورين واعداء الاصلاح ، فصودرت امام الحاكم بدفع ثمانية عشر الف غرش باغراء بدائية رديها محكمة الاستثناف الاً مرة واحدة غرمتها الحكمة بدفع ثمانية عشر الف غرش باغراء احدالهمال الحونة مدفوعا من بعض الاعداء ، وكان رئيس الحكمة شديد الوطأة كلى الاعضاء فنجح احد الحكم في التميز ، فدفع صاحب الجريدة ثمانية عشر الف غرش ظالاً

وعُطلت الاحوال مراراً لَجرأتها في نشر الحقائق الجارحة · وهي اوَّل جريدة بشرت باعلان الدستور في هذه الديار ونادت عَلَى صفحاتها بالحرية والمساواة والاخا · قبل جرائد العاصمة نفسها ·



خليل البدوي موَّسس مجلة « الكنيسة الكاثوليكية » وجريدة « الفوائد » وصحيفة « الاحوال » ومحرر جريدة « البشير »سابقًا( رسمهُ في سنة١٨٨٩)

وفي غرقة ايلول ١٩٠٨ صدرت مرتين في النهار صباحًا ومساء فاحرزت بذلك قصب السبق على سائر الصحف العربية في جميع الاقطار وذلك يدل على همة منشهًا واقدامه على عظائم الامور وشد تنقانيه في سبيل الخدمة العمومية ولكن الدفاعها في النيرة على اصلاح البلاد قد أثار الاحقاد سيف صدور الاعداء والحساد فهيجوا عليها العامة من جهلاء المدينة وفهجم منهم على ادارتها نحو عشرة آلاف رجل شاكي السلاح يوم الاربعا في ٧ نيسان ١٩٠٩ وكادوا يفنكون بصاحبها لولا عناية الله الني انقذته من ايديهم وكان هذا الاعتداء الفظيع سببًا لهد ركن صحته وللازم البيت زهاء عشرين يومًا لم يفتر في خلالها من مداومة نشر المقالات الاصلاحية ونقبيح اعمال الجهال والمفسدين على انه أجابة لدواع عائلية اضطران ينسحب اخبراً من الصحافة، فباع المطبعة في اوائل سنة ١٩١٠ وأجر الجريدة الى عشرين سنة لقيصر بو بر وشركاه تحت شروط معلومة ونفشرها العمال الادارة الجديدة مدة سنتين وسبعة اشهر ثم أصطروا الى توقيفها في ١٠ ايلول ١٩١٢ العول ١٩١٢ العمال المول ١٩١٢ العول ١٩١٢ العول ١٩١١ العول ١٩١٢ العول ١٩١٢ العمال المولود المدينة النهر ثم أصطروا الى توقيفها في ١٠ ايلول ١٩١٢ العمال الع

لاسباب مالية · فكان ذلك سببًا لاسف مطالعيها من التجار والادباء واصحاب المصالح الذين كأنوا يرتاحون الى طلاوة كتاباتها و يعتمدون تكّى صدق اخبارها · وقد بلغنا انها ستستأنف الظهور قريبًا بهمة صاحبها المفضل

واشتهرت الاحوال بسرعة نقل الاخبار قبل سواها من الجرائد وخصصت قسماً وافراً من المحدثها باذاعة الاسعار التجارية والمالية لتسهيل المعاطيات بين الناس ولها الفصول الشائقة سيف الدفاع عن مصالح الشعب والتنديد بالحكومة وعالها على قدر ما تستطيعة جريدة في بلادلم تنضج فيها الحرية الحقيقية وسافر منشئها مراراً الى اوروبا بحيث كان يتحف القراء بالمقالات الضافية عن حضارة الغرب ويحت الشرقيين على اقتباس حستات الغربيين واجمل عدد صدر من الاحوال كان في غرق ايلول ١٩٠٠ بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس السلطان عبد الحميد الثاني فانه يروق للابصار بتأنق الوانه وجمال نقوشه واخص الذين تولوا كتابتها مع صاحب الامتياز نذكر منهم : خليل مطرات ونجيب شوشاني وامين الحلي وابرهيم الخوري البكاسيني وقيصر بو بز وسليم عقاد وسعيد فاضل عقل

## الفصل انخامس

اخبار مجلاًت بيروت من سنة ١٨٧٠ الى سنة ١٨٧٥

### ﴿ الجمع الفاتيكاني ﴾

مجلة اسبوعية دينية ذات ثماني صفحات نشرها الآباء البسوعيون في غرّة كانون الثاني ١٨٧٠ الدارة سليل طغمتهم الاب فرنسيس غوترلت وكان يساعده في التحرير الاب يوحنا بلو المستشرق البسوعي والمعلم جرجس زوين اللبناني الماروني وغرضها اذاعة اخبار هذا المجمع المسكوني واعلان احكامه ومباحث آبائه بين الطوائف الشرقية الكاثوليكية وظهر منها ٣٥ عدداً آخرها في ٢٧ آب للسنة المذكورة وكان شعار البابا بيوس التاسع مطبوعاً في راس المجلة تعزيزاً لشأت خليفة اللهذيس بطوس في سوريا وقد تعطلت المجلة عند توقيف اعمال المجمع بسبب دخول عساكر الايطاليان الى عاصمة البابوات واستيلائهم عليها ومما لا يسمنا السكوت عنه انه جرى جدال بين الايطاليان الى عاصمة البابوات واستيلائهم عليها ومما لا يسمنا السكوت عنه انه جرى جدال بين الايطاليان الى عاصمة الجنان » لان الثانية نشرت فصولاً منقولة عن جريدة «التيمس » الانكليزية ضد حقوق الحبر الاعظم و فقامت الاولى للدفاع عن راس البيعة الجامعة و بينت لمجلة والجنان » فساد زع القائلين بان السدة الوومانية نقصد سلب ما يسمونه «استقلال الكنائس الكنائس

الشرقية » • وكان فرنسيس مرَّاش الحلبي يكتب المقالات الطويلة منتصراً للجمع الفاتيكاني ضد « الجنان » مع محافظته على اصول الجدال وآداب المناظرة وعدم التعرُّض للطعن الشخصي

### ﴿ الجان ﴾

اسم لمجلة سياسية علمية ادبية تاريخية صدرت في غرَّة كانون الثاني ١٨٧٠ مرَّتين في الشهر لمنشئها المعلم بطرس البستاني. فجعل شعارها «حب الوطن من الايمان» ومن ذاك العهد درجت المعادة عند أكثر ارباب الصحف العربية ان يتخذوا لجرائدهم ومجلاتهم شعاراً خاصاً ويصدروها به وقد افتقها المعلم بطرس بهذين البيتين:

اليك صحيفة أنشرت حديثاً فأغنت بالسماع عن العيان كفردوس حوى ثمراً شهياً لذاك دعوثها باسم الجنان

وكانت سوق « الجنان » رائجة في البلاد العربية شرقًا وغربًا لما نالة صاحبها من الشهرة العلمية المواسعة والصيت العظيم بتأسيس «المدرسة الوطنية » وتاليف قاموس « محيط الحيط » وكتاب «دائرة المعارف » وغيرها من الآثار وكان سليم البستاني ابن المعلم بطرس ينشى اكثر مقالاتها ولا سيا السياسية والتاريخية والروائية ، واهمها واشهرها كتاب « تاريخ عام قديم » وكتاب « تاريخ فرنسا الحديث » الذي نشر على حدة سنة ١٨٨٤ في مجلد ضخم وآخر صفحة من المحلة كانت لتضمن ملحًا فكاهية واشعاراً ادبية وحكماً تهذيبية ، ونالت « الجنان » عناية احمد مدحت باشا في ولايته لسور ياحتى انه كان يزور ادارتها في محيئه لبيروت و ببث افكاره الاصلاحية بواطتها ، فيصدر العدد منها بجميع مواده لغاية واحدة كالتكريه بالحاكم الظالم وعبة الحاكم العادل وما اشبه ، ومن العدد منها بجميع مواده لغاية واحدة كالتكريه بالحاكم الغالم وعبة الحاكم العادل وما اشبه ، ومن المتصرف الرابع على جبل لبنان سابقاً ، وقد نقله نجيب البستاني من اللغة الفرنسية الى اللسان المربي في فسول شفى

و بعد وفاة منشئها سنة ١٨٨٣ تحوَّل امتيازها لنجله البكر سليم البستاني ثم في السنة التابعة لثالث انجاله نجيب البستاني حتى انعلفاً سراجها في العام السابع عشر لظهورها ولا كثر علماء ذلك العصر مقالات شائقة ظهرت في هذه المجلة نذكر منهم: الشيخ ابرهيم اليازجي وسليان البستاني والمطران انطون قندلفت والدكتور كرنيليوس ثانديك واسكندر آغا ابكاريوس والمركيز موسى دي فريج والشيخ خطار الدحداح وسليم دياب ونوفل نوفل واديب اسحق والمعلم ابرهيم مركيس وابرهيم الحوراني وفرنسيس مراش وشاكر شقير وجميل مدور وجرجي يني واسعد طراد ونعان قساطلي وسواه وقد نشر فيها جرجي بني المشار اليه كتابه المشهور «تاريخ حرب فرنسا والمانيا» الذي طبع بعد ذلك

الكوفيال العلون فعدالات معلولا علوالمي والنائب البعر يمكن على السريان في يبون سابقاً العد ملتني بهذه والناس و في طرواس النبياء والتي القالات الدينية المؤتم المواضحة والمباليان مو « المنت المواضح» وتصريا تعالات الميانية فياشهر الميلات الريان النبياء



على حدة سنة ١٩١١ بعناية يوسف توما البستاني • ولما تكلم عيسى اسكندر المعلوف في مقالتمه «الصحافة العربية » عن تاثير الصحف عَلَى الاقلام قال:

« اما التاثير على الاقلام فان بعضها كان في اول عهده ركيك العبارة افر نجي الاسلوب ولكن عمو افكارها كان يشفع بركاكة الفاظها ولاسيا مجلة «الجنان» فان فيها افكاراً دقيقة تحت عبارات ركيكة مما يدل على الجوهر المعنوي »

ولعل المعلم بطرس البستاني عمد الى هذه الوسيلة في كتابات مجلته عند اول ظهورها لان اكثر القوم في ذلك المهدكانوا لايكترثون لمطالعة الصحف المكتوبة بعبارات فصيحة ، فتسهيلاً لهمكان ينشى فصول « الجنان » بلغة تفهمها العامة ولا تأنف منها الخاصة · وهي خطة حسنة بشكر عليها المعلم بطرس الستاني وانجاله الذين اجادوا وافادوا في ابتكار هذه الطريقة دون سواهم لخدمة المحملة والعلم والوطن · وكانت هذه المجلة مطبوعة طبعًا نظيفًا وتنشر من وقت الى آخر رسوم المناظر الشهيرة وصور اعاظم الرجال

### ﴿ النحلة ﴾

مجلة اسبوعية صدرت في ١١ ايار ١٨٧٠ لمنشئها القس لويس صابونجي السرياني • وهو اول كاهن دخل في سلك الصحافة من جميع كهنة الطوائف المسيحية الشرقية • وكانت المحافة لتناول ماراق وافاد من اهم المواضيع مرتبة على عشرة ابواب ما خلا الدين والسياسة وهي: العلم والصناعة والتاريخ واللغة والحوادث الداخلية والحوادث الخارجية والثجارة والفلسفة والفكاهات والروايات الادبية • ولذلك فانها تعد أم المجلات العربية في حسن تبو ببها وترتيب موادها وكثرة مباحثها بحيث لم ينشأ قبلها مجلة منتظمة عندنا كالمجلات الراقية عند الافرنج • وروى الاب لويس شيخو غلطاً في كتابه «الآداب العربية في القرن الناسع عشر » ان «المحلة » انشأها يوسف الشلفون بالاشتراك مع القس لويس صابونجي فاقتضى التنويه • وقد صدرها صاحبها بالابيات الآتية :

ها نحلة تجني زهور معارف من روضة فيها صدور تنشرح و المدت ببحث ديانة وسياسة حفظاً عَلَى دين وحكم مقترح فلد أمور الدين ارباب الهدى ودع السياسة للرئاسة تسترح

وكان الكونت نصرالله دي طرازي أكبر عضد للقس لويس صابونجي في تاسيس هذه المجلة المعتبرة • فانهُ ساعده ماديًاوادبيًا عَلَى نشرها بين اعيان بلادنا وتجارها وأدبائها • ثم سعى لهُ في ترويجها في كثير من انحاء اوروبا عَلَى يد اخويه تعمة الله طرازي في مرسيليا وفتح الله طرازي في منشستر • وي المجلة الأولى التي جعلت فهرماً لموادكل عدر منها على مثال المجلات الاوربية • وكان العدد



### القس لويس صابونجي

( خدمتُ إلهَ العرش قِسًّا مقدّسًا عَلَى مذبحِ حولي الملائكُ سُجدٌ ) ( وصرتُ سياسيًّا أُديرُ صحافةً بها الملكُ والاوطانُ تهدَى وترشَّدُ ) ( فسبحانَ مَن في كفهِ أَمرُ خلقهِ يغيرُ فيهم ما يشله ويقصدُ )

هو موسس مجلة « النحلة » في بيروت ولندر والقاهرة ومجلة « النجاح » ونشرة « النحلة الفتية » في بيروت و « النحلة الحرّة » في القاهرة وصحيفة « الحلافة » و « الاتحاد العربي » سيف لندن و «مومى الحلافة » في ليفربول وجريدة « مجلس المبموثان » في القسطنطينية ومحرّر « مرآة الاحوال » في لندن وهو اوال كاهن صحافي عند جميع الطوائف الشرقية وعمرت الناطقين بالناطقين بالناطقين بالناطة الشرقية

الاوَّل منها مفتتحاً ومخنها بقصيدة في مدح السلطان عبد العزيز الذي كان يجود بالعطايا السخية على العلماء عموماً والصحافيين خصوصاً • وكان العدد الواحد منها يتا لف من ١٦ صفحة مطبوعة بحرف دقيق في المطبعة المخلصية

و بعد صدور العدد الحادي والثلاثين منها صدر امر راشد باشا والي سور با بتعطيلها الان صاحب الدجلة ندّد بالمعلم بطرس البستاني وخطأ ، في بعض المسائل العلمية التي نشرت في مجلة «الجنان» وجريدة «الجنة » المار ذكرها ثم انه تجاوز الحدود التي كان قد فرضها على نفسه و تطرق الى مسائل سياسية ومناظرات دينية وكان القس لويس يكتب اكثر مقالات الحيلة بقلمه وينشر فيها فصولاً شائقة وقصائد بليغة لبعض الافاضل والعلاء والاعيان الذير نذكر منهم : المطران انطون قندلفت السرياني وكان حينئذ خورياً في حلب والمركز اسكندر دي جروه في الاسكندرية والدكتور بشاره زلزل والدكتور بوسف ابيلا قنصل دولتي انكلترا واسبانيا في صيدا والدكتور بشاره منسى وابرهيم معوض وفضل الله عربيني وسواه وقد قرطها سليم بك تلحوق والدكتور بشاره منسى وابرهيم معوض وفضل الله عربيني وسواه وقد قرطها سليم بك تقلا استاذ الآداب العربية حينئذ في المدرسة البطريركية بقصيدة نورد منها هذه الابيات :

حَبِّذًا نَحْلَةُ عَلَمْ قَدْ جَى ثَمْرَ الآداب منها الرجلُ جَعَت من احسن الازهار في كل فن ما به 'يحتفلُ وكذاك النحلُ من عاداته جمعُ ما يحلُو وما يقتبلُ مبحثُ الاديان عنها والسيا سات عدلاً. قد غذا يعتزلُ اصبحت للرء مشكاة الذكا بفنون ليس فيها خللُ الندةُ العقل ارخ واصفاً من صفاها بات يقضى الاملُ سيصة

قد نبدًت نزهة من حيث له س لمن يقرأ فيها ملل مد جنيت الشهد من افنانها عن معان ليس فيها ذلل قلت ارتخ شاديا في حدها من قنير الفحل أيجني العسل من قنير الفحل أيجني العسل منة ١٢٨٨ هج ية

وقد وقفنا على قصائد كثيرة في نقر يظ هذه المجلة واستحسان خطتها نقتصر منها عَلَى ابيات. لطيفة نظمها الحاج حسين بيهم الشاعر البيروتي وهي بالحرف الواحد:

هَاتِ رَاحِي بِاصاح من شهدِ نحله لستُ ارضَى ببنتِ كرم و فخله ان شهد العلوم خيرُ دواء كُلُّ ندابِ فيه بطببُ جهله



﴿ تَاجِ الْحُكَمَةُ عَنَافَةُ الرِّبِ ﴾



الكنت نصر الله دي طرّ ازي ماحب اليد البيضاء عَلَى محلة « الجمعية العلمية السورية » في بيروت ماحب اليد البيضاء عَلَى محلة « النحلة » في بيروت

( ما مات من عاش في رضوان خالقهِ بل ذكره دائمًا حي بكل فم ٍ ) ( اثن مضى جسمهٔ فالرسم ُ بات انا من بعده ناطقًا بالفضل والكرم ٍ ) الها العام للأنام كنور مدحته من الورى كل مله الرعى الله نعلة قد رعت من كل روض ما ترتفي كل نحله نشرة تنشر العلوم وفي الاسبوع تبدى من الفنون مجلة عذبت موردا وطابت وروداً وحلت مشرباً وفاقت علة في كالروض للعلوم فحنها كل شخص بنال لا شك سؤله قد غدت للآداب سوق عكاظ قسه بالفنون يكرم أهله عالم بارع أديب نجيب وعبارات البلغة سهله رق طبعاً ودق فكراً واضحى مظهراً للانام بالعلم فضلة رق طبعاً ودق فكراً واضحى مظهراً للانام بالعلم فضلة رام نفع الاوطان اكرم خصلة دام يوتى حسن الصنيع ويهدى من خفايا افكارم شهد نحلة دام يوتى حسن الصنيع ويهدى من خفايا افكارم شهد نحلة

### ﴿ النجاح ﴾

مجلة سياسية علية تجارية نصف اسبوعية ظهرت في ٩ كانون الثاني ١٨٧١ لصاحبيها القس لويس صابونجي السرياني ويوسف الشلفون الذين اصدراها على انقاض صحيفة كل منهما وها النحلة والزهرة وفصادفت إقبالا كبيراً ثم انسحب القس لويس من هذه الشركة قبل نهاية سنتها الاولى لاعتاده عكى الطواف حول الكرة الارضية وانفق الشلفون مع رزق الله خضرا صاحب المطبعة العمومية عكى متابعة نشرها واصدراها مرة في الاسبوع بعشرين صفحة بدلا من مرتين سفة ١٦ مصقحة وانتدبا الشيخ ابرهم اليازجي لتحريرها لقاء حصة معلومة من اصل الارباح و فظهر اقتداره على الانشاء العصري بما لم يعهد الناس مثله في المرحوم ابيه فضلاً عن تمكنه من قواعد اللغة ومعاني الفاظها » كما ورد في ترجمته المطبوعة في كتاب « تراجم مشاهير الشرق »

فلا رأى اليازجي أن واردات الجريدة لانقوم بمصروفها ترك تحريرها بعد ما اشتغل فيها نحو السنة ، فتقدم الشريكان شلقون وخضراً الى المطرات يوسف الدبس الماروني وطلبا مساعدته المادية ، فاجاب الى طلبهما وكلف كلاً من نقولا نقاش و بولس زين بتحرير «النجاح »واوعز الى تعان الخوري اللبناني ان يترجم لها الاخبار الخارجية نقلاً عن صحف اوروبا ، ودامت هذه الحال الى اواخر العام الثالث وتعطل النجاح ، وكان احتجابه يسبب مقالة شديدة اللهجة نشرها عكى اثر حادثة جرت في حي المصيطبة بين النصارى والمسلمين وأورد فيها نصائح لم تركن في عيون ادباب الحكومة حينئذ ، فاصدر رائف افندي متصرف بيروت امره بتعطيل المجلة متذرعاً الى ذلك بدعوى انها تصدر خاوًا عن رخصة رسمية ، مع ان صدورها كان سابقاً لوضع هذا القانون في عهد راشد

باشا والي سوريا. وكان للقالة المذكورة ناثير عظيم بين القرَّاء حتى انَّ النسخة الواحدة من العدد الذي نُشرت فيه بيع باربعة فرنكات وقد نظم الحاج حسين بيهم ابياتًا وختمها بتاريخ شعري لظهر هذه الصحيفة وهي :

أَحاطتنا باحوال البرايا مع الإمعان يعقبها الفلاحُ وفي بيروت دار العلم لاحت جرائدُ سيف قراءتها انشراحُ تربك حوادث الدنيا ومنها نورُرخُ بالهنا ظهر النجاحُ سنة ١٢٨٧ هجرية

# الفصل الساوس

اخبار محلاًت بيروت من منة ١٨٧٦ الى سنة ١٨٨٥

### ا ﴿ المقتطف ﴾

مجلة شهرية علمية صناعية زراعية انشأها في غرقة حزيران ١٨٧٦ الدكتور يعقوب صروف والدكتور فارس نمر من بواكبر بلامذة المدرسة الكلية الاميركية في بيروت ومن نوابغ علماه سوريا فكانت تشتمل اولا على ٢٤ صفحة ثم انسع نطاقها تدريجاً حتى بلغ عدد صفحاتها ١٠٤ بجرف دفيق وهي الآن من اكثر المجلات العربية الراقية انتشاراً بل من اعظمها شهرة واوسعها مادة وادقها مجتنا واجزلها فائدة في مشارق الارض ومغاربها وناهيك ان مباحثها نتناول كل فن ومطلب بحيث لو جُمعت مواده ها العديدة على ترتيب حروف العجاء لتألفت منها دائرة معارف او قاموس كبير يرجع اليه الباحثون في فروع العلوم المختلفة فاذا ارادوا معرفة ما قيل عن عمر الارض مثلاً قالوا : هل آلى مجموعة المقتطف لنرى ما فيها عن هذا الموضوع وهكذا قُل عن سائر المواضع العلية والادبية والعناعية والتباريخية والقبارية والزراعية والانبة والا ثار القديمة والاكتشافات الحديثة والاحتراعات العصرية وتواجم مشاهير الرجال وغيره م اما اخبار تأسيس والاكتشافات الحديثة والاختراعات العصرية وتواجم مشاهير الرجال وغيره م اما اخبار تأسيس والاكتشافات الحديثة والاحتراعات العصرية وتواجم مشاهير الرجال وغيره مها اخبار تأسيس فقد رواها صاحباه كما يأتي :

«ورأينا في تلك الاثناء انهُ يستحيل علينا ان نجاري الام الغربية في العلوم والمعارف اذا اقتصرنا على ما يترجم ويؤلف من الكتب لان العلوم الحديثة جارية جريًا حثيثًا. فما يؤلف فيها هذا العام يمسي بعضه قديًا في العام التالي. ولا بد من جريدة نقطف ثمار المعارف والمباحث العلمية شهراً فشهراً وتذبيعها في الاقطار العربية. فعقدنا النية عكى انشاء المقتطف لهذه الغاية ورسمنا خطتهُ التي

شفين بالخا منصور من كبار حملة الاقلام المصريين ومنشيء اللصول الشائفة في « التنطف »

LEIVE HALL OF THE STATE OF THE

. . . . .

سار عليها منذ انشائه الى الآن ولم نختر له اسماً بل قمنا كلانا وذهبنا الى استاذنا الدكتور فان ديك وكان في المرصد الفلكي حيث كان يقضي اكثر اوقاته واستشرناه بما عزمنا عليه وسألناه ان يخنار لنا اسماً له وفايرقت اسرته وجعل يشدد عزائمنا ويسهل علينا الصعاب وقالب ممياه المنتطف واجعلاه كاسمه وحسبكا ذلك ثم كتب الى صاحب السعادة خليل افندي الخوري الشاعر المشهور وكان مديراً للطبوعات في سورية يطلب اليه ان يسعى لنا في جلب الرخصة السلطانية باسرع ما يمكن وفعل ولم يمض شهر من الزمان حتى اثننا الرخصة السلطانية وفي المنافق وبشرناه بها فقال: «سيرا في عملكما والله معكما وانا ساشرع من هذه الساعة في كتابة بعض الفصول وبشرناه مها في الجزء الثاني من المنتسنا الوضيل منها في الجزء الثاني من المقتطف الديم صدر في غرقة يوليو (تموز) سنة ١٨٧٦ و واباح لناكل ما عنده من الكتب والجرائد والآلات والادوات لكي تستعملها كما نشاء من غيرسوال »

وقد صرف منشئا هذه المجلة غاية الجهد في انتقاء مواضيعها وزيادة تحسينها وتزبين صفحاتها بالرسوم حتى صارت منهلا للقاصي والداني وأقبل القوم من كل الطوائف على مطالعتها في خمسة اقطار المسكونة ولذلك ثبتت ثبات الجبال الرواسي فأطلق عليها القرآء لقب « شيخ المجلات العربية » لانها بلغت عمراً طويلاً لم تبلغة مجلة سواها على الاطلاق و فكانت واسطة لنشر المعارف وناريخاً للحكتشفات العلمية والصناعية وسبيلاً لنقل علوم اهل الغرب الى الشرق على قدر ما تستطيعة المجلات ولما اشتدت المراقبة على المطبوعات في الدولة العثانية لم ير منشئاها حيلة لمتابعة هذه الحدمة الجليلة الا الانتقال بمجلتهما الى عاصمة القطر المصرسيك و فهجرا اليه سنة ١٨٨٤ واول عدر صدر منها هناك كان السادس من المجلد الناسع وجعلا فاتحة سنتها في بدء السنة الميلادية بعداً من غرة حزيران وهو تاريخ نشأتها وفلق القتطف من عظاء المصر بين وعلمائهم ترحيا بمن يخدم بلاد، ولغنه و وقد وصفه الوزير الخطير مصطفى رياض باشا رئيس الوزارة المصرية بقوله و يخدم بلاد، ولغنه وقد وصفه الوزير الخطير مصطفى رياض باشا رئيس الوزارة المصرية بقوله عنون علم النوع ولمت بمطالعته منذ صدوره الى اليوم فوجدت فوائده لتزايد وقيمته تعلو في عيون عقلا القوم وكبرائهم ولطالما عددتة جليساً انيساً ايام الفراغ وقديما فريداً لاتنفد جعبة اخباره ولا تنعى جدد فرائده سواء كان في العلم والفلسفة او في الصناعة والزراعة »

وفضلاً عن المقالات التي يكتبها في المقتطف صاحباه العلامتان فانه مشحون بفصول كثيرة لافاضل حملة الاقلام في الشرق ، وبياناً لذلك نسرد هنا امها، بعضهم وهي نقطة من بحو : اولا — امهاء الاطباء والصيادلة : كرنيليوس قانديك ، بشاره زلزل وليم فانديك ، يوحنا ورتبات ، يوسف ايبلا ، شبلي شميل ، وديع برباري ، نقولا فياض ، امين معلوف ، بشاره منسى ، سليم داود ، نقولا نمر ، الياس صليبي ، ابرهيم شدودي ، توفيق صوصه ، سعيد ابر جمره ، يعقوب ملاط ،



اقلیمیس یوسف داود مطران دمشق علی السریان ومن اشهر العلاء الذین زینوا صفحات «المقتطف» بالمقالات التاریخیة

( مفى الحبر اقليميسُ عن أُعين الورى وخلف آثاراً مدى الدهر تُشكُّرُ ) ( فبتنا وكان الرسمُ خيرَ ذخيرةِ لنا بعد من بالم والنضل يُذُكُّرُ )

ابرهيم عربيلي · اسكندر بارودي · سليم موصلي · سالم ابي خليل · امين ابي خاطر · جورج بوست • ميخائيل ماريا · ميخائيل مشاقه · مراد بارودي · جرجس طنوس عون

ثانيا- امهام جهابذة اللغة: الشيخ ابرهيم اليازجي · الشيخ سعيد الشرتوني · ابرهيم الحوراني · سليان البستاني · جبر ضومط · جرجس هام · السيد محود حمزه · الشيخ حسين الجسر

ثالثا--- اسهاء الشعراء: الاميرشكيب ارسلان اسليم بك عنحوري وديع الخوري احمد بك شوقي واسعد داغر وحافظ ابرهيم الشيخ ابرهيم الاحدب

رابعًا — امياء المؤرخين : اقليميس يوسف داود مطران دمشق عَلَى السريان • جرجي بثي • جرجي بك زيدان • عيسي اسكندر المعلوف • حنين الخوري • نعوم شقير • وسليم شحاده

خامساً - امياء الصحافيين: احمد كامل بولس الخولي ، نجيب بستاني ، عبد القادر حمزه ، محمد كردعلي ، جرجي الخوري، المقدمي ، صحوئيل يتي ، اسكندر شاهين ، احمد بك نيمور ، سليم مكاريوس ، ابرهيم حمال ، نقولا بك توما

سادسًا- اممًا، الكاتبات: سارة خيرالله · مريم جرجي ليان · شمس شحاده · مريانا ماريا · فريده حبيقه · روجينا شكري · جوليا طعمه · انسه صيبعه · ندې شاتيلا · يافوت صروف · مريم كارپوس مريم سركيس · جميله كفروني · فريده عطيه · سلمي طنوس وغيرهن ً

سابعا—امياء العلماء والادباء : حسن محمود باشا و رفيق بك العظم و ادوار بك الياس و نجيب شاهين و قامم بك امين و نجيب صروف و خليل تابت و امين ظاهر خيرالله و الشيخ سليان العبد و نسيم برياري و محمد ابي عز الدين و نسيم خلاط و قارس الخوري و شفيق بك منصور و متري قندلفت و مصطفى الرافعي و جيل مدور و اسكندر البستاني و حسن بيهم و محمود باشا الفلكي و نعمه يافث الخوقد جرت بين المقتطف وجريدة «البشير» البيروتية عدة مناظرات علمية يطول شرحها و وقد جرت بين المقتطف وجريدة «البشير» البيروتية عدة مناظرات علمية بطول شرحها و وانما المهرها المناظرة على قضية «مذهب الارتقاء والنشوو» المنسوبة الى دروين القائل بان الانسان وانما المنود و قاراد المقتطف على رواية مناظره اثبات الآراء الدروينية بجحة انها لا تناقض الدين ولا تضاد الكتاب المقدس فخالفه «البشير» سيف هذا الرأي واحتدم الجدال بين الفريقين و ولعلا متين يعقوب صروف و قارس نمر مركز ادبي سام سيف البلاد الشرقية والغربية و وحسبهما وللعلا متين يعقوب صروف و قارس نمر مركز ادبي سام سيف البلاد الشرقية والغربية و وحسبهما فلما اللاسنة ١٨٩٠ رتبة دكتور في الفلسفة من «المدرسة الجامعة» في نيو يورك و مقانس معتمد ثانيهما «وسام المعارف الذهبي» من حكومة اسوج وهو الذي قال عنه اللورد و عند معتمد الكتار في مصم «ان الدكتور في العلمة اسوج وهو الذي قال عنه اللورد و عند المدرسة المعارف الذمور في الفلسفة من «المدرسة الجامعة» في نيو يورك و مقورة الذي قال عنه اللورد و عند المدرسة المعارف الذمور في الفلسفة من «المدرسة الجامعة» في نيو يورك و مقال معتمد النورة و المدرسة المعارف الذمور في المعارف الدكتور في الفلسة و و الذي قال عنه اللورد و عند المدرسة المعارف الدكتور في المعارف المعارف الدكتور في الفلسة و معارف الذمورة و الذمورة الذمورة و الذمورة و الذمورة و الذمورة و المعارف الذمورة و الذمورة و الذمورة و الذمورة و المعارف الدكتور في الفلسة و المعارف الدكتور في المعارف المعارف المعارف الدكتورة علية و المعارف المعار

وكان المقتطف مضاراً نتبارى فيه افلام كبار المنشئين والعلماء والمؤرخين من كل البلاد العربية . ومن مزايا صاحبيه الدكتورين الفاضلين انهما اذا ارتكبا خطاء في مسألة وارشدها احد الى الصواب بادرا الى الاقرار بالخطأ مع الشكر لمن نبههما عليه . وهاك برهاناً ناصعاً بماكتباه (١٠ للسيد اقليميس يوسف داود مطران دمشق السرياني الذي ردَّ عَلَى انتقادها لكتابه «القصارى» وهو بالحرف الواحد :

« هذا واننا نختم هذه الاسطر بالشكر الجزيل لسيادته ونو كد له اننا نجل ً الرسالة التي تنبهناالى خطاء ارتكبناه أكثر من الرسالة التي تمدحنا على صواب اتيناه · ولسنا بمن يحسب ان قدر الناس

<sup>«</sup>۱» القنطف: صفحة ۲۹۸: سنة ۱۲ في غرّة شباط ۱۸۸۸

يحط ُ بالاعتراض عَلَى اقوالهم · و ياحبذا لوكانتكل الرسائل التي ترد الينا مثل رسالة سيادته في العلم واللطف »

ُوللشيخ العلاَّمة ابرهيم الاحدب الطرابلسي قصيدة شائقة فرَّظ بها مجلة «المقتطف» نقتطف منها الابيات الاَتية :

صحيفة سميت منها بمقتطف ستى بدت كسراج لاح في السدّف في فصح عليل بطيب الورد منه شني آيات في الطرف بالطرف مالسرق بالطرف منات السبق بالشرف

وان آحسن ما جلّت مقاصده تلك التي اوضحت طرق الفنون لنا فشاقد ا وردها اذ راق مشرَعه أبان يعقوب مجلى يوسف بسنا وفارس قــد جرك فيها فاحرز في

### ﴿ الطيب ﴾

مجلة شهرية طبية صيدلية ظهرت في المدرسة الكلية الاميركية وغوضها نشركل ما يهم جورج بوست استاذ الجراحة والنبات في المدرسة الكلية الاميركية وغوضها نشركل ما يهم الاطباء والصيادلة من معرفة مهنتهم وممارستها وكانت مباحثها فتناول علم الكيمياء والنبات والحيوان والجماد والنشريح والمواد الطبية والطب الشرعي والاعمال المستشفوية وغيرها ويق منشئها قائمًا بادارتها وتحريرها في اعوامها الثلاثة الاولى ومنذ العام الرابع سلم ادارتها لشاهين مكاريوس واتخذ مساعدين له في التحرير الدكتور وليم قان ديك والدكتور تقولا نمر والصيدلي مواد بارودي وفي ١٠ ادار ١٨٨٤ صادت تصدر مر تين في الشهر محبرة بقلم الشيخ ابرهيم اليازجي والدكتورين بشاره زلزل وخليل بك سعاده (١٠٠ وكانت موادها تدور على المباحث الطبية والعملية والصناعية وهي اول صحيفة دورية عربية استعملت لفظة «مجلة» بمعناها المصري وقد اشار باستعالها شيخنا اليازجي رحمه الله ومنذ التاريخ الملذكور بدأت سلسلة اعوامها الجديدة بدون الالتفات الى ماسبق من اعوام حياتها الماضية و بقيت بادارة هذه المجنة التحريرية الى العام التابع ثم توقفت وقد وضعت من اعوام حياتها الماضية و بقيت بادارة هذه المجنة التحريرية الى العام التابع ثم توقفت وقد وضعت

<sup>(</sup>١) الدكتور خليل بك سعاده لبناني الاصل تلتي العلوم في المدرسة السكلية الاميركية في بيروت في هده نشأتها الاولى وهو من الاطباء المشهود لهم بالنضل والمعارف ومن ماكره الكتابية ما يلي : « قيصر وكايوبطرا » وهي رواية الكليزية "ثرجة « انجيل برنابا »ورواية « اسرار الثورة الموسية»ورواية « اسرار الباستيل»وكتاب « الوقاية من السل الرثوي وطرق علاجه » ورسالة عنوانها « نبلة من كنانة » ردّ فيها على مجلة المتعلف واشهر مو ثفاته كتاب « قاموس سعاده » وهو معجم الكليزي عربي يفضل على سائر السكتب التي من نوعه بغزارة المادة وهد وامانة المترجة

حيثتُذ مثات بل الوف من الاوضاع اللغوية والمسميات العصرية والمعربات التي اشار الى بعضها عيسى اسكندر المعلوف وهاك شيئًا منها : مقياس الثقل (بارومتر) — الميزان المثوي (ثرمومتر) — الشعر الخرشوف (ارضي شوكة) — الشعار (القميس) — الدثار (ما فوق القميس) — الشعرية (الفرشاة التي يطلى بها) — الطلاء (الفرنيش) — واجبيات (بكتيريا) — انبو يبات (باشلش) —





نقاعیات(انفوزوریا)-ذُرَیرَات (مکروککس)-روامیز(مساطر)- أَنزال(لوکندات)-فیالج(شرانق)-مقوّی (کرنون)- المنظر الطینی (سبکتروسکوب) - الاکه ( الاعمی خلقهٔ )- أَجَار (صانع الاَجر ای القرمید) - شکیکهٔ (سلهٔ نوضع نیها الفاکههٔ)- مشوش





مراد بك البارودي العبدلي الثانوني والمرثر في عبد تنانها الأول

( منديل خشن تمسح به الايدي ) بمعنى المنشفة — اللحم الغريض ( الطازة اي الجديد ) — الخورة ( وجع الغلمر ) — الل ح ( زلال البيض ) — الح ( صفار البيض ) — الى غير ذلك بما انتبه اصحابها اليه بطريق القياس او لاشتقاق او استخرجوه من كتب اللغة وكان لهذا الدور الثاني من تاريخ حياة « الطبيب » شان كبير في عالم الصحافة العربية لما نشر عَلَى صفحاته من الفوائد الجليلة التي جعلته في طليعة اعظم المجلات شهرة وانتشاراً

وفي غرَّة حزيران ١٨٩٥ تولى تحريرها الدكتور اسكندر بارودي الذي اصدرها مرة سيف الشهر • فجرى عَلَى خطة من سلفوه وفتح فيها بابًا جديداً لكل من الفروع الطبية نظريًا وعمليًا وللعمليات الجراحية والطبابة الاهلية والطب البيطري والمسائل العمومية • ثم جعل لها في هذه السنين الاخيرة فرعًا تحت عنوان « حفظ الصحة والزراعة » يصدر شهريًا في كرَّاس عَلَى حدة • وفي ٢٣ كانون الثاني • ١٩١ استقل بامتيازه وادارته وتحريره على اثر وفاة الدكتور جورج بوست صاحب الامتياز اللول

وما زال «الطبيب» ينشر في مطابع بيروت الى هذه المدات الاخيرة ، ثم صار يُطبع منذ منة الما الله المطبعة الرشادية في كفرشيا بلبنان ، وكان في جميع ادوار حياته مكتوباً بعبارة بليغة تدل على سعة معارف اصحابه ومحور به الذين تخرجوا في الكلية الاميركية الشهيرة او در سوا فيها وهو وحده بين جميع المحلات الطبية العربية بلغ هذا الشوط البعيد من العمر ، وما ساعد على نجاح هذه المجلة في ادوار حياتها السابقة ان مدرسة « قصر العيني »المصرية ومدرسة « الكلية الاميركية » في بيروت كانتا تدر سان عا الطب في اللسان العربي ، فلا ابدلتاه باللسان الانكليزي انصر فت عنابة اكثر اطبائنا الوطنيين لسوء الحظ عن مطالعة « الطبيب » الى مطالعة المجلات الطبية في اللغات الاجنبية ، ومن ذلك الحين قل عدد قرائه ومريد به بالمغاء اللغة العربية من المدارس الطبية ، ورغاً من هذا كله فان الدكتور اسكندر بك البارود ي لا بألوا جهداً في نشر المواضيع الجليلة وخلاصة الاختراعات الحديثة التي تعود بالفائدة عَلَى قراء مجلته القديمة العهد خدمة للعم وحفظاً للمنزلة السامية التي العرزها « الطبيب » في عالم الصحافة

## ﴿ المشكاة ﴾

امم لمجلة شهرية سياسية علية صناعية تاريخية فكاهية ذات ١٦ صفحة اصدرها خليل سركيس بتاريخ غرَّة نيسان ١٨٧٨ في اثناء تعطيل جريدة «لسان الحال » مدة اربعة شهور بامر الحكومة • فكانت جزيلة الفوائد معتدلة الليجة ومحلاً ة بمقالات لابرع كتاب ذاك العهد • نذكر منها مقالة «المقل النرجسية في الاخبار الاندلسية » وهو تاريخ الاندلس ايام الاسلام الى فتوح دولة المشمين



خلیل سرکیس صاحب امتیاز جریدة «لسان الحال» ومجلة «المشکاة» (رسمهٔ فی سنة ۱۸۷۸)

بقلم سليم بن ميخائيل شحاده ترجمان القنصلية الروسية واحد صاحبي كتاب «آثار الادهار» وغيره واحتجبت «المشكاة » على اثر صدور العدد الرابع منها عند ما أعيد نشر «لسان الحال» بعد عطلته ولا تختلف مجلة « المشكاة» عن شقيقتها «لسان الحال» في اعتدال المشرب وسلامة الذوق واخلاص الخدمة للوطن و حسن انتقاء الاخبار الصادقة

الفصل السابع اخبار مجلاًت بيروت من سنة ١٨٨٦ الى ١٨٩٢



مجلة شهرية علية صناعية تاريخية فكاهية نشرت في غرة كانون الثاني١٨٨٦ لصاحب اشيازها

على ناصر الدين اللبناني وهي باكورة الصحف الدورية التي ظهرت على يد ابناء الطائفة الدوزية و فعاشت ثلاثة اعوام ثم تعطلت لقلة رواج سوق الادب حينئذ بسبب شدة المراقبة على المطبوعات وقد حرر فيها حينئذ الياس بن جرجس طراد والشيخ فضل القصار وعام ١٨٩٧ انتقلت ادارتها الى «بعبدا» في لبنان حيث ظهرت مدة سنة كاملة وفي ١٨ شباط ١٨٩٩ تحوّلت الى جريدة اسبوعية ادبية سياسية وصارت تطبع في «عبيه» مدة اربع سنين واحتجبت بعد ذلك حي عادت الى الظهور بتاريخ ١١ تيسان ١٩٠٨ في قرية «كفر منى» ثم نقلت منذ ٢ ايار ١٩٠٩ الى عاليه ومنزلتها عند الدروز كنزلة جريدة البشير عند الكاثوليك والنشرة الاسبوعية عند البروتستنت وهي الآن من ارقى جرائد لبنان بنزاهة المبدأ واخلاص النية خلافا لبعض الجرائد التي تعودت والثليق والنزلف من الكبراء خوفاً منهم اوطماً بساعدتهم واثباتاً لذلك ننقل فصلاً ورد فيهابتاريخ غرة كانون الثاني ١٩١١ تحت عنوان «اين السعيد من الامين» وهذا نصة بالحرف الواحد:

«الامير امين ارسلان فنصل جنرال الدولة العلية في الارجنتين رجل شهدت له اعماله بائة من خيرة الرجال ، ولو عمدنا الى ذكر تلك الاعال لكان ذلك من قبيل تحصيل الحاصل ، وكفاك يرهاناً على مكانته في النفوس استقبال العثانيين اياه في الهجر ذلك الاستقبال المقرون بالحفاوة ، وفي الحديث الذي دار بينه وبين رئيس تلك الجمهورية الذي اجل استقباله مع اركان حكومته ما ينبئنا عن حصافته ومكانثه ، وللامير شقيق كنت اود الت تكون سجاياه واعاله كسجايا واعال شقيقه ، لكن لسوء الطالع قضي بالا يكون السعيد كالامين ، ، ، في بدء الحوادث الحورانية قام الامير المين يطلب الى قائد الحملة ان يعامل الدروز بالتودة وان يعرض عليهم الطاعة فبل النبيدام بالشدة ، اما الامير سعيد فقام يدعوه الى استئصال شأفتهم قائلاً انه لاياً سف لا على افرادم بعث سامي باشا تكذبها رسميا للذين زعموا ان بين اشقياء العربان في فئنة الكرك دروزاً لم يشأ حضرة الامير سعيد الانحم الا ان يجعل الدروز نصبا في الفئنة رغاً عن حقيقة الحال وعن سامي باشا فكتب في جريدة « النصير » مقالة زع فيها ان للدروز يداً في الحادثة ، لكن وعمد هذا لم يكن باشا ، فكتب في جريدة « النصير » مقالة زع فيها ان للدروز يداً في الحادثة ، لكن وعمد هذا لم يكن باشا ، فكتب في جريدة « النصير » مقالة زع فيها ان الدروز يداً في الحادثة ، لكن ترعمه هذا لم يكن باشا ، فكتب في جريدة الا إطالة الالسنة في سبه وقول الناس ؛ ابن السعيد من الامين ؟ »

و يتولى الآن رئاسة نحرير الصفا امين ناصر الدين نجل صاحب الامتياز ومن الكتبة المعدودين الذين يُشار اليهم بالبنان وهو ايضاً شاعر مجيد كان يقول ابياتًا من الشعر قبل ان تعلم القراءة والخط فكان والده يكتبها له و يصيح لفتها دون و زنها و ومرة بعث الى الشيخ خليل اليازجي بيتين من شعره الصياني فسر "بهما كثيراً واجابه عليهما بهذه الابيات :

أَّنت الصغيرُ الكبيرُ النفس منتسبًا بها لاسلافك الشمرِ العرانينِ

منهُ لك الامنُ والنصرُ المبينُ ولا بدع فانت أمينُ ناصرُ الدينو

هلال' سعد نرجي منه بدرَ سناً للوح' في أَفَقَرُ بالبين مقروت. غالبتَ فن القريض ألستطاب وقد غلبته بانتصار منك ميمون



# تخلقلفاط

منشى، محلة « سلسلة الفكاهات » في بيروت والقاهرة

( قلبي الى مجمع الخلان يدفعني والجسم عنهم قضاه الله دافعهُ ) ( لم ببقَ منهُ سوى رمم لهيكلهِ عند الاحبة للتذكار أودعهُ )

﴿ سلسلة الفكاهات ﴾

لا يجهل احد اسم« سلسلة الفكاهات في اطايب الروايات »التي نشرها في تشرين الثاني ١٨٨٤

نخله قلفاط البيروتي وهي مجموعة قصص تاريخية وروابات ادبية تعد من اقدم الصحف من نوعها وكانت تصدر اجزاء متواصلة تارة مرة وطوراً مرتين في الشهر وكان من اعوانه في ترجمة بعضها عن اللغة الفرنسية سامي قصيري وغيره و فنالت رواجاً عظياً في كل الديار العربية ثم تعطلت في السنة الرابعة لظهورها وقد تفي حينئذ صاحبها الى مدينة قوتيه بدسيسة من جواسيس الحكومة الذين اتهموه زوراً وظلاً باثارة الخواطر بين افراد الشعب فلبث في منفاه سنتين ينقلب على جمرات العذاب حتى أفرج عنه بعد دفع كل ما ملكت يداه لاشباع بطون الحكام الظالمين وهناك انتهز الفرصة لدرس اللغة التركية حتى انقنها وصار يستطيع الترجمة منها واليها وفي اثناء اقامته في المنفي نظم قصيدة استرحامية ورقعها للسلطان عبد الحميد قال في مطلعها :

امين الله جئتك مستجيرا أَجل وقدا تخذتك لي نصيرا المين الله روح العدل انتم فكيف اكون مظلوماً حقيرا امين الله اولادي صغار ورحمتكم غدت لهم مجيرا أُجر ني يا امين الله اني ظلمت وحقكم ظلاً كبيرا

الى ان قال :

فمن سنة نُفيتُ بغير ذنب وحسبي الله في ظلي خبيرا وحسبي اللهُ أنك لي ملاذً فلااخشى بذي الدنياشرورا

ولما كان قد بئس مَن قضاء العيشة تحت مها الدولة العثمانية عوّل عَلَى السكني في وادي النيل وهناك اصدر سنة ١٨٩٣ مجلة باسم «سلسلة الفكاهات» قرّ ظها عبد الله فريج بقصيدة جاء فيها:

مُحلة قد عَلَتُ اعلَى المقاماتِ كَأَنَهَا هِ عَلَمُ وَضُ جَنَاتِ لَهُ سِلسَلَةٌ بِالبَشْرِ قد بِرَزَت فِي اوج علم حون حسن الفكاهاتِ

ثم عاد الى وطنه وتعاطى مهنة يع الكتب بالشركة مع سلّم ميداني وفانتهز انصار الاستبداد هذه الفرصة ايضاً لينصبوا له المكائد ووشوا به لدے الحكومة بحجة انه يتاجر بالكتب الممنوعة ككتاب ام القرى » وسواه و ألني القبض عليه سنة ١٩٠٤ وزُجَّ في السجن مع اصحاب الجرائم الكبرى مدة سنة كاملة أصيب في اثنائها بداء الفالج ومات في ١٣ تشرين الاول ١٩٠٥ بعد إطلاق سبيله من الحبس بابام معدودة وقد نُقشت عَلَى ضريحه هذه الايبات التي نظمها الاستاذ الياس بهنا:

فقدت بنو قلفاط نخلة من به اهل المعارف والمكاتب تأنسُ واروا بَهذا اللحد شهماً فاضلاً ندبًا لهُ اضحى المقامُ الاقدسُ من بعدمانشر المعارف حلّ في دار البقاحيث المهيمن يحرسُ

#### لما هوى الموتُ الزوَّامُ بنخلة ِ ارختها بسما الاعالي تغرسُّ سنة ١٩٠٥

وُلد نخله بن جرجس بن ميخائيل بن نصرالله قلفاط سنة ١٥٨ افي بيروت وقرأ مبادئ العلوم على اسكندر آغا ابكار يوس ، ثم مالت نفسه الى درس علم الفقه والقوانين الدولية فنال منها نصيباً وافراً وكان نخله قلفاط رجلاً نشيطاً خلف من الا ثار الادبية ما يشهد بفضله واجتهاده وقد كافأه قيصر الروس عَلَى ذلك بوسام شرف ونفحه بهبة مالية قدرها الف وخمسائة فرنك واليك امهاء الكتب التي الفها أو ترجمها من اللغات الاجنبية بقطع النظر عن الكتب التي طبعها على نققته : حقوق الدول ، تاريخ روسيا ، تاريخ ملوك المسلمين ، حمزه البهلوان ، بهرام شاه ، فيروز شاه ، الف نهار ونهار ، ديوان ابي فراس الحذاني (شرح اكثر ابياته ) ، ضرر الفر تين (رواية تمثيلية ) ، الزوجة الزائخة ، هالكات باريس ، مائة حكاية وحكاية ، مونتو كريستو ، وخلف ديوان شعر يحتوي على منظومات شتى في مواضيع مختلفة نقتطف منها هذه مونتو كريستو ، وخلل بيت منها يتضمن مونتو كريستو ، وخلل بيت منها يتضمن تاريخ لاحدى السنين الثلاث الميلادية والهمورية والمالية :

لسان الهنا ارَّحْتُ جاء مردُّداً بكامل باشا اليوم تزهو الصدارةُ سنة ١٨٨٥ ميلادية وقد أشرقت يومَ البشائر أَرْخوا بها وعدلاً منهُ تلك الادارةُ سنة ١٣٠١ مجرية سنة ١٣٠١ مجرية ألا بشرِ الدنيا بحكمة ذاتهِ وارَّخ بها حقاً تليق الوزارةُ سنة ١٣٠١ مالية

## ﴿ ديوان الفكاهة ﴾

مجلة شهرية تشتمل على روايات تاريخية وغرامية وادبية كانت تنشر بيف مطبعة القديس جاورجيوس للروم الارثودكس وهي اول مجلة روائية صدرت باللسان العربي أنشأها بيف غرة سنة ١٨٨٥ المرحومان سليم بن ميخائيل شحاده وسليم بن بولس طراد وها من اخص اعيان مدينة بيروت واقدم عائلاتها وكان أكثر رواياتها معرباً عن اللغة الفرنسية بقلم الكاتب البارع يوسف بشاره قيقانو و بعد عامها الرابع احتجبت مدة ثلاث سنين ثم استقل بها الى نهاية اجلها سنة ١٨٩٣ سليم طراد وحده وقد تولى حينئذ تعريب رواياتها شاكر شقير اللبناني صاحب مجلة «الكنانة» المصرية الذي صدرها بهذين البيتين :

تحالف الناسُ والزمانُ فحيثُ كان الزمانُ كانوا ايها المعرضون عني عودوا نقد عاودَ الزمانُ

وكان «ديوان الفكاهة » مجموعًا حسن الوضع والترتيب حاويًا من اطايب الروايات عَلَى اشهاها ومن اشهر الرحلات على اكثرها فائدةً ومن آداب الحكايات والقصص على ادناها مأخذًا والطفها مشربًا وارقها اسلوبًا. وكان بوجه الاجمال لابتعرض لمذهب ديني ولا يلمتع لامر سيامي ولاينشر الا مايوافق طرحه بين ابدي القوم كبارًا وصغاراً نساء ورجالاً . وكان إقبال الناس كبيرًا عَلَى مطالعة رواياته الملذيذة المنزهة من الشوائب الادبية الني لا يخلو منها أكثر الروايات المطبوعة في زماننا



الأيكونوموس ثئوفانس البدوي

الرئيس العام على الرهبانية الباسيلية الحلبية سابقاً ومدير مجلة « الكنيسة الكاثوليكية » وشقيق صاحب امتيازها

## ﴿ الكنيسة الكاثوليكية ﴾

هي رسالة شهرية تعليمية تاريخية انشأها خليل البدوي بتاريخ كانون الثاني ١٨٨٨ في اثناه قيامه بتحرير جريدة البشير ، وهي ذات ثماني صفحات صغيرة كانت ادارتها متعلقة بالآباء اليسوعيين الذين نشروها لحسابهم في مطبعتهم الكاثوليكية ، وقد جعلها منشئها لخدمة طائفة الروم الكاثوليك وطبعها باذن بطرير كهم غريفوريوس الاول ، فاقبل القوم على مطالعتها والاشتراك فيها لماكانت تذيعة على صفحاتها من المواضيع المفيدة ، وفي عامها الثاني اتسعت دائرة مباحثها وصارت تصدر في ٣٧ صفحة مر تين في الشهر ، فاستحسن جميع بطاركة الطوائف الشرقية الكاثوليكية خطتها القويمة وامتدحوا منشئها برسائل خاصة ، وعند ذلك اخذ خليل البدوي ينشرها بمصادقتهم منذ العدد الرابع عشر المؤرخ في ٣٠ تموز ١٨٨٩

ولبثت « الكنيسة الكاثوليكية » على هذه الحال حتى احتجبت في اواخر عامها الثالث عند ما توك صاحبها جريدة البشير. وفي شهر كانون الثاني ١٩٠٢ صدر منها عدد فرد بادارة الا يكونوموس شيوفانس البدوي شقيق صاحب امنيازها المشار اليه ، وكان ذلك بامر البطريرك بطرس الرابع (الجريجيري) الذي قصد اعادة نشرها لخدمة بني ملته ، ولكن المرض الذي اصاب البطريرك حينتلفر ثم ساقة الى القبر حال دون متابعة نشر المجلة التي دخلت في خبر كان ، و بعد ذلك تعين الايكونوموس ثشوفانس نائباً اسقفياً على ابرشية حمص وحماه ولم يزل في هذه الوظيفة الى يومنا ، ومن اهم المباحث التي نشرت في هذه المجلة نذكر : « التوفيق بين العلم وسفر التكوين » للاب دي ومن اهم المباحث التي نشرت في هذه الجلة نذكر : « التوفيق بين العلم وسفر التكوين » للاب دي كويمه البسوعي ومعر بة بقلم خليل البدوي ، ثم مقالة « الموسيق الكنيسة » للخوري كيرلسرزق ، ومنها كتاب « كشف المكتوم في تاريخ آخر ي سلاطين الوم » ونبذة في « تاريخ مصر وزراعتها» وغير ذلك من المقالات المفيدة بقلم منشى ، المجلة

# الباب الثاني تراجم مشاهير الصحافيين في بيروت في الحقبة الثانية السعافيين في بيروت في الحقبة الثانية الشانية ا



## ﴿ سليم البستاني ﴾

منشئ مجلة « الجنان » و « الجنة » و « الجنينة » ( رسمة في سنة ١٨٦٦ بالملابس الوطنية القديمة )

هو بكر انجال المعلم بطرس بن بولس بن عبدالله بن كرم بن شديد ابن ابي شديد بن محفوظ ابن ابي عنوط ابن ابي محفوظ ابن ابي محفوظ البستاني وُلد في ٢٨ كانون الاول ١٨٤٨ في قرية عبيه عند ماكان والده استاذاً هناك في المدرسة الاميركانية · فقرأ العلوم العربية عَلَى الشيخ ناصيف اليازجي في بيروت وأُنفن معرفة للغات التركية والانكليزية والفرنسية عَلَى اشهر الاساتذة · وفي سنة ١٨٦٢ صار ترجمانًا لقنصلية

الولايات المتحدة الاميركية بدلاً من ايبه وكان الساعد الاين له في جميع الاعالب الادبية التي قام بها لا سيا في تدبير شو ون «المدرسة الوطنية» التي كان نائب رئاستها وتولى فيها تدر بس الصفوف العالية الانكليزية واشتغل في تأليف كتاب « دائرة المعارف» وتحبير المقالات المهمة في مجلة الجنان و ثم اخذ على عائقه تحرير جريدتي الجنة والجنينة واشتغل بنشاط في «الجمعية العلمية السورية» التي كان نائب رئاستها ومن اهم اركانها وفي عام ١٨٧١ اعتزل اشغال القنصلية واقبل يضافر والده في مهماته العلمية والصحافية وكل هذا ولم يكن عذار خده قد بقل بعد وترجم كتاب « تاريخ فرنسا الحديث » في مجلد ضخم بمعاونة الشيخ خطار الدحداح اللبناني والف عد وايات تثيلية او قصصية كرواية « الاسكندر »ورواية « قيس وليلي » ورواية « يوسف واصطاك » ثم « الهيام في جنان الشام » و « زنونيا » و « بدور » و « اسمى » و « سلى » وه سامية » وقد جمع فيها من ضروب الادب والسياسة والاقتصاد والادارة والتاريخ والنصائح واصلاح العادات وصقل الطباع الخشنة الى غير ذلك من المقاصد النبيلة

فتمكنت مكانته في الوطن وقرّبه الحكام اليهم • وكان قلمه اعظم ترجمان التمدن الغربي في ديار الشرق • وسار مرّتين الى مصر وعاد منهما والحقائب تحدّث عن مكارم الحضرة الحديوية في رغبة التجارة فاتجر ولكنه لم يفلع • فاعاد أموره الى نصابها الادبي كأنما قدر له ان يحيا و يموت في سبيل خدمة العلم • وبعد وفاة والده استقل وحده بكل المشاريع المذكورة وطبع الجزء الثامن من كتاب دائرة المعارف وهيأ اكثر مواد اجزائه الباقية • غير ان الاجل لم يفسح له الوقت الكافي لاتمام هذا المشروع الخطير • فاعنتى اخوته امين ونجيب ونسيب مع سليان البستاني بابراز الاجزا • التاسع والعاشر والحادي عشر الى لفظة «عثمانية »فقط ثم توقفوا عن العمل • ولا نتمالك هنا من ابدا • الاسف الشديد لعدم انجاز هذا الاثر العظيم بل الكنز الثمين الذي يتوق الى إحرازه كل ناطق بالضاد • لانه وحده يغني عن اقتناء خزانة كتب برمتها

وكان سايم البستاني موصوفاً بدمائة الاخلاق وحد قالذكاء جامعاً بين علو الهمة وشهامة النفس وسلامة السريرة وكان حريصاً على ولا الاصدفاء لا ينقض وعداً ولا يحل عهداً و بتاريخ الول ١٨٨٤ انتقل فجأة من هذه الحياة في قرية « بوارج »حيث كان يروح النفس من عناء الاشغال تحت مهاء لبنان مع نسيبه سليم بك ايوب تابت وقصفته يد المنية غصناً رطيباً في ربيع العمر ثم شُيعت جثته الى بيروت بين تردد الحسرات وذرف العبرات ودُفت بجانب تربة والده المأسوف عليه في مقبرة الطائفة البروتستنتية بعد ما رثاه الشعراء والخطباء وأبنه بالكنيسة راعي الطائفة الانجيزة الدكتور فارس نمر والياس طراد وسامي قصيري وخلف ولداً وحيداً يدعى الانجيلية وفي المقبرة الدكتور فارس نمر والياس طراد وسامي قصيري وخلف ولداً وحيداً يدعى

حبيبًا قد دَرس فنَّ الزراعة في اور با وسكن في القطر المصري مع والدِّنه السيدة حنة بنت أيوب تابت وقد رثاه بعض الشعراء بقصائد نفيسة فاخترنا هذه الابيات لناظمها الشيخ خليل اليازجي :

> ومن فلتات الدهر أمرك الله لأشفق في أمثال مذا وأرحم لكُ الله ميتًا كالقتيل ولم يسل له من دم لكن مدامعنا الدم وان نحن طالبنا المنايا بثأرم رمتنا وقالت من يطالب عنكم. وان نحن عاتبنا الزمان بِفعله ِ قرعنا سياعًا ما له مَن يترجمُ فعدنا وقد خبنا من الدهر مأ ملاً ننوح على ما كان منه ونلطم كذا الدهر الآ ان من زاد همه وقصر عن تفريحه يتظلم فقدنا بني الاوطان عضواً مكرماً نجسم مضت منه بد فهو اجذم ألا اننا في فقده اليوم اسرة واوطاننا في فاحد اليوم مأثم على مثله بكى وهيهات مثله في طاب منه القلب واليد والقم على مثله بكى وهيهات مثله في طاب منه القلب واليد والقم المراه الم

> وهو الموتُ الآ ان خطبك اعظمُ ورزوك في الارزاء اشبى وإجسمُ

وكان ضليعاً باللغات العربية والتركية والانكليزية والفرنسية فكان بكتب فيها ويترجم منها واليها بسهولة و بلاغة · و باشر تأليف معجم تركي عَلَى نسق كتاب « دائرة المعارف»وقصد ان يسافر للاستانة ليقدمه للحضرة السلطانية • الا أن الوفاة عاجلته قبل ابراز هـــذا العمل لدائرة الوجود • وكان شاعراً مطبوعاً نظم كثيراً من القصائد المتفرقة التي نو مل ان يقوم من يجمعها في ديوان خاص قبل ان تلعب بها ايدي الضياع ومن جيّد نظمه ما يأتي : لقلّت الدنيا فسا جدُّها جدٌّ ولا وصلها وصل ولا صدّها صد

فراق وراء الوصل فيها وما لها ﴿ وَفَاهُ وَلَا عَهِدُ ۚ يِدُومُ وَلَا وَعَدُ ۗ نشيدُ للآمال قصرًا عصنًا فتهدمهُ جبرًا ولا ينفع الجهدُ تطاردنا الايام مثل عداتها فيسي اميرُ القوم وهولما عبد ومَن يدخَل الغش الخبيث فوَّاده من فما نومهُ نوم ولا مهدهُ مهد مهد

الى أن قال: وَمَن يُرثق في حالة الفقر والعنا ﴿ مَمْ يَمَّا إِلَى الْعَلَيَا ۚ يُصَرُّ بِهِ الْحَدُ ومن لطيف اشعاره في رواية « قيس وليلي » هذه الابيات : ﴿

والقلب بطلبُ قرب من أُحببتها والموتُ من قرب الحبيبة اقربُ دونَ الديار مناهلُ وذوابلُ وصواهلُ وكتائبُ لتكتّبُ يا قلبُ صبرًا في المصائب فالفتي مَن كانَّ اقتابَ المصائب يركبُ

الموت صعب والصبابة أصعب ﴿ والكلِّ من هجر الحبيبة اعزب ُ

#### ===(( **Y** ))===



﴿ الدكتور لويس صابونجي ﴾

هو يوحنا لويس بن يعقوب بن ابرهيم بن الياس بن ميخائبل بن يوسف صابونجي الارفلي وُلُه في ٧ تشرين الثاني ١٨٣٨ بمدينة « ديرك » التابعة لولاية ديار بكر • وكانت ولادته هناك من باب الصدفة ايام خرج اليها والده فراراً من وباء الهواء الاصغر الذي فشا وقتنذ بديار بكر • وقد اشار الى ذلك في ايبات من قصيدة له :

خُلَقَتُ بَارِضِ قد تَجَلَت بِهِ عِنْهِ اللها اللهي مَن فراتِ ودجلةِ بِلادُ ثُواها آدمُ بعد جنةِ اليها التي الابطالُ في كُل حقبة وُلدتُ بها فوراً عَلَى غير موعلو غداةً اتاها والدي لنزهة بشمهر فشا فيها الوباء مؤلفاً وشاع انتشاراً في بلاد الجزيرة

وسكن والده بمدينة ماردين بعدما هاجرت اجداده من اورفا ثم انتقل منها الى دياربكر.

قلا بلغ لويس السنة الثانية عشرة خرج الى سوريا يريد الدرس عَلَى اساتذة مدرسة الشرفة بجبل كسروان و بوصوله الى مدينة بيروت حل ضبقاً على منزل المرحوم انطون طرازي جد كاتب هذه السطور وفي اكنون الثاني ١٨٥٠ انتظم في سلك تلامذة المدرسة المذكورة حيث تلتى اصول اللغات العربية والسريانية والايطالية وفي سلخ كانون الاول ١٨٥٤ ارسله اغناطيوس انطون محمديري بطريرك السريان الانطاكي الى مدرسة مجمع انتشار الايمان في رومة و فتلتى فيها العلوم العقلية والتقلية على اختلافها حتى نبغ فيها كلها ونال رتبة ملفان ( دكتور ) في الفلسفة

وفي شهر حزيران ١٨٦٣ عاد آلى الشرق ميماً مدينة ماردين فاراد البطريرك المشار اليه ان يمنعه ربة الكهنوت و فتردد المترجم متمنعاً عن قبولها لانه لم يرَ من نفسه ميلاً الى الدخول في هذا المسلك الروحاني ولكنه رضخ اخيراً لارادة البطريرك بتشويق بعض الكهنة واقتبل في ٢٩ تشرين الثاني ١٨٦٣ الربة المذكورة و ثم ذهب الى ديار بكر لمشاهدة اهله ومنها جاء بيروت حيث تعين رئيساً للطائفة السريانية والنشأ فيها مطبعة لنشر الكتب في اللغات العربية والسريانية والتركية وأسس مدرسة صار لها شأن عظم حتى قصدها طلبة العلم من كل ارجاء المدينة و فصارت تباريك غيرها من المدارس العالية وكان من جملة تلامذتها انجال متصرف بيروت كامل باشا الذي صار بعد ذلك صدراً اعظم وهو الذي ادخل فن "التصوير الشمسي في بيروت وكاد يكون مجهولاً فيها قبل ذلك الحين و فعلمة لاخيه جرجس الذي براز في هذه المهنة حتى استحق ان ينال لقب «مصور المائلة الامبراطورية البرلينية »

ولما قدم فرنقو باشا الى جبل لبنان عين القس لويس استاذاً لاولاده ومرشداً لآل بيته سيف امور الدين ثم عكف المترجم عَلَى درس فن الموسيق فأحكمه في وقت قصير واختاره حينئذ الدكتور بلس رئيس المدرسة الكلية الاميركية استاذاً لتلامذتها في اللغة اللاتينية وكلفه ايضاً الخوري فيلبس نُميرَ رئيس المدرسة البطريركية بتعليم اللغتين التركية والايطالية لطلبتها

وفي ١١ ايار ١٨٧٠ اصدر عجلة «النحلة» ابتغاء الاصلاح وتعميم المعارف ولكن طرأت على منشئها حوادت ساقته الى تجاوز الحدود التي كان قد فرضها على نفسه وتحرّش بمسائل سياسية ومناظرات دينية سافت راشله باشا والى سوريا الى إلغاء النحلة وتجلد صاحبها واصدر مجلة اخرى مهاها «النجاح» فنابها ما ناب النحلة من سوء العقاب في عاد نشرها وجعل يوسف الشلغون كاتبها المسئول حتى ننازل عنها له ابتغاء الراحة وفلا استراح من تضييق الحكام سوّلت له نفسه ان يطوف حول الكرة الارضية فركب البحر نهار الجمة لثلث عشر بقيت من شهر آب ١٨٧١ واستكل دورة الارض في سنتين وسبعة شهور وفكان اوّل طوّاف من آل سام أتيح له ان بقوم بمثل هذه السياحة الكبرى كما اشار الى ذلك في ايبات له من قصيدة في الفخر:

وقد طفت ُ حول الارض شرقاً ومغربًا وصيتي سرى قبلي يذيع برحلتي وما طاف قبلي من بني سامَ طائف ٌ ولا جال منهم بالبسيطة ِ جولتي ولما عاد الى بيروت واستراح من عنا و ذلك السفر الطويل اقترح عليه بعض الاصدقاء أعادة نشر صحيفة « النحلة » فلبي طلبهم واصدرها باسم « النحلة الفتية » واتفق في غضون ذلك ظهور , مسألة نار يخية نتعلق باصل ايمان الطائفة المارونية · فاستنصر القس لويس للقائلين بعكسما ترتأيه الملة المذكورة ونشر في صحيفتهِ مقالات حارجة عن هذا الموضوع · فثارت عليهِ من جرا · ذلك فتنة من الرعاع كاد يذهب فيها قتيلاً · فهاجر الى ليفربول حيث نشر رسالة سماها «مومى الحلاقة»وشعنها بالرد عَلَى آخصامهِ المذكورين • ورحل مر"ة ثانية الى اميركا ولبث في نيويورك وفيلادلفيا بضعة شهور • ثم عاد الى بلاد الانكليز قاصداً مدينة منشستر • فاخترع فيها آلة صغيرة لتقـــل التصاوير واحرز امتياز التوحد بالعمل بها من دولة بريطانيا العظمى ولما نقل سكناء الى لندن ياع حقوقة في الآلة الذكورة الى شركة تعرف باسم « Stereoscopic Company »واخترع آلة اخرى لفن التصوير مماها Authomatic Apparatus » فاحرز امتياز التوحد بالعمل بها من الحكومة الفرنسية ثم استعاد بلندن نشر صحيفة « النحلة » عام١٨٧٧ واصدرها بتاريخ ٢ نيسان باللغتين العربية والانكليرية •وجلاها بمناظر البلاد وتصاوير رجال العصر المعدودين في السياسة والعلم • وانشأً فيها ايضًا جريدة « الاتحاد العربي » وجريدة « الخلافة » وساعد رزق الله حسون في تحرير صحيفة «موآة الاحوال» الشهيرة · فنشر فيها كلها أراء ألي كانت تري الى تعميم الاصلاح وعاد بة الاستبداد في الدولة العثانية

وكان صاحب النحلة وكيلاً خصوصياً للسيد برغش سلطان زنجبار مدة تماني سنين حتى قبض هذا الى رحمة ربه وكان السلطان يكاتبه كل شهر ويلح عليه بمواسلته مع كل بريد واتفق الصابونجي انه سعى مرّة عن موعد سفر البريد من لندن الى زنجبار وما رفع كتاباً الى السيد برغش فبعث يعاتبه عتاباً لطيفاً ويطلب منه الا ينفل عن رفع تفاصيل الاحوال اليه مع كل بريد وكان يتقاضى لقاء ذلك مبلغاً منوياً من المال عدا الهدايا التيكان يتم السلطان بها عليه وتشرف في ٢٧ ايار ١٨٧٩ بالمثول بين يدي فكتوريا ملكة بريطانيا العظمل ونال مثل هذا الشرف مرتين لدى الحبر الاعظم في رومة ولدى ناصر الدين شاه ايران وسنة ١٨٨١ زايل لندن ليطوف في بلاد خد وخيل ابتغا الوقوف على احوال سكان تلك الاقطار ، ثم عرّج على وادي النيل فخدم مصالح الدولة البريطانية نحو السنتين في اثناء الفتنة المرابية وسعى مع مستر بلونت ولادي عانه حفيدة اللورد بيرون الشاعر الانكليزي المشهور في إنقاذ عرابي باشا من الحكم الذي اصدر من غلاد متون رئيس الوزارة الانكليزية في إعدامه مباشرة بلا محاكة

ولما عاد الى انكاترا تعلق عَلَى القاء الخطب في مسائل علية وتاريخية وما يتعلق بسياحته ولبث يخطب تسعة اسابيع متواصلة في « قصر الباور » بلندن · واتفق له في بعض الايام ان يخطب تسع مرات في النهار وكان يحضر الخطب نحو الف وخمسائة نفس · ثم خطب في محفل « الاثينيوم » بمدينة منشستر وفي مدرسة الصم والبكم · وكان استاذم يترجم لهم مآل الخطبة بالاشارات الموضوعة لتعليمهم فصار ذلك مصداقًا لما قاله الدكتور صابونجي في بيتر من قصيدة له في المخر :

وان قمت بين الصم والبكم خاطبًا أنفذ سمع الصم نقريع وعظني

ثم خطب بمدينة باريس في قاعة الخطب الكائنة في الشارع المجيى Boulevard des Capucines وفي « انستبتو رودي» الكائن في الشارع الملكي وكذلك في بعض القاعات المعدَّة للخطب في المعرض العام سنة ١٨٨٩ • وفي اثنا٬ ذلك اختاره وليُّ عهد انكاترا ( صار فيما بعد ملكاً بامم ادوارالسابع ) استاذاً للغات الشرقية في دار الفنون التي انشأهاهذا الامير بلندن ومياها «The Imperial Institute» وتناول الطعام مرتين على مائدة معوه بدعوة مخصوصة • وقد انضم حينئذ الىسلك الجميتين المروفة احداها باسم «Society The Royal Asiatic» في لندن والاخرى باسم «Society The Royal Asiatic» degli Arcadi » في رومة العظمي وقد اتحفهُ الملوك المشار اليهم وامبرأطور اليابان وملك حيدر آباد وحمد بن ثويني سلطان زنجبار ايضاً بالرسائل المديدة الني يعر بون فيها عن اعتبارهم لصاحب الترجمة • وما عدا ذلك فان لديه شهادات كشيرة من اعيان الأنكليز وعلائهم في نقر يظ مجلة النحلة وفي سنة ١٨٩٠ خرج الى الاستانة فامر السلطان عبد الحميد بتميينه في الممية الشاهانيةواتمم عليه بدار فسيحة في احسن بقعة من ضواحي الاستانة بكل ما فيها من الرياش وجعل له خمسين ليرةً عثمانية راتباً شهرياً واصدر اليهِ ارادته السنية بالمثول بين يديه مرَّتين في الاسبوع · واختاره استاذاً لانجاله في فن التاريخ العام ومترجماً لجلالته من اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والايطالية الى التركية • ثم اقامه عضواً في المجلس الكبير لنظارة المعارف • وكانت خدمته للسلطان باذر ــــ صريج من بطريرك السريان جرجس الخامس ومن السيد بوني القاصد الرسولي بالاستانة - ولبث الدكتور صابونجي عَلَى هذه الحال حتى أعلن الدستور في السَّلطنة العثمانية فاعتزل المأ موريات ملازمًا بيته ومنقطَّعًا أَلَى التأليف والمطالعة · وهذا البيت المعروف باسم « قفير النحل » قائم في جزيرة الامراء عَلَى شكل هندسي حميل وقد نقش في صدر البيت صورة « عين » مع هذه العبارة « عين الله تمالى على محبيه الصادقين » وحفر فوق المدخل والاعمدة سبعة ابيات قال في آخرها :

إِجعلَ بلطفكَ با إِلهُ سمادتي يومي بها بالعزر يتلو ليلتي

اما ماكان من صفات الاستاذ صابونجي فانهُ ولع بالدرس وأكتساب المعارف منذ نعومة اظفاره وقد اعتاد الكتابة والمطالعة ليلاً الى ما بعد نصف الليل بساعة اوساعتين. واذا خرج الى التنزه شغل بالهُ في النظم او في انشاء المقالات السياسية والعلية واثبتها في دفتر يحمله دائمًا في جيبه وهو يطوف الشوارع ويتجول في الحدائق من دون ان ببالي بضجيج المركبات وازدحام الناس • وقد اشار الى ذلك في إيبات له :

اسيرُ الى التنزيه طوراً ودفتري رفيق انيسي في مسيري وجلستي وكم من برود في السياسة حكتها وكم قلتُ شعراً في شوارع بلدقر وفي البرغُ البحر قلتُ قصائداً وما خمدت طول الليالي قريحتي نظمتُ قريضاً او كتبتُ مقالةً وقد جُنَّ ليلُ دون نورٍ وشمعة ِ

وكان اذا أُرقَ ليلاً وطرقةُ فكرَ في هدو الغياهب وليس لديه يراع ومُداد وقرطاس وثب من فراشهِ وحرق قضيب كبريت ولحُمَّ رأسهُ واثبت به افكاره في جدار الحجرة كما قال :

وليل اتاني فكرُ شعر بديهة ولا حبرَ عندي في دواقر بليقة حرفتُ قضيباً قد تكبرتَ رأسه كتبتُ بفم في جدار قصيدتي حذوتُ بفعلي حذو آدم عندما اتاء من الرحمن إلهام كتبة

وقد تحرَّى الطلاوة في شعره وتحاشى فيه الكلام المهجور والالفاظ اللغوية البهيدة عن ادراك الجميع وقد سلك فيه الطلاوة في شعره وتحاشى فيه الكلام المهجور والالفاظ اللغوية البهيدة عن الدينا عديدًا لا يُعهد في اساليب شعراء العرب ونهج منهجاً حديثاً يندرفيه ذكر البيداء والنوق والرحل والرمال والحيام وما جرى مجراها مما يدور عليه محور كثير من اشمار اهل الوكو و واعتاض عن ذلك بالسكك الحديدية والفطار والباخرة والكهرباء وما اشبه ذلك من اختراعات العصر عند الحضر وقد اشار الى ذلك في هذه الابيات :

لاسفار اهل البيد رحل وهودج ونوق عليه العرب تغزو وتسرح وضوقة عليه العرب تغزو وتسرح وضوقة المعناعن الكل في السرى بفلان كحوت البحز عجر سيع البير مرنا في قطار يجر في البرّ يحاكيه العقاب المجدّع المجدّع

ومما يستحق الذكر شدة ولعه بالصنائع وتركيب الآلات وله فيها اختراعات مفيدة كما سبق الكلام و وتعلق على درس عشر لغات فاحكم اصول سبع منها فقط وهي : العربية والسربانية والتركية والا يطالية واللاتينية والفرنسية والا نكايزية و وقد تحرَّى في شعره و نثره الكلام البسيط الخالي من التعقيد والحسنات اللغوية التي لافائدة منها للعموم ولا تهذب اخلاقهم ولا تساعدهم على اكتساب معيشتهم و فهو «كاتب شعبي وليس بمنشي ه لغوب » كما قال عن تفسه و فكأ قه اراد بذلك ان يقاطب الشعب بامثلة بسيطة مأخوذة من الشباك وصيد السمك وزراعة الحقول وغير ذلك او كما قال محد نبي العرب للصحابة «أ مرتُ ان أخاطب الناس على قدر عقولهم » او كما قال بوحنا الذهبي النم «خير لي ان ألحن سبغ كلام، ويفهم عموم الشعب على قدر عقولهم » او كما قال بوحنا الذهبي النم «خير لي ان ألحن سبغ كلام، ويفهم عموم الشعب

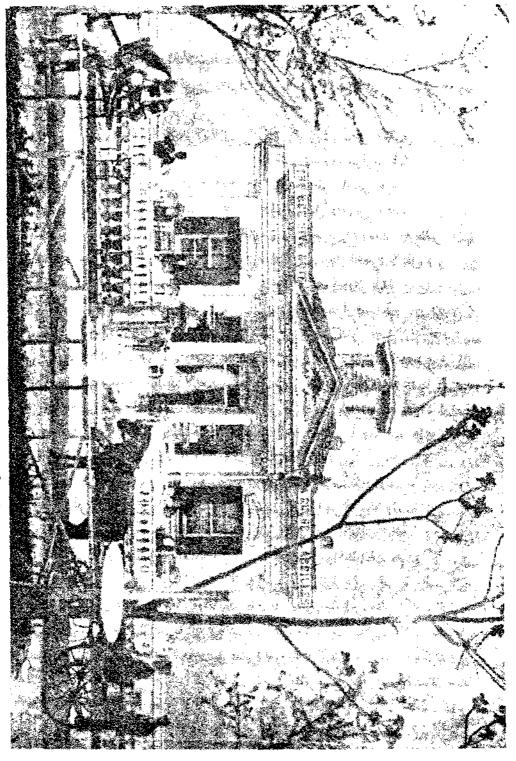

ومم مثل الدكتور لويس صابونجي في جزيرة الإمراء بفواهي الصطنطينية

مضمونةُ من ان اتفاصح في اقوالي ولا يفهمها الاَّ القليلون » ومن اشرف مناقبهِ مراعاة الذمام وقد قام الدليل عَلَى ذلك في ابيات له:

ورثتُ مراعاة الذمام سلالة عيتُ ودادَ الخلِّ منذ فتوَّقي نَقِرُ لِي الاعداء رغاً بانني اراعي ذمام الخلّ حتى المنية وأجزي بخير من دهاني بشرهِ واصفحُ عن قوم ارادوا اذبَّني

واذا احسن اليه محسن حسب إحسانهُ طوق منة في عنقهِ لامحلُ له خلعهُ ولو ــــــــــ الجفاء ٠ والشاهد عَلَى ذلك ابيات انشدها لأحد رجال الانكليز كان احسن اليه وهي:

> أموتُ وشكري لايموت مدى الدهرِ ﴿ وَيَحِيا دْمَامِي ۚ فِي تُوابِي الْيَ الْنَشْرِ اموت وفي قلبي من الشكر نسمة ملى المن كفَّ الجود نحوي مدى العمر مَ وان مت ما مات الوفاء بمهجتي وديدانجسمي تنشد السَّكر في قبري فلا رحمة مثل الوفاء مفيدة ألا ولا يرحم الرحمن نفساً بلا شكر

واشتهر الصابونجي بتمسكه بالعقائد الدبنية وثباته عكى المبادىء الصحيحة رغما عن الاحتلافات التي طرأت بينةُ وبين رَوْساء الدين وحملته عَلَى إِهال وظيفة الكهنوت · فحاججه ذات يوم قومْ" من الدهر بين في مسألة خلود النفس فأنشدهم بعد ماً أنحمهم بالادلة الفلسفية :

الى الله تنحو النفسُ بعد انفصالها وتجزى بخيرٍ او بشر فعالمُوا وان قيل: بعد القبر ليس قيامة فتلنا: على ٱلزنديق كانَّ وبالمأ وان قيل : ليس النفس تدري معادها ﴿ فقلنا : ستدري حين يأ تي ارتحالهاُ الى الله عود النفس بعد جهادها ﴿ مَنْيَ حَلَّ مَنْ قَيْدُ الْحِياةِ عَقَالْهُمُا وحاججهُ كذلك ذات يوم فيلسوف من طائفة يوسف اسپينوزا اليهودي الجاحد وجود الله سجانه

فأنشدهُ صاحب الترجمة هذه الابيات بعد جدال طويل أفحمهُ فيهِ:

يسبِّح مَن في البر والبحر والعلا الهـــاً تجلَّى بالخلائق للـــلا كيان بلا بده وحد وحير به البدء منذ البدء كان مثلا إله على عرش بلا حد مركز يسوس وحيداً لا شربك له ولا

قضى العمرَ في الاسفار طالبُ حكمة يرومُ فنونًا لا ُتحدُ وُتحصرُ كما أكتفيا بالمثل كسرى وقيصر

رَآهُ بعين العُقل كلُّ موحدً وغاب عن الزنديق بالكنه واعتلى ونظم هذه الابيات لتنقش عَلَى قبره :

وَمَنْ كَانْتُ الدُّنْيَا الفسيحة كُلَّهَا ۚ تَضْيَقُ لَدَيْهِ سِنْحُ الحَّيَاةُ وتَصْغَرُ كفتة 'بعَيدَ الموت أُضيقُ حجرة

ومن مآثره التي تستحق الذكر انه رسم صورة طولها اربعة امتار وعلوها ثلاثة امتار بالوان الزيت وهي تمثل تسلسل جميع الاديان من عهد آدم الى يومنا هذا و فيها ٦٦٠ شخصاً من جملتها تصاوير جميع الذين انشأوا ديناً او مذهباً مع طريقة عبادتهم ورموز عقائدهم وطقومهم وكلها منقول عن آثار قديمة أكتشفها الحفارون في بلاد مختلفة وهذه الصورة التي ليس لها تظير في كل الدنيا قد اشتغل الاستاذ صابونجي في امرها منذكان في اميركا سنة ١٨٧٧ حتى أكلها سنة ١٩٠٩ في اموما وقد الف رسالة باللسان الانكليري هي بمثابة دليل او مفتاح للصورة المذكورة وما فيها من الرسوم مع ذكر تاريخ تلك الاديان وزمان اكتشاف الآثار الدالة عليها والاماكن التي كانت مطمورة فيها الى غير ذلك من الامور المهمة

ونال من علامات الشرف وسام «شهرخورشيد» من ناصر الدين شاه ايران ثم «الوسام العثماني» من دولة تركيا ووسام «الكوكب الدري» من سلطان زنجبار وغيرها · ومن مزايا الاستاذ المشار اليه انه شديد الحرص على وقته وصحته · فانه رغاً عن كبر سنه لايضيع دقيقة واحدة بلا عمل مفيد · وكذلك لا يستعمل التبغ ولا يذوق اللحم ولا الكحول ولا القهوة على الاطلاق · ويقنع من كل انواع الطهام بشرب الحليب وأكل البيض و بعض الاتمار الناضجة · وقد كُتِبت ترجمته ونشرت مطولاً بقل الاستاذ المستشرق «فروست» معلم الرياضيات سابقاً في دار الفنون بمدينة اكسفرد من بلاد بريطانيا العظمى · هذا ما تبسر جمعه بكل اختصار من اخبار الدكتور لويس صابونجي عميد الاحياء بين ارباب الصحافة العربية · وغتتم ترجمته بجدول يحتوي على ما اتصل بنا من امهاء مؤلفاته الكثيرة وهي :

- (١) نقل الى اللغة الابطالية اثني عشركتابًا من اشعار « وِرَ جيل » الشاعر اللاتيني
- (٢) ترجم من اللسان اللاثيني الى العربي قاموس الالفاظ المصطلح عليها في العلوم الفلسفية
   وسائر العلوم والفنون(غيرمطبوع)
  - (٣) تاريخ فتنة طب سنة ١٨٥٠ (غير مطبوع )
  - (٤) تاريخ فتنة لبنان وسوريا في سنة ١٨٦٠ ( غير مطبوع )
  - (٥) تاريخ التورة العرابية في الديار المصرية سنة ١٨٨٧ ( لم يُطبع )
    - (٦) فلسفة ما بعد الطبيعة
    - (٢) تهذيب الاخلاق (طبع في بيروت )
      - (٨) الحق القانوني (غير مطبّوع )
- (٩) المرآة السنية في القواعد العثمانية ( الغة الوزيران الخطيران فؤاد باشا وجودت باشا وقد

نقله الدكتور صابونجي من اللغة التركية إلى العربية وافرغه في قالب الاسئلة والاجوبــة وطبعه في بيروت )

- . (١٠) تاريخ بطاركة السريان( يحتوي عَلَى تاريخ طائفة السريان الكاثوليك منذسنة ١٨٥٢ الى الزمان الحاضر. ومنهُ نسخة مخطوطة في دار التحف البريطانية بلندن وهو غير مطبوع )
- (١١) مشاهير الرجال( يشتمل عَلَى سير العلماء من اليونان والروم والعبرانيين والسريان والكلدان في اللغة اللاتينية وهو غير مطبوع )
- (١٢) « جمال الكائنات » اي وصف الجمال في الحيوان والنبات والجماد ( هو فن يقال له Estetica » في اللغة الايطالية )
- (١٣) الرحلة النحلية (التضمن رحلة المؤلف حول الكرة الارضية سينح اللغتين العربية والتركية وقدد كو فيها اهم الشؤون العلمية والتاريخية المنوطة بالبلاد التي زارها مع سكانها ولغاتها وصناعتها وزراعتها وتجارتها وحيوانها واديان اهاليها وعاداتهم واخلاقهم وقد طبع قسماً منها في المقسط علمينية وزينة بالرسوم الناصعة )
  - (١٤) النحلة ( مجلة علية نشرها في بيروت ولندن والقاهرة )
    - (١٥) النحلة الغتية (رسالة انتقادية طبعها في بيروت)
  - (١٦) موسى الحلاقة ( رسالة انتقادية ايضاطبعها في ليقربول من انكلترا)
- (١٧) قاموس الكليزيوعربي(نشره بالاشتراك مع الدكتور جرجس باجر في ٢٤٤ اصفحة بالقطع الكامل واثقن تشكيله بالحركات )
  - (١٨) النعلة الحرة (مجلة جدلية نشرها في مصر سنة ١٨٧١)
  - (١٩) النحلة (جريدة سياسية نشرها في لندن سنة ١٨٨٤)
- (٢٠) النجاح ( مجلة سياسية نشرها في بيروت سنة ١٨٧١ بالاشتراك مع يوسف الشلغون)
  - (٢١ الاتحاد العربي (جريدة سياسية نشرها في لندن سنة ١٨٨١)
    - (٢٢) الخلافة ( جريدة سياسية اصدرها في لندن سنة ١٨٨١)
      - (٢٣) مجلس المبعوثان (جريدة طبعها في الاستانة )
- (٢٤) تنزيه الابصار في رحلة سلطان زنجبار ( يحتوي عَلَى سياحة السيد برغش سلطان زنجبار بقل ما كاتبه الاوَّل زاهر بن سعيد وقد نقحه الدكتور صابونجي ورنب ابوابه وعلى فوائد كثيرة على متنه وجلاه بمناظر المدن التي دخلها السلطان وزينه أيضًا بصور الملوك والملكات والامراء والاميرات واصحاب الشهرة الذين اكرموا منزلة حاكم زنجبار مدة طوافه في بلادهم فحلع عليه السيد برغش خلعة ثمينة مشقوعة بمبلغ خمسائة جنيه الكليزي)

- (٢٥) الاصول\_ المنطقية ( بحث في الفلسفة العصرية والقديمة لم يُطبع ) .
- (٢٦) مرآة الاعيان في تسلسل الاديان ( نشره على صفحات مجلة النحلة في لندن )
- (٢٧) مجموع مقالات سياسية كتبها باللسان التركي ويبلغ عددها ٢٠٠ مقالة ( لم تطبع )
  - (٢٨) مجموع قصائد لاتينية نظمها في صباء
    - (٢٩) قصائد ونشائد في اللغة الإيطالية
  - (٣٠) مجموعة قصائد ومقالات سياسية سينح اللغة الانكليزية
  - (٣١) مواعظ في اللغات العربية والانكليرية والفرنسية والايطالية
- (٣٢) افكاري (كتاب مخطوط جمع فيه كل ماجري له من الحوادث مدة حياته في مجلدات شمق • وفيه من مممو الافكار والاعمال ما يندر اجتماعه الآفي اعاظم الرجال)
- (٣٣) ديوان «شعر النحلة في خلال الرحلة » يحتوي على قسم من منظومات الدكتور صابونجي في ٨٦٥ صفحة كبيرة مزينة برسوم الملوك والامراء والعلماء والشرفاء والاحبار · وقد طبعةُ في الاسكندرية ورفع منهُ نسخة مرصمة بالجواهر الكريمة الى السلطان العثماني
  - The Turkish Misrule » (٣٤) عليمة في امير كا
- (٣٥) اصل العرق الارلندي ( وضعه في اللسان الانكليزي وسياه ' The Origine of the" اصل العرق الارلندي ( وضعه في اللسان الانكليزي وسياه ' Irish race )
- (٣٦) مختصر تاريخ جميع الاديان (وضعه في اللغة الانكليزية مبتدئًا من الديانة الطبيعية فالآثورية فالمترائية فالبرهمية فالبوذية فالوثنية فالمصرية فاليهودية فالمسجية فالمحمدية فالبروتستانية فالشبكر فالزولر فالجبر وهلم جرًا وقد طبعه في لندر ن مثم ترجمه الى التركي والايطلياني ولم يطبعه بعد )
  - (٣٧) مختصر تاريخ الاديان (في اللغتين التركية والابطالية وهو غير مطبوع )
- (٣٨) رسالة في اللغة الانكليزية هي بمثابة دليل للصورة التي مرَّ ذكرها عن تسلسل جميع الاديان
- (٣٩) كتاب « السكان في النجوم والاقمار » يجوي نجو الف وخمسمائة صفحة مزينة بالرسوم الكثيرة وقد قسمة مو ًلفه الى ثلاثة اقسام : الاول وفيه ذكر العلماء والشعراء والفلاسفة والفلكيين واصحاب الادبان العظام الذين علموا من اعصار قديمة الى القرن العشرين وجود خلائق ناطقة على سطح النجوم والكواكب واورد في القسم الثاني احوال الشمس وسياراتها وسكانها العلوبة واقى في الثالث على وصف المجممة الارضية ولهذا التأليف شأن كبير بين المؤلفات العصرية بتعد مواضيعه واهمية مباحثه وهو اول كتاب من نوعه وضع في اللغة العربية و يشهد لمنشئه بعلول

الباع في المعارف والفنون . وقد وصف احدهم هذا الكتاب ومو لفه بما نصه : « لان الذي يتجرأ على جمع المواد من مصادرها المختلفة العديدة يجب عليه مثل الدكتور صابو نجي ان يكون مو رخا وفيلسوفا وفلكيا وشاعراً ومتفناً ولاهو تيا وقسيساً وصحافياً وسياسياً ونديماً لللوك وجوالاً وسائحاً ومتضلماً من اللغات اللاتينية والفرنسية والايطالية والانكليزية والعربية والتركية والسريانية . ليتيسر له أن يطالع ما كتبه العلماء في تلك اللغات من العادم والمعارف ثم يصرف نحو ٤٠ سنة في جمع المواد جمع النحل للعسل ٠ ثم ان يلوك و يلوك ثم يلوك ثلك المواد ثم يهضمها ثم يسوقها الى دماغه دما صافياً م ببرزها من دماغه درراً عزوطة ثم ينظمها عقداً ثم يطر وها ببراعه على قرطاس بنص صريح خال من التعقيد يجمع فيه بين المسلي والمفيد كقول هوراس الشاعر اللاتيني :

« Ille talit præmium qui miscuit utile dulci »

- (٤٠) شاوُّل وداود (رواية تمثيلية ترجمها عن اللسان الفرنسي عام ١٨٦٩ وطبعها بخط يده عَلَى المطبعة الحجرية في ٦٠ صفحة )
- - (٤٣) مراثي ارميا الثاني الشجية عَلَى خراب اورشايم السريانية
    - (٤٣) ديوان الفارض ( طبعهُ في بيروت مشكلاً بالحركات )

#### ==( **W** »==

### ﴿ الاب يوحنا بلو اليسوعي ﴾

مدير مجلة «المجمع الغاتبكاني» وجريدة «البشير» واحد موَّ سسيهما

وُلد صاحب الترجمة في غرَّة اذار من السنة ١٨٢٦ في « لوكس » بلدة من ولاية برغنديا من اعمال فرنسة فعرف منذ حداثة سنه بالنشاط والجد · بيد ان نقاه ورغبته في خلاص النفوس حملاه على ان يهاجر العالم و يزهد بالدنيا بعد دروسه الاولى في مدرسة ديجون الاكليريكية · فطلب الانضواء تحت راية القديس اغناطيوس وانتظم في سلك الرهبانية البسوعية في ١٨ حزيران من سنة ١٨٤ م



الاب يُوحنا بلو اليسوعي

وسعى من وقتهِ ان يضع في نفسهِ اساسًا متينًا للفضائل التي مارسها طول حياتهِ · وباشر ببنا • ذلك البرج الروحي الذي تكلم عنهُ المسيح في انجيله فبالغه بجده وهمتهِ علواً شامخًا

وكانت الدولة الفرنسوية في تلك الاثناء قد عهدت الى الآباء البسوعيين بتربية اولاد الذين نفتهم من فرنسة لسوابقهم وكان هولاء الاحدات الفوا البطالة وسوء السلوك فرضي البسوعيون بتهذبهم في « بن اكنون » قريباً من الجزائر وتحملوا في ذلك مشقات عديدة وظلب الاب يوحنا

بلو ان يوسل الىذلك الدير بعد نهاية زمن امتحانه رغبة في مشاركة اخوته في اتعاب هذا العمل . فقضى ثمة سنتين ( ١٨٤٤ - ١٨٤٦ ) استوقف فيهما انظار روسائه وأسر بجبه قلوب تلامذته وكان في بعض آنات الفراغ يتجوّل في احياء مدينة الجزائر فرأى عربها واحب أن يختلط بهم ويخدمهم وذلك ما حدا به الى درس العربية على بعض اساتذة تلك الديار رجا ان يستفيد بعارفه و يتوسل بها لصلاح الاهلين ولما ذهب منة ١٨٤٧ الى قسنطينة ( Constantine ) توفرت لديه الوسائط لمواصلة هذا الدرس فانعكف عليه وألف لفظ تلك البلاد

ثم انكب مدة سيف دير قلس قر بها من مدينة لو بوي في فرنسة ثلث سنوات على درس الفلسفة والرياضيات و فبرع فيها حق انه أوعز اليه بتدريسها بعد ذلك بقلل على أن هذه العلوم لم تشغله عن درس العربية وكان إذا وجد ساعة لترويح النفس اسرع الى مراجعة اصولها والنظر في آدابها ولما وأى ان بعض رصفائه من طلبة الفلسفة يرغبون مثله سيف تخصيص تفومهم بخدمة الناطقين بالضاد من اهل الجزائر أو تصارى الشرق في بلاد الشام تولى تعليمهم اللغة العربية ووضع لهم تأليفا افرنسيا دعاء أصول الغرامطيق العربي ( Blements de la Grammaire arabe ) في ٢٤٠ صفحة المرنسيا دعاء الصرف والنحو ومبادى علم العروض وطبعة على الحجر سيف دير قلس سنة ١٨٤٩ وصد رم بهذه الآية الكتابية بياناً لما بنويه من تمعيد الله فقط: «كل لسان يعترف لله »

وسيف سنة ١٨٥٠ أتيح للكاثوليك في فرنسة فتح المدارس التعليم الثانوي فانتدب الاساقفة اليسوعيين لتهذيب الاحداث في الآداب وترويضهم في العادم · فلبي اليسوعيون دعوتهم وانشأوا عدمة مدارس نقاطر اليها الطلبة من كل فج · فأرسل الاب يوحنا بلو الى افيفيون ثم الى بوردو فدرس البيان وتولى ادارة الدروس فزاد التلامذة بهمته عدداً ونجاحاً · ودفعته رغبته في تنشيط الاحداث وحسن سمعة المدرسة الى ان يقدم امام أكادمية إكس فحصاً رشحه لشهادة المباكلوريوس سيف فنون الآداب القديمة و وانجز كل ذلك وهو لم ببلغ الثلاثين من عمره وقبل ترقيته الى درجة الكهنوت

وكانت المهام التي قام بها والخدم التي ادّاها لم تسمح له بدرس اللاهوت فلم بشأ الرؤساء ان يحرموه هذه النعمة مع ما عرفوا من سمو فضائله • فسيم كاهنا سنة ١٨٥٢ يوم عيد الغطاس بوضع يد السيد فردينند بونه رئيس اساقفة بوردو والخطيب المصقع الشهير • وبتي في شوُّ ونه الى سنة ١٨٥٤ حيث استطاع الرؤساء ان يخففوا العب عن عائقه و يعينوا له خلفاً في نظارته • فأرسل الى رومية لدرس اللاهوت ووافق وصوله اليها في سنة اثبات عقيدة الحبل بمريم العذراء بلا دنس الخطيئة • فحضر تلك الحفلة التي قلم يجري مثلها رونقاً وابهة في انحاء المعمور وهي أبقت في قلبه ذكراً لم يمحه وطه السنين • وقد حظي ايضاً في خلالـــد دروسه بمعاينة بيوس الناسع والتبرُك بلثم اقدامه مثم

نال من الطاف عمّال الكرمي الرسولي عدَّة انعامات روحية وذخائر ثمينة كان يحافظ عليها الى آخر حياته بكل حرص ولتيّ

ثم نقلب الاب يوحنا بلو بعد نهاية دروسه اللاهوئية في اعال متعددة وفاها كلها حقها من الاهتمام والكمال نخص منها بالذكر تهذيبه لطلبة الرهبانية في دير «كارمون» وهذه المهنة تعد في كل الجمعيات الرهبانية من اهم المشروعات واخطر المراتب لما يترتب على صاحبها من المسئولية لحياة الجمعية وترقيها في سبيل الكمال ولا بد كن تعهد اليه ان يكون هو مثالاً حيًا لكل الفضائل اذ ان عيون المبتدئين شاخصة اليه ينسحون على منواله ويقتدون باعاله اكثر منهم باقواله والحق يقالب ان الموساء احسنوا في اختياره لهذا العمل الذي تولاه مدة خمس سنوات بغيرة لاتعرف السأم وقد سمعنا غير واحد عن كانوا تحت تدبيره انه لم يفرض على مرؤوسيه فرضًا الا يتقدمهم في اتمامه حتى ان مبتدئيه كانوا يتنافسون سيف مجاراته بهذا الميدان الروحى الذي لم بشق له فيه غبار

وكان يرأس دير «كلرمون» في ايامه أحد مشاهير الآباء اليسوعيين وهو الاب يوسف بارال (Barrelle) الذي خلد في فرنسة ذكراً طيباً باعاله المبرورة وماعيه المشكورة كما تشهد عليه سيرته المسطرة في جلدين ضخمين فوجد في الاب يوحنا بلو اشد مو ازر الشروعاته الخبرية فكانت رائحة البر تسطع بهمتهما من ذلك الدير او بالحري من ذلك المقدس الذي كانت نقصده النفوس المشغوفة بالكال وعمارسة الفضائل المسيحية ولما توفي الاب بارال برائحة القداسة في ١٧ تشرين الاول من سنة ١٨٦ اخلفه في رئاسته رجل آخر من امرة فرنسوية شريفة يدعى الاب دي فورستا لم يكن دون الاب بارال فضلا وفضيلة وهو منشى المدارس الرسولية التي ادت للرسالات الاجنبية خدماً لا تحصى و فكان هذا يعتبر الاب يوحنا بلو كرجل الله ولا يأتي امراً دون مشورته

ومن آثاره في تلك المدة تاليف بعض الكتب الروحية التي اقبل عليها القراء فنفدت بزمن قليل: منها كتاب في «الصلاة كسلاح المسيعي» طبع منة ١٨٦٤ وكتاب آخر سيف «مواهب الروح القدس السبع» نشره في كلرمون سنة ١٨٦٥ وكتاب ثالث سيف «الدعوة الى السيرة الرهبائية» طبع في ليون منة ١٨٦٩

وكان صاحب الترجمة مع نشاطه الغريب في فلاحة كرم الرب لايزال يطلب من الروَّساء ان يرسلوه الى حيث بمكنه ان يتفانى في سبيل الخير وخلاص القريب في الاقطار النازحة عن وطنه ليكون الله غابته القصوے بعيداً عن كل سلوة بشرية • وكانت رغبته ان يرجع الى بلاد الجزائر لكن الطاعة اوعزت اليه بان يركب البحر الى سورية • فطفح قلبة فرحاً لهذه البشرى وأبحر الى بيروت في اول خريف سنة ١٨٦٦

ماكاد المرسل الجديد بطأً ارض بلادنا حتى افرغ كل همة في القائب اللغة العربية ليساعد

بمرفتها اخوته فيالاعال الروسية. فقضى سنته الاولى في مدرستنا المنشأة في غز ير بصفة الهرروحي.



وكان مع درسه للمربية بعلم اللاهوت الأولى ويرقند الطالبين الترهب وغير ذلك بما يثقل عبثه عَلَى غير واحد ثم دعاء في العام المقبل رئيس الرسالة الى بيروث لقدمها ولم يخرج منها الى آخر حياته . فصرف ٣٦ سنة في انفع الاعال لخير البلاد ولمجد الكنيسة · وقد عرفناه طول هذه المدَّة فيمكنا ان نشهد له --- ولا نخاف ان يودَّ احد ممن عرفهُ شهادتنا— بانه كان مرآة لكل الفضائل الرهبانية ومنشطًا لكل المساعي الاثيرة

وكان بما عهد اليه في اول وصوله بيروت ادارة المطبعة فدخلت بهمته في طور جديد · فانهُ هو الذي باشر لاول جريد أوليكية في هذه الديار وكان ذلك سنة انعقاد المجمع الفاتيكاني · فو سمت به الجريدة لمدافعتها عن تعاليم وكان اذ ذاك قطعُها قطع رُبع · وفي السنة التالية ظهر بدلاً منها «البشير» فنهج له الاب بلو خطته الدينية التي لم يحد قط عنها وجعلها مناراً تستضيء به كل ابناء الكنائس الشرقية · وقد منحه الله ان يرى هذه حبة الخردل تنمو فتمد اغصانها كالادواح الباسقة حتى انها حظيت كل حظوى لدى الكرمي الرسولي وبمثلي الطوائف الكاثوليكية الاجلاء

وَلَمَا رَأَى مَكَاتِبِ الاحداث في حاجة الى كتب مدرسية لدرس العربية اخذ في تأليف مجموع ذي خسة اجزاء رتبه مع الاب اغوسطينوس روده ومساعدة اللغوسيك الشيخ ابرهيم اليازجي، نعني به كتاب « نخب اللح » الذي طبع بالشكل الكامل في السنة ١٨٧٠ وتم مستة ١٨٧٤ فأقبل عليه ارباب المدارس وتكر وت طبعاته مراراً عديدة

ويما سعى به عمل جليل أفاد الكنائس الشرقية اعظم فائدة تريد تعريب الكناب المقد سن فان الاب يوحنا بلو وإن لم يكن من معر بيه لكنه اجدى العمل حسنا بمراجعة كل الملازم الطبعية واصلاحها ومقابلتها على النسخ الاصلية المعتمد عليها في كنيسة الله مع حرصه على جودة طبعها والاسراع في الشغل و ولما نجز هذا التأليف استفاد منه لتصنيف عدة كتب روحية ومدرسية وظبع الاناجيل الاربعة واضاف اليها فهارس لقراءة الفصول اليومية على حسب ترتيب الطقوس الكاثوليكية منم جمع سبرة السيد المسيع كما هي في الروايات الانجيلية ونظمها بحيث جعلها رواية واحدة مسرودة على سياق تاريخ اعمال الرب من ميلاده الازلي الى صعوده الجليل الى السها وهو واحدة مسرودة على سياق تاريخ اعمال الرب من ميلاده الازلي الى صعوده الجليل الى السها وهو كتاب القلادة الدرية بحارى فيه دياطسارون طاطيانوس وحدًا حدو الاب بتريزي معلمه في الكلية الرومانية وزين الكتاب بخارطة اورشليم كما كانت في عهد المسيح وكذلك التفير وقد طبعت المدارش اجمل روايات الاسفار المقدسة في ثلاثة اجزاء وسمها باسم « الغصن النضير » وقد طبعت طبعات متوالية

وكان في اثناء ذلك يسعى بمطبوعات أخرى دينية اعظمها شأنًا ككتاب «مروج الاخيار في تراجم الابرار »كان الاب بطرس فروماج عربه قديًا · فعني الاب يوحنا بلو بمراجمة عربيته مع الشيخ الفاضل سعيد الشرتوني وزاد عليه تراجم اولياء الله الذين ادرجت الكنيسة امماءهم حديثًا حديثًا حديثًا مدارج القديسين • فطبعه اولاً سنة ١٨٧٨ ومنه اجتنى بمدئذ « قطف الازهار في مروج

الاخيار » جعلها كرار يس منفردة ليطالعها احداث المدارس وزينها بالتصاوير وانقن تجليدها • ويما عني به ايضاً في ذلك الوقت تنقيح « شرح التعليم المسيحي» الذي عرَّ بهُ الاب فروماج

وللاب بلوكتب اخرى دينية الفها أو نقحها كرياضات القديس اغناطيوس مع شروح الاب جانسو وتساعيات لاكرام القديسين يوسف واغناطيوس وكسفاريوس وكتاب « قلائد الياقوت في واجبات الكهنوت» ترجمة الاب فروماج • هذا فضلاً على تآليف اخرى عديدة كان هو الساعي في طبعها ومراجعة ملازمها «كالكال المسيحي» للاب رودر يكوس و « مدخل العبادة » للقديس فرنسيس دي سال و « العهد العثيق والجديد » للخوري رويومند وغير ذلك

ومع وفرة هذه المطبوعات قد استحق الاب بلو شكراً عاصاً لدى المستشرقين الاوربيبن بما وضع لم من التاليف لدرس اللغة العربية ونقريب معضلاتها وقد عرفوا له فضله واثنوا مراراً على مصنفاته الجليلة و فمن ذلك معاجمة الثانة اعني « الفرائد الدرية في اللغتين العربية والافرنسية » وقاموسه المطول الفرنسوي والعربي في جزئين مع مختصره وهذه الكتب لجل فوائدها وحسن تنظيمها صارت من جملة الكتب المدرسية في اغلب الكليات الاوروبية ولم يزل موالفها ينظر فيها وينقحها ويزيد عليها الى آخر ايام حياته ومنها ايضاً غرامطيقه الفرنسوي سيف مبادئ اللغة العربية طبعة طبعتين والحقه بهارين وجداول وكذلك اهتم سنبن عديدة بطبع « نقويم البشير » وضبط حساباته هذه بعض اعال ذلك الراهب الهام الذي صح فيه قول احد الكتبة عن رجل مثله «انه كان مصلوباً بقلمه » تراه ابداً سيف كتابة او تاليف فلنا ان هذه بعض من اعاله لان الاب بلو بصفة كونه مديراً للطبعة كان ينظر في كل المطبوعات ويصلح ملازمها مرة ومرتين وهو شغل ممل الميعرف ثقل وطأته الآكمن باشره وقد لزم هذا العمل مدة نيف وثلاثين سنة دون سأم ولا الميعرف ثقل وطائد الآكمان العملة كلهم يعتبرونة كاحد اولياء الله ولا يذكرونه الا بالخير

والحق يقال ان فضائل الاب بلوكانت اعظم من فضله لانذكر منها الا شيئاً قليلاً ليتحقق القراء ان كلامنا ليس نقر يظاً فارغاً بل هو عين الحق واول مايجدر بنا ذكره انه لم يطلب من اشغاله كلها غير وجه الله وفاذا مدح كانب احد تآليفه لم يكترث لمدحه وان انتقد عليه منتقد شكره واقر بسيوه اذا وجد نقده صحيحاً وكثيراً ماكان بستشير اخوته الرهبان منقاداً لحكمهم بسذاجة الطفل شاكراً لفضلهم وكان على عكس ذلك اذا اذى لاحد خدمة لا يحفل بما صنع ويابى ذكر علمه مهماكان عظيما وقد بلغ شيخوخة طيبة ومع ماكان يكابد قبل وفاته باشهر من ثقل العمر واسقامه من يوارة صاحبها وقد بلغ شيخوخة طيبة ومع ماكان يكابد قبل وفاته باشهر من ثقل العمر واسقامه كنا نراه مثابراً على الشغل مجتهداً في اصلاح ملازم المطبعة جهد امكانه وفي ١٤ آب ١٩٠٤ انطفاً سراج حياته برائحة القداسة بين اسف الجبع على خسارته (لويس شيخو)

#### --«**-€\_**»---



# ﴿ الشَّيخِ ابرهيمِ اليازِجِي ﴾

مشى عبلة «البيان» ومجلة «الضياء» في القاهرة وعور محلَّتي «النجاح» و «الطبيب» في بيروت ( رسمهُ في سنة ۱۸۲۲ باللباس الوطني القديم والطر بوش المغربي )

> ( ومصوّر بالشمس وهو نظيرُها أهدتهُ صورتَها برمم مثاله ) ( ولوَ أَنْ شَمْسًا صُوْرت بضيائها ما صوّروهُ بغير نور جماله ِ)

هو الشيخ ابرهيم ابن الشيخ ناصيف بن عبدالله بن ناصيف بن جنبلاط بن سعد اليازجي وُلد في ٢ ادار سنة ١٨٤٧ في بيروت وبها نشأ • ومنذ حداثته اخذ العلوم عن ابيه فاحكم أصول الملغة العربية وتعلق عَلَى آدابها • ونظم الشعر صبياً ثم انصرف عنه في كهولته • وله فيه القصائد النفيسة والمقطعات البليغة وهي مجموعة في ديوان كبير مخطوط بيده لم يزل غير مطبوع • ولما علت منزلته في هذا الفن كثر ثقاضي الناس له النظم في الاغراض المختلفة من مدح ورثاء وتهنئة وغير ذلك وتواردت عليه رسائل الشعراء حتى وجد ان استمرار تلك الحالب سيفضي به الى الانقطاع الشعر والعال ما سواه و فترك النظم بعة وعكف على الاشتغال باللغة وسائر فنون الادب والعلوم العقلية وقرأ مبادى والفقه الحنني على الشيخ عي الدين الياسية من مشاهير ائمة بيروت وفي سنة ١٨٧٦ اي بعد وفاة والده الشيخ بنحو سنة تولى كتابة مجلة «النجاح» فلبث على تحريرها اشهراً تما تدبه المرسلون اليسوعيون في بيروت للاشتغال في تعريب الاسغار المقدسة وفقضى في همذا العمل مع تصحيح كتب أخرى لم نحوا من تسع سنوات تولى امر النعريب فيها مع احد اكابر علائهم ودرس اللسان العبري واللسان السرياني بنفسه تلقياً عن الكتب الافرنجية لتطبيق عبدارة التعرب على الاصل وهذه النسخة مشهورة بقصاحة العبارة وجزالة الاساليب وفي سنة ١٨٨٤ تولى كان الاصل وهذه النسجير الدكتور جورج بوست الاميري، فاصدر منها مجلداً واحداً ثم توقف عن اصدارها لما راى من قلة طلاب البضاعة العلمية لذلك المهد وكان في سنة ١٨٨٤ قد شرع سيف انشأها الجراح الشهير الدكتور جورج بوست الاميري، فاصدر منها مجلداً واحداً ثم توقف عن اصدارها لما راى من قلة طلاب البضاعة العلمية قد على على بعض اياته شرحاً موجزاً ومكف فلا حاجة الى الاطناب في وصفه

اما تأليفه في اللغة وعلم البيان والصرف والنحو والشعر فكاما متداولة بين الايدي مشهورة • وقد اعاد النظر في اكثركتب والده الشيخ ناصيف واختصركتابيه في علم النحو والصرف وهما « نار القرى في جوف الغرا »و «الجمانة في شرح الخزانة» وجداً د طبع « مجمع البحرين »و « النبذة الاولى » و « نفحة الريحان» و « ثالث القمرين »وهي الثلاثة الاجزاء المشهورة من ديوان والده و « مفاكمة الندماء » و « الجوهر الفرد » الخ

وقد شرع سنة ١٩٠٤ بطبع كتاب« نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد» نسق فيهِ ماجمهُ من الفاظ اللغة وتراكيبها ورتبه عَلَى المعاني دون الالفاظ وهو كثاب يقع في ثلاثة اجزاء كبيرة • فاصدر الجزء الاول منه ثم غلَّ المرض يده وأقعده عنالسمي في انجاز الجزئين الباقيين

اجله لاتمامه وحرمت المتأدبين من الانتفاع بهذا الاثر الجليل · فعسى ان يُندب له مَن يجمع شتاتهُ و يمثله للطبع ضناً بفوائده الكثيرة الجديرة بالاحياء واستدراراً اللرحمة عَلَى واضعه · جزاه الله عَلَى ما عانى فيه خير الجزاء

وخلا ما ذكر من تبحره في العربية وفنونها فانه من العارفين بالفرنسوية والانكليزية · وله عدا ذلك مشاركات في العلوم الرياضية والطبيعية ولا سيا علم الهيئة · وله فيهِ مباحث دقيقة اشتهر فيها بين ارباب هذا العلم في اوربا واميركا · وقد انتدبتهُ كل من الجمعية الفلكية في باريز والجمعية الفلكية الجوية في السلفادور ان ينتظم في عضويتها

اما الكتب التي تولى تصحيحها وتهذيب عبارتها فكثيرة: منها الكتاب المشهور في « تاريخ بابل واشور » تأليف جميل مدور ، فانه بيضه بقلمه وافرغه في قالب لفظه واسلو به نجاء من ابلغ ما كتب في هذا العصر وافعه عبارة ، ومنها الكتاب الذي جمعه المرحوم شاكر البتلوني أشار له فيه الحيما ينبغي جمعه من اقوال علماء الانشاء والترسل وتولى ضبطه واضاف اليه شيئًا من وضعه ورسائله ، ومنها كتاب « نفحات الازهار في منتخبات الاشعار » من جمع المشار اليه ايضًا ، ومنها حكتاب « عقود الدرر في شرح شواهد المختصر » للعلم شاهين عطيه وضعه في شرح الشواهد الشعرية الواردة في يختصر كتاب « نار القرى » في علم النحو ، وله عليه تذبيل لطيف في تحقيق رواية بعض الابيات ومعاني بعضها ، وساعد الا بوين اليسوعيين يوحنا بلو واوغسطينوس روده في جمع كتاب « نخب وماني بعضها ، وساعد الا بوين اليسوعيين يوحنا بلو واوغسطينوس روده في جمع كتاب « نخب الملح » وترتيبه في خمسة اجزاء ، وتكر ورت طبعات هذا الكتاب مراراً عديدة ، وطبع خطاباً عنوانه «ادب الدارس في المدارس » القاء في الاحتفال السنوي للدرسة البطريركية ، ومنها غير ذلك عما لا نطيل باستقصائه ، وله مقالات كثيرة في انتقادات لغوية نشرها على صفحات «الطبيب » عالا نطيل باستقصائه ، وله مقالات كثيرة في انتقادات لغوية نشرها على صفحات « الطبيب » و « البيان » و « الفياء » وفي :

(۱) «اللغة والعصر » (۲) «لغة الجرائد» فقد انتقد بها ما هو شائع في الصحف السيارة من الغلط اللغوي • (۳) مقالة في « التعريب » بين بها شروط التعريب وتاريخ ذلك من صدر الاسلام • (٤) اغلاط العرب القدماء • (٥) اللغة العامية واللغة الفصحي • (٦) اصل اللغات السامية • (٧) « نقد لسان العرب » وهو بحث طويل انتقد به الطبعة المتداولة من معجم لسان العرب • (٨) « اغلاط المولدين » بين فيها ما وقع لمولدين من الغلط اللغوي في صدر الاسلام الى الان • وفي جملة ذلك ما وقع لمرحوم والده ثم ذكر ما وقع هو نفسة فيه من الخطإ في بعض المواضع • الان • وفي جملة ذلك ما وقع لمرحوم والده ثم ذكر ما وقع هو نفسة فيه من الخطإ في بعض المواضع • (١١) « تكوّن العالم (٩) مقالة في « الحبر » وها في اللفظ العربي • (١١) « تكوّن العالم الشمسي » وغيرها • وقد قضى اكثر ايامه الماضية في بيروت ولبنان وهو عاكف عكى الاشتغال والتدريس لا يلوي عكي غير ذلك • وكان اكثر القائه في المدرسة البطريركية وقد تخرج عليه كثيرون والتدريس لا يلوي عكي غير ذلك • وكان اكثر القائه في المدرسة البطريركية وقد تخرج عليه كثيرون

من رجال العصر في العلوم الادبية لا سيا الصحافة والشعر · ونال عَلَى ذلك « الوسام العثماني » من لدن الحضرة العلية السلطانية ونال « نوط العلوم والفنون »من جلالة اوسكار الثاني ملك اسوج · وقد اهدى الى المجسع اللغوي الذي عقد تحت رعاية جلالته طائفة من كتبه وله في الملك اوسكار قصيدة غرا م

وفي سنة ١٨٩٤ سافر الى البلاد الاوربية وساح فيها مدة ، ثم انقلب الى القطر المصري فاصدر في القاهرة مجلة « البيان » سنة ١٨٩٧ بالاشتراك مع الدكتور بشاره زلزل و فصدر منها مجلد واحد ثم حالت عوائق دون منابعة اصدارها و فأنشا بعدها سنة ١٨٩٨ مجلة « الفياء » المشهورة تابع فيها العمل على وجهه من انتقاء المباحث العلمية والعملية واثبات الحقائق العقلية والنقلية بحيث كان يجد فيها كل وارد مشرع وكل رائد منجعاً وقد اصدر منها ثمانية مجلدات مشحونة بالفوائد اللغوية والادبية وفصول الاكتشافات والاختراعات العصرية الى غير ذلك من كل ما فيه فائدة للبيب او فكاهة للادب ووكان صدور العدد الاخير من المجلد الثامن في شهر تموز ٢٠١١ عند ما اشتدت عليه وطأة المرض العصبي ( روماتزم ) الذي أودى بحياته في ٢٨ كانون الاول لتلك السنة بالفا الستين من عمره ولم يتزوج وهو آخر غصن من الدوحة البازجية الا الشيخ حبيب ابن اخيه الشيخ خليل . فجرى لمشهده في اليوم الثاني احتفال كبير ونقلت جثته بقطر خاص من منزله في المطرية الى القاهرة في القاهرة والاسكندرية وأكثر انحاء سوريا وعوالت عائلته واصدقاؤه من على نقل جثته المه ببيوت فريح المامرة البازجية وقد ارسل الخديو عباس الثاني بواسطة سر تشر بغاتي سموه لتدفن سيف ضريح الاسرة البازجية وقد ارسل الخديو عباس الثاني بواسطة سر تشر بغاتي سموه كتاب تعزية الى الشيخ حبيب البازجية وقد ارسل الخديو عباس الثاني بواسطة سر تشر بغاتي سموه كتاب تعزية الى الشيخ حبيب البازجي وهذا نصة :

جناب الغاضل الشيخ حبيب اليازجي

لما علم الجناب الخديوي العالمي بعظيم رزء اللغة العربية وآدابها لانتقال العلامة الشيخ ابرهيم اليازجي من هذه الدار الفانية الى الدار الباقية اظهر مزيد اسغه على انقضاء تلك الحياة الطيبة الحافلة بجلائل الحدم للعلوم العربية في القطرين مصر والشام وامرني سموه الخنيم ان ابلغ جنابكم وسائر اعضاء الاسرة اليازجية تعزيته السامية واني اشترك مع قراء العربية سيف نقديم واجب التعزية الى حضراتكم سرتشر يفاتي الحديو التعزية الى حضراتكم

وقد أُجاد المؤرخ المدقق جرجي بك زيدان منشىء مجلة « الهلال » المصرية في وصف اخلاق صاحب الترجمة ومواهبه وانشائه وقرائحه وشعره واعماله وآثاره فاقتطفنا منها ما يأتي :

#### اخلاقه وصفاته

كان ربع القامة نحيف البنية عصبي المزاج حاد البصر ذكي الفواد مريع الخاطر حاضر الذهن الطيف المحاضرة حلو المفاكهة لا يمل مجلسة يطرب للنكتة الادبية و يضحك لها وكان مع ذلك شديد الحرص على كرامته لا يحتمل مسها في جدر او هزل تليحاً ولا تصريحاً وكان مريع الانتباء لما يخلل احادث المحالس من الاشارات الادبية وكان منعفاً بطعامه وشرا به ولولا ذلك ما صبر على معاناة صناعة القلم بضعة وار بعين عاماً مع نحافة بنيته وقضى اعوامة الاخبرة يقتصر في عشائه على كاس من اللبن خوف التثقيل على معدته وانما العمدة في الغذاء على اكلة الغداء ولم يكن نهما واما في الصباح فيتناول طعاماً خفيفاً و يمكف على العمل فاذا تغدى الظهر شرب قهوته ودخرف شيشته ونام ثم ينهض ويقضي بقية النهار في الراحة او في عمل لا يتعبه و يخرج لترويح النفس في شيشته ونام ثم ينهض ويقضي بقية النهار في الراحة او في عمل لا يتعبه ويخرج لترويح النفس في من الاندبة يلاعب بعض معارفه بالنه ويسبل التسلية او يقضي ذلك الوقت بالمباسطة والمفاكمة واذا آن العشاء عاد الى منزله فيتناول الفهوة وتدخين التبغ في ذلك الحين

وكان عفيف النفس كثير الاباء ظاهر الانفة الى حد الترفع ولا سيا في ما يتعلق بالارتزاق بعد محاملة الناس في سبيل الكسب تملقًا • وكما قلَّ ماله زادت انفته وعظم اباو ، • وكثيراً ما اراد اصدقاؤ . اقناعه ان سنّة الارتزاق نقضي بمحاملة الناس والتقرب من كبارهم بالحسنى • فربما اطاع ناصحه برهة ثم يعرض له خاطر فيعود الى الاباء • ولولا ذلك لعاش في سعة وراحة ولكن القناعة كانت من اكبر اسباب سعادته

على انه كان يشتغل بالقلم النماساً لتلك المائدة التي كثيراً ما أُغوت اصحاب القرائح واستنزفت قواهم فعاشوا فقراء وماتوا اعلاً • ولو اراد الشيخ مجرد الارتزاق لكان له مما فطر عليهِ من دقة الصناعة البدوية خير سبيل • بل لم بكن يعدم منصباً في بعض مصالح الحكومة وقد ندب ان يكون قائمقام على مدينة زحلة من لبنان سنة ١٨٨٢ فلم يقبل

ومن إبائه وكرم اخلاقه انه كان صادقاً في معاملته على اختلاف وجوهها لايحلف ولا يخلف و وكان اميناً في ما ينقله او يقتبسه من الآراء او الافوال ينسب الفضل الى صاحبه وكان عكس ذلك في ما يفعله هو مع الآخرين من تصحيح مقالة او تنقيح عبارة فانه كان شديد الانكار لذلك ولكن دبباجته كانت تنم عليه لظهور اسلوبه من خلال السطور وكان براً بابيه وقد خدم اسمه وزاد في شهرته بما اتمه من أثاره او شرحه من كتبه و فأنفق في سبيل ذلك جانبا كبيراً من وقته واتم شرح المتنبي او هو شرحه كله فنسب الشرح الى والده واستبق لنفسه فضل التنميم

#### قرائحه ومواهبه

أظهر قرائع الانقان الفني فانه كان متأنقا في انقان ما يتعاطاه من صناعة او أدب او شعر سواه اصطنعه بيده او انشأه بقلمه او نظمه بقريحته بما يعبر عنه الافرنج بقولهم Artist فكنت ترى التأنق والانقان ظاهرين في كل عمل يعمله حتى في لباسه وجلوسه ومشيه وكلامه وطعامه وكل دلك فرع من تأنقه في الصناعة اليدوية فكان حفاراً ماهراً ومصوراً متقناً ظهر ميله الى ذلك منذ حداثته وحداثته وربعين منة الستر ادوار قانديك نجل اسناذنا الدكتور قانديك انه عرف الشيخ الفقيد منذ نيف واربعين منة اذكان يتردد على مطبعة الامريكان في بيروت وادارتها يومئذ بيد الدكتور فانديك وكانت الشيخ ناصيف علاقة حسنة بالامريكان من التعليم بمدارمهم والتصميح في مطبعتهم والتصميح في الشيخ المروز فانديك الحين ميلاً خصوصياً المستور وزنامة عربية تعلق على الحائط من قبيل الوزنامات الشائعة ولم تكن معروفة يومئذ السبيل وزنامة في الاحرف والاشكال اللازمة لهذا العمل وفامر رئيس العال في ذلك المهد موسى عطا ان لا يمنعه شيئاكيمتاج اليه في هذا اللازمة لهذا العمل وفامر وف الروزنامة وارقامها حتى اتمها على الجماما يكون وهي اول روزنامة وابية من هذا النوع

عَلَى ان تأَنقهُ ظهر في خط يده فكان جميل الخط من حداثتهِ وظلَّ خطهُ جميلاً الى آخر ايامه وقاعدتهُ فارسية • والذين يقرأون رسالة بخطه لايكون اعجابهم بجال ذلك الخط اقلَّ من اعجابهم ببلاغة اسلو به • ومن هذا القبيل تأَنقهُ في التصوير باليد حتى صوَّر نفسه عن المرآة صورة ناطقة رايناها معلقة في منزله • واهم ما نجم من ثمار هذه القريحة اصطناع الحروف الحديثة التي سنذكرها في جملة آثاره

#### انشاؤه

ومن قرائحه اقتداره الغريب على الانشاء المرسل مع سلامة ذوقه في انتقاء الالفاظ واساوب عبارته جمع بين المتانة والبلاغة والسهولة يشبه اسلوب ابن المقفع شبها اجمالياً ولكنه من اكثر وجوهه خاص بالشيخ على ان انشاء ابن المقفع لم يصل اليناكما كتبه صاحبه ولكنه جاء نا بعدان هذبته اقلام المنشئين و تقعته قرائح اللغوبين زهاء اثني عشر قرناً ١ اما الشيخ فلم يمس عبارته سواه الهيك عمل يعترض الكاتب اليوم من المعاني الجديدة التي لم يعرفها القدماء وليس في المعجات لفظ يدل عليها مما يقف عثرة في طريق المنشئين

اما فقيدنا اليازجي فكان يتخطى هذه العقبات على اهون سبيل فجاءت عبارته خاليةمن غربب

اللفظ ووحشي التركيب وقد يأتي باللفظ الغريب فيضعه موضعًا يجعله مأفرقًا فلا يجعه السمع ولا يتكره الفهم وكان اسلوبه بليغًا بلا نقعر او تعقيد سهلاً بلا ضعف او ركاكة متسلسلاً متناسبًا متناسبًا يطابق ما قدمناه من توخيه التأنق والانقان في كل شيء ورغبته في الانقان حملته على التأني في نشر مايكتبه وكان لا يرسل المقالة الى المطبعة الا بعد تنقيحها وتهذيبها ثم يكتبها بحرف واضح جلي كانه سلاسل الذهب حذراً من الوقوع في الخطأ و فال ذلك الى ابطائه في اخراج بنات افكاره وقال مقدار ما كان يرجى الحصول عليه من ثمار على ودرسه

ومما حمَّله على المبالغة في الثآني انه كان شديد الوطأة سيَّف انتقاد ما يعرض له من الغلط اللغوي في ما يقرأً. من الصحف او الكتب — وذلك طبيعي في من يخصص بحشه في فرع من فروع العلم يستقصيهِ ويدرس دقائقةُ فيكثر مايقع عليهِ نظره من الغلط في مايكتبةُ سواه في ذلك الفرع · فلا أ بصبر على السكوت عنهُ ولا سيا اذا كان عصبي المزاج مطبوعًا على التأ نق والالقــان مثل فقيَّدنا فالانحراف عن الصوابكان يوثمة ولا يشغى آلة غير النقد. ويمتاز نقده بشدة اللهجة وبما يتخلله من قوارص الكلم لايراعي في ذلك صداقةً ولا عهداً • وسبب تلك الشدة على الغالب غيرتهُ على اللُّغة واخلاصهُ في خدمتها · فلما كتب « اغلاط المولدين» لم يستثن ِ والده ولا نفسهُ · لانهُ كان يرى الغلط اللغوي او النحوي من أكبر السيئات ويرى السلامة منهماً من اكبر الحسنات. ولذلك كان يثني عَلَى شعر ابن الفارض و يعجب بشعر المتنبي على الخصوص لقلة ذلك الغلط فيهما. وربما احتقر شعر شَاعَر مطبوع او مقالة عالم كبير اذا رأى فيها غُلطًا لغويًا او نحوياً • فكان ببالغ في تنقيح ما يكتبه ويتانق في القانهِ خوفًا من الانتقاد - ولعلَّه تنبه لذلك على الخصوص منذ اخذ في الدفاع عن والد. لما انتقده الشيخ أحمد فارس وشدد النكبر عليهِ • وكان الشيخ ابرهيم في ابان شبابه فاجاد في الدفاع وتمود الحذر من الخطإ بالمراجمة والتنقيح من ذلك الحين. فاعتبر مع سعة علمي بمفردات اللغةوجزالَّة اسلوبه كم تكون لغلة صحيحة وعبارتة بلُّيغة فصيحة حتى اصبح استعاله حجة وانشاره وقاعدة · فلا عجب اذ دُعوناه حجة اللغة وامام الانشاء • وأكثر ما يكتبه مرسل سهل واذا سجع فلا تجد في تسحمعه تكلفا

شعره

وقد رأيت انه نظم الشعر في شبابه وقعد عنهُ في كهولتهِ عَلَى ان شاعر ينه ظاهرة في ما ظهر من شعره • و بين منظوماته ما جرى على السنة القوم بجرى الامثال مع رغبته في كتمانه • اذ جمعهُ في كتاب بخط بده وضنَّ عَلَى الناس بنشره وهو لا يزال باقياً كما تركه • ومن اشهر شعره قصيد ته السينية التي مطلمها :

دع مجلس الغيد الاوانس وهوك لواحظها النواعس

واختها التي تلاها في « الجمعية العلمية السورية » ومطلعها :

تتبهوا واستفيقوا ايها العرب فقد طمى الخطب حتى غاضت الركب والقصيدتان معيجتان اقتضتهما بعض الاحوال السياسية في سوريا من التحريض على النهوض ولعل الفقيد حمل على تظمهما باشارة جماعة او امر رجل كبير فجاء نظمهما بليفاً ومن قوله في النسيب والغزل:

ما مرَّ ذَكُوك خاطراً في خاطري الااستباح الشوق هتك مراثري وتصببت وجداً عليك نواظر التت بليل من جفائك ساهر ومن قوله في الحكم ايضاً:

وانماً نحن في دار اذا اعتبرت ليست سوى مأتم ناحت به البشر ُ على اناس طونهم تحتها الحفر ُ بئس الحياة التي ما زال واردها بمازج الورد في كاساته الصدر ُ حالان احداها مماوه تحذراً مما بليها واخرى فاتها الحذر ُ

ومما جرى مجرى الامثال و يصم ان يكتب بماء الذهب بيتان قالها في معرض رد على احمد فارس الشدياق لما انتقد كتب والد. وشدد الطعن عليه فقال الشيخ ابرهيم:

ليس الوقيعة من شاني فان عرضت أعرضتُ عنها بوجه بالحياء ندي اني اضنُ بعرضي ان يلمَّ بهِ غيري فهل اتولى خرقهُ بيدي ومن نكاته الشمرية:

تعجّب قوم من تأخر حالف ولا عجب في حالف ان تأخرا فذ اصبحت اذنابنا وهي أروأس عدونا بحكم الطبع نمشي الى الورا

وكانت له قريحة في الرياضات واطلاع واسع في علم الفلك اتصلت يسببه مخابرات بينه وبين بعض كبار الفلكيين الفرنساو بين واشتغل في حل المشكلة الرياضية المشهورة وهي قسمة الدائرة الى سبعة اقسام وتوصل قبل وفاته ببضع سنين الى حل يقرب من الصواب كثيرًا بعث به الى اكذيمية العلم في باريس ولا نعلم ما صار اليه امره وكان عارفًا اللغة الفرنساوية وله المام بالمبرية والسريانية ومشاركة حسنة في العلوم الطبيعية

اعاله وآثار.

نظر الما قدمناه من طبعه في التانق والاثقان وتوخيه التأني والتدقيق نقد جاءت ثمار قرائحهِ اقل مقدارًا بماكان يرجى من مثله كما قدمنا فضلاً عن انصراف ذهنه في شبابه الى الاشتغال بالحفر والرمم على انه خدم اللغة العربية من هذا الطريق خدمة ذات بال باصطناع حروف الطباعة

العربية في بيروت وذلك ان الطباعة بالحروف الافرنجية لم تكد تظهر في اور با باواسط القرت الخامس عشر حتى اهتم اصحابها هناك باصطناع الحروف العربية واصطنعوا حروفًا طبعوا بها كتبًا بالبندقية ورومية وباريس ولندرا واكسفورد وغيرها ولكل منها نقريبًا شكل خاص وان تشابهت على الاجمال ثم ظهرت الطباعة العربية في الاستانة وحرفها يعرف بالحرف الاسلامبولي وفي اوائل القرن الثامن عشر ظهرت الطباعة في سوريا نقلاً عن حروف رومية ثم جاء المرسلون الاميركان الى سوريا في اوائل القرن الماضي ولهم مطبعة عربية في مالطة اسسوها سنة ١٨٢٢ وحروفها من حروف مطابع لندن وطبعوا بها كتبًا بعناية المرحوم الشيخ احمد فارس ثم تقلوها الى بيروت سنة عروف مطابع لندن وطبعوا بها كتبًا بعناية المرحوم الشيخ احمد فارس ثم تقلوها الى بيروت سنة ١٨٣٤ وبعد انتقالها باربيع سنين اهتم مديرها يومئد عالي سميث باصطناع حروف جديدة واستخدم احد كتبة الاستانة فكتب له حروفًا حميلة سبكها في لابيسك وهي الحروف الاميركائية المشهورة

ولكن القاعدة الاميركانية على جمالها ورونقها كانت كثيرة النققة في اصطناعها لكثرة اشكالها والقاعدة الاسلامبولية تفضلها من هذا القبيل لكنها نقل عنها من جهات اخرى و في الشيخ صاحب الترجمة منه ١٨٨٦ بصنع قاعدة جديدة يجمع بها حسنات الحرفين وهي القاعدة المعروفة بحرف «سركيس» لانها تسبك في مسبك خليل افندي سركيس صاحب لسان الحال في بيروت وهي القاعدة الشائعة الآن في اكثر المطابع العربية في سور با ومصر واميركا واصطناع هذه الحروف بحتاح الى دقة ومهارة لا يعرف مقدارها الا من يعاني هذه الصناعة ولان الحرف لا يتمثل للطبيع الا بعد ان يحفر على قضيب من الفولاذ حفراً دقيقاً و يقال له باصطلاح الطباعة « الاب » مثم يضرب على النهاس فيخرج مرباً حتى يطبع غائراً في النحاس و يسمونه حينئذ « الام » وعلى هذه الام يصبون الرصاص فيخرج الحرف المعروف في المطابع و فالشيخ كان يصطنع الاب من الفولاذ ويضر به على الام النحاسية واصطنع هذا الحرف عدة اقيسة ولما جاء القاهرة صنع حرفاً على قياس متوسط بين الحروف الكبرى والصغرى يعرف بحرف ( بنط ۲۰) وقد اتخذته مسابك القاهرة واصطنعوا له قوالب وشاع استعاله والصغرى يعرف بحرف ( بنط ۲۰) وقد اتخذته مسابك القاهرة واصطنعوا له قوالب وشاع استعاله في مطابعها

وادخل في الطباعة العربية بعد قدومه مصر صوراً للحركات الافرنجية يحتاج اليها المعربون في التعبير عن الحركات الخاصة بها التي لامقابل لها في العربية ولما ارادت الحكومة المصرية صنع حروف مطبعة بولاق سنة ١٩٠٣ على قاعدة مختصرة مفيدة كانت الابصار مشجهة الى الشيخ لانة اقسر من يستطبع ذلك بالدقة والرونق ولو فو ضاليه هذا العمل لأحسنت صنعاً واستشمرت قريحته تمراً نافعاً للعنة العربية على الاجمال ومن آثار علم انه انتقى الفاظاً اصطلاحية الما حدث من المعاني العلمية بنقل العلوم الحديثة الى اللغة العربية بما عرف به من سلامة الذوق في اختيار الالفاظ وقد

اوردنا امثلةً على ذلك لما روينا اخبار مجلة « الطبيب » التي كانت في عهدته · ونختم هذه الترجمة بالقصيدة النغيسَة التي نظمها الاستاذ الكبير ابرهيم الحوراني حيف رثًّا، الشيخ ابرهيم الْيازجي وهي :

أَضُعَى ٱلبَسِي طلك الدَّياجِي واخلعِي حلل الشعاعِ عَلَى كواكب مدمعي لا تلمعي ودعي إلشروق لانةً ﴿ غربت اشعَّة ذــِــ الضياء الالمع ِ نَعَتِ النَّعَاةُ وَلَمْ أَثْقَ آذَلَمْ يَزَلَ فِي نَاظَرِي وحديثَهُ فِي مسمعي كَيْفُ النَّعَةُ أَرَاهُ مِبْسَماً على عهدي بهِ فَكَأَنَهُ بِحِيا معي صورَ بها انسى البليَّة لحظةً 'تمحى فيتلوما أَشْدُ تفجع يا ليت أخيلةُ السافرُ حقيقـةُ ۖ فأبشرَ الدنيا بمحيا مَن نعي نَفَدُ القَصَاهُ فِي الخِيــَالُ بِدَافِعِ جَاءَتَ جَهِينَـةً بَالْيَقَينِ المُوجِعِ ِ سبحت بابراهيم سابحة النوى في اللج من عبرات كل مشبع َ لم ببق بعد اليازجي لرائد من نَجعة غير السرى في البلقع ِ عُقُدَ اللَّسَانُ عن البيان وعَقدهُ للَّهُ وَاللَّهُ الحسانَ كَأَ دَمَّعِي لك يا أبا البلغاء معجزُ منطق في طرس ما كتبت بمين المبدع لك ياابن ناصيف بن عبد الله في نسب العلا آي الدليل ِ المقنع ِ وردُّ «حديقتهُ » بوادٍ ممرع ِ فتولد « القاموس » من ذًا المنبع ِ لم ابككم لكَّن بكيتُ بكم على قلبر بسيف بعادكم متقطع َ ولهائ ودعت الحياة وطيبها اسفًا على من سار غير مودع يرضي الوجيع من المصاب الاوجع ِ بالصحب بعد تغرثق المتجمع لم تفن تلك الذات لكن غيرت صوَّر ۗ المركب من فتات اليرمع ِ دُفتوا حجاب النفس في جوّف الثرى والنفسُ حلَّت بالحل الارفع وألو البلاغة والنعى دفنوه كف جدث تحبط به حنايا الاضلع اهل الشڪوك على سوى المتزعزع ان الحياة من المات المفجع ما ذا تخيُّل شاعرٍ بل حكمة " نزلت على روع الحكيم الأروع ِ للحيّ بعد ذهابه من مرجع

أَشْقِيقَ « وردة » شامنا ذكر اسمكم أَ أَخَارُ الْخَلِيلِ » «العينُ » سالَ عبابها جهد البلاء قضى بذا ورضيتهُ يانفس يوم الجمع بوم الملتقى ياذا اليقين غداً اراك فابني قالوا المات' من الحياقر وما دروا فالحب ينبت بعد مايبلي أما غربت لتطلع شمس طلعتكم ألا ان الغروبَ السيرُ نحو المطلُّع ِ

ما ميتةُ الانسان الأ رقدةٌ فقيامة الموتى انتباهُ العُجعِ ومعادُنا كالحتف يجدث مرةً ما للتناسخ عندنا من موضع نفيُ النفاة لها هباءَهُ زعزع ِ لِم ينفها العلم الحديث وأثبتت في مجمع العلم القديم المجمع ِ أَذُوي الحجي دون الحقائق برقع ﴿ وَالْكُلُّ يَجِهِلُ مَا وَرَاءَ الْبَرْقُعِ ِ حَزِن الضريح الصعب منهل المضجع وعَلَى مَ لانهوى شعوبَ وحبُّها لأَني الاسى طبع بنير تصنع ِ يوم الولادة للنية مشرع والعمر مدَّة ورَّد ذاك المشرع فكأَنهُ قد ودًا لو لم يوضع ِ خيطت له ُ كفنًا ثباب الرُّضعَ ِ في الارض تطلب مستحيلاً فاربع حسدَ الصريع عَلَى سريع المصرع ِ من نهجهِ الحكماء عرضُ الاصبعرِ لكشفت اسرار الجهات الاربع اتي جهلت فكان غيث مدامعي جوداً وما في الجو غير البلمع ياساكن الرمس الذي اقصيتهُ ودنا بطيّبِ نشرو المتضوع ِ فتمسكت بنزيلها المتبرع اصفاها في قلبها المتصدع يامصر ابكار العلوم استودعت انقى صعيدك انفَس المستودع فسقاهُ قطرُ الشَّام قطر نجيمهِ من مقلتيهِ وقال يا ارض ابلعي ِ ودجاه ُ قال لا عين ِ ترعى السها امياء طوفات الامي لا نقلعي نظم الرثاء فيا مطوَّقة اسجىي وسلاف احزاني أجرعيه ورجعي امسيت بعدضيائه أُحبي الدُّجي بين الغوارب والنجوم الطلّع وشغلت امحاري بسمَّع حمائم تبكي هديلاً غائباً لم يرجع وعَلَى غريب الدار نحت فارخوا ناح الاسيف على غريب المربع ِ

ان الخلود حقيقة<sup>د</sup> ازلية<sup>د</sup> لو اسفرت هان الردی و بدا لنا يأتَّي الوليدُ الى بُسَيطة بأكَّيًّا وكانهٔ مبت مبلا كفن وقد قل ياخبير لمن يريد سعادةً كم من عزيز ذي غني ّ وكرامة لله مر في البرية ما طوى لوشمت لمحة بارق من كنهم أعطيت مصر النفس غير مطالب شربت هوى التيلين مصير فغيَّبت سنة ١٩٠٦ ميلادية

وهجرت شدوي والسرور خممته بغموم تاريخي وفساة اللوذع سنة ١٣٢٤ هجرية



﴿ السيد عبد القادر قباني ﴾ مؤسس جريدة «ثمرات الفنون» وصاحب امتيازها (رسمهُ بالملابس الرسمية)

يتصل نسب السيد عبد القادر ابن السيد مصطنى ابن السيد عد الغني قباني بالإمام زير المابدين من أحفاد الإمام الحسين كا ورد ذلك في كتاب « بحر الانساب » واصل عائلته من الحجاز ثم انتقلت الى جهات العراق فاقام اجداده وفي عهد الحروب الصليبية اقبل بعضهم الى سوريا وانضموا الى جيوش السلطان صلاح الدين الايوبي لمحاربة الاعداء و فسكنوا اولا في مدينة جبيل بلبنان ثم تحو لوا الى بيروت ولما كان عبدالله باشا واليًا على عكا انتدب اليه السيد معسطنى والد صاحب الترجمة وجعله قائداً لعساكره وعند سقوط عكافي ٢٧ ايار ١٨٣٧ بيد ابرهيم باشا ابن

محمد على باشا المصري وقع مصطفى جريحاً وأرسل الى وادي النيل • فكلفة محمد على باشا ان يخدمة بالامانة التي خدم بها عبدالله باشا على ان يعينه أمير لوا، و يعوض عليه كلا خسرت بداه • الآ انه زايل مصر مننكراً يتنقل من بلد الى بلد حتى بلغ القسطنطينية • فاكرمنه الدولة العثانية وجعلت له راتباً كافياً لميشته • فاستاء ابرهيم باشا منه ثم ابعد عائلته الى جزيرة قبرص • فاقاموا فيها الى ما بعد خروج ابرهيم باشا من سوريا وحينئذر تسنى للسيد مصطفى ان يعود الى بيروت بعائلته التي لم تزل فيها الى الزمان الحاضر

اما صاحب الترجمة فانه ولا في بيروت سنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ ه ) وتعلم في مكاتبها الاسلامية و مرس مدة في «المدرسة الوطنية » لبطرس البستاني وتلقى يعض العلوم على الشيخ عبد القدادر الخليلي والشيخ محيي الدين اليافي والشيخ ابرهيم الاحدب وكان من اعضاه «جمعية الفنون» الني الخابي والشيخ محيي الدين اليافية والشيخ المعارف والفقراء و وجر الاتفاق على ان يكون السيد عبد القادر مديراً للطبعة التي أنشئت بامم الجمعية المذكورة و يطلب امتيازاً باسم جريدة « ثمرات الفنون» التي مر ذكرها ولما لم يطل اجل تلك الجمعية تحو لت الحقوق في المطبعة والجريدة الى اسم صاحب الترجمة

وفي غرَّة شعبان ١٢٩٥ ( ١٨٧٨ ميلادية ) تالفت بمساعيه و بمساعي بعض اصدقائه «جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية » وتعين رئيسًا لها • وقد تاسست عَلَى يدها المكاتب الابتدائية للذكور والا ناث و نالت نصيبًا وافراً من النجاح • الآ ان روح الحسد حمل البعض عَلَى الوشاية بها ونسبوا لمدحت باشا والي سوريا حينذاك فكر الاستقلال في سوريا بواسطة الجمعية المذكورة • فالغتها الحكومة وابدلت اسمها باسم «شعبة المعارف» وعينت رئيسًا لها الحاكم الشرعي وكان يومئذ عبدالله جمال الدين افندي الذي صار فيا بعد قاضيًا للديار المصرية وتوفي هناك • وقد تبدلت حال الشعبة المذكورة بانتقال عبد الله حمال الدين الى مصر وتفرَّق اهم اعضائها في انحاء عنلفة

ونقلب السيد عبد القادر قباني في وظائف الحكومة سنين عديدة · فصار سنة ١٨٨٠ عضواً في محلس ادارة لوا، بيروت ثم عضواً في الحكمة البدائية · ولدى تشكيل ولاية بيروت سنة ١٨٨٨ تعين عضواً في محكمة الاستئناف فحدم هذه الوظيفة مدة عشرة اعوام · وفي سنة ١٨٩٨ انتخبه اهالي بيروت رئيساً للمحلس البلدسي فجرت على يده اصلاحات كثيرة في المدينة · وفي مدة رئاسله زار غيليوم الثاني امبراطور المانيا فلسطين وسوريا وجرى له في بيروت احتفال عظيم يليق بمقامه السامي وبالمدينة التي سماها «درة في تاج سلاطين آل عثان » · وفي عهد رئاسته ايضاً وافق العيد الففي لمرور خمسة وعشرين عاماً على ارثقاء السلطان عبد الحيد الثاني الى الاريكة العثانية · وافشى مع اعيان المدينة في تشييد السبيل الواقع في ساحة السور تمذكاراً للعيد المشار اليه · وانشأ

من اموال البلدية برج الساعة الكائنة بين الثكنة الشاهائية والمستشغى العسكري وهو بديع الصناعة مرسوم على الطراز العربي بقلم المهندس البارع يوسف افتيموس و بعد ان اتم صاحب الترجمة مدته النظامية في رئاسة المجلس البلدي تعين بارادة سلطانية مديراً لمعارف ولاية بيروت و وبلغنا ان لوائحة التي قد عها للراجع الايجابية في اصلاح المدارس ورقي المعارف بقيت في زوايا النسيان واهماتها الحكومة رغماً من اجتهاده في تحقيق هذه الامنية و بعد ان لبث في هذه الوظيفة نيفاً وست سنين تبلغ في ١٣ آب ١٩٠٨ خبر عزله بلا سبب ومن دون محاكمة و فاستدى تكواراً من وزارة المعارف معاملته بالانصاف او اجراء محاكمت وفاصدرت الوزارة امرها استناداً الى قرار عملس المعارف بجواز استخدامه و باعطائه راتب المعزولية توفيقاً لقانون التنسيق وذبله وذلك دليل على عدم وجود سبب للعزل وفي اواخر السنة المذكورة ودع الصحافة التي خدمها اربعاً وثلاثين سنة كما سبق القول في اخبار جريدة «ثمرات الفنون»

و بعد ذلك ألف مع بعض ابناء الوطن شركة للقيام بامور عمر انية عمومية لاسيما استخراج الحديد وزيت البترول في اراضي ولاية سوريا. فتالت الشركة رخصة الحكومة بذلك و بلغنا ان الدلائل تبشر بالحصول على المقصود. وقد كافأته الدولة على اخلاص خدمته لها بالرتبة الاولى من الصنف الاول و بالوسام المجيدي الثاني والوسام العثماني الثالث ومدالية التخليص ومدالية السكة الحجازية ومدالية وصول الخط الحجازي الى معان واهداه المبراطور المانيا وسام «النسر الاحمر» من المرتبة الرابعة

#### **-« \** »-

## ﴿ الشيخ ابرهيم الاحدب ﴾

محرر جريدة « ثمرات الفنوى » واحد اركان النهضة العلية في القرن التاسع عشر

هو ابن السيد على الاحدب وُلد سنة ١ ١٨٢ ( ١ ٢٤٢ هجرية ) في طرابلس الشام ويتصل نسبة بالامام الحسين . وطلب العلوم اللسانية والادبية منذ نعومة اظفاره فقرأها عَلَى الشيخ عرابي والشيخ عبد الغني الرافعي فبرع فيها . وقد لازم كبار العلاء فتقدم بجده عَلَى افرانه وسار صيتة بين الافاضل شرقًا وغربًا . وفي الثانية والعشرين من عمره عكف على التدريس فاقبل عليه الطلبة يستفيدون من إلقائه . وكان نابغة في حفظ اشعار المتقدمين والمتأخرين ويملي عن ظهر قلب عدة معون من النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق ومقامات الحريري مع وفور اطلاع عَلَى امثال العرب وتواريخهم ونوادرهم ووقائعهم وقد قالب الشعر في صباه وبرع فيه حتى بلغ ما نظمة نحو

تمانين الف بيت. وكل بيت من شعره لا يخلو من صناعة بدبعية او نكتة ادبية او حكمة بالغة او مثل سائر . وكان سريع الخاطر بملي باسرع من لمح البصر ما يُقترح عليه كتابته نظماً او نثراً فيبرز ذلك كأحسن شيء دون تكلف . وقد زار مدينة القسطنطينية عَلَى عهد السلطان عبد المجيد فامتدحه مقصيدة مطلعها :

بنصرة دين الله وافت لنا البشرى فأولت أولي الايمان من نشرها بشرا وفي سنة ١٨٥٢ استدعاه سعيد بك جنبلاط حاكم مقاطعة الشوفين بلبنان الى مركزه في «المختارة» فانتخذه مستشاراً في الاحكام الشرعية و بعد ثمانية اعوام انتدبته حكومة ببروت وعينته نائباً في محكمة الشرع وعند إجراء تنسيقات التواب صار رئيساً لكتاب المحكمة المذكورة فتعاطى شوونها نيقاً وثلاثين سنة وفي خلال هذه المدتمة تولى التحرير في جريدة « ثمرات الفنون» فاودعها كثيراً من المقامات البديعة والرسائل الادبية والفصول الحكمية ما لو جمعت لبلغت مجلدات وقد عرضت عليه نيابة صنعاء اليمن فامتنع عنها لبعده عن الاوطان وكان عضواً في محلس معارف الولاية فامتاز فيه بسعة آدابه ومع ذلك كله كان مجداً في نشر العلوم وله في كل يوم دروس مختلفة مع اشتغاله بالتأليف ونقله ما ينوف عن الفكتاب ورسالة بخطه الظريف وفي سنة ١٨٧٢ زار الديار المصرية فرحب به علاوها لاسيا الشيخ عبد الهادي نجا الابياري وقد روى في كتابه والوسائل الادية في الرسائل الاحدبية » ما جرى بينهما من المكاتبة

وكان له من علم الادب اوفر نصب و راسل الشعراء والعلماء ونظم القصائد الشائقة في مدح امراء العرب ووزرائهم وكبارهم كالامير عبد القادر الجزائري وباي تونس محد صادق باشاالذي احسن اجازته وكالنس مصطنى باشا كبير وزراء تونس ارسل اليه علبة مرصعة بالالماس وعليها رسمه بالالبسة الرسمية واسمه منقوش بالحجارة الكربية وانشأ رسالة « لا سلامة من الخلق » وهي التي اقترحها حسين باشا وزير المعارف بتونس عكى الادباء ومن شعره اللطيف قصيدته البائية وارسل له الجائزة المعينة مع سجة من العنبر ورسالة بخط يده ومن شعره اللطيف قصيدته البائية التي اودعها فنون الحكم مطلعها:

يقضي براج ِ الصفا في ارفع الرتب

من المعاني نبت عن سمع كل عبي فاطرب السمع في مغناه م بالقصب وهذو دُعيت بائية العرب إن كان في ذوقه ضرب من الضرب

وردُ المعأني بما يصفو من الادبِ ومنها في الختام :

هذي بدائع فد اودعتها نكتاً جرى اليها يراعي محرزاً قصبًا لامية العجم أستعلت بنسبتها انشأتها حكماً طابت لخاطبها

ومن الاشعار التي نظمها في مدح الامير عبد القادر الحسني الجزائري هذه الابيات :

غدا نظامي بها في ارفع الدرج ابيات شعري فرافت كل مبتهج من الانامل يجري الدر سيف خلج سورية بسناها الفائق، البهج الأ لمزكوم طبع عد في الهمج في البلج شمس بنورك تغنينا عن السرج

اني بمدح أبن محيي الدين ذو همم وسيف مآثر عبد القادر اطردت غوث النزيل وغيث فيض نائله شمس انارت بلاد الشرق فابتهجت في الكون آثاره كالمسك قد نفحت لله غرب حسام منه قد شهدت لازلت تهدى لك الامداح ماطلعت

واشهر مو ُلفاته هي : ( ١ ) « ديوان شعر » نظمه في صباه ُ ورتبه على ثمانيسة فصول . ( ٢ ) ديوان « النفح المسكي في الشعر البيروتي » نظمه سنة ١٢٨٣ هجر يــة • (٣) له \* « ديوان ثالث » نظمه بعد هذا الديوان يشدمل عَلَى كثير من القصائد الرائقة · (٤) له «مقامات» تبلغ الثانين مقامة الملاها عَلَى لسان ابي عمر الدمشتي واسند روايتها الى ابي المحاسن حسان الطرابلسي جارى في إبداعها العلاَّ مة الحريري · ( ٥ )كتاب « فرائدالاطواق في اجياد محاسن الاخلاق » يتضمن مائة مقالة تُثراً ونظياً جارى بها مقالات العلاَّمة جار الله الزمخشري ٠ (٦)كتاب «فرائد اللاَّل في مجمع الامثال\_\_» نظم فيهِ الامثال التي جمعها العلاَّمة الميداني في نحو سنة آلاف بيت وقد شرحها في المولد النبوي » احداها مطولة والاخرى مختصرة · ( ٨ )كتاب « تفصيل اللوُلوء والمرجان في فصول الحكم والبيان » يشتمل على مائتين وخمسين فصلاً في الحسكم والآداب والنصائح · ( ٩ ) لهُ « عقود المناظرة في بدائع المغايرة » وهو جزءان مشتملان عَلَى خمسُ وعشرين مغايرة · (١٠) له « نشوة الصهباء في صناعة الانشاء » • (١١) له ُ «منظومة اللا ل في الحكم والامثال » • (١٢) كتاب « نفيحة الارواح على مراح الارواح » (١٣) كتاب « إبداع الابدأ النتيج ابواب البناء » في علم الصرف · (١٤) كتاب « كشف الارب عن سر الادب» (١٥) كتاب « مهذب التهذيب » في علم المنطق نظمة وعلق عليهِ شرحًا لطيفًا · (١٦)كتاب «الوسائل الادبية في الرسائل الاحدبية» يشتمُّل عَلَى القصائد والرسائل التي دارت بينهُ و بين الشيخ عبد المادي نجا الابياري في مصر • (١٧) لهُ « ذيل ثمرات الاوراق » طبعه على هامش كتاب « المستظرف » وغيره · (١٨) وآخر مو ُلفاته «كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان » الفه في مدة اربعة اشهر وقد طبعه الآباء اليسوعيون بنفقتهم · (١٩) رسالة « لا سلامة من الخلق »التي مر" ذكرها · وكان له كلف مبالروايات حتى بلغ ماجمعة منها نحو عشرين رواية بعضها مبتكر له و بعضها مأخوذ من التاريخ او مترجم عن

لغة اور بية كرواية« اسكندر الكدوني» ورواية«السيف والقلم »ورواية« المعتمد بن عبَّاد »وغيرها وقد بلغت شهرة رواياته مسمعًى راشد باشا والي سوريا في دمشق فأعجب ببراعة منشئها -ولمّـــا اراد ان يحتفل بختان انجاله ِ في نواحيّ سنة ١٨٦٨ كلف صاحب الترجمة ان يعلم رواية « اسكندر المكدوني » لجوق من الممثلين و يذهب بهم الى د.شق لاجل تمثيلها · ففعل الشيخ أبرهيم ذلك وكان لتمثيل الرواية صدى استحسان لم يزل يردده مسكان الفيحاء الى الزمان الحاضر وعند رجوع الشيخ ابرهيم الى بيروت اهداه راشد باشا خاتمًا ثمينًا مرصعًا بالالماس ونفحهُ بمائة ليرة عثمانية • ثمَّ انه نال من مكارمُ اعيان دمشق واكرامهم ما لم ينلهُ عالِم سواهُ في عصره ٍ

وَفِي لِيلةِ الثلاثًا فِي ٢٢ رُجِبُ ١٣٠٨ ( ٢ ادار ١٨٩١ ) أُتّمَ انفاسهُ الاخيرة فتولى طلبة العلم حمل نعشهِ وشيَّعه خلق كثير من الاشرافوالعلاء والوجهاء الى مقبرة «الباشورة» حيث دفنوهُ بالتعظيم اللائق وتليت المراثي العديدة تعدد محاسنة وشمائله لانه كان من أكمل العلماء في عصره خلقًا وخَلْقًا وَفَضِيلَةً وَفَضَلاً • و بين الشَّعراء الذِّين رثوء الشَّيخ قامم أبو حسن الكستي مر \_ قصيدة طويلة جاء فيها :

> لفقدك هذا العصر يا من قضى نحيا نعزي بك الآداب يامن حويتها يظنك بعض الناس انك في الثرى وقد نقثت عَلَى قبره الابيات الآتية :

هذا ضريح توارى فيهِ دو شرف كنز المعارف ابرهيم من شهدت له ُ بحسن التقي والفضلَ دنياهُ ُ بطلمة الاحدب الماضي له لقب تكفلت خدمة الشرعالشريف لهُ وبشرَّتنا بان اللهُ عاملهُ ا سنة ١٣٠٨ هجرية

على أهله قد أوجب الحزن والندبا وكنت كمرس يرنادها منهلاً عذبا ولم يدر عند الله منزلك الرحبا

قدكان بملاً عين الدهر مرآءُ ورأيهُ قدحكي بالفضل معناهُ ا بانهُ سوف يعطى ما تمناهُ بالعفو أرخ وبالأكرام أرضاء

#### --« **V** »--



## 🤏 ادیب بك اسحق 🦋

مؤسس جريدة «مصر» في القاهرة والاسكندرية وجريدة «التجارة» في الاسكندرية وصحيفة «مصر القاهرة» في باريس واحد الحررين في جرائد « تمرات الفنون » و « المصباح » في بيروت

( سوى القرطاس لم تعرف حبيباً فان بصدره رمم الحبيب ) ( واذ رسموك كفت كل عين بهذا الرمم عن حسد القلوب ) ( ولا ينسى الاديب فتى اديب أنارت ذهنه دُرَرُ الاديب ) وُلد في دمشق الشام عام ١٨٥٦ فلم ينفطم عن الرضاع حتى ظهرت عليه مخايل النجابة طفلاً تخترق ذهنه مو ترات التربية لادقها اشارة واقلها ظهوراً ولما ترعرع ادخله والده مدرسة الآباء العاربين فتلقى فيها مبادئ العربية والفرنسوية بماكان يزيده في اوقات الامحمان نقدماً على اقرائه وكان استاذه في العربية يقول لا يعرف اذ ذاك شيئاً من قواعد اللغة ولما بلغ العاشرة اخذ ينظم كان يود مسجعاً عقو القريحة وهو لا يعرف اذ ذاك شيئاً من قواعد اللغة ولما بلغ العاشرة اخذ ينظم الشعركلفا به وفي الحادية عشرة دخل في خدمة الجرك براتب يسير واخذ يعول عائلته اذ أصابها في ذلك العهد سوء حال وعطلة اعال وما اتم الثانية عشرة من سنيه حتى كان له عدة قصائد وموشحات ثم عرض لوالده ان سافر الى بيروت ودخل في خدمة البريد المثاني فاستدعاه اليه من دمشق ليكون معيناً له في خدمته وهو في الخامسة عشرة ، فجاءها وتعر ف ببعض ادباء بيروت وله مع اكثرهم كمصباح ومضان والشيخ فضل القصار و بولس زين والشيخ اسكندر العازار وجرجس مع اكثرهم كمصباح ومضان والشيخ فضل القصار و بولس زين والشيخ اسكندر العازار وجرجس معارعات ومراسلات شعرية وفي السابعة عشرة نال وظيفة في ادارة جمرك بيروت فقضي فيها مدة يسيرة

ثم نزعت به نفسه الى الاشتغال بفن الكتابة والأنصباب على الانشآء فتولى اولاً تحرير جريدة «ثمرات الفنون» ثمَّ جريدة «التقدم» بُعيد نشأتها الاولى زمنًا طويلاً • وله فيهما فصول شائقة كا لهقصائد كثيرة في ديوان يوسف الشلفون • وكان يصرف اوقات فراغه في المطالعة ومعاشرة الادباء ونظم الشعر فالف كتابًا مهاه « نزهة الاحداق في مصارع العشاق» وهو اوّل ما ظهر بالطبع من نفثات قلمه • ومن ذلك الحين صارت شهرته الادبية تنمو شيئًا فشيئًا لانه انخذ اسلوبًا جديداً في كتاباته قلدَه ومن ذلك الحين صارت شهرته الادبية ومصر

ثم دخل «جمعية زهرة الآداب » وكانت برئاسة سليان البستاني فقام فيها عضواً مهماً يلتي على مسامع اقرانه الخطب البليغة والقصائد الرائقة والمحاضرات المفيدة و بباحثهم في المواضيع الادبية و وبعد ذلك كلفه سليم شحاده بمشاركته مع زميله سليم الخوري في تحرير كتاب «آثار الادهار »عام ١٨٧٥ وهو كتاب نفيس اتبنا على وصفه في الجزء الاول و فاشتغل فيه مدة وكان سنة دون العشرين وله في ثلثة اجزاء منه فصول تدل على سعة اطلاعه وغزارة مادته ولبت على عهد الحديو اسمعيل الذي الاسكندرية باشارة سليم نقاش فساعده في تمثيل الروايات العربية على عهد الخديو اسمعيل الذي المدهما بالمال وكان فدع ببروت عن «راسين» الشاعر الفرنسي المشهور رواية « اندروماك» وهو في التاسعة عشرة من العمر اجابة لطلب قنصل فرندا و فترجها و نظم اشعارها وعلم ادوارها في مدى ثلثين يوماً ودفعها الى القنصل و مثلت اسعاقاً للبنات اليتامي ثلاث مرات فجمعت خمسة في مدى ثلثين يوماً ودفعها الى القنصل و مثلت اسعاقاً للبنات اليتامي ثلاث مرات فجمعت خمسة في مدى ثلثين يوماً ودفعها الى الاسكندرية قلبها بطناً لظهر ونظم فيها ابياتاً جديدة من الشعر ثلثين الف غرش و فلا حضر الى الاسكندرية قلبها بطناً لظهر ونظم فيها ابياتاً جديدة من الشعر

الرائق فحصل لها وقع عظيم · وهي مثبتة في كتاب « الدرر » مع رواية « شارلمان » التي ترجمها في الاسكندرية ونالت من استحسان القوم حظاً وفيرًا

ثم قصد القاهرة عاصمة البلاد المصرية ولزم العلاّ مة جمال الدين الافغاني فقراً عليه شيئًا من الفلسفة الاديية والفلسفة العقلية والمنطق ورغب في اثناء ذلك في انشاء جريدة عريبة فدان له الوطر بذلك فانشأها بامم «مصر »عام ۱۸۷۷ وليس في جيبه اكثر من عشرين فرنكا ولما رأى من إقبال الناس عليها ما يشدُّ الازر نقل ادارة الجريدة الى الاسكندرية بشاركه في ادارتها وتحويرها سليم نقاش فلقيا نجاحاً ليس باليسير وثم انشأ كلاها جريدة «التجارة» فأصدراها يومية وأبقيا «مصر» اسبوعية فحصل لها جميعاً اقبال عظيم وثم ألغبت الجريدتان لمقتضيات دعت الى الغائم ما سنذكر ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب وابتعد الاديب عن مصر عام ۱۸۸۰ مهاجراً الى باريس حيث انشأ جريدة «مصر القاهرة» وكتب فيها فصولاً متناهية في البلاغة لا مياب اكثرها الايس حيث انشأ جريدة «مصر القاهرة» وكتب فيها فصولاً متناهية في البلاغة لا مياب اكثرها الأيماكان فيها من آثار الحدة وكفي

وحصلت له في باريس حظوة موصوفة باقلام بعض كتّاب الجرائد الباريسية وجريدة «مشورت» التركية في تلك العاصمة و وتعرّف ببعض المتقدمين من رجال الدولة الفرنسوية وحضر في مجلس النواب جلسات كثيرة فزادته خطب البلغاء منهم اقداماً ونقدّم عَلَى الخطابة ودخل « المكتبة الاهلية » فطالع فيها عدة موّلفات من المخاطيط العربية القديمة ونسخ عنها نتفا كثيرة ومن حين الى حين كان يكتب مقالات عن الشرق في الصحف الباريسية وألف كتاباً مهاه « تراجم مصر في هذا المصد » لعبت به ايدي الضياع في جملة ما فقد من آثاره

وكانت صحته في الاسكندرية قد تعرضت للو ترات و فلا ذهب الى باريس اتفق ان بردها كان في منتهى الشدة فأصيب بعلة الصدر و تألم منها مدة الشتاء و ثمناد الى بيروت مصدوراً بعد ان قضى في باريس تسعة اشهر فعهد اليه صاحب « التقدم » بتحرير جريد ته و فتولى تحريرها للرة الثانية واقام على ذلك نحواً من سنة و فلا حصل انقلاب الوزارة المصرية في اواخر عام ١٨٨١ عاد الى مصر مدعواً اليها فودعه اصحابه وخلانه بنفوس الاسفين على فراقه فما رأيت قلباً غير مائل الى اصطحابه وقد الشده احد وجهاء بيروت حسن بيهم قائلاً له ساعة الوداع :

انًا نودع روحنا وفوَّادنا ومع الاديب نودع الآدابا

فاجابة بقوله «ليس ببقاءك وداع للآداب» ثم سار واتى القاهرة فعين ناظرًا لقلم «الانشآء والترجمة »بديوان المعارف، ورخصت له الحكومة في استثناف نشر جريدة « مصر »فاصدرها اولاً في شكل كراس ثم اعادها الي مظهرها الاول بار بع صفحات، ونال خلال ذلك الرتبة الثالثة وعين كاتبًا ثانيًا لمجلس النواب، ولما طرأت الحوادث العرابية عاد الى بيروت فيمن هاجر الى القطر السوري ونفح

جريدة « المصباح » بنفثات فلمه و بعد ان حلَّ الانكليز في الاسكنندرية جاءها مرَّة اخرى في النَّاس شأنهِ الأول فلم يحصل عليهِ • فأ بعد الى بيروت بعد أن أُودع السجن بضع ساعات ونظم في خلالها ابياتًا ذيِّل بها تُصيدة في مدح سلطان باشا منها قولهُ :

أُمولايَ هذا نظم حرَّ وتلوهُ كلام سجين ٍ أُوثـقتهُ المَآثرُ إتوهُ بنكرٍ وهو العرفِ مرتج \_ وجازوهُ المخذلان وهوَ مناصرُ \_ أَبِيعِد ذُو نَضَلِ وَيَدَنَى مَنَافَقَ ﴿ وَيُسْجِنُ وَافْ ِ حَيْنَ يَطَلَقَ غَادَرُ ۗ ويكرمجاسوس عن الصدق حائد" ويظلم مام على الحق سائر ً ويرفع عام عن الريب كاشف ويخفض كتام على العيب ساترُ ( بَدَّا قَضَتَ الايامُ مَا بِين اهلها) ﴿ مَعَايِبُ قَوْمٍ عَنْدَ قَوْمٍ مِفَاخَرُ على انني والشين تأباهُ شيمتي لراض بعقبي ما وفيتُ وصابرُ فَانَ لَمْ تَفَدَنِي لِلْوَفَاءُ اوَائِلَ عَقَدَتُ رَجَائِي ان تَفْيِدَ الاوَاخِرُ وَمَا ارْتِجِي فَيْهِ مِن الناس نائلاً وَلَكُنْنِي للبرِّ وَالْعَرِفِ ذَاكُرُ

فأقام في بيروت متوليًا تحرير جريدة « التقدم » للرة الثالثة الى أن اشتد عليهِ الداه • فاشار عليهِ الاطباء بالذهاب الى مصر مستفيدًا من ملائمة هوائها لصحته فالتمس الرخصة سيف العودة اليها بواسطة المغفور له سلطان باشا فاجابت الحكومة الخديوية التاسه كرما واحسانا فاتاها ساعيا الى العفو لدى مَن لقي من شائله عنو الكريم واهل به من عرفوا قدر ادبهِ • فاقام في مصر اياماً قليلة ثم عاد الى الاسكندرية فصرف بضعة ايام سيف محلة الرمل الناس العافية ولكن ضاقت به سعة العمر فلم يرجُ الاطباء له شفاء فاقنموه بالعود الى اهله في بيروت. فعاد اليهـــا ولم يمض عَلَى عودتهِ ثلثونْ يومًا حتى وافتهُ المنية بتاريخ ١٢ حزيران ١٨٨٠ في قرية «الحدث» بلبنان حيَّثُ كان قد ذهب تبديلاً للهواء • فاحتفل اصدقاؤه بدفنهِ وقام بعضهم بتأ بينهِ كليل بأشا خياط والاستاذ ابرهيم الحَوِراني والشيخ اسكندر العازار وسامي قضيرب والدكتور بشاره زلزل وقد جمعت آثاره المطبوعة والمخطوطة مع ترجمة حاله ومراثي الشعراء واقوال الجرائد فيه في كمتاب مخصوص عنوانه « الدرر » في٦١٦ صَفَّعة · ومن نفيس شعره هذه الابيات التي جرت مجرى الامثال :

قتلُ أمرىء في غابة ي جريمة " لا تغتفو" وفِتلُ شعبهِ آمن مسأَلَةٌ فيها نظرٌ والحقُّ للقوَّة لاَّ يُمطاهُ الأَمَن ظفرُ ذي حالة الدنيا فكن من شرها عَلَى حذر ُ

وله هذه الابيات المذكورة في رواية « البار يسية الحسناء » التي عرَّبها عن اللسان الفرنسي :

كُمن بدانيها من الناس هلك ا ملك النعمة فيها من ملك وظلام الليل مشتث الحلك وتمنى غيرُهم لو جعلت في جبين الليث او قلب الفلك حَاكُمْ في مسلك الحقّ سلكُ " كلُّ ما تنظره منهك ولك ً واذا اصلحتها فعي ملك

حسبَ المرأةُ قومُ آفَةً ورآهما غيرهم امنية فتمنى معشر لو نبذت وصوابُ القولــــ لا يجهلهُ أَمَا المرأةُ مُوادَّةً بها فعي شيطات اذا افسمتها

#### **-« 人 »**-



محور مجلة «المجمع الغاتيكاني» وجرائد «البشير» و«لسان الحال» و«المصباح» و«لبنان » غير الرسمية واحد اعضاء « الجمعية العلمية السورية»

لبنان • وُله سنة ١٨٣٠ في قرية « يحشوش » وتلقّى كل دروسه اللسانية والادبية والفلسفية واللاهوتية في مدرسة الآباء البسوعيين في غزير · فلبث فيها مدة عشر سنين وكان من بواكير تلامذتها وأنجبهم. فاحكم معرفة اللغات العربية والسريانية واللاتينية والفرنسية والابطالية مع إلمام بالعبرية واليونانية القديمة · و بعد خروجه من المدرسة خدم المعارف والآداب بالتا ليف وقام بَالتَّعليم في كثير من المدارس الوطنية والاجنبية الذكور والأنَّاتُ في مدينة بيروت • وانتظم سنةُ ١٨٦٨ عضواً في « الجمعية العلمية السورية » والتي فيها خطبة عن« تاريخ سوريا » نشرت في مجلة ، « مجموع العلوم » · ثم انشأً غيرها من الخطب والمقالات التي تشهد بعلو ُ كمبهِ في حلبة المعارف تُم مالت نفسه الى خدمة الصحافة فكان او لي من تولى التحرير سنة ١٨٧٠ في مجلة « المجمع الفاتيكاني » وجريدة « البشير » مدة سبع سنوات · ثم التدبه خليل مركيس سنة ٣٨٧٧ لكتأبة محيفة « لسان الحال » فاقام عَلَى تحريرها عشرة اعوام · وعند ما صدرت جريدة «المصباح »لنقولا نقاش حرر فيها مدة قصيرة وتركها · وفي آخر حياته عهدت اليه كتابة جريدة « لبنان » لابرهيم الاسود • وكان كاتبًا مجيداً واسع الاطلاع حسن المحاضرة معروفاً بذكاء القريحة وسرعة الخاطر • ومن آثاره القلمية كتاب « الرَّدّ القويم عَلَى مِيخائيل مشافة اللئيم » ردَّ فيهِ عَلَى الدكتور ميخائيل مشاقة لما اخذ هذا يطعن في الكنيسة الْكَاتُولِيكية • ونقل من اللَّغات الافرنجية الى اللَّسان العربي

كتباً كثيرة نذكر منها: «مصباح الهدى لمن اهتدى » وكتاب « رواشق الافكار » لامبرتوس وكتاب «كنيسة الروم الشرقية بازاء المجمع المسكوني الفاتيكاني » وهي كلها دينية · وعرّب ايضاً رواية «وردة المغرب» ورواية « فريدة المغرب» وغيرها وساعد ايضاً في تنفيح بعض مطبوعات « المطبعة الكاثوليكية » للآباء اليسوعيين

وحلت وفاتهُ صباح يوم الخميس الواقع في ٢٨ تموز ١٨٩٢ في قصبة « بعبدا » المركز الشتوي لحكومة لبنان. فجرى لهُ مأتم حافل وأبنهُ عيسى اسكندر المعلوف صاحب مجلة « الآثار » الزحلية بكلام مؤثر، ثم نقلت جثته الى غزير فدُفنت في كنيسة مدرسة القديس لويس في مشهد كبير جمع روَّسا الدين واعيان البلاد ، وقد رثاهُ الشاعر المشهور الخوري يوحنا رعد الماروني وداود بركات محرد جريدة « الاهرام » حالاً وغيرها من الادباء ، ومات صاحب الترجمة بلا عقب وله من العمر ائتتان وستون سنة

## =« **Q** »=

# ﴿ الشيخ ابرهيم الحوراني ﴾ رئيس تحرير «النشرة الاسبوعية »

هو ابرهم بن عيسى بن يحيى بن يعقوب بن سليان فرح الحوراني وُلد في حلب في ١ ايلول من منة ١٨٤٤ وعاد والداه به وبأخ له اكبر منة الى وطنهما حمص في آخر ايلول ١٨٤٠ و لما بلغ الستة الخامسة اخذ يتعلم القراء في فاحكمها في ستة المهر . ثم اخذ يقرأ على معلميه الكتب الشعرية المختلفة فحفظ كثيراً من القصائد النافعة كلامية ابن الوردي ولامية الحجم ولامية المعري التي اولها «الا في سبيل المجد ما انا فاعل » و بعض المعلقات السبع ، وفي سن السابعة اخذ يتعلم مبادى الحساب والاجرومية ، وكان يترزن بما يلتى عليه من الاسئلة الحسابية المتعارفة عند العامة مثل ان أنساناً خرج من بسئان له ثلاثة ابواب بمقدار من التفاح ، فاخذ حارس الباب الاول نصف ما معه من الناف و نصف تفاحة ، واخذ حارس الباب الأول نصف ما معه من الناف نصف ما بقي معه ونصف تفاحة ، واخذ حارس الباب الثالث نصف ما بقي من الباقي ونصف تفاحة و بتي معه واحدة وفي كل ذلك لم تجزأ تفاحة ، وتلك المسائل كثيرة فكان يحل كل مسئلة تعرض عليه مع صغر سنه ، فنشأ في نفسه حب الشعر وحب الرياضيات ، وكان يقصد كل مشهور من علما ، حمص ومنهم الخوري عيسى الحامض العلامة الطبيب ابي العلامة الطبيب الدكتور كامل الخوري المشهور و يقرأ ابو العلامة ما يختارونة له



الشيخ ابرهيم الحوراني (رسم عِثْنَى ليك البشر ) (رسم عِثْنَى ليك البشر ) ( رسم عَثْنَى ليك البشر ) ( لكنهُ أَثْر ولي أَثْر ) ( لكنهُ أَثْر ولي أَثْر )

وفي سنة ١٨٦٠ هاجر اهلهُ الى دمشق وبعد قليل ارسلهُ والداهُ الى مدرسة «عبيه» القديمة العهد وكانت اعلى مدارس سورية · فاحكم فيها بعض الرياضيات والصرف والنحو والحغرافيا ومبادئ علم اللاهوت وكان اساندتها ثلاثة سمعان كلهون واسمق برد ورزق الله بر باري ، ثم اقام بدمشق يقرأ العلوم المختلفة على الدكتور ميخائيل مشاقه فاحكم علم الجغرافيا الساوية وكثيراً من الرياضيات والمنطق وبعض مبادى والفسيولوجيا والفلسفة الطبيعية وقرأ الكيمياء على الدكتور بوسف دُمر وكان يطالع كل فن تصل كتبه اليه ويسأل أربابه بيان ما بسعب عليه فهمه وفي دمشق احكم كل آداب اللغة من معان وبيان وغيرها وفي سنة ١٨٧٠ طلب للتدريس في المدرسة الكلية السورية الانجيلية في المدرسة الكلية السورية الانجيلية في بيروت قدر س فيها آداب اللغة العربية والمنطق والجبر والهندسة وقياس المشائدات البسيطة والحكروية وسلك الابحر وعا النسهيل في كتاب التعاليم للدكتور كرنيليوس قنديك وكان لهذا العلاق أذا العلاق أذا العلاق الفضل عليه كاكان للدكثور ميخائيل مشاقه وفائه كان يغيده

كثيراً من علم الهيئة ويربه بالمرقب في مرصد الكلية ما لم يكن قد رآه من سيار وقنو وسديم وجبال القمر واوديته ومبهوله وتغيرات الزهرة من كونها هلالاً إلى مصيرها بدراً • ومنها أقمار السيارات كاقمار المشتري واقمار زحل وحلقاته والنجوم المتعددة في المواقع المفردة لمجرد النظر كالنحم النير المعروف بقلب العقرب • فائة في الواقع نجان كما يرى في المرقب • وهذا النجم احمر لامع متوقد ذكره ابو العلاء المعري في قوله :

## غادرتني كنات نعش ِ ثابتًا ﴿ وتركت ِ قلبي مثل قلب العقرب ِ

وظل يفيده ما يتعلق بعلم الفلك عدمة سنين ثم حصل على اصطرلاب وربع مجيب واخذ يوصد النجوم في بيته عدة سنين وقلما مضت ليلة منها لم يراقب فيها وجه السماء بمنظاره وكان هذا العمل بملأ نفسه عجباً ويقوي ايمانه بوجود الواجب تعالى وقدرته وحكمته وكار من تلاميذه في تلك المدرسة كثيرون من اقدر كتبة العصر وطائه ومنهم : الدكتور داود مشاقه ورشيد ناصر الدين والمرحوم سعيد ناصرالدين والاستاذ جبر والمرحوم سعيد ناصرالدين والاستاذ جبر ضومط والدكتور امين المنبغب والدكتور فارس نمر ومراد بك المبارودي والدكتور امين بمك أبو خاطر وغيرهم من الكتبة والعلماء المشهورين

وله عدَّة موَّلفات طبع منها «الشهب الثواقب» وهو كتاب جدلي الفهُ في اول الشيبة و «جلاء الدياجي في الالفاز والمعمات والاحاجي »و «مناهج الحكماء في مذهب النشو، والارتقاء» و «جلاء الدياجي في الالفاز والمعمات والاحاجي »و «مناهج الحكماء في مذهب دروين » و «الآيات البينات في عجائب الارض والسماوات» وكلها نفذت الآالا خرفانهُ باق قليل منه في المطبعة الاميركية في بيروت، وله مقالات منها وخطب كثيرة جداً اكثرها في «النشرة الاسبوعية »ومجلة «الرئيس»و «المحروسة» وقليل منها في «المطبيب» في سنيه الاولى وفي «المقتطف» ومجلتي «الصفا » و «المباحث »وغيرها، ونقل عن هذه بعض في سنيه الاولى وفي «المقتطف» ومحلتي «الصفا » و «المباحث »وغيرها، ونقل عن هذه بعض الجرائد والمجلات كثيراً منها ، ومن الكتب التي لم تطبع كتاب مطول في المنطق عنوانهُ «شمس البرهان في علم الميزان » اي ميزان العلوم وهو علم المنطق وسبطبع مختصره

وكان صاحب الترجمة مولمًا في صبائه وشبيبته بنظم الشعر ولكنهُ كان قليل الحرص على ما ينظمهُ • ولولا حرص بعض اصدقائه وتلاميذه والمجلات والكتب التي ذكرت بعضها لم نقف على شيء منها • قال بعضهم انهُ لو مجمعت منظومات الحوراني كلها لكانت بضع مجلدات وامتاز شعره بسمو المعاني وحسن الترتيب وفصاحة الالفاظ وبلاغة العبارات والخلو من التكلف وتمكن المقافية والخلوص من الحشو وحتى انك اذا اردت ان تجعله نثراً صعب عليكان تغير ترتيبه بلا خسارة شيء من محاصنه كقوله في الدنيا :

قدم الزمان ُ وصبوتي لتجددُ ﴿ فَكَأْنِي لِنَّهِ كُلُّ عَصْرُ أُولَدُ ۗ

لولا الحبة كان سكان الثرى حطبًا له في كل ِّ ارض موقد ْ

انغاس احزان وماه بكاء والارض معترك الردىوترابها آثار قتلى الغمز والارزاء غذي النبات بها فكان غذاء نا وغذاء كل بهائم الغبراء فالحيُّ يسمو من بقايا ميتهِ متغيرات الشكل والاسماء يا ويل سكان البسيطة انهم ﴿ رَمُ الَّهِلِّي فِي صِورَةُ الْاحِياءُ يتعظمون بمترفات جسومهم مع انها من أحقر الاشياء

وقوله من قصيدة مدح بها خالد بك احد ولاة ببروت الماضين وانشدها في محفل دار الحكومة: وطالب ُ سلمى والاسودُ حماتها كطالب رونيا الطيف والطرف ساهدُ يرى النقع والمرَّان تخطَر تحتهُ ضبابة روض تحتها البانُ مَائدُ

وابَّد ديرن الوالهين جمالها كما ابَّـد الاحكام بالمدلب خالهُ ومن اشعاره في صبائه قوله لمن لاموه عَلَى الغرام صغيرًا:

لا تلوموا على التصابي صبيًا ﴿ هُبُّ مَنْذُ الْفَطَامُ يَهُوى الاحبُّهُ ما تجانى بالحب عن دين عيسى ان دين المسيح دين المحبه

حَكَتَ الْعِبَادُ بِهَا الْحُشْيَمِ وَأُصْلِيتَ ﴿ نَارَ الْمُعَاتُبُ فَالْحِيَاةُ دَخَانَ ۗ ﴿ وقوله من قصيدة طويلة :

شيئًا أُرى بين الشيوخ وامرداً في المرد مما شاب منهُ الامردُ قالت غواني الرقمتين وقد رأت ثلج المشيب اظن تُ نارك تخمدُ فاجبتها : ما الشببُ بل لهبُ الهوى ﴿ لِيهِ الرَّأْسِ ثَمَا فِي الحَشَا يَتُوقَدُ ۗ قالت :مشيبك أسود مسيف ناظري قلت :الحقيقة ان لحظك اسود السود ومنها قوله:

ومن نفيس شعرو قوله :

كرأ الهواء ولجة الدأماء

اسود الشرى من كل ليث مقذَّف عليهِ دماء الجعفلين شواهد ُ وبيسم في الهيجاء والموت عابس" كأن الناباً الحمر بيض" خرائد ُ ومنها بيت التخلص قوله :

ومنها قوله:

افول وقد اذابت كل قلب م بارخاء الغروع عَلَى الترائب ﴿

۱۸

فنحن اليوم ارباب الذوائب

أربات الذوائب لا ثتيهي وقوله من قصيدة طويلة : -

سوق<sup>د</sup> وكل<sup>ير</sup> فيه اعظم خاسر فيها فكان السقم ربح التاجر وملأ تمن وصف ألحبيب دفاتري

غيدأ مغانيها لارباب الهوى تاجرت فيحب الحسان بمهحتي فشغلت اقلامي بشرح صبابتي

وانشد في فتاة حسناء شأَهدها تَبكي فقال لها : أُعَلَى مَن قتلت ِبكين أَم على مَن لم نقتلي وقالت:

بل عليك لانك لم تمت:

قتلاك تبكين ام مَن عن هواك لها لم أبك الاعلى مَن لم يمت ولها

شاهدتها في الحمى تبكى فقلت لها قالت: وتربة مَن اهلَكتهم ولماً ونظم هذين البيتين متغزلاً:

وحلاً وصبر الحر في حومة الحرب يكون الهوى الا هوانًا على الصير

تعلمت من سلمي عفافًا ورقةً فان لم تکن ہذی ثمار الهوی ثما

وورث الشاعرية عن جد ابيهِ ابي يحيى يعقوب بن سليمان فرح الحوراني · فقص ً عليه ابو. ذلك واممعهُ بيتين من نظم جد. وحثهُ على الشعر • فقال ابرهيم وهو من اول منظومه :

يقولُ ابي: 'بنيَّ الشعرُ فخرُ لن عقالهِ الغاوين يهدي فزاول نظمه وانشر علينا ذكي النشر من وردٍ ورندٍ فحدك كان ذا شعر نفيس<sub>.</sub> فقلت: أنشر لنا نفحات جدي فقال: البك ما نقلت حداة "به كانت مطيُّ الشوق تحدي «ألادع مااستطعت حديث نجد فني ذاك الحديث قديم وجد » « فجز ُ تَلك الربوع فان فيهـا لقتلي غادة ٍ ربوات لحد ٍ »

فقلتُ:طربتُ من ذا الجد جدًا سابدل في نظام الشعر جهدي

وله مقاطع عديدة كثير منها بين مبتدم ومرتجل وله مبتكرات في المنطق والرياضيات منها عبارات لجمع الآمراد الممينة ومعادلة الجيوب ومعادلة اضلاع الاشكال القياسية الوترية وقدنشرت في النشرة الاصبوعية ٠ ومن مبتكراته مقالة في ماترجع اليه الرياضيات نشرت في المقتطف. وله طرق مختصرة لحل المسائل الصعبة كان يمليها على تلاميذ. في الكلية الاميركية ولا تزال معلقة كملي هوامش كتبالطلبة الاولين · علَّم في تلك المدرسة ثماني سنين ثم اختير لتحرير « النشرة الاسبوعية» وترجمة بعض الكتب واصلاح الكتب ذات الشأن من المخطوطات والمطبوعات وكال محوراً للنشرة الاسبوعيةمنذ سنة ١٨٨ اوهو رئيس تحريرها اليوم • وعلم عد"ة سنين في المدرسة البطريركية في بيروت وكان من اصدقاء البطريرك بطرس الجريجيري وله فيه عدة قصائد بليغة طبع اكثرها في كتاب مخصوص بذلك البطريرك الفاضل ولا يزال الى اليوم رئيساً لتحرير النشرة ومصلحاً للكتب مع تدريس طلبة « المدرسة اللاهوتية الانجيلية » في بيروت ، وله مترجمات كثيرة منها «المواعظ الميلادية » لسبرجن و « مواعظ مودي » و « رجال التلغراف » و « الطريق السلطانية » و « تفسير التوراة »اي الاسفار الخمسة بزيادة تفسير له على الاصل و « سيرة القديس اوغسطينوس» و «سكان التوراة »اي الاسفار الخمسة بزيادة تفسير له على الاصل و « موخطيب مشهور فكثيرا ما دعته عمد المدارس والجميات العلمية والادبية والخيرية لالقاء الخطب في بيروت وصيدا وطرابلس وزحلة والشوير والشويفات وغيرها ومما اشتهر به انه احكم كل ماحصله من العلوم احسن وطرابلس وزحلة والشوير والشويفات وغيرها ومما التي حصلها في المدارس و كثيراً ما أرسلت اليه صعاب المسائل الطبيعية والرياضية وغيرها من دمشق ومصر وحلب و بغداد وانحاء اميركا من علاء معاب بلسائل الطبيعية والرياضية وغيرها من دمشق ومصر وحلب و بغداد وانحاء اميركا من علاء المهاجرين السوريين وغيره فلها ونشرها في «النشرة الاسبوعية» ولا يزال يدأب و يجتهد و يزيد . علما واختباراً و يقوم باعمال ثلاثة محتهدين من اقوياء الشبان في التعليم والتحرير والتحبير وهوبنسب علما واختباراً و يقوم باعمال ثلاثة محتهدين من اقوياء الشبان في التعليم والتحرير والتحبير وهوبنسب علما واختباراً و يقوم باعمال ثلاثة محتهدين من اقوياء الشبان في التعليم والتحرير والتحبير وهوبنسب

#### 

# ﴿ الدكتور جورج بوست ﴾ منشئ، مجلة « الطبيب » وصاحب امنيازها الاول

هو جورج بن ادورد بوست ولد في كانون الاول من سنة ١٨٣٨ في مدينة نيو يوك و و بهذب في مدرستها المعروفة بكلية مدينة نيو يوك ونال شهادتها سنة ١٨٥٤ أي وهو في سن السادسة عشرة و منح درجة «معلم علوم » سنة ١٨٥٧ وكان ابوه من كبراء الجراحين واحكم الدكتور جورج الدروس الطبية وامتعن سف كل فروعها وهو ابن عشرين سنة ونال الاجازة بالتطبيب و دخل «مدرسة الاتحاد اللاهوتية »ودرس سنة واحدة فاستطاع أن بدرك الشهادة اللاهوتية والظاهر انه درس كثيراً من الدروس الطبية كالنبات والكيمياء والفيسيولوجيا وغيرها من العلوم التي لا بدا منها المطبيب في المدرسة العلمية وامتحن فيها في المدرسة الطبية فأعني من درمها ثانية ودرس التشريح وتركيب الادوية والتسخيص والباثولوجيا والجراحة وغيرها من جوهريات الطب في زمن قصير

ولما التغلت الحرب المدنية عرض نفسهُ للخدمة فقبلت. وتزوَّج في١٧ ايلول سنة ١٨٦٣ السيدة



الدكتور جورج بوست

«سارة ريد» وتُعرف بمس بوست و بعد قليل اختار الخدمة المرسلية وأتى بيروت في ٢٨ من تشرين الثاني من سنة ١٨٦٦ و و دهب منها الى طرابلس و بقي فيها الى ٣٠ من ايلول سنة ١٨٦٨ و علمه فيها العربية الاسئاذ الياس سعادة و ورجع منها في تلك السنة الى الولايات المتحدة و رغب هناك سيف الشاء مدرسة طبية في كلية بيروت و فادرك مبتغاه ورجع الى بيروت سنة ١٨٦٨ استاذا الجراحة و بقي كذلك الى سنة و كانت مداة تدريسه اله سنة واستعنى وكان جراح مستشفى القديس يوحنا منذ تأسيسه الى سنة و فاته و كان عضو عدة جمعيات منها « الجمعية النباتية » في لندن ثم يوحنا منذ تأسيسه الى سنة و فاته و كان عضو عدة جمعيات منها « الجمعية النباتية » في لندن ثم الجمعية النباتية » في نيويرك و كان الميس « جمعية الاطباء و الصيادلة » في بيروت

ونقل عدة وسامات غوية منها «الوسام العثاني» من الدولة العثانية ووسام «ال دوكان» من علكة السكس ووسام «النسر الاحمر» من حكومة المائيا ولقب «فارس» من «جمعية فرسات اورشليم» الالمائية ، وله مؤلفات كثيرة منها: (١) كتاب «نبات سوريا وفلسطين وسينا» سيف اللغة الانكليزية وهو من اهم مؤلفاته ، (٢) كتاب «النباتات البوسطية» طبع في جينوا من سويسرا في اللغتين اللائينية والفرنسية ، وله في اللغة العربية (٣) كتاب «نبات سوريا وفلسطين ومصر» ، (٤) كتاب «مبادئ علم النبات» يتضمن شرح بنبته ووظائفه ووصف الفصائل الطبيعية ، ومصر» ، (٤) كتاب «علم الحيوانات ذوات الثدي » ، (٦) كتاب «علم الطيور » ، (٧) كتاب «مبادئ التشريح والهيجين والفيسيولوجيا » ، (٨) كتاب «الاقرباذين» أو المواد الطبية ، (٩) كتاب «فهرس الكتاب المقدس» وهو فهرس أبجدي لجميع الالفاظ الواردة في التوراة والانجيل والزبور ، (١١) كتاب «الكتاب المقدس» وهو فهرس أبجدي لجميع الالفاظ الواردة في التوراة والانجيل والزبور ، (١١) كتاب « قاموس الكتاب المقدس » سيف مجلدين ، (١٢) مجلة «الطبيب» انشأها وحرر فيها بنفسه مدة اعوام كثيرة ، وله مقالات وخطب عديدة كقالة «العلم ينفخ» وغيرها

ويعد من ارباب النهضة العلمية في سوريا في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ولم يتول شيئاً من الامور الأ نبغ فيه وعد الاستاذ الاكبر واشتهر بانه من عظاء الرجال في العالمين القديم والحديث وكان واعظاً انجيلياً اكثر مواعظه في «الفداء» الالحي و بعد ان جاهد حياته كلما في سبيل العلم وخدمة الإنسانية حلّت وفاته في ٢٩ ايلول ١٩٠٩ في قرية «عاليه» بلبنان وفئلت جثته الى بيروت ود فنت في المقبرة الواقعة بجانب الكنيسة الانجيلية وقد أقيمت له حفلة تذكارية في « المدرسة الكلية السورية » حيث ألقيت خطب شنى وقصائد بليغة إقراراً بفضله عليها وقد وصف جرجي بك زيدان اعماله وآثاره واخلاقه فاقتطفنا منها شيئاً قال:

قضى ٤١ سنة وهو يعلم الجراحة وغيرها في «المدرسة الكلية الاميركية » ويعالج المرضى في المستشفى البروسيوي بالجراحة — وهو الفرع الذي خصص نفسه له واشتهر به بين الخاصة والعامة حتى اصبيح لفظ « بوست » في عرف البعض مرادفًا للفظ « جرَّاح » لانه اول من اشتهر بينهم بهذا الفن في اثناء هذه النهضة — ولم يكن عمله فاصر ًا على التعليم والتطبيب والتأليف فقد كان يشتغل بعلوم اخرى يساق اليها شغفًا بالعلم ورغبة في العمل كاشتغاله بالنبات • وكان مولعًا به وله فيه وفي بعلوم الحيوان آراء واكتشافات مهمة وخصوصاً في النبات وفائهُ اكتشف كثيراً من انواعه في سياحاته بسوريا وفلسطين ومصر وسينا والاناطول وقد سمي بعضها باسمه « بوست » والف على اثر ذلك كتابه في « نبات سوريا وفلسطين ومصر » واصبح ثقة بجغرافية فلسطين الطبيعية

وقد جمع بتوالي الاعوام معرضًا نباتيًا بالمدرسة الكلية يعدُّ من المعارض الثمينة وكان يقفي

اكثر ساعات الفراغ فيه وقد اعانه في جمعه تلامدته في النبات لانه كان يفرض على كل منهم ان يجمع امثلة من النبات و يجنفها و يقدمها له و فيختار هو ما يستحسنه منها و يضيفه الى معرضه و فهو بهذا الفن وحده يستحق لفب « العالم العامل » و يعد من كبار علماء النبات و كان له من المدرسة فضلاً عن معرض النبات معارض للواد الطبية والمستحضرات الجراحية وفيها آثار ما اجراه من العمليات الجراحية كالحصى المثانية والاورام والعظام

وكان مع ذلك يجد فراغاً يشتغل فيه بهندسة ابنية المدرسة فقد رسم بعضها بيده وكثيراً ما كان يتعهد بناتها بنفسه ولم يكن يضيع فرصة لايفيد بها تلامذته حيثا التي بهمهن شرح عملية في المستشفى او تفسير حادثة على الطريق او في المنزل وكانرابط الجأش وهو يعمل العمليات وكشيرا ما محناه يحدث في السياسة او الادب او الاجتاع ويداه غائصتان في الدم وكان يوحل الى اميركا معا يكن من خطر العملية التي يشتغل بها فضلاً عن خفة يده في العمل وكان يوحل الى اميركا سعياً في جمع الاموال للدرسة وخصوصاً للقسم الطبي ومن ثمار سعيه انشاء قاعة العلم التي جعلوها داراً المعارض العلمية وقد سميت باسمه « G. B. Post Science Hall » ومن آثاره الادبية سيف خدمة هذه المدرسة انه انشا لتلامذة الطب جمعية سياها « الجمعية الكلية » يتباحث فيها التلامذة في المواضيع المفيدة وقد تولى رئاستها مدة طويلة ووضع لما نظامات كانت مثالاً لكثير من الجميات في سور با بعد ذلك

وكان مدفقاً في سائر معاملاته لا بقصر في ماعليه للآخرين ولا يحتمل لقصير الآخرين في حقه وهذا هو السبب في ما أشيع عنه من التدقيق في اقتضاء حقه من مرضاه و فلم يكن يتحاوز عن شيء من اجرة العيادة او العملية و وربما نقص المبلغ المطلوب غرشاً او بعض الغرش فلا لتحول ما لم يقبضه ولوكان المربض فغيراً معوزاً و بعدون ذلك بخلا منه وظهر هذا البخل محسماً بالمقابلة مع اريحية زميله الدكتور قنديك وصخائه و فقد كان هذا كثير التساهل مع مرضاه يمين بعضهم بغن الدواء والطعام فضلاً عن اجرة العيادة و فظهر تدقيق صاحب الترجمة بخلا قبيحاً وتحدث الناس به والحقيقة انه الحاكان بفعل ذلك جرباً على طبيعته في دقة الماملة كما نقدم بدليل ماعلناه عن ثقة انه كان اذا دُعي لاعانة في مشروع خيري تبرع باضعاف ما يتبرع به سواه والتمس ان لا يُذكر اسمه في قائمة المتبرعين

وكان عصبي المزاج حاد الطبع ينسرع الى سوء الظن -- ربما بعثه عَلَى ذلك بالاكثر صمم مم كان في احدى أذنيه -- فاذا رأى اثنين يتخاطبان سبق الى ذهنه انهما يشكلان عنه فيحكم بالظن وقد بعاتب على الشبهة • وكثيراً ماجراً ذلك الى التنافر بينه وبين تلامذته حتى آل الى التقاضي لدى عمدة المدرسة • وتجسم الخلاف مرة حتى اشتكاه طلبة الطب كافة الى لجنة المبشرين الكبرى

في سوريا عَلَى اثر الخلاف الذي وقع بين الطابة وعمدة المدرسة سنة ١٨٨٧ وكنا من اولئك الطلبة · فاجتمعت تلك اللجنة من انحاء سوريا للنظر في ذلك الخلاف لكنها لم تحسن السياسة سيف حكها · فخرج معظم طلبة الطب من المدرسة واستعنى الدكتور قندبك انتصاراً لهم في حديث طويل الامحل له هنا — والكالس لله وحده

### -« **) )** »-



﴿ محمد رشيد الدنا ﴾ موسس جريدة «بيروت» وصاحب امتيازها الاوّل ( لئن حسنت فيه المراثي وذكرها القدحسنت من قبل فيه المدائح ) موالحاج رشيد ابن الحاج مصطفى ابن السيد سعبد الدنا ولد سنة ١٨٥٧ (١٢٧٤هـ) \_ف

موالحاج رشيد ابن الجاج مصطنى ابن السيد سعيد الدنا وكد سنة ١٨٥٧ ( ١٧٧٤ هـ) ميه بيروت . وقرأ الاصول الدينية في حداثته على السيد محمد مرتضى الحسني . ثم دخل « المدرسة الوطنية »المعلم بطرس البستاني فتلق آداب اللغات العربية والتركية والفرنسية ونصيباً وافراً من المعلوم والفنون وقد خدم لاول عهده في مصلحة التلغراف واخذ يترقى في معارج التقدم حتى ظهر اقتداره وعينته الحكومة مديرًا لشعبة البريد والتلغراف في مدينة مكة وجاور هناك اكثرمن سنتين ثم حضر الى مسقط راسهِ باشارة اخيهِ الاكبر عبد القادر الدنا وكان وقتذاك رئيساً لحكمة التجارة في ببروت

ولما كانت الحكومة العثمانية في ذلك العهد تضن بترقية مأموريها غير الاتراك الى الوظائف العالية رأى صاحب الترجمة ان يستقيل من منصبه حرصاً على مستقبله ويتجرد للخدمة العمومية الوطنية بواسطة الصحافة و فطلب امتيازاً بانشاء مطبعة وجر بدة مهاها « بيروت » واصدرها في ٢٢ اذار سنة ١٨٨٦ و في الجريدة التي خدم بها الوطن وابناء على اختلاف مذاهبهم ومشار بههمدة ست عشرة سنة بصدق اللحجة واخلاص النية و ومن آثاره الادبية انه طبع في مطبعته كتباً مفيدة اشهرها « تاريخ الدولة العثمانية » للكاتب الشهير احمد جودت باشا وقد نقله الحوه عبد القادر من اللغة التركية الى اللسان العربي ولذلك فقد كافأته الدولة على مساعيه الجليلة بان منحته الوسام « المثماني الرابع » مع « الرتبة الثانية المتمايزة » و بينا كان عاملاً على خدمة الصحافة بنشاط اصابت معى شديدة جاشت بدمه مدة عشرة ايام • فمات على عاملاً على خدمة الصحافة بنشاط اصابت معى شديدة جاشت بدمه مدة عشرة ايام • فمات على الشمائل الحسنة ومجة عمل الخير • وقد حمل نعشه بناية الاكرام فتقدمه فوقة من البوليس والجندرمة وكنائب من الجنود البرية والمجرية وكثير من العلماء والوجهاء الذين رافقوا الجثة الى تربة هالباشورة » ودفوا الفقيد الى جوار شيخه واستاذه السيد محمد مرتضى الحسني المنائل الحسنة وعود المهربة والبعرية وكثير من العلماء والوجهاء الذين رافقوا الجثة الى تربة هالباشورة »

وقد رئاه بعض الشعراء بكثير من المراثي التي لم نتوفق الى الوقوف عليها لنثبت شيئًا منها · وبعد وفاتهِ احتجبت جريدة « بيروت » مدة ار بعة اشهر ثم عادت الى الظهور في ٨ ايلول ١٩٠٢ بعد تحو بل امتيازها لمهدة اخيه محمد امين الدناء وقد كتبت على ضريح صاحب الترجمــة هذه الابيات مختدمة بتاريخ شعري :

قبرُ بهِ حلَّ رشید الدنا وقد بکا حزناً علیه الزمانُ بیروتُ نبکیه بدمع جری فوق خدودالطرس مثل الجمانُ کان لها رکناً رکیناً وقد نالت به بالشرق اسمی مکانُ ا

<sup>(</sup>۱) كانت ولادة السيد عمد مرتفى الحسني الجزائري سنة ١٣٦٧ هجرية ( ١٨٧٨ ميلادية) في « الفيطنة » التابعة لولاية وهران من أصال الجزائر في شهال افريقيا • فنشأ فيهسا وحفر مع عمه الامير هيد المتادر الجزائري النهير بعض الوقائع في حروبه مع الفرنسيس • وفي سنة ١٣٧٣ هاجر الى البلاد السورية وفصر العلم والطريقة المقادرية فيها • وكان أماماً جليلا سنيًا فا هيبة عظيمة وفيهم عالمي وحلت وفائد في بيروت بتاريخ 1 اذي المتعدة ١٣١٩

قضى فنال الفوز في قصده مولى كريمًا ضيفه لايهان واث مذا الفوز ارخته به غدا محله كيه الجنان منة ١٣٢٠ هجرية

=-« **1 Y** »==



﴿ نقولاً نقاش ﴾ عور مجلة « النجاح » ومؤسس جريدة « المصباح » وصاحب امتيازها الاوال مو نقولاً ين الياس بن ميخائيل نقاش ولا في بيروت في اوائل سنة ١٨٢٥ اثر ان ترك والدوصيداً

وائخذ بيروت موطنًا له · ومذ بلغ صاحب الترجمة السنة الرابعة من عمره انكب عَلَى تعلم مبادى، اللغتينالمربية والسريانية فظهرت عليهِ مخايل النجابة والذكاء · وما لبث ان احكم اللغتين المذكورتين قراءة وخطًا مع الفنون الحسابية

و بعد ذلك انكب على طلب اللغة الايطاليانية وما فنى \* ان انقنها واصبح بتكلم وينشى ، بها كاربابها ، ثم اخذ بتخرج على شقيقه مارون نقاش فاخذ عنه مبادى ، اللغة التركية وطريقة مسك الدفاتر على النسق الاوربي ، ولما كان اخوه مارون ازمع في ذلك الحين على السفر الى اور با خلفة في باشكتابة جمارك بيروت وملحقاتها ، و بتي على هذه الخطة بضع سنوات طلب باثنائها العلوم العربية بفروعها على العلا مة الخوري يوسف الفاخور بيه فصار ينشى ، المقالات الرنانة و بنظم القصائد الحبرة ، وفي الوقت ذاته انعكف ابضاً على مطالعة كتب اللغة التركية بدون استاذ حتى برع فيها وتضلع منها وصار فيها كاتباً بارع وشاعراً مجيداً ، وكان باثناء ذلك قد انشأ شقيقه مارون المرسح العربي والف بالعربية اول رواية ، فاخذت الحمية صاحب الترجمة وبادر الى تأليف جملة روايات بالعربية الدوعها الحكم والفوائد المصلحة للآداب والاخلاق ، فجاءت ابكار افكار تشهد بطول باع مؤلفها

وفي سنتي١٨٥٢ و١٨٥٣ تعاطى التجارة باسمه ولحسابه الخاص ، ثم بعد ذلك قدم بيروت انطون بك ملتزماً جمارك الامتعة والدخان والملح في سورية ، فاقام صاحب الترجمة محاسباً لها ثم مديراً عليها ، ولما سافر انطون بك الى الاستانة عهد الى صاحب الترجمة بادارة جميع اعاله ، ومنذ سنة ١٨٥٩ تعاطى اعال البائقة بشركة نعوم قيقانو بعنوان «قيقانو ونقاش وشركاهم»

ولما كان في جميع المهام الآنفة الذكر وفي جميع مؤلفاته ومنشوراته قد اثبت اخلاصة للدولة المثانية اتخذه كامل باشا بمميته اذكان متصرفاً على بيروت مثم انتخب عضواً لمجلس الادارة سيف الملواء المذكور ولما نصب مديراً لجارك الدخان انعكف على مطالعة قوانين ونظامات الدولة العثانية حتى انقنها واثر ذلك اخذ العلوم الشرعية عن اشهر المشائخ العلماء ولا سيما «علم الغرائض» الذي اخذه عن العلامة الشيخ يوسف الاسير ومن سنة ١٨٦٦ حتى سنة ١٨٧٦ كان عضواً لمحلس ادارة ولاية سورية في دمشق و باثناء ذلك ترجم وطبع كتاب « قانون الاراضي »وغير ذلك من الكتب القانونية وفي سنة ١٨٧٧ كان في جملة النواب الذين التجنبهم ولاية سوريا ليمثلوها في مجلس المبعوثان وفي سنة ١٨٨٠ كان في جملة النواب الذين التجنبهم ولاية سوريا ليمثلوها في مجلس المبعوثان وفي سنة ١٨٨٠ أنشأ جريدة «المصباح» التي كتبنا اخبارها في الباب الاول من هذا المجزء وعاشت ثمانية وعشرين عاما وكان سيف سنة ١٨٨١ قد تولى غوير مجلة «النجاح» التي اصدرها القس لويس صابونجي السرياني ويوسف شلفون ٠ وفي سنة ١٨٨٩ تصب عضوا دامًا المحكمة بيروت التبعارية مثم استقال منها واتخذ المعاماة والوكالات في الدعاوى مهنة له حتى آخر حياته

الوسامات والرتب -- ان الدولة العلبة قد نظرت الى اجتهاد صاحب الترجمة وصداقته بعين الرضى فانعمت عليه اولا بالرتبة الرابعة ثم رقته الى الثائلة ثم الى الثانية ، وقد انعمت عليه ايضا بالوسام المحيدي من الطبقة الثالثة تبديلا مكافأة لترجمته بالوسام المحيدي من الطبقة الثالثة تبديلا مكافأة لترجمته «شرح قانون الجزاء » وقد اهدى اليه الحبر الاعظم الطيب الذكر البابا بيوس التاسع وسام «القديس غريفور يوس من طبقة كواليير مكافأة لما ابداه من آثار الفضيلة وما قام به من الاعال الخيرية ، وفي سنة ١٨٦٩ اقبل على سور بة زائراً حضرة صاحب السمو الامير فريدريك (الذي صار فيا بعد امبراطوراً لا لمانية وهو والد الامبراطور غليوم الثاني ) . فامتدحه صاحب الترجمة بقصيدة محبرة وقعت لديه احسن موقع فاهدى اليه الامير دبوسا ثميناً مرصعاً بحمر كريم ولما اقبل الفراندوق نيقولا نقاش قصيدة فريدة في سنورية رفع اليه نقولا نقاش قصيدة فريدة في بابها فاهدى اليه خاتماً ثميناً

مولفاتهُ وترجماته-- امَّا ما للفقيد من الآثار العلمية والادبية في عالم المطبوعات تاليفاً وتعربِباً فعي كما يأتي :

اولاً : رواياته : «الشيخ الجاهل» «والموسي» و «ربيعة» فضلاً عن غيرها من الروايات الادبية ثانياً : ديوانه وهو يشتمل على منظومات في الآداب والحكم والرثاء والمديح والاخلاق ثالثاً : ترجماته القانونية التي اضاف الى شرحها كثيراً من آرائه والفوائد التي اقتبسها بالمزاولة والاختبار وهاك امهاء الكتب المذكورة : قانون الاراضي و قانون الجزاء و قانون اصول الحاكات الجوقية و قانون التجارة و شرح قانون التجارة و ذيل قانون التجارة ( نقل بمناظرته ) وسالة في القانون ( تأليف ) وقانون الابنية و قانون تشكيلات الحاكم و تعريفة الخروج في الحاكم النظامية والدوائر العدلية م ترجمة كليات شرح الجزاء وهو سفر ذو ١٤ عضعة مثم بعض اجزاء من شرح قانون اصول المحاكات الجزائية وهذه الترجمات معتمد عليها في جميع الحاكم النظامية في كل من ولايات سورية و بيروت و حلب ومتصرفيتي لبنان والقدس الشريف وغيرها

رابعاً · مقالاته المدلية التي نشر اكثرها في جريدة المصباح بعنوان « آثار عدلية » خامساً • كتاب « تكريم القديسين » اثبت فيه ما اللاولياء من الشفاعة

سادسًا · جريدة « المُصاح » التي انشأُها سنة ١٨٨٠

وفي ٤ كاتون الاوَّل ١٨٩٤ انتقل الى دار البقاء فشيّعت جنازته باحتفال الى الكنيسة المارونية الكاتدرائية ثم الى المقبرة وقد ابَّنهُ الخوري اسطفان الشمالي وانطون قيقانو والدكتور سليم جلخ والشيخ سعيد الشرتوني وابرهيم الاسود و يوسف خطار غانم وانطون شحيبر بما شف من شديد الاسف عَلَى خسارته · فانه كان واسع الاطلاع خبيراً في احوال الزمان موصوفاً بالتأني وتوقد الذهن وذكاء القريحة · وقد رثاه ُ فارس شقير بقصيدة نفيسة نورد منها هذه الابيات :

من كان بالأمس نقاش الصحاف هدى ينسسيك حسان او يزري بسمبان اذا انبري لا بيارك في مناظرة وان جرى لا ميجارك بين أقران مضى الى الله حيث الدار ُ خالدة مستوفياً أَجرَ أعال وإيمان

#### -« | | w »-



## ﴿ الدَكِتُورِ يَعْقُوبِ صَرْقُوفَ ﴾

احد موَّ سسي مجلة « المقتطف » في بيروت والقاهرة وجر يدة « المقطم» في القاهرة

هو يعقوب بن نقولا صروف وُلد في الثامن عشر من شهر تموز سنة ١٨٥٦ في قرية «الحدث» بلبنان و وتلقى العلوم العالية في « المدرسة الكلية السورية » في بيروت و نالب سنة ١٨٧٠ شهادة «بكلوريوس » في العلوم مع اول فرقة خرجت منها واقام سنتين سف صيدا يدرس المرسلين الاميركيين اللغة العربية و انشأ المرسلون حينئذ مدرسة عالية سف طرابلس الشام وعرضوا عليه رئاستها فتولاها سنة واحدة ، وفي آخرها اختارته عمدة « المدرسة الكلية السورية » لتدريس العلوم الرياضية والفلسفة الطبيعية فيها فاستعنى من رئاسة مدرسة طرابلس في اواغر سنة ١٨٧٣ وعاد الى المدرسة الكلية ، وعكف على الدرس والتدريس وقرن العلم بالعمل وجعل تلامذت في بطبةون علم المندسة وحساب المثلثات على مساحة الاراضي و يصنعون الآلات الطبيعية كلفائف الحدة والاجراس الكهر بالية · وكان ذلك دأبه وهو لليذ فانه صنع آلة تدور بالماء على مبدإ مطحنة «باركر» وهو يدرس علم السائلات · فاخذها رئيس المدرسة وحفظها بين اجهزة الفلسفة الطبيعية وهي التي ذكرته به حيمًا كانت المدرسة تفتش عن استاذ لتدر بس علم الطبيعيات

وأستعنى استاذ الكيمياء بعد حين فوفع الاختيار على بعقوب لتدريسها بدلاً منه وجعل يدرس الكيمياء الوصفية والتحليلية ويقرن القضايا النظرية بالتجارب العلمية حتى لم يترك تجرية كياوية تذكر في كتب التدريس الا استحنها امام تلامذته ولو تحت الخطر الشديد ودرس تلامذة العلب الكيمياء الباثولوجية والاقرباذينية وعلم السيموم (التكسكولوجيا) وهذه العلوم الثلاثة لم تكن تدرس في المدرسة الكلية قبلاً فاضطر ان يؤلف لها خطباً جمعها من المطولات الانكليزية فانهك الشغل جسمه وكاد يذهب بيصره وكان اذا كل عقله من البحث في موضوع يريحة بالبحث يف موضوع تريحة بالبحث يف موضوع تريحة بالبحث موضوع آخر ودام على ذلك الى أن ترك المدرسة الكلية في اواخر سنة ١٨٨٤ بعد أن اقام فيها خمس عشرة سنة اربعاً كتلميذ واحدى عشرة كأسناذ

والف وهو في المدرسة الكلية كتاباً كبيراً في الكيميا، وخطباً في العلوم الثلاثة المتقدمة وترجم كثيراً من الكتب الادبية ككتاب «سر النجاح» و «الحرب المقدسة» و «الحكمة الالهية» وترجم بالاشتراك مع رصيفه الدكتور فارس نمركتاب «سير الابطال والعظاء» وكتاب «مشاهير العلاء» وأنفقا اجرة ترجمتهما على مدرسة يومية كانا يقومان بنفقاتها ووضعا هذه التراجم في اللغات العربية والانكليزية والفرنسوية

ولكن العمل الاعظم والتأليف الاكبر الذي وقف له العمر ولم يزل قائمًا به حتى الآن هو «المقتطف» المجلة العلمية الشهيرة • فقد انشأه م بالاشتراك مع رصيغه الدكتور فارس نمر سنة ١٨٧٦ وها في المدرسة الكلية • وظلاً يحررانه سوية الى ان اصدرا المقطم سنة ١٨٨٩ فانقطع المدكتور نمر لانشاء «المقطم» والدكتور صروف لانشاء «المقتطف»

ولما انتقلا بالقنطف الى القطر المصري سنة ١٨٨٥ كانت شهرتهما العلمية قد صبقتهما اليه فرحب بهما عظاء مصر وعاورها والدكتور صروف مولع بالمقنطف فيقضي اكثر اوقانه مهنما بحيا يكتبه فيه ولاسيا بعد ان تفرغ له • فهو الكانب الآن لكل مقالاته الا ما بنشر منها تحت اسم غيره • وهو الكانب ايضاً لكل ابوابه كباب الصناعة و باب الزراعة و باب تدبير المنزل و باب النقار يظ و باب المسائل والاخبار • وقد يمضي عليه اسبوع كامل وهو ببحث عن المواد اللازمة لقالة واحدة بل قد يمضي عليه إيام وهو ببحث عن المواد اللازمة المائل واحدة بل قد يمضي عليه إيام وهو ببحث عن كلة واحدة • والغالب انه يشرع في الكتابة عند الساعة السادمة أو السابعة صباحاً • فلا يأتي الظهر حتى يكون قد كتب ما يملاً خمس صفحات او ستاً من صفحات المنتطف على ما ثقتضيه من التدقيق والمواجعة في الكتب والصحف المختلفة • ويقضي

بقية النهار في المطالعة وقرائة المسودات والاهتمام بشو ون الادارة • ولعلمه ان قراء المقتطف عظفون علا ومشر با وانه لا بد من جر النفع اليهم كلهم حتى يجدكل منهم ما يفيد. في كل جزء من اجزائه تراه ببذل جهد لكي ينشر في كل جزء مقالات مختلفة المواضيع بين فلسفية وعلية وادية • عدا ما ينشره في ابواب « المقتطف » الخاصة من الفوائد الصناعية والزراعية والمنزلية والاخبار المقتطفة من اشهر الصحف العلية في اور با واميركا

ويختلف انشاؤ ، في هذه المواضيع باختلافها ، فالمواضيع الاديمة «كالصداقة »و «نعيم الدنيا » و «المختراب » و «المهاجرة » و « فوائد الغنى ومضاره » اكثر فيها من السجع والتمثل بالاشعار ، ومن قبيل ذلك الفصول التي كتبها في رحلته الى الصعيد الاعلى ومهاها « رسائل النيل » وفي رحلته الى العقول » و عواصم أور با ومهاها « مشاهد اور با » و نشرت كلها في المقطم والمقتطف والمواضيع الفلسفية «كقياس المقول » و «الحياة وآراء الفلاسفة فيها » و «آراء الناس في النفس» و « غرائب العقول » و «حرية الارادة » بدأها غالباً بالامثلة لكي يتدرج القارى ، من المحسوسات الى المجردات ومن الجزئيات الى الكيات فلا يعز ادراكها على جمهور القراء والمواضيع العملية سواء كانت طبيعية او صحية او اجتماعية الكيات فلا يعز ادراكها على جمهور القراء والمواضيع العملية سواء كانت طبيعية او صحية او اجتماعية وهي الجانب الاكبر من مقالات المقتطف سلك فيها مسلك البسط والايضاح وغرضه الذي يرمي اليه في كل ما يكتبه جمع الحقائق و بسطها لتقربها من اذهان القراء والاقتصار على ما ترتاح النفس الى مطالعته و يتصفحه المرء من غير ملل

ومن مذهبه ان العلم للحقل كالطعام للعدة فيجب ان يكون صحيحًا خاليًا من كل الشوائب معدًّا لدخول العقل والبقاء فيه · وان يكون ايضًا في حد الكفاف غير زائد عليه والأً اتخم العقل به ولم ينتفع منهُ · كما ان الطعام بتخم المعدة و يضرها اذا كان فاسداً او مشو با بالشوائب او غير معتر للهضم بالطبخ والمضغ او زائداً عن الكفاف

ولا يذخر وسعاً ولا يضن بنعب مهما كان شاقاً في تكثير منافع المقتطف وتعميم فوائده و كثيراً ماندعوه كتابة مقالة واحدة الى تصفح كتاب كبير او كتب كثيرة كقالاته في « نوابغ العرب والانكليز» فانه لما اخذ يقابل بين ابي العلاء المرسي والشاعر ملتن الانكليزي اضطر ان يتصفح ديوان المعري المعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروب المفقود ، ثماد الى ديوان المعرثي واشار الى كل الابيات التي حسب ان لها مايقابلها في اشعار ملتن وكرر على ديوان ملتن حتى الحتار منهما ايباتاً متشابهة اتفق خاطراها فيها وفعل مثل ذلك لما قابل بين « مقدمة ابن خلدون» الحتار منهما ايباتاً متشابهة اتفق خاطراها فيها وفعل مثل ذلك لما قابل بين « مقدمة ابن خلدون» وما كتبه الفيلسوف هر برت سبنسر في «علم الاجتاع الانساني» وكذلك لما قابل بين سبرة السلطان صلاح الدين الايوني والملك رتشرد قلب الاسد الانكليزي ومن هذا القبيل تلخيصه لكتاب صلاح الدين باشا « السيف والنار في السودان » في فصول قليلة

ولحرصه على تعميم الفوائد ببحث عن كل الخطب والمقالات التي تنشر في الصحف والكتب الافر غية واعمال الجمعيات العلمية وحتى اذا وجد فيها فوائد يرغب ابناء العربية في الاطلاع عليها ترجمها او لخصها او اقتطف منها ما منه فائدة كبيرة والذلك قلما لتلى خطبة كثيرة الفوائد في نوادي اور با واميركا او تنشر مقالة عميمة المنافع في صحفها العلمية الا ترجمها او لخصها ونشرها في المقتطف او نشر فيه شيئا من فوائدها والف قراؤه امهاء اساطين العلم واراكين الفلسفة كهكسلي وسبنسر وتندل وكلفن وورخوف و بستور ولنغلي وسركوني وكوخ وغيره عكما الف قراء الصحف السياسية امم غلادستون و بسهارك وسلسبري وجيرس وغمبتا وهنوتو وجاروا أكثر فروع العلم في نقدمها وله طريقة مبتكرة في المقابلة بين اقوال المتقدمين والمتأخرين واذا وصف حيوانا او نباتاذكر ما قاله فيه المتقدمون من علماء العرب واليونان والشاؤه سلس بعيد عن التعقيد كا هو بعيد عن اساليب الاعاجم ولوكان المكتوب مترجماً وهو يكره غريب الالفاظ و ببعد عنها جهده لاف في يحسب اللغة وسيلة لا غاية و ادا الكري المراد منها على المهل السل واقربها ولم يخالف قواعد اللغة فهو الفصيح الجدير بالاتباع

ونظم الشعر الجيد وهو في الرابعة عشرة من عمره • لكنة سمع استاذه في اللغة العربية الشيخ ناصيف اليازجي يقول ان بضاعة الشه مارت وسوق الادب كسدت وانحط مقام الشعراء • فرغب عن الشعر وعقد النية على ان لا يقوله في التزلف الى مخلوق • ولهذا تجد اشعاره كلها في وصف او رثاء كوصف «مشاهد اور با » ولاسيا «وداع بار بس » و «وداع لندن » و «وصف راس البر» • واذا الراد التمثل ببيت وخانته الذاكرة نظم بيتاً في معناه • وعلى سبيل المثال نورد قصيدته في « وداع بار بس » قال :

ودّعت باريس مغنونا بمرآها وآي وجاء ملك رفيع الشاف جاورها دهراً و رواق مسبطر ين يف معالمها وبدره و موسولة نتية المحمومة في جبين الدهر صولته نتية الحوظاوا ذكر ارباب السيوف ومن فاق الو أوخاض بحر المعاني فاجنى درراً وصاغ أو خاص في لجر بحر العلم مجتلياً غوامض وآل علم وفضل طار صبتهم فطبق ما الألى في مهاء المجد قد رفعوا لما من

وآیے حسن نجلی من محیاها دهراً طویلاً ولم ببرح بمغناها وبدره مشرق فی اوج علیاها الحق عجباً بأولاها وأخراها الحق الحسن فاستهدوا بسیاها فاق الوری حجة أو فاقهم جاها وصاغ منها حلی حسن بها باهی غوامض الکون تعمیماً لجدواها فطبق الارض اقصاها وادناها لحاراً واعلوه فاعلاها

فى وصفها قبل ان تجلى خباياها آبات حسن يهيج الشوق دكراها ممالك الارض اقصاها وادناها تثراً ونظاً قصدت الوصف فامتلكت يراعني مدهشات لست انساها والمرة يحصر والاقلام يودي بها في موقف المجد روع أن تولاً ها فكيف اسطيع وصفًا بعد ما نشرت بيارق المحد اعلاها وأسناها وبعــد ما مَلئت من كل مفخرة من واسع الارض اعيانًا واشباها

هذي كلَّيْمات صدق صفتها قدماً <sup>(۱)</sup> وقبلًا لتحلَّى في مرابعها وقبلما نتبارى في معارضهــا

واقام اربع سنوات يكتب أكثر ماينشر في مجلة «اللطائف» لمنشئها شاهين مكاريوس من مقالات وفكاهات ونبذ مختلفة و ينقح ماينشر فيها من غير قله • واذا غاب رصيفهُ الدكتور فارس نمر او امتنع عن التحرير بسبب ما تولى تحرير المقطم بدلاً منه واكبَّ على كتابة المقالات الانشائية فيهِ والأ فما يكتبهُ فيه قليل جداً · ولا كان في بيروت تولى رئاسة « جمعية شمس البر » بضع سنوات ثمُ رأس « المجمع العلي الشرقي »وهو الذي وضع قانونهُ وله اليد الطولى في تأسيسه · وفي سنة · ١٨٩ نال لقب دكتور في الفلسفة من المدرسة الجامعة في نيو بورك

وزار عواصم اور با سنة ١٨٩٣ ولق كثيرين من علائها وفضلائها وانتدبته لجنة مجمع المعرض الاميركي العام مع رصيفه الدكتور نمر للكتابة عن احوال القطر المصري ومستقبله و فانشأ في ذلك رسالة مسهبة باللغة الانكليزية تليت في احدى جلسات ذلك المجمع • ثم زار اورو با مرَّة أخرك عام ١٩٠٠ في اثناء معرض باريز العام وفضله في نقل علوم الاوربيين والاميركيين الى ربوع المشرق بواسطة المقتطف لا ينازع فيهِ احد وله فضل آخر لا يعلمه ابناء المشرق وهو ان كثيرين من علاء اور با واميركا بعتمدون عليه في تحقيق المسائل العلمية التي في الكتب العربية · فيكاتبونهُ في ذلك وهو ببذل الجهد في اجابة طلبهم

ولاشتغاله الطويل بالعلم والفلسفة اطَّلع عَلَى آراء اكثر علماء العصر وفلاسفته وفشرح كشيرًا منها في صفحات المقتطف وتابع أصحابها في ماظنة صوابًا وخطأً هم في ما ظنه خطاء · فشرح ان العربية لغات قبائل مختلفة بدليل كثرة مترادفاتها وان الدخيل فيها أكثر مما يظن كثيرًا . وان اصل كلات كثيرة غمض بخطاء النساخ كما في كملة « يحيا » فان اصلها « يحنا» · وان على الحكومة ان تضع حدًا لمطامع الاغنياء ومالكي الآرض كما تضع حداً لاقوياء الابدان والمهرة في استعال السلاح حتى لا يستعملوا ابدانهم واسلحتهم للاضرار بالغير - وان تجيز صك النقود الفضية من غير قيد ثم تبدلها كل بضع

<sup>(</sup>١) الإبيات السابقة نظمها في « وداع باريس » في رحلته الاولى اليها سنة ١٨٩٣ ثمَّ اضاف اليهســا هذه الايات بعد رحلته الثانية عام ١٩٠٠

سنوات بما يساوي قيمتها الاصلية ولتحمل الخسارة كما فعلت الكلترا لما استردت انصاف الجنيهات الناقصة بطول الاستعال وابدلتها بما يساوي قيمتها الاصلية الى غير ذلك بما تراه مسطورًا في صفحات المقتطف

واقترن سنة ١٨٧٨ بالسيدة باقوت بركات وهي من فضليات النساء ومن اوفرهن علا وابلغهن انشاء و فرأست بيته وجعلته ناديًا لاصدقائه الكثيرين من اهل العلم والفضل ونشرت على صفحات المقتطف كثيراً من المقالات التي تدل على باع طويل في العلم والادب وهو ينسب نجاحه و تمكنه من مواصلة اشغاله العقلية الى مشاركتها له في الرأي والى الراحة البيتية التي متعته بها هذا ما علناه من اخبار صاحب الترجمة استناداً الى ما ورد في كتاب « مرآة العصر »المطبوع في القاهرة سنة ١٨٩٧ واضفنا الى ذلك معلوماتنا الخاصة





صاحب امتياز جريدة « لسان الحال » ومحلة « المشكاة »

هو خليل بن خطار مسركيس والد في ٢٦ من كانون الثاني ١٨٤٦ في «عبيه» من لبنان و في عام ١٨٥٠ قدم مع عائلته الى بيروت حيث انتظم في سلك طلبة المدرسة الاميركية التي كان يديرها و فئئذ القس طمسن وكانت المدرسة الوحيدة سيف بيروت فأخذ من العلم فيها ما تضمنته الائحة دروسها في تلك الايام ولما كانت المدرسة بجوار المطبعة الاميركية كان يتردد اليها وفد وجد من نفسه نزوعاً طبيعياً الى الصناعة وما لبث ان حقق رغبته في تعلم صناعة الطباعة و فدخل الى المطبعة عام ١٨٦٨ ولم يكن الا القليل من الزمن حتى القن هذا الفن وانشأ مطبعة عام ١٨٦٨ بشركة سليم البستاني سهاها « مطبعة المعارف » وفي عام ١٨٧٣ تزوج السيدة لويزا احدى كريمات الملم بطرس البستاني وهي من خيرة النساء وافضلهن وفي عام ١٨٧٠ رغب عن الشركة في استحصال المتياز مطبعة خاصة به سماها « المطبعة الادبية » وامتياز جريدة دعاها « السان الحال » وامتياز جمعاة دعاها « المشكاة » ولما تم له ذلك وانفرد سيف العمل لم يدخر الوسع في اعطاء كل من المطبعة والجريدة حقها من الرقي والناء و في المطبعة عدمة آلات الطباعة على احتلاف حجمها فمنها لطبعة المؤلفات والجرائد ومنها للاشغال التجارية وكلها أتدار بالبخار

وقد وجه عنايته الى سبك الحروف التي اشتهرت بالجودة والالقان في القارَّات الخس · فبعد ان كانت من قبل محصورة بالحرف الامبركي اوجد بماونة الشيخ ابرهيم اليازجي الحرفين الاول



خلیل سرکیس (رسم أخد فی سنة ۱۹۱۲)

والثاني الاسلامبولي. وما عتم ان استصنع ايضًا بعد حين سائر اجناس الحروف التي اشتهرت عنهُ كالثلث الاكبر والثلث الاوسط والثاني السميك والرقعي. وهو اوَّل مَن اوجد اكبر حرف عربي رصاصي ببلغ طوله ميليمتراً واكبر حرف خشبي ببلغ طوله ٢٥ سنتيمتراً • وكذلك له الفضل سيف ايجاد الحرف الفارسي في الطباعة عَلَى ثلثة انواع واستحضار مسابك الحروف عَلَى الاصطلاح الجديد الذي يمكنهُ من سبك ١٧٠ الف حرف في اليوم الواحد لمن شاء ٠ واكثرها يكون صالحاً للترثيب كما يتوضح ذلك في برنامج المطبعة

وفي سنة ١٨٩٦ شخص الى الاستانة وكان موضوع اعتبار واكرام اوليا، الامر فيها بدليل اقليده الوسامين « المحيدي الثالث » و « العثماني الرابع » بكل استحقاق و وله كتاب في هذه الرحلة يشتمل عكي ما راق وطاب من الحوادث التاريخية والفوائد الجليلة ، وفي السنة عينها اعلنت الدولة العثمانية اشتراكها في « معرض شيكاغو» فنهض كذبرون من ابنا، الوطن ير يدون الذهاب اليه لاستعراض ما عنده من الطرف الشرقية من صناعية وغيرها ، وخطر لبعضهم ان ينشئوا مرعماً في ذلك المعرض فألفوا شركة لذلك ، ولما شق عليهم جمع المال المطلوب للقيام بهذا المشروع طلبوا اليه ملحين ان يتولى ادارة الشركة وما زالوا به حتى اقنعوه على الرئاسة ، فنعين راس مال الشركة عشرين الف ليرة الكليزية وفي اقل من اربع وعشرين ساعة تغطت القيمة ضعفين ولكن لم تصادف عشرين الفركة خياحاً لما اعترض في عبيلما من المصاعب التي لا محل لسردها هنا ، فانتهت بخسائر فادحة كان حظ صاحب الترجمة منها الاوفر ، وقد جمع في كتاب خاص اخبار رحلته الى الاستانة فادحة كان حظ صاحب الترجمة منها الاوفر ، وقد جمع في كتاب خاص اخبار رحلته الى الاستانة واوروبا واميركا بعد ان نشرها تباعاً في جريدة «لسان الحالي » وضمنها من الفوائد الادبية والاخلاقية والمجارية وغيرها ما يستعين به الانسان في سفرانه إلى البلاد التي ذكرنا

وفي سنة ١٨٩٥ التهمت النار بقضاء وقدر قسماً من مطبعته الكاملة المعدات ولما نمي اليه الخبر بادر مسرعاً المالسوق وعندما افترب من على المطبمة وقد اندلع لسان اللهيب من جهاتها الاربع قال لمن كان يوافقه : « ان جرائد الثغر لا تُعدم في هذا الصباح نشر اهم خبر محلي» ومما اشتهر عنه ثبات الجنان ورباطة الجاش والحزم والعزم في كل ما انتابه من النوائب وألم به من المصائب ، شجلس في غرفة احترمتها النار وهي الغرفة التي كان قد اتخذها مكتباله ومحلاً لاستقبال الزائرين فاستقبل وفود المسلّمين على اختلاف الطبقات واما منا أتلفته النار فقوم بخمسة آلاف ليرا ولم تكن هذه القيمة مضمونة ، وكتب على اثر ذلك في «لسان الحال» مقالة محبرة حكمية رددت صداها الجهات المختلفة بدليل توارد الرسائل عليه ، فلم يدع واحدة منها بدور حواب وقد افرز لها كتابًا مهاه عنه وان الشهامة »

وفي سنة ١٨٩٦ قبل ان بنسى تينك النكبتين استقبل ثلاثًا اشد منهما وقعًا في النفس بل دونها كل نكبة لا يصبر عليها الا من أوتي نعمة خارقة من لدن الله · نجع بكبير اولاده المرحوم « فوَّاد » في الخامسة عشرة من عمره وفي ثلاثة ايام من بكائه عليه دهمه خطب ثان بنقد شقيقه الوحيد « امين » الذي كان قد بقي له مر اخوته الذكور • وفي ثلاثة اشهر منه مُني بنقد « سلمى » احدى بناته • وفي عشر سنوات نزلت به النكبة الرابعة اذ ابتلاه الله بدعوة ابنة ثانية اليه تدعى

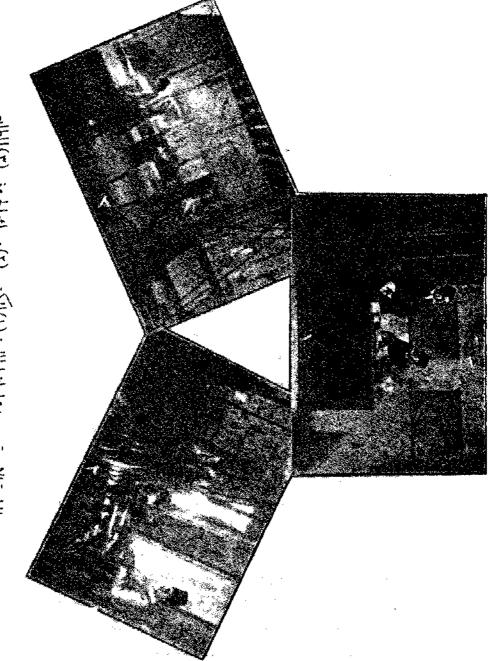

رسوم المطيعة الاديبة وجويدة لسان اسلال : (١) الكنب (٢) مسبك الحروف (٣) المطابع

« ندى » · وكان في جميع هذه النكبات موضوع حيرة ودهشة في صبره وتجلده وتسليمه حتى صار معارفةُ يضربون بهِ المثل في احتال النكبات والصبر على الشدائد

هذا ومع توفر مشاغله لم يتقاعد عن الاشتراك في كل مشروع نافع يُنتدب اليه و فانتخب عضواً في « مجلس المعارف » في الولاية ورئيساً « للجمعية الخيرية الانجيلية » وعضراً لقومسيون « مكتب الصنائع » وعضواً مو سساً « لجمعية مستشفى السل » وفي سنة ١٩٠٢ كان « لسان الحال » قد السنوفى السنة الخامسة والمعشرين من ظهوره و فاجمع مريدوه ومقدرو فضله على ان يقيموا له عيداً وان يقدموا له تذكاراً ناطقاً بخدمته الصادقة للدولة والوطن والغوا لجنة دعت جميع اصدقائه ومعارفه ومنهم العلما والادباء والوجهاء الى داره حيث صرّحوا بفضله نظاً ونثراً وعلى الرذلك انتصب صاحب الترجمة وخطب فيهم الخطاب الآتي :

« نظرتم الي بعين الرضى وعين الرضى عن كل عبب كليلة أن فأرتكم القليل الذي قد "ر في الله ان آنيه كثيراً وفاني وان كنت بعيداً من الاعجاب والنية وفلا يسمني الآن الا الله اعجب حكيف لا اعجب وجلة من ذوات الثغر اهتمت الشأني والتفتت الى اعمالي فانولتها منزلة الرضى والقبول وعلى الني المعالى فانولتها منزلة الرضى والقبول وعلى المناه الدولة وللوطن المحبوب سعيت واسعى ما دامت الروح في الجسد في هذه الخدمة المقدسة وحسبنا دليلاً واحداً من الف ماجاء من احصاء الكتب المطبوعة من المطبعة الادنية في مدة ثماني عشرة سنة وقد بلغ عدد الكتب التي طبعت فيها سمائة وخمسين مؤلفاً ما بين ادبية وعلية ودينية وزراعية وصناعية و وبلغ عدد نسخ هذه المؤلفات مليوناً ومائة وتسعين الف نسخة ما عدا جريدة «لسان الحال» وغيرها من الجرائد والمجلات

«شرفتموني ياسادتي بمناسبة بلوغ جريدتكم «لسان الحال» السنة السادسة والعشرين اب لربع قرن مضى من خدمتها فلا اجازف اذا قلت انني خدمتها في هذه المدة لتقوم بخدمتكم فلم اكتب فيها حرفًا الاكان مظهرًا لفضل الدولة العلية واصلاح شؤُونها ولم اسطر على صفحاتها كمة الا قصدت فيها فائدة التاجر والصانع والزارع وتوقعت منها خيرًا للوطن عمومًا

« ولا يخنى عليكم ان الصحفي مكلف أرضاء التاجر والصانع والشيخ والشاب والاوانس والمقائل والعازب والمتزوج والذاهب والآيب والبائع والشاري مما يقرّح القلب فلا اعرض عليكم ابتياعه واستبداله بقلب ليس بذي قروح شأن ذاك المغرم، فقد اعتدت ممله حتى صرت اقول:

وصرتُ اذا اصابتني مهامُ مَ كَسَرَت النصالُ عَلَى النصالِ

«واذا كان قد بدر من« لسان الحال»بعض عبارات لم تجيُّ في الوضع موافقة لما قصد منها فلم يعجز عن اصلاحها والتماس العذر فيها والعصمة لله • ولئن كنت قد افرغتُ ايام الشباب في هذه



ودَع الذكرى لايام الصبا فلايام الصبا نجم أَفَلُ « فقد لقيت من عملَكُم ياسادتي ما يَعيد الشباب و يرَّدُ في العروق دمه وعزيمته ونشاطهُ بعثت محبتكم بكل جوارحي عزمًا اعاد اليَّ عزمَ شبابي

« اجل لقد تجددت في عروقي قوة الشباب بما تلقيت من احسانات ولي النع مولانا وسلطاننا الاعظم وما رأيت من عناية وجهائنا في النغر وغيره ولا سيا من عناية واخلاص الصديق الحيم صاحب الوجاهة عين إعيان الشهباء عز تلوجورجي أفندي خياط النهب اقترح هذا المشروع على مواطنيه واخوانه ومن غيرة ر صفائي الافاضل في بيروت ولبنان الذين اهشموا لهذا الامر فاتوسل اليه تعالى ان يتيح لهم الاحتفال بالاعراس الثلثة وان أكن وقت شد في غير هذا العالم فان عظامي تشترك بافراحهم

«وفي العام الماضي قبل ان ببلغ « اللسان » نهاية السنة الخامسة والعشرين سألني كثير من الاصدقاء ان نحتفل بمرور ربع قرن مر صدوره و فشكرت لهم هذه العناية وسألتهم الاغضاء عن ذلك و فتكر و هذا الطلب فكر رت الرجاء بالاغضاء الى ان ترجع عندي قبول رجائي و ولما كان شهر من دخول « اللسان» في السادسة والعشرين كتب الي عز تلو خياط افندي في الموضوع الذي كنت قد اعتقدت دخوله في خبركان و فسألته الاضراب عنه شاكراً لحسن ظنه بي مبيناً له

ان ما فعلته لم بكن منخوارق العادات و لا ني اذا كنت قد نشرت اللسان فقد افدت واستفدت واين ما اتيثة في جانب آثار ذوي الفضل المشهورة الذين سبق ابنا الوطن فاحتفاوا لهم باعياد فضية وعيرها من المعابدة الحبر العلامة المفضال المطران يوسف الدبس الذي بني كنيسة مار جرجس الشهيرة وغيرها من المعابد ورفع عاد «مدرسة الحكة» التي اهدت الوطن اولاداً مثقفين فضلاً عن تصانيفه المعديدة ما بين علية وادبية ودبنية وكذلك السعيد الذكر المرحوم الدكتور فانديك الذي تشهد له كتبه المعديدة عند الناطقين بالضاد بعلو الهمةورفعة المقام بين العلاء الاعلام فضلاً عن خدمته الطويلة للطب خدمة يقر شكرها الوف من الطلبة في انحاء المعمور وكذلك حضرة الشيخ الجليل العالم الدكتور دانيال بلس الذي شيد بسعيه «المدرسة الكلية» التي يندر مثلها في اوروبا واميركا والتي انبث المتخرجون فيها في القارات الخمس فكر وت رجائي عند صديقي المذكور بغض الطرف فألج على بضرورة اتمام مرتاء وطال بيننا الجدال في هذا الموضوع حتى استغرق عدة رسائل ويينا كنت اعتقد الاجابة الى الماسي والاضراب عن الامر الذي اطال مراجعني فيه اضاءت النار من خلال الرماد اي ان القول برز الى حيز العمل ووردني على اثر ذلك كتاب من صديقي يقول فيه اثنا باشرنا العمل رضيت أو أبيت

« قبأي لسان اشكر الذين اعلنوا رضام عني بالاشتراك في هذا المشروع ؟ واي عبارة تني بالشناء على الذين قاموا به ولا سيا حضرة الشيخين الفاضلين محمد افندي بدران والعلامة الدكتور ورتبات اللذين خصصا وقتاً لهذا العمل مع تكاثر اشغالها ؟ فالله اسأل ان يتولى مكافأتهم عني وان يوفق حضرات زملائي الى مشاهدة اعرامهم الثلثة واختم كلامي بالدعاء المفروض على كل عثاني ببقاء الحضرة العلية السلطانية وحفظ انجالها العظام ووزرائها الفخام وتابيد ملكها ما توالمت الايام»

نشرنا خطابة لبيان ما اتاه من الخدم الوطنية منذ بدء عمله حتى الوقت الحاضر و فن خدماته الاديبة تنقيح كتابي «عترة » و «الف ليلة وليلة » وطبعهما بحيث تسنى للخدرات الاطلاع عليهما وطبع « مقدمة ابن خلدون » و « مقامات الحريري » وقدمهما لطلاب العلم بشمن يسهل لهم اقتناؤها و وخدم المدارس بتأ ليف كتاب « سلاسل القراءة » وهو ستة اجزاء قد ذاع حتى دخل المدارس في اكثر جهات المعمور لانة لم ينسج عَلَى منواله كتاب مهل الثناول على الطلاب و وخدم السيدات بتأليف «استاذ الطباخين وتذكرة الخواتين » وخدم القوم باهدائهم الى اشرف المادات في تاليفه كتاب « المعادات » و خدم الحامين والاطباء وغيره « بالمفكرة » التي يصدرها سنوياً من المطبعة الادبية و وخدم مجبي الرياضة برواية « سعيد وسعدى » سف سن الصبوة وكذلك بكتاب « نزهة الخواطر » و وخدم مجبي الرياضة برواية « سعيد وسعدى » سف سن الصبوة وكذلك بكتاب « نزهة الخواطر » و وخدم مجبي الرياضة برواية والسفن والاماكن التي ورد ذكرها في اخبار اللسان » وهو قاموس هجائي يحتوي عَلَى اسعاء القواد والسفن والاماكن التي ورد ذكرها في اخبار



يلع لوس الملبة الادية وجريدة لسان المال : (١) دائرة الخيليد (٢) الادارة (٢) دائرة صف الحروف (٤) الافتنال التجارية

الحرب سنة ١٩٠٤ بين روسيا واليابان · وخدم التاجر والبائع وانشيخ والشاب والعجوز والصبية بالروزنامة السورية التي اصدرها في سنة ١٨٦٨ اي في سنة انشائه المطبعة · فصادفت اقبال جميع الناطقين بالضاد وهي ثاني روزنامة عربية ظهرت في المعمور · وخدم الدولة والوطن بجريدته « لسان الحال» ومجلته « المشكاة »

وفي سنة ١٨٩٨ زار امبراطور المانيا انحاء سورية وفلسطين فأمَّ ركبه بصفة رسمية وكتب رحلته في رسائل متواصلة برقية و بريدية نشرت تباعًا في جريدة لسان الحال ثم طبعها في كتاب على حدة وفي سنة ١٩١١ اعتراه مرض تصلُّب الشريانات فاضطران يعتزل معترك العمل وفاعتمد في ادارته الواسعة الاطراف نجله الوحيد رامز سركيس فقام بادارة المطبعة قيام الاب من حيث ضبطها وانتظام اعالها حتى صح قول القائلين « ان هذا الشبل من ذاك الاسد »

ذكرنا ترجمة حياته على اننالم نذكر شيئًا عن صفاته التي اتفقت الكلة على الثناء عليه واعتباره و فقد جمع بين اللطف والذكاء والغيرة والنشاط والحزم وله اصطلاح في الكتابة يعرفه عدد كثير من الكتبة والادباء ومن محسَّتات كتاباته ان القارئ لا يملُّ منها بل انه يتبع قراءتها مهما كانت كبيرة حتى النهاية و اذ لا بد من ادخال بعض الاستعارات والامثال التي تزيد كتاباته فكاهة وعجبًا وكتاباته الاصلاحية والاجتماعية والفكاهية في لمان الحال على سلامة ذوقه في التحبير والانشاء واختياره الامور بدقائقها ومعالجته الداء بدواء ناجع وله صدة سرعة الخاطر نوادر مستغربة يحوي صدره لكثير من النكات والنوادر والاشعار

وخليل مركيس كريم الاخلاق واسع الصدر هني في معيشته مع عائلته واصحابه قدير وجسور على العمل و كثيراً ما شاهدناه في ييته كالولد الصغير وفي ادارة اعماله الواسعة كالقائد عند هجوم العدو على جيشه قلت له مرة « لماذا هذه الحدة ؟ »فاجاب : « الاعمال لا نقوم الا بالحدة » زاره صديق يوماً فصادف ورود طابعة جديدة اليه فرآه يفكفكها فسأله صديقه : «ولماذا النعب ولا أرى في الآلة مايستوجب ذلك ؟ » وفاجاب : « من رئيسياتي ان كل آلة مهما كان نوعها لا بد كل من فكها و تركيبها قبل تشغيلها حتى اذا توفقت يوماً اقدر ان اصلح الخلل في الحال »

و يمكننا أن نقول بكل حرية أن صاحب الترجمة خير من ضبط أدارة العمل وعلم كيف يستفيد منها و يغيد بدليل نقدمه في الاعال وانتشار حركة أعاله ويذكره المتعاملون معه واصدة أوه بكل خير وهم شديد و الاحتفاظ بصداقته لانه صادق وحر لايصاحب احداً لمأرب خاص ومن أجمل ما عُرف فيه المحافظة على الصداقة في الحالين لين وشدة والسراء والضراء والميل الى عمل الخير على يقين لا على رغبة في الشهرة وهو سليم النية طيب السريرة وعلى الجملة فسوريا تبتسم فرحاً بان يمكون من ابنائها وطني فاضل كليل صركيس خدم الوطن والبلاد خدمة يسطرها له التاريخ جيلاً

بعد جيل ونجعل مسك الختام هذه الأبيات التي نظمها الياس حنيكاتي عندما أنع عَلَى صاحب الترجمة بالوسام المجيدي الثالث في سنة ١٨٩٧ والحنتما بتاريخ هجري لسنة ١٣١٧ وهي :
عليلنا سركيس غرُّ مآثرِ ومكارم موروثة عن وارثِ شهم وقل من عرق شمائلاً وتراهُ عند الوعد ليس بناكثِ الحلاصة في حبّ دولتنا العليَّ سسسة ظاهر لم يغتقر لمباحثِ العلامة في حبّ دولتنا العليَّ أَرْخ عليه بالوسام الثالثِ لما رأت منه الوقاء تعطفت أرْخ عليه بالوسام الثالثِ

-- ( 1 0 »-



# ﴿ الله كتور فارس نمر ﴾ المقطف » في بيروت والقاهرة وجريدة « المقطم » في القاهرة وحريدة « المقطم » في القاهرة وحريدة « السودان»في الخرطوم

هو فارس بن نمر بن فارس ابي ناعسه وُلد في بلدة «حاصبيا» من اعمال ولاية سوريا في ٦ كانون الثاني سنة ١٨٥٦ و بعد خمس سنين من ولادته حدثت المذابح المائلة في سوريا المعروفة بسنة ستين وكانت حاصبيا احدى النواحي التي عمنها تلك المصائب فقتل ابو صاحب الترجمة اوانثغر و فحملتهُ أُمهُ مع أُخيه تقولا وأُخته مريم الى مدينة بيروت حيث انخذتها سكناً لها ولما بلغ منتصف السادسة وضعته المرحومة والدته في المدرسة الانكايزية لتعلم مبادى العلوم اللازمة لمن كان في سنه وفي نهاية السنة الاولى رُفع الى منبر في الاحتفال السنوي فلفظ خطبة ادهش بها السامعين وقد ثنباً بعضهم بانه سيكون اوال خطيب في الشرق

وسية اواخر سنة ١٨٦٣ ذهبت به والدته الى القدس الشريف وأدخل هناك الى « المدرسة الصهيونية الانكليزية والجرمانية ومبادى الصهيونية الانكليزية والجرمانية ومبادى التاريخ والحساب ، ثم عاد الى بيروت ودخل في اواخر سنة ١٨٦٨ مدرسة «عبيه» في لبنان وفيها تلى مبادئ الصرف والنحو ولم يقم في تلك المدرسة اكثر من اربعة النهر قتركها وسافر الى عاصبيا مسقط رأسه حيث مرض مرضا ثقيلاً بالحى ، وبعد سنة جاء بيروت حيث كانت أمة قد عادت اليها واستخدم في مخزن تجاري مدة ثم تركه طامعاً بتما العلوم العالية ، فدخل « المدرسة الكلية السورية» وجعد شمس البر »الشهيرة في بيروت وله فيها الخطب الرنانة والمباحث الجليلة ولم تمنعه وفرة دروسه عن خدمتها وتوطيد اركانها وكان ايضاً وهو في حين تعلمه في المدرسة المذكورة يدرس وقتاً في مدرسة البنات البروسية العالية ، وكان يصرف ما بسرقة من اوقاته المدرسية في ترجمة الكتب الدينية والتاريخية والعلية وقد طبعت في « النشرة الاسبوعية »

و بعد ان انتهى من دروسه القانونية نال الشهادة البكلورية سنة ١٨٧٤ وعين معاونًا للدكتور قالديك في المرصد الفلكي في بيروت ومعلماً لعلمي الجبر والهيئة في المدرسة الكلية وكان يعلم ابضًا الماغة الانكليزية في المدرسة البطريركية للروم الكاثوليك وفي عام ١٨٧٥ ترج كتاب «الظواهر الجوية »للاستاذ لومس الامركاني وطبع الكتاب في مطبعة الامركان في بيروت ، ثم انشأ في عام ١٨٧٦ بالشركة مع يعقوب صرُّوف مجلة «المقتطف»التي اكتسبت شهرة عظمى وثبنت على خطة واحدة حتى اليوم ، ثم عين مدرسًا للعربية وآدابها والملاتينية في نفس المدرسة الكلية و بعد ذلك مدرسًا للرياضيات العليا والهيئة والظواهو الجوية

وفي عام ١٨٨٢ أَنشاً مع جماعة من اهل الفضل كالدكتور كرنيليوس قنديك والدحكتور يعقوب صرُّوف والدكتور بشاره زلزل وجرجي بك زيدان وغيره «المجمع العلمي الشرقي» سيف بيروت وقد افتحة بخطاب نفيس في «علم الهيئة القديم والحديث » طبع في المقتطف وفي كتاب اعال المجمع المذكور

وفي عام ١٨٨٣ عين مديراً لمرصد الفلكي والمتيورولوجي اذكار قداستعنى الدكتور فانديك وبقي عام ١٨٨٣ عين مديراً لمرصد الفلكي والمتيورولوجي اذكار المالديار المصرية وذلك فانديك وبقي عام ١٨٨٤ وفي سنة ١٨٨٥ نقلت مجلة المقتطف الى مصر وصارت تصدر في القاهرة وكان لما بلغ كبرا مصر وعلما ها الاعلام خبر التصميم عَلَى نقل ادارة المقتطف الى وادي النيل مرواً عظيماً وفكتب كل من الوزيرين الخطيرين شريف باشا ورياض باشا يرحبان به وهاك ما كتبة رياض باشا بعد الدبياجة :

«أخبرتُ أنكم عزمتم عَلَى نقل جريدتكم الفرّاء الى الديار المصرية و فسر أن ذلك لما تحويه من الفوائد الجليلة والنفع الدائم لكل بلاد ر فعت راية علومكم فيها وقد اغتنمتُ هذه الفرصة لا بدي بها نصيحتي لا بناء هذا القطر بمطالعتها واجتناء فوائدها و فان للقنطف عندي منزلة رفيعة وقد ولمت بمطالعته منذ صدوره الى اليوم و فوجدت فوائده انزايد وقيمته تعلو في عيون عقلاء القوم وكبرائهم ولطالما عددته جليسا انيسا ايام الفراغ والاعتزال وندياً فريداً لا تنفد جعبة اخباره ولا تنتهي جدد فرائده سواء كان في العم والفلسفة أو في الصناعة والزراعة التي عثرت فيها على فوائد لا نثمن هذا علاوة على ما فيه من المباحث الآيلة الى تهذيب العقول وجلاء الاذهان وتفكيه القراء فلذلك نترجب مصر بالمقتطف الاغر وعله عمل الكرام الذين اشتهر فضاهم وعمت فواضلهم وباض

### وهذا ماكتبة محمد شريف باشا:

«ان الذين خبروا حال العالم واستقصوا سنن الهيئة الاجتماعية واستقروا اسباب ترقية البلدان واوثق واتساع نطاق الحضارة في كل مكان اجمعوا على ان العلم اعظم ركن في بناء التمدُّن والمعارف واوثق رباط لحفظ الامم وتعزيز شأنها و ولذلك عظمت قيمة العلماء عند ارباب العقول واعتبرت الوسائط التي من شأنها بث العلوم وتعميم المعارف في البلدان و ولما كان المقتطف خير ذريعة لنشر المعارف ببن الملكمين بالعربية فلا عجب اذا نال ما نال من رفعة المقام في اعتبار الخاصة والعامة معاً وقد بلغني في هذه الاثناء خبر نقله الى القطر المصري بعد ما خبرته وخبرت معارفكم زمانًا واسخصنت أن في هذه الاثناء خبر نقله الى القوائد التي لا تستغني عنها البلاد و ولا ريب عندي ان عقله مصر ونبها الا لايغفلون عن تعميم فوائده ولا يتقاعدون عن السعي لنشر علومه بينهم و لاسيا وقد علوا ان انارة الاذهان وثقيف العقول اقوى واسطة لحفظ الامة وشد عرى اتحادها »

### محمد شريف

و بعد مضي سنتين من وجود صاحب الترجمة في القاهرة انشآ بمعاضدة بعض اصدقائه «جمعية الاعتدال » في مصر وذلك في عام ١٨٨٩ ثم انتخب عضواً لمجمع بريطانيا الفلسني، وسنة ١٨٨٩ أن انتخب عضواً لمجمع بريطانيا الفلسني، وسنة ١٨٨٩ انشأ مع زميليه الدكتور يعقوب صرُّوف وشاهين بك مكاريوس جريدة المقطم التي نالت الشهرة العظيمة في الشرق والغرب، وأُهدي الى صاحب الترجمة اوانئذ من جلالة اوسكار ملك اسوج ونروج بصفة كونه رئيس الموثمر الشرقي « وسام المعارف الذهبي » مكافأة له عَلَى خدمائه الجليلة المديدة في تعزيز المعارف ونشر العلوم، وهاك نص ما كتبه اليه معتمد الدولة الاسوجية في مصر؛ «حضرة الفاضل الاديب فارس افندي نمر حفظهُ الله

«معاوم لجنابكم ما نحن عليه من حب ار باب المعارف ومساعدتهم بما تحتمله القدرة رغبة مي

تشيط الهم واعلاء كماة الادب وقد رأينا من آثار كم العلمية على تنوع مواضيعها ما نقصر عنه عبارات البلغاء لو عمدوا الى بيانه و فلذلك طلبنا الى جلالة مولانا الملك اوسكار بلسان الرجاء ان ينظر الى جنابكم بعين لا ترك منه غير عضو من جسم الهيئة العلمية وقوم الطلب موقع القبول اذ أنعمت الحضرة الملكية على الجناب بوسام ذهبي (ميداليا) لا يحمله الارجال الفنون والصناعات العالية وسنقدم الى مصر به عاقر يب فيزدان بصدر الجناب لا زال في المجالس صدراً وفي المطالع بدراً والسلام عليه ورحمة الله سمراً وفي المطالع بدراً والسلام عليه ورحمة الله سمراً وفي المطالع بدراً

قنصل دولتي اسوج ونروج العام ووكيلها السيامي بمصر

وفي ١٨ تموز من عام ١٨٨٨ اقترن بكريمة قنصل الانكايز سابقاً في الاسكندرية فسافرا الى سوريا لصرف صيف تلك السنة في لبنان وفي اواخر الصيف عاد الى مصر وفي شهر تموز عام ١٨٩٠ نال رتبة دكتور في الفلسفة من مدرسة نيو بورك الجامعة ومن ثم زار عواسم اوربا في السنة نفسها وجاء لوندرا واجتمع بكبار السياسيين فيها ونشرت جرائدها الشيء الكثير عنة وعن آرائه ثم زار اوروبا مراراً وذهب سنة ١٩٠٠ لزيارة معرض باريس وفي سنة ١٩٠٣ انشأ جريدة «السودان» باللغتين العربية والانكليزية في مدينة الخرطوم وهي ذات ست صفحات كبيرة تبعث سف جميع الشود والتي تعود بالنفع عَلَى البلاد السودانية لاسبا الزراعة والقبارة

وله في خلال السنين الطويلة التي صرفها ما بين التعليم والعمل بالعلوم خطب كثيرة طبع قليلها وبالاختصار ان شهرته تغني عن كثرة الاطناب به ومعارفة المدروفة عندالخاصة والعامة تشهد له بعلو المنزلة في عالم الفضل والفوائد السميمة التي بذلها للبعيد والقريب حملت جماعير العلماء والفضلاء عَلَى الاعتراف له بالسبق في مضهار العلم والادب ولا يقو السامع لكلامه والقارى المقالاته عَلَى النكران وقد قال اللورد كتشنر باشامه تمد بريطانيا العظمى في مصر اذ سمعه ذات مراة يوضح خطابًا انكليزيًا للجنرال «سمت » في احدى الجلسات في مصر « ان الدكتور نمركله عقل» وقال غيره أو ان عبارته العربية افصح من عبارة الخطاب الانكليزية » وهو يحسن الانكليزية عمل عدا لذات متعددة اوروبية

وكان قبل اعلان الدستور في الدولة العثمانية لايستطيع الرجوع الى وطنه . فجاء بيروت سنة المدار بعد غيايه عنها ستا وعشرين سنة ، فاحتفل العلماء والاصدقاء بقدومه واقامت المدرسة الكلية السورية حفلة خاصة في ناديها اكراماً لهذا الزائر الذسب تعلّم وعلّم فيها ، وكنا حيننذ في جملة المدعوين وقد سمعناه يخطب بفصاحته المشهورة التي أنجب بهاكل الحاضرين ، وهو الآن ابلغ كاتب سيامي في الشرق وافصح خطيب عربي بشهادة الذين عرفوه واختبروه ، ومنذ انشاعبر بدة

«المقطم» انقطع الى تحريرها مع مشاركة في تحرير مجلة «المقتطف» عند سنوح الفرص • فنال المقطم مركزاً عالياً بين الصحف السياسية عموماً والعربية خصوصاً بقوة برهانه وغزارة مادته وحرية مبادئه • وتعد هذه الجريدة ترجمان افكار صاحب الترجمة ولسان حاله • وقد انفق عمره بين المحابر والاقلام وسعى كثيراً في ترقية احوال الشعب العثاني وتنبيه افكاره الى المطالبة بالحرية وكسر قيود استبداد الحكام الظالمين • وترجم معزميله الدكتور يعقوب صروف كتاب «سير الابطال والعظاء» وكتاب « مشاهير العلماء » وغيرها

ُ الى هنا انتهى ما امكننا الوقوف عليه من اخبار صاحب الترجمة سوال كان بما نقله الينا الرواة الموثوق بهم او بما اقتطفناه من كتاب« مرآة العصر »

### -« \ \ \ »=



مطران بيروت للروم الارثودكس

وأَحد منشئي جريدة «الهدية » لجعية التعليم المسيمي

هو جرجي بن اسبر يدون بن نقولا بن مسرّه مسرّه ووالدته حنه بنت ميخائيل بن عطاالله المهايق ابصر نور الوجود في الثامن عشر من شهر آب سنة ١٨٥٨ (١) في مدينة اللاذقية و فتعلم في مطلع حداثته في احد مكاتبها البيتية مبادئ القراءة العربية وعند ما ترعرع ادخاه ابواه المدرسة الارثوذكسية التي انشأها في ذاك العهد السيد ملاتيوس دوماني مطران اللاذقية و فتلتى فيها اللغة العربية على الاستاذين جبران نقولا جباره (السيد غريغور يوس جباره مطران حماه الحالي) وشاكر شقير وألم باللغتين الميونائية والتركية وكان منذ نعومة اظفاره مولعاً بمطالعة الكتب الدينية والتراتيل الكنسية بما حمل صاحب المدرسة على ان ينظمه في سلك الكهنوت فرقاه في ه كانون الاول ١٨٧٣ الى درجة الرهبنة وابدل اسمه الاصلي المتعارف «جرجي» بجراسيموس وكان في الاول ١٨٧٣ الى درجة الرهبنة وابدل اسمه الاصلي المتعارف «جرجي» بجراسيموس وكان في الله مثال الاجتهاد الروحي والادبي ولما رأى راعي الابرشية نشاطة وامانته ارسله على نفقته الى كلية «خالكي» اللاهوئية التابعة للبطريركية المسكونية في القسطنطينية وأمانته ارسله على نفقته الى كلية «خالكي» اللاهوئية التابعة للبطريركية المسكونية في القسطنطينية وفي سنة ١٨٧٩ هزون الشوق الى مسقط رأسه لمشاهدة اهله واخوانه و ترويح النفس من عناء وفي سنة ١٨٧٩ هزون والدوق الى مسقط رأسه لمشاهدة اهله واخوانه و ترويح النفس من عناء

 <sup>(</sup>١) ورد في كتاب ( روض المسرّة » انه وُلد في سنة ١٨٥٩ غير اننا بعد التحرّي رجح لنا أن ولادته كانت في السنة التي ذكرناها



المطران جراسيموس مسرَّه

الدرس • فما وصله عنى سامه معلمه شماساً انجيلياً وذلك في ٦ آب من السنة المذكورة فكان هذا الترقي باعثاً لنشاطه واقدامه • ثم قفل راجعاً الى مدرسته حبث أثم علومه ونال قصب السبق على افرانه باحرازه شهادة قانونية موقعة من رئيس المدرسة ومصدقاً عليها مر يواكيم الثالث البطريرك المسكوني المنتقل الى رحمته تعالى من عهد قريب • وذلك في سنة ١٨٨٢ وهي او ال شهادة حازعليها احد ابناء سورية فحواته لقب « دكتور » في اللاهوت • ثم عاد الى اللاذقية حيث اقام مي خدمة كنيستها مدة سنتين يدرس في غضونهما اللغة اليونانية والموسيقى فضلاً عن الوعظ والارشاد •

فاتصل امره مسمعي السبد اباروثاوس البطريرك الانطاكي سف دمشق فاستدعاه اليه وأناط به ادارة القلم اليوناني وغف صاحب الترجمة في ١٥ آب سنة ١٨٨٤ الى مركزه الجديد الذي لم يتربع فيه احد قبله من السور بين في مدة البطاركة الانطاكيين الذين كانوا الى ذلك العهد من اليونان الاصليين فوفى وظيفته حقها فضلاً عن توليه في ساعات الفراغ تدريس اللغة اليونانية وموسيقاها في المدرسة الارثوذكسية الدمشقية

وفي اواسط منة ١٨٨٧ باشر في دمشق بنآه منارة في صحن الكنيسة المركية لتعليق جرس كبير كان أهدي اليه من عهد بعيد ولم يكن له قبة ليعلق فيها وقد شارف ذلك البنآء بنفسه مدة سنة كاملة و بعد وفاة البطريوك ايارو ثاوس الموما اليه تضاربت الآراء واختلفت الاهواء على من يخلفه واخذ المترج ببين لجاعة الاكليوس والشعب شدة احتياج الملة الى حبر من احبار الكرمي الانطاكي خبير بحاجاتها ومتفان في تحقيق رغائبها وأراد به سيادة معلمه المطران ملاتيوس دوماني مشيراً من طرف خنى الى محاسن صفاته وجليل مناقبه

فكان ان عاكست الظروف فاصاب الانتخاب السيد جراسيموس احد مطارنة الكرمي الاورشليمي و فامتعض من هذا الامر وخصوصاً بما كان يسمعه من اغلب الشعب و بعض رجال الكهنوت من ان المطارنة الوطنيين لا يصلحون ولا يجوز لهم ان يكونوا بطاركة و فعول على ازالة الكهنوت من ان المطارنة الوطنيين لا يصلحون ولا يجوز لهم ان يكونوا بطاركة وهي في اوائل نشأ تها اللك الاوهام من عقولهم وكان اول ما نشره على صفحات جريدة «الهدية» وهي في اوائل نشأ تها نبذة تاريخية عنوانها «سلسلة البطاركة الانطاكيين» وتطرق منها الى المناظرات الدينية بينه وبين اسحاب جريدة «البشير» حتى حمل «جمعية التعليم السبعي» صاحبة تلك الجريدة على ان تصدرها اسبوعية بعد ان كانت تصدرها شهرية وقد اقام له البطريرك الانطاكي حفلة خاصة في الكنيسة المريجة وساه فيها « واعظاً للكرمي الانطاكي »

على ان المترجم لم يكتف بما كان يحرره في «الهدية» بل اخذ في تعريب وتاليف الكتب الدينية وترجم اولاً عن اليونائية رسالة السيد الجانيوس البلغاري «البينات الجلية» ثم الفكتاب «الانوار في الاسرار »وغيرها ولما ذاع صيته وطارت شهرته دعاه الشعب الاسكندري لرعايته وخدمة كنيسته وارتاح الى هذه الدعوة لان الشعب الاسكندري كان في مقدمة الشعوب التي خطبت وده وقد رت قدره وقد رغب البطريرك الانطاكي ان يكافئه على خدمه المبرورة قبل مبارحته دمشق فسامه في ٢١ من تشرين الثاني سنة ١٨٨٨ كاهنا فارشمندريتا وقد شيع من اهالي الشام كما استقبل من الاسكندر بين بمجالي الاحتقاء والتكريم وهناك تولى خدمة الشعب والكنيسة بهمة لم يعترها ملل حتى ترطبت الالسنة باطرائه والثناء عليه

وفي ٢٨ حزيران سنة ١٨٨٩ انشخبهُ المجمع الانطاكي مطرانًا لابرشية حلب غيرانهُ لاسباب منه



رسوم تمم من الابنيَّ التي شيدها المطراق جواسيموس مسرَّة في دير![هديس جرجس بسوق المعرب

صحية لم يستطع الاذعان لدعوته • فلبث في القطر المصري نحو ١٤ سنة مواظبًا على الخدم الدينيسة والتأليف والوعظ والارشاد • ومن حميد مساعيه في القاهرة تاسيسة «الجمعية الخيرية الارثوذ كسية» التي لا تزال الى يومنا هذا معترفة بجميل مآتيه السابقة

وفي عام ١٩٠٠ عبر الجمامات المعدنية في اوروبا استشفاء بما ألم بعنلى اثر موض الحي (التيفوئيد) وهناك زار معرض باريس وتمرّف الى كبار رجالها و بعد إبلاله قصد سويسرا ثم التقل الى ابطاليا فتفقد معالمها ومعاهدها ولا سيا قصر الفاتيكان وآثار رومة الشهيرة وحظي بشرف الثول امام قداسة الحبر الاعظم لاون الثالث عشر فاكرم وفادته ونال من لدنه وساما فحريا و بعد عودته الى الاسكندرية رأى ان المجمع الانطاكي اعاد انتخابه مرة ثانية استفاً لا يرشية حلب فلم يجد سيادته بد المناوضة من اجابة طلبه عبر ان الاطباء لم يرخصوا له لاسباب صحية ايضا و يبناهو والمجمع في هذه المفاوضة واذ رزئت ابرشية بيروت بمطرائها السيد غفر ثيل شائيلا فحامت افكار البيروتيين على طلب صاحب الترجمة غير ان فريقاً منهم ظن ان لا برشية حلب شأنًا في هذا الانتخاب فاخذ يماكس ويحتج على الترجمة غير ان فريقاً منهم ظن ان لا برشية حلب شأنًا في هذا الانتخاب فاخذ يماكس ويحتج على وغيرها فانقلبت المناظرة الى المهاترة وكاد الامر يفضي بهما الى سوء المغبة

اما المنتخب فكان لا ببدسيه ولا يعيد بالنظر لما رآم من حراجة الموقف وخطورته عير اللعناية الالهية الهمت المجمع الانطاكي بعد ردح من الزمن ان يلبي ندآء البيروتيين فقور انتخاب ميادته في يوم الخميس ۲۸ اذار شرقي منه ۱۹۰۲ فقطعت اذ ذاك جهيزة قول كل خطيب وترنحت عواطف البيروتيين من خمرة الحبور وباتوا يهنئوت نفومهم و بعللونها بقرب مشاهدة مطرانهم الجديد و بعد ظهيرة السبت في ١ ايار سنة ١٩٠٢ احتفات اهالي الاسكندرية على اختلاف نحلها بوداع سيادته واهدته ابنا طائفته صليباً مع سلسلة من الذهب الخالص مرصماً بالحجارة الكريمة وقد جرى له استقبال في بيروت نادر المثال وانشده كاتب سيادته الحالي الياس حتيكاتي وهو على ظهر الباخرة البيتين الاكبين :

ياقلبُ وافاك الذي قربهُ مسرة في يزهو بها العمرُ فأطرب بمرأًى خير حبرِ بدا وأعجب ببحرٍ فوقهُ بحرُ

ثم توجه المترجم الى دمشق وبميته وفد من سراة طائفته و بعد الاحتفال الشائق بسيامنه مطراناً بوضع بد البطر يرك ملاتيوس الثاني عاد الى بيروت عَلَى قطار خاص وقد أقيمت له الزينات الباهرة في كل محطة وكانت بيروت لابسة حلة من الازهار والانوار لم نقع العين عَلَى اجمل منها ولو شئنا أن نأتي عَلَى وصف حفلة استقباله وتعدد ما أنشد من النشائد وتُني من الخطب والقصائد سيف شئنة ومدحه لضاق بنا المقام ومن اراد الوقوف على ذلك فعلية بكتاب « روض المسرة »المشهور •



ومراها والاستنبة الني شيدما الملوان جرأسيوس مسرة في بيون

اما مآتيه ومساعيه الخيرية في بيروت منذ تبوأ كرمي ابرشيتها فعي عديدة: اهمها ترميم كنيسة القديس جاورجيوس الكاندرائية وانشاء سوق لها مو لفة من ست دور وثلاثة واربعين مخزناً . ثم تجديد دار المطرانية على ابدع طرز بما جعلها في مقدمة جميع الدور المطرانية في الشرق ، وانشاء مستشفى فيم في محلة «الغابة» بدلاً من المستشفى القديم الكائن على طريق النهر ، ومباشرته «مدرسة السلام »التي أثم منها بناء المطابق السفلي ، وتجديد كنيسة «مار ديمتريوس » وتنظيم مقبرتها وغير ذلك ، وفي قرية «سوق المغرب» التابعة لولايته الروحية جداً د بناء كنيسة دير القديس جورجيوس وانشأ لها اوقاقاً مهمة اشهرها نزل « نزهة لبنان » على رابية مرتفعة من اجمل المواقع ، وتذكاراً لترميم يبعة القديس جرجس وانشاء سوقها في بيروت صار نقش هذا التاريخ فوق باب الكنيسة المذكرة :

لبيعة مار جرجس شيد سوق وابنية على ركن موطة فقل مع راقم التاريخ دامت بسعي جراسموس الدهر تشهد

واما ماكان من مآثره الاديبة والعلمية فانة ترجم رسالة «البينات الجلية» و «منشور المجمع القسطنطيني » من اليوناني الى العربي، ونقل كتاب «اسحق الكندي » من اللغة العربية الى اليونانية ، ونشر كتاب «الانوار في الاسرار »وكتاب «تاريخ الانشقاق »وكتاب «التبييكون» و هخدمة القداس» لرئيس الكهنة والكلهن والشماس ، ومن مآثره المبروة انة عز رفو ونالجميات الخيرية في ابرشيته ومد يد المساعدة للشاريع العمومية سيف الوطن ورتب احوال الديوان الاسقفي ونظمه وزاد في ربع الاوقاف ، وبما يذكر عنه انه عند ما احتقل المسلمون باقامة تذكار للذين ذهبوا ضحايا الفنابل الايطائية في ٢٤ شباط سنة ١٩١٢ ذهب بنفسه الى مقبرة «الباشورة » الاسلامية ووزع الصدقات السخية على عائلات القتلى في الحادثة المذكورة ، وسيف ٢٥ شباط ١٩١٣ وراع منشوراً على عموم ابناء الوطن فروت عنه مجلة «المشرق » للا باء اليسوعيين ما يأتي :

«هو منشور لسيادة جراسيموس مسر"ة مطران بيروت عَلَى الروم الارثوذكس بدعو فيه المحسنين من كل الطوائف الى مساعدة عبال الجنود الابطال الذين "قتاوا في ساحة الحرب البلقانية وهي مر"ة ثانية اسفى سيادته شكر العموم لاريحيته في تخفيف بلايا الاهلين الذين ضحوا اولاده سيف سيل الوطن »

وقد برهن صاحب الترجمة عن هذا القولــــ بالعمل فكان في مقدمة الذين قاموا بالواجب الوطني وأدى لعائلة كل عثماني مات في ساحة الحرب مبلغًا من المال · ولذلك فانه جدير بما ناله من علائم الشرف وهي : وسام « المجيدي الاول » ووسام « الليافة » الذهبي من الدولة العثمانية ووسام



المعلوان جراسيموس مسر. ( أُحديث رسيم أخذ الأرهو منقلد أوسمة الشرف )

«جمعية فلسطين» الذهبي من روسيا وهو من اكثر الاحبار الشرقيين لطفاً واوفرهم إحسانًا واشدُّم تأنقاً في معيشته واعظمهم إقداماً على الاعبال الكبيرة ويقرن القول بالفعل و ببذل الدينار في سبيل اعانة البائس و يأخذ بناصر المظلومين لدى الحكام و يعامل الفقير من بني ملته كالغني وكتاباته كلها التي نشرها إما دينية وإما جدلية و الآانه بعد عهد اسقفيته انصرف بحكليته عن التأليف الى سياسة الرعية وتوثيق عرى الوئام والوفاق بين جميع العناصر . يخطب على المنابر وسيف جميع المجالس بوجوب الالفة وضرورة الاتحاد و فاكتسب مجبة الرفيع والوضيع والقريب والبعيد حتى اصبح ناديه من الصباح الى المساء توثّمة اصحاب المصالح من كل طبقة ورتبة على المختلف الاديان والطوائف

### -« **1 V** »--

### 🤏 سليم عباس الشلفون 🤻

المحرر في جرائد « ثمرات الفنون » و « التقدم » و « بيروت » و « المحبة » و « المصباح » و « لسان الحال » ببيروت وجرائد « العصر الجديد » و « المحروسة » في الاسكندرية و « البرهان »و « البيان » و « مرآة الشرق » في القاهرة

هو سليم بن عباس الشلفون وامة ورده حاتم ولد في شهر نيسان ١٨٥٣ في بيروت ولما بلغ الثامنة من عمره ادخله ابواه المدرسة اليسوعية حيث احكم أصول اللغتين المربية والفرنسية وشيئاً من الايطالية وفي السنة الرابعة عشرة ترك تلك المدرسة ولازم العلاَّمة الشيخ ابرهيم اليازجي مدة خسة اعوام متوالية حتى برع في اللغة المربية نثراً ونظاً وكان في اثناء ذلك يتردد على ادارة مجلة «النجاح »لنسبيه يوسف الشلفون فتعلم صف الحروف ومن ذلك الحين نزعت به نفسة الى فن العيمانية التي خدمها الى آخر ايامه ولما أنشئت جريدة «ثمرات الفنون » سنة ١٨٧٥ انتظم في سلك عرريها فلبث فيها مدة اربع سنوات وكان في الوقت نفسه ينشئ بعض الفصول في جريدة «التقدم» وراً ى صديقاه سليم نقاش واديب اسحق فرط ادبه فأوعزا اليه ان يسافر الى الاسكندرية الماعد بهما في تحرير صحيفتي « العصر الجديد » و «المحروسة » فباشر معهما سنة ١٨٨٠ بتحرير الجريدة الاولى التي لم يطل أمد حياتها وقد خلَّف فيها المقالات الادبية والتاريخية والسياسية نما يشهد له بطول الباع وغزارة المادة مم أنتقل منها الى «المحروسة» فتولاها مدة سنتين حتى احتجبت بظهور الفتنة العرابية المشهورة وقد تعرف حينئذ بكثير من علماء مصر لا سيا السيد جمال الدين بظهور الفتنة العرابية المشهورة وقد تعرف حينئذ بكثير من علماء مصر لا سيا السيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده وابرهيم بك اللقاني وعبدالله نديم وغيره فآدرك لديهم منزلة رفيعة الافغاني والشيخ عمد عبده وابرهيم بك اللقاني وعبدالله نديم وغيره فآدرك لديهم منزلة رفيعة والمناه وغيره فأدرك لديهم منزلة رفيعة والمناه والمناه المناه وعيره فأدرك لديهم منزلة رفيعة والمناه وا



سليم عباس الشلفون

وانخرط في الجمعيات المصرية وكان من ألم اركان الحزب الوطني القائل بان «مصر للمصر بين» وكان رياض باشاً يتولى وقتئذ رئاسة الوزارة المصرية فأدرك ما الفقيد من المنزلة وما لكتابته من التأثير الكبير والوقع العظيم في نفوس سامعيه وفارئيه . فحصل بينهما المقيم المقعد وصدرت الاوامر بالقبض عليه . ففو من القطر المصرك الى نابولي ونزل ضيفاً مكرماً عند امهاعيل باشا الخديو الاسبق الذي كان يعجب بذكائه ودهائه وغزارة علمه وسعة اطلاعه على المسائل التاريخية والاحوال السياسية

وسافر بعد ذلك الى الاستانة مزوداً بالتوصيات الى حليم باشا الذي كان مرشحاً للاريكة الخديوية فنال فيها التفات اولياء الامور ورجالها العظام · وكان حليم باشا والصدر الاعظم خبر الدين باشا التونسي يحبانه حباً عظيماً ويقدران فضله وعلمه حق قدرها

وإنشاً خير الدين باشا في عاصمة السلطنة قصراً فخما بيف ارض فسيمة اهداء اباها السلطان

ونقش على كل من ابولمه الاربعة تاريخًا كلُّ منهـا بلغة • فصادف التاريخ الذي نظمهُ صاحب الترجمة باللغة الُّمر بية استحسان اللجنة التحكيمية • لانهُ مع ايجازه نضمن حكاية انشاء القصر والهبة السلطانية وفيه اقنباس بدبع من كتاب القرآن. ففضلتهُ اللجنة عَلَى سواه وامر صاحب القصر بنقشهِ فوق،بابه و بعد سكون الاحوال في القطر المصري عاد الى الاسكندرية ولكنهُ لم يلبث ان سافر منهاً الى القاهرة لانه كان يخشى القبض عليه . ثم نال العفو الخديوي فأخذ يحرر في جرائد « البرهان » و « البيان» و « مرآة الشرق » الفصول المدهشة ببلاغتها الى ان قضت عليه الظروف بالعودة الى وطنه ومسقط راسه

ولما انشأ الحاج محمد رشيد الدنا جريدة « بيروت » عام ١٨٨٦ قولى صاحب الترجمة تحريرها مدة ١٨ سنة · وانتقل منها الى تحرير جريدة « الحبة » فصحيفة « المصباح» فجريدة « اسان الحال» التي لبث فيها تسعة اعوام وقضي عليه وهو قائم في خدمتها. وحلَّت وفاتهُ في ٩ كانون الثاني ١٩١٢ وفي اليوم التابع شُيعت جنازتهُ بالاحنفال اللائق. وقد أُبنهُ في مضجِعه الاخير الشيخ اسكمندر العازار ويوسف خطار غانم بما تستحقة منزلته الادبية وخدمته للصحافة العربية مدة اربعين سنة ٠ ومن لطيف شعره ما نظمهُ في تهنئة خليل سركيس ببلوغ جريدة « لسان الحال » العيد الفضي لتأسسها قال:

> أحيك ُ الشعر من منسوج فكري وانسج برده نسجاً قشيباً واسك كل قافية بيسر تركت الشعر قبل الآئب لكن اديب' فاضل' فطن ' نجيب' مآثره الكثبرة ليس تحصى لقد أنشا لسان الحال حتى ففيمه كلأ فائدتم ونصح أفاد به وأحيا كل صاد ففى يوبيله الغضى فمخر<sup>ة</sup> عسى الذهبيُّ ان بأتي عليهِ

بالفاظ عذاب كالزلال وانظم عقده نظم اللآلي لأمدح فيب محمود الخصال بمدح خليلنا يحلو مقالى فريد" في الفعال وسيف المثال واين العدُّ من حصر الرمال افاد بنشره كل الاهالي وفيم كل إنصاف المقال بمورده الشهي العذب الوصال وارث الفخر صعب في المنال وكل الحاضرين بحسن حال



### ﴿ رشيد الشرتوني ﴾

الهرّر في جريدة «البشير» منستة ١٨٩١ ألى ١٩٠٦

(ويراعة ُ نجمت بفقد وحيدها كالام قد ُ نجمت بفقد وحيد ) (كلُّ المصائب هينات عندها الأَ المصيبة بالامام ِ رشيد ِ)

هو شقيق العلاَّمة الكبير والجهبذ الشهير الشيخ سعيد الشرتوني الذي رفع لواء الفصاحة والبيان بتآليفه الكثيرة ، والد صاحب الترجمة سنة ١٨٦٤ في بلدة «شرتون » من اعال جبل لبنان وأبوه عبدالله بن ميخائيل بن الياس ابن الخورسيك شاهين الرامي ، وقد غلبت عليه وعلى اخيه النسبة الى بلدتهما شرتون فعرقا بها بدلاً من كنيتهما «الرامي »الاصلية

تلفى اللغات العربية والسريانية والفرنسية مع مبادىء العلوم فيمدرسة «مار عبدا هرهريًا » المنسوبة لعائلة بني آصاف في قضاء كسروان • فكان آية سينح الذكاء والاجتهاد بين اقرانه •



سعيد الشرتوني

احد اعلام اللغة العربية ومنشىء المقالات المعتبرة في « البشير» و « المشرق و « المصباح » في بيروت ومجلة « المقتطف في القاهرة

ثم درً س حيناً في مدرسة « عين تراز » للروم الكاثوليك ومدرسة « عين طورا » للآباه العازر بين وبعد ذلك انقطع لخدمة العلم والصحافة عند اليسوعيين في بيروت • فلبث بعر س الآداب العربية في كليتهم ٣٣ سنة ويجر ر في جر بدتهم « البشير » ٥ اسنة متوالية • وقد تخرَّ جت عَلَى بده حينذاك فئة كبر عن الشبيبة التي اخذت عنه ونهجت منهجه في طلاوة الانشاء وتحدي الدوق في العبارة • وكنا ثود فذكر بعض تلامذته الذين نبغوا في المعارف لولا كثرة عدده • وكان «البشير » في عهده من أرقى العربية في السلطنة العثمانية ومن اكثرها جرأة وابلغها كتابة • وفي ٢٤

إيلول ١٩٠٦ ذهب الى القاهرة حيث تولى تدريس اللسان العربي في مدرسة البسوعيين وسيفًـ مدرسة القديس يوسف للطائفة المارونية

وفي صيف السنة التابعة عاد لمشاهدة الاهل والوطن وكارث مت من بالصحة ففاجأً تهُ المنيَّة في ٢٣ تشرين الاول ١٩٠٧ في بيروت • نجرى له مأتم حافل وابنهُ يوسف خطار غانم تأيينًا مبتكراً في بابهِ فاظهر جسامة المصاب به عَلَى العلم والوطن • ثم نقلت جئته الى مسقط راسه ودُفنت بضريح المرحوم والده

وقد عُرف هذا الاستاذ بسلامة السريرة ورقة الاخلاق وجزيل الفضل · فانهُ صرف حياته بين المحابر والكتب واقعاً اتعابه عَلَى المعارف وعيياً لياليه في خدمة الادب كما تشهد بذلك تآليفه العديدة وهي: اولاً « تمرين الطلاً ب في التصريف والاعراب » وهو قسم للتلميذ وقسم للمعلم في ٨ أُجزاء · ثانباً « نهج المراسلة » · ثالثاً « مبادى • العربية » في الصرف والنحو على طريقة مستحدثة في ٣ اجزاء · رابعاً « مفتاح القراءة والخطوالحساب » · خامساً مقالات لغوية وتاريخية نشرها في مجلة « المشرق »

ثم نشر بالطبع مع تصحيح المبارة: أولاً «تاريخ الطائفة المارونية» للبطريرك اسطفات الدويعي. ثانياً «شرح الشرطونية» للدويعي. وابعاً «سلسلة بطاركة الطائفة المارونية» للدويعي ايضًا. خامساً «بعض المجامع المارونية الاقليمة» وغيرها

ونقل الكتب الآتية من اللغة القرنسية الى العربية: 1 « التوفيق بين العلم وسغر التكوين» 

\* « الزنبقة البهية في سيرة موسس الرهبنة اليسوعية » \* « ريحانة الاذهان » في سيرة مار لويس 
غنزاغا ومار استنسلاوس كوستكا • ٤ « مظهر الصلاح » في سيرة القديس النونس رودريكس • 
وهذه الكتب من تأليف الاب ده كويه اليسوعي • ٥ « تاريخ لبنان » للاب مرتين اليسوعي • ٦ « السغر العجب الى بلاد الذهب » للاب ريغو اليسوعي • ٧ « حبيس بحيرة قدس » للاب 
هنري لامنس اليسوعي • ٨ « الرحلة السورية في اميركا المتوسطة والجنوبية » للاب لامنس ايضا • 

\* « علم الفلسفة » للاب طونجورجي اليسوعي ( لم يطبع ) • وعدا ذلك فانة تولى نصحيح بعض الكتب 
في « المطبعة الكاثوليكية » • وقد اعتمد عليه يوسف خطار غانم في مراجعة ما نشره على صفحات 
في « المطبعة الكاثوليكية » • وقد اعتمد عليه يوسف خطار غانم في مراجعة ما نشره على صفحات 
« برنامج اخو بة القديس مارون » من الفصول التاريخية

### =« **1 Q** »=



## ﴿ الاب انطون صالحاني اليسوعي ﴾ مدير جربدة «البشير» ورئيس تحريرها سابقاً

هو انطون بن عبدالله صالحاني وامة مرىم بنت شحاده نمسان ينتمي الى أسرة من اقدم عائلات الطائفة السريانية الكاثوليكية في سوريا ومصر · وُلد في ٦ آب ١٨٤٧ في دمشق واخذ مبادي و العلم في مدرسة طائفته ومدرسة الآباء اللمازر بين · ولما بلغ السنة الثالثة عشرة من عمره قدحت في ٩ تموز ١٨٦٠ شرارة تلك الفتنة المشهورة التي ذهب فيها العدد الكبير من المسيميين الدهشةيين ضحايا الظلم والاعتساف · وكان في جملتهم والد صاحب الترجمة الذي قتله الثائرون بعد ما انزلوا به كل انواع العذاب والاهانة

الأ أن انطون تجامن الفنل مع رفيتين له في المدرسة بعناية الهية · فصعدوا الى السطحواخذوا يقفزون من بيت الى بيت ستى بلغوا القلمة · فبقي هناك مع سائر اللاجئين اليها مدة اربعة اسابيع حتى جا · فوءاد باشا من القسطنطينية ووطد اركان الامن في المدينة واقتص من الثائرين · ثم اخذ هذا الوزير بالاتفاق مع الروساء الروحيين يجمع شمل النصارى ويطيب نفومهم بكلامه العذب و يوزع عليهم الاحسانات بسخاء • وتولى بنفسه ملاحظة ايتامهم الذين جمعهم في امكنة محصوصة وشملهم بالطافه

اما صاحب الترجمة فقد ارسله مطرانة حينئذ السيد يعقوب حلياني الى محلة «الميدان »في دمشق ثم الى بيروت وهو يجهل مصير والده الذي غدرت به بد" اثيمة · فدخل مدرسة الآباء اليسوعيين ثم الى بيروت وهو يجهل مصير والده الذي غدرت به بد" اثيمة · فدخل مدرسة الآباء اليسوعيين ثم انتقل منها الى مدرستهم في غزير حيث تلقى كل العلوم الثانوية وشيئاً من الفلسفة · واحكم معرفة اللغات العربية والغرنسية واللاتينية و بعض المبادى واليونانية · وكان يقضي أكثر ايام العطلة الصيفية في مدرسة الشرفة للسريان الكاثوليك حيث كان لا يضيع ساعة واحدة بلا مطالعة أو عمل مفيد · وفي سنة ١٨٦٧ رافق الاب دي داماس ( De Damas ) رئيس اليسوعيين عندما افتقد اديرتهم في سوريا ولبنان وزار معه داود باشا متصرف الجبل في « بيت الدين »

ومنذ حداثته نزعت به نفسه الى اتباع السيرة الرهبانية وطلب من اليسوعيين ان ينتظم -يف سلكم ، فاجابوا الى رغبته وارساوه مع الاب عطا الله قرنيه الى ديرهم في كلرمون ( Clermont ) بفرنسا وكان دخوله في ٣١ آب ١٨٦٨ الى الدير المسذكور حيث قضى سنتين يتمرَّ على السيرة الرهبانية وقوانينها

وفي ٨ ايلول ١٨٧٠ ادَّى النذور الرهبانية الثلاثة وهي العفة والطاعة والفقر · ثم ارسلهُ روَّساوَهُ الى دير ( Sons Le Sonier ) فلبث هناك مدة سنتين ( ١٨٧٠ – ١٨٧٠ ) يزيد تسمقاً سيف المعارف البيانية · وعلى اثرها قضى ثلاث سنين ( ١٨٧٣ – ١٨٧٠ ) في دير قلس ( Vaise ) بيدرس الفلسفة ونال شهادتها العالية · وفي سنتي ١٨٧١ – ١٨٧٧ تولى التدريس سيف مدينة المينيون ( Aix ) بكل نشاط · ومنها انتقل الى دير إكس ( Aix ) حيث تلقى عم اللاهوت مدة ثلاثة اعوام ( ١٨٧٨ – ١٨٧٨ ) احرز في نهايتها شهادة · الهان ( دكتور ) في العلم المذكور

وفي ٢٠٢ ايار ١٨٨٠ تال الدرجة الكهنوتية بوضع يد السيد فوركاد مطران إكس وعاد الى الوطن عَلَى اثر طرد اليسوعيين من فرنسا في السنة المذكورة · فلبث في بيروت عاماً واحداً (١٨٨١) ثم ذهب الى مصر فعلم فيها مدة اربع سنين ( ١٨٨١—١٨٨٥) واحدة في الاسكندرية وثلاثاً في القاهرة · وفي اثناء ذلك جرت الثورة العرابية فتجند صاحب الترجمة لخدمة المنكوبين وتعزية المصابين اكتساباً للاجر · وفي سنة ١٨٨٥—١٨٨٦ سافر الى دير رهبانيته بالقرب من وندسور في انكار افقضي هناك سنة درس في خلالها اللغة الانكليزية

ثم عاد المي بيروت ولم يزايلها الاً مدة عشرة شهور من سنة ١٨٩٤ قضاها في الارشاد وخدمة النفوس فى مدينة حمص وفي شهر ايار ١٨٩٣ حج ً الى الاساكن المقدسة وشهد المجمع القرباني الذي التأم في اورشليم برئاسة الكردينال لنجينو رئيس اساقفة رمس وحضور عدد كبير من بطاركة الطوائف الشرقية واحبارها ومن اخباره في بيروت انهُ تولى فيها اولا تدريس صف الخطابة وادارة المدارس العربية في كلية القديس يوسف ثم عُهد اليه بادارة المدارس المجانية التي أَنشأها البسوعيون في بيروت وضواحيها للذكور والأُ نَاثَ • وتعين مرشداً لرهبانية « اخوات القلبين الاً قدمين » مدة طويلة

وتولى مر تبن ادارة جريدة « البشير »ورئاسة تحريرها (١٨٩١-١٨٩٣) و (١٨٩٠-١٨٩٠) فأظهر من الجرأة والاقدام والنبات في خدمة الصحافة ما لم يقدم عليه سواه من الصحافيين المتأنيين في عهد الاستبداد وكانت المراقبة على المطبوعات حينئذ في ابان اشتدادها اذكان يدير شو ونها حسن فائز الجابي وعبدالله افندي اللذان تركا في قلوب حملة الاقلام تذكاراً سيئاً فانهما حملا على « البشير » واصحابه حملة شديدة لا يصبر على احتالها الا من كان كصاحب الترجمة جسوراً مقداماً مشهوداً له بالحزم وصدق المبادى و فكان المراقبان المذكوران مع شدة ضغطهما على الصحف الحلية عموماً بتساهلان احياناً مع بعضها في نشر مقالات لا يسمحان للبشير بنشرها في الوقت نفسه وقد اتصل بهما التحيز الى غض النظر عن تلك المحففان تطعن في البشير بلاحق الوقت نفسه وقد اتصل بهما التحيز الى غض النظر عن تلك المحففان تطعن في البشير بلاحق والى منع البشير من الدفاع عن نفسه ولو كان الحق بجانبه و فكان صاحب الترجمة يحتمل كل ذلك ويلجأ الى نفوذ تنصلية فرنسا وانصاف الولاة كاسمعيل كال بك ( الزعم الالباني المشهور ) وعزيز باشا وخالد بك ونصوحي بك الذين كانوا يعلمون فضله ويساعدونه على تخفيف وطأة المراقبين عن الجريدة

وحدث مرّة أن حسن فائز الجابي منع «البشير» من نشر رسالة حبرية أذاعها البابا لاون الثالث عشر وهي تحتوي على نسائح مفيدة ليس فيها شيء من السياسة كسائر الرسائل البابوية و فأبان له الأب انطون صالحاني خطأه ومعاملته المخالفة للقانون وحرّية الاديان في السلطنة و بنا لم نفيح مساعيه بالوسائل المقولة نشر الرسالة البابوية في الجريدة ووزَّعها غير مبالسب بالمنا المذكور و فاصدر المراقب امراً بتعطيل الجريدة أوجب استياء كل عاقل من تلك المعاملة النظالة ولحال سافو الابكليره رئيس اليسوعيين مع صاحب الترجمة الى القسطنطينية وهناك فدّما نقريرا بواقع الحالسان الله المسيو كبون سفير فرنسا ورضا باشا وزير المدلية ويوسف بهجت بك مدير بواقع الحالسات الى المسلطنة وفي الوقت نفسه ارسل البابا على يد وزيره الكردينال رمبلاً يحتج لدى «الباب مطبوعات السلطنة وفي الوقت نفسه ارسل البابا على يد وزيره الكردينال رمبلاً يحتج لدى «الباب المالي» على تلك المعاملة التي تمس حرية الاديان و فما كان من السلطان الاً ان اصدر امراً باعادة العالي» وعدم التمرش لكتاباته

والأب انطون صالحاني رجل نشيط لا يأخذهُ الملل في جميع مَا يُعهد اليهِ من الاشغال مهما كانت شاقة وهو عصبيُّ المزاج نحيف الجسم قليل الطعام كثير الاجتهاد يصبر على التعب ولو كان مصاباً باعظم الاوجاع وقد خدم المعارف العربية خدمة كبيرة بما نشره من التآليف القديمة التي على على عليها الشروح الوافية وهي : (١) كتاب « تاريخ مخنصر الدولي» لابن العبري ٠ (٢) كتاب « طوائف وفكاهات في أربع اربع كتاب « طوائف وفكاهات في خمسة اجزاء ٠ (٣) كتاب « طوائف وفكاهات في حكايات » (٤) كتاب « رئات المثالث والمثاني في روايات الأغاني » في جزئين ٠ (٥) ديوان « شعر الأخطل » في خمسة اجزاء وقد اعاد طبعه من شعر الأخطل » في خمسة اجزاء وقد اعاد طبعه منا

والف كتباً ومقالات في مواضيع مختلفة نذكر منها: (1) نبذة عنوانها «التوفيق بين السنين المسيحية والهجرية » وجعلها جدولاً في مقابلة السنين الهجرية بما يوافقها من السنين المسيحية منذ ابتداء تاريخ الهجرة عنوانها «رد عمل منشور ابتداء تاريخ الهجرة عنوانها «رد عمل منشور بطريوك الروم القسطنطيني فيها يتعلق بعقيدة الحبل بلا دنس » (٣) رسالة مهاها «الطلاق عند المسيحيين » (٤) رسالة «إيضاح مسألة في العاد » (٥) مقالة «قبل الولادة و بعد الموت » رد المسيحيين » نشره عمل روالفرزدق» وغير ذلك مما نشره عمل صفيحات مجلة «المشرق» او لم يزل بافياً بلا طبع

### =« **\*** • »=

### ﴿ سليمان البستاني ﴾

احد المحررين في مجلة « الجنان » وجريدتي « الجنة » و « الجنينة » في بيروت ومنشى \* مجلة « شيكاغو » التركية في شيكاغو باميركا الشمالية

### ( نشأته )

هو سليان بن خطار بن سلوم شقيق المطران بطرس بن نادر شقيق المطران عبدالله البستاني و ولد في ٢٢ ايار سنة ١٨٥٦ في « بكشتين » احدى فرسه اظم الحروب التابع قضاء الشوف في لبنان و وتلفى مبادى و العربية والسريانية من عم جده المطران عبدالله اذ كان مقياً مع عائلة خطار حفيد اخيه نادر و وفي السابعة من عمره دخل المدرسة الوطنية في بيروت لنسيبه المم بطرس و بتي فيها تماني سنوات محلًا في التحصيل ممتازاً بحسن الصفات وقد مثل مرّة دور « منتور » في رواية « تلياك » بمهارة يندر ان باتي بمثلها من كان في سنه وهذه الرواية لاحد معلمي المدرسة الوطنية الشاعر سعدالله البستاني موالف بعض الروايات والحرث في « الجنان » و « الجنة » و « الجنينة » و وقد ورد رسمة في الجزء الاول من هذا الكتاب صفحة ١٣٦

وكانت ذاكرة سليمان قوية فساعدته عَلَى التوسع بالمعارف والتمكن من حفظ المعاني حتى اذا

احتاج الى شيء منها تذكرها دون ان يبحث عنها • وقد سرد مرة « عَلَى الغيب » كانه يقرأ سيف كتاب نشيداً ونصف نشيد من نشائد ملتن الشاعر الانكليزي في «فردوسهِ المفقود »مع قسم وافر من قصيدة «سيدة البحار »لولتر سكوت كاتب الانكليز الروائي • واستظهر الفية ابن مالك وانشد بناء على طلب رئيس المدرسة في حفلة عمومية مئتي بيت منها ولم يتلعثم

ومكَّتْ يتعاطى التعليم حيث تعلم ويحرر في « الجنة »و« الجنان »وتولى تحرير « الجنينة » وساعد في تاليف « دائرة المعارف » وانتظم في جمعية « زهرة الاَداب » وترأَّسها مرتين

وجاهد في سبيل النهضة الادبية وعد من موسيها في سوريا يوم لم يكن يهتم بهذا الامر الا القليل النادر من بني البلاد وفي السن الذي ينصرف فيه المر الى اللهو والتمتع بالملذات الجسدية كان سليان البستاني منصرفا الى ترقية نفسه وتهذبها بل الى زيادة معارفه وتوفير آدابه ولم يكتف بشهادة المدرسة النهائية ولا بهنة محرر ولقب ادبب بل عكف على الدرس والتبحر والاستفدادة عارفا بان العمر مهما طال اقصر من استيماب مطامع الانسان وشاعراً بابن الشباب حري منذا الجهاد

### ( في العراق )

فبعد صيتهُ وامتدت شهرتهُ الى العراق فدعاه وجها البصرة بزعامة قاسم باشا زهير لانشاء مدرسة ونشر جريدة · فذهب اليها وهو لم يتجاوز العشرين من عمره · فانشأ مدرسة ادارها سنة ثم تركما لنبره واشتفل في التجارة · وقد دعاه اليها ما رآه فيها مر بواعث الاسفار بما ينيله بغية استطلاع احوال بلاد يرغب في درسها · واتخذ بغداد مقراً له وتعين عضواً في محكمتها التجارية ومديراً لبواخر عان بينها وبين البصرة

وهذه البواخر تخص الحكومة وقد اصلح ادارتها مدحت باشامو سس اول مطبعة واول جريدة في العراق و وانشأ معملا للحديد كبيراً الحقه بها اذ كان واليا لبغداد ولكنها ما برحت ان ساءت احوالها ونقه قرت واغطت بعد ذهاب مدحت وتمادى فيها الخلل وعمها التشويش فانتهت ووزحت عاجزة تحت المقال الديون الى ان تولى البصرة ثابت باشا ففاوض العاصمة بامرها ففوضوه باصلاحها وبالاتفاق مع محلس ادارة الولاية بعد البحث الطويل عينوا البستاني مديراً لها وسموه زمامها وعهدوا البه ايضاً بادارة المعمل واطلقوا يده في التصرف الداخلي والعزل والتنصيب فاشتغل ثلاثة اشهر فقط فرتب الاشغال واحسن اختيار العال واقتصد بالنفقات واخلص بالممل فاصلحها ووفى الديون وجم الوف الليرات ارباحاً

واقام في العراق ثمانية اعوامساح في خلالهامرات في بلاد العرب والعجم والهند سياحات علية مكنته من لثبت احوال تلك البلاد وسار ايامًا في البادية ممتطىء الابل حيث لا بشر ولا ظل"٠ وزار «الرقمتين» وجميع الاماكن المشهورة ودرس القبائل وعاداتها وفهم اخلاقها واساليب حياتها . وأحصاها بسبعة ملايين بدويا احصاء دقيقاً لم يسبق اليه ولافاقه احد فيه مبتدئاً به من سوريا فالعراق فاطراف الاناضول فنجد والحجاز واليمن وعان وحضرموت وغيرها والف من اخبارها كتابا كبيراً يثبت ان المؤلف من ادق الباحثين ومن اصدقهم رواية واقواهم حجة ، وجمع من مرويات اهلها قصائد شتى في ديوان كبير وعد بتمثيل منتخباته للطبع مذ اصدر الاليادة وحالت اشفاله دون طبعه ، واليه ينسب اكتشاف قبيلة عربية ما دون اسمها في كتاب بعد ولم يعلم بها عالم قبله واليه ينسب اكتشاف قبيلة عربية ما دون اسمها في كتاب بعد ولم يعلم بها عالم قبله

وجاء بيروت فاشتغل في « دائرة المعارف» وكان نسيبة ملم احد مو لفيها قد شرع في ترجمتها الى اللغة التركية وعهد بذلك الى لجنة من خيرة كتاب الترك برئاسة خاتي افندي رئيس المكتب السلطاني فانجزت منها نحو مجلدين و توفي سليم قبل مباشرة الطبع و فعزم سليان واخوة الفقيد على اتمام السلطاني فانجزت منها نحو مجلدين و توفي سليم قبل مباشرة الطبع و فعزم سليان واخوة الفقيد على اتمام المحمل فسافر الى الاستانة يستأذن و زارة المعارف بذلك و فاتصل بكامل باشا وكان يومئذ و زير الاوقاف و بسعيد باشا الصدر الاعظم و غيرها من الوزراء كجودت وصبي و وظل يتردد على الذات المدئة اشهر وهي تماطله الى ان علم الصدر الاعظم بذلك باشارة كامل فقال له : « لو خطر في انك لقيت هذه الماطلة لاغنيتك من تلقاء نفسي عن هذا العناء فاذهب الآن مطمئناً وعد الى بعد لقيت هذه الماسم وفي اليوم التالي فاز بالاذن وصارت الرخصة بيده فزار سعيد باشا في اليوم الثالث ليشكو اليو عنبى طي الخفاء المراقبة والضغط على المطبوعات بعد تذر واسباباً غيرها معها آلت الى الممال المشروع فبتى طي الخفاء

وما طال غياب البستاني كثيراً عن بغداد بل عاد اليها وتزوج كلدانية غنية هي ابنة المتري انطون البغدادي ولكنه لم يبق في الزوراء اكثر من عامين اذ رجع الى الاستانة وصرف فيها سبعة اعوام غادرها في اثنائها الى اميركا لتولي ادارة القسم العثاني في معرض شيكاغو سنة ١٨٩٣ وانشأ مجلة تركية مدة المعرض بامم «شيكاغو» في اول واتخر صحيفة تركية اميركية بل هي الوحيدة الني لن باثلها غيرها ابد الدهر بالارادة سنية وحتى احرفها نالت نصباً من سوء السياسة ومخافة الاوهام اذ اشترتها سفارة تركيا بعد توقف المجلة لئلا يستخدمها حرث في نقد سياسة الدولة وكان نصيب منشئها الحسارة لانه لم يملق الباب العالي ولا اطرأ المابين الهابوني كما أشير عليه و وبعد رجوعه سأله جواد باشا الصدر الاعظم بعض نسخ منها فارسلها اليه وكتب في صدرها هذه الابيات

هذي صحيفتي آلتي سودتها بدم الفواد وقد شططت مزارا اعظمت قدر كولموس فتبعثه بمشقة فيهما شققت بحارا ولقيت ما لاقاه من اهل النهي فكنى بذا اهل النهي تذكارا ومن اشغاله في الاستانة سعيه لدى وزارة النافعة لاصلاح الري في العراق وعمله نقر يرآمسها بذلك ضمنه معلوماته الواسعة عن تلك الارجاء الخصبة • فكان اول من كتب رسمياً بهذا الشان وقد طلب الترخيص بارواء بغداد وضواحيها بالرافعات البخارية فصمت مفاسد الدولة آذان الوزارة وما شاهده فيها من فظائع الاستبداد مذبحة الارمن عام ١٨٩٦ شهدها من اولها الى آخرها بما فيها من الهول المرعب • وكان مقياً في « فنار باغجه » مجاوراً لفواد باشا منفي الشام المعروف بلقب « الدلي فواد » فراه صاحب الترجمة بعينه يطوف الشوارع بين الرعاع مسلماً جريئاً ناهياً عن سفك الله واعظاً منذراً متلطفاً متهدداً يؤمن الخائف و يرعب الخائن

### ( في مصر )

واقام البستاني بعد ذلك في مصر الى سنة ١٩٠٨ يضارب بالامهم والاطبان ويشتغل بالمعارف والآداب فاصدر فيها سنة ١٩٠٤ (الالباذة» الشهيرة وسياتي وصفها في الصفحات التالية و فشر بالاشتراك مع نسيبيه نجيب ونسيب البستاني الجزئين العاشر والحادي عشر من دائرة المعارف والمف كتابه «عبرة وذكرى» على اثر الانقلاب العثاني واصدره بسرعة أعجب الناس بها وترأس «جمية الكتاب» وانتخب عضوا في عمدة «الجامعة المصرية» ونال من حفاوة العظاء ماهو جدير ب و ولا الكتاب وانتخب عضوا في عمدة «الجامعة المصرية » ونال من حفاوة العظاء ماهو جدير ب و ولا عدرت الباذئة احتفى به اعاظم المصريين والسور بين احتفاه شائقاً في نزل «شبرد» في القاهوة في الحنال علم علم وكان لذلك تأثير جميل رأى كاتب هذه السطور ان يردد صداء عامتذي ببروت باحتفال علم علم عمام الميان وقد جمع نجيب متري صاحب السطور ان يردد عداء عامتذي ببروت باحتفال مثله عند ماجاءها سليان وقد جمع نجيب متري صاحب واستبداد الحكومة وعبثا كان اقتراحه ذلك في جريدة لبنان وقد جمع نجيب متري صاحب «مطبعة المعارف» في مصركل ماقالته الجرائد في الالباذة وما قيل في ذاك الاحتفال بكتاب على حدة نشره بيانًا لما فالته من الاهمية عند العلاء

وكان باتي لبنان في الصيف وقد شبّد للتصيف منزلاً كبيراً في مسقط رأسه « بكشتين » وكثيراً ما جال في اور با واميركا باحثا منقباً يدرس التمدن الحديث مباشرة ويقتبس معارف الافرنج وآدابهم حساً ومعنى وما زال متمصراً الى حين اعلان الدستور اذ عادر مصر عائداً الينا فانتخبناه نائباً عنا في مجلس المبعوثان وقد كتبت مينئذ مقالة كبيرة بهذا الشأن في جريدة لسان الحال في ١٣ تشرين الاوال سنة ١٩٠٨ ولما تم انتخابه نظمت فيه نسيبتي السيدة ورده اليازجي نزيلة الاسكندرية هذين البيتين وقالتهما في وداعه :

اخلق ببيروت دار العلم من قدم ان تصطفيك عَلَى الايام معوانا فالله لما ارتأى اعلان حكمته ما اختار من شِعبه الا سليانا



سليمان البستاني

### ( في المبعوثان والاعبان )

ومذ تعين مبعوثًا سكن الاستانة ولا يزال ساكناً فيها وقد انتخبه المبعوثان رئيساً ثانياًللجلس سنة ١٩١٠ وأوفد ته الدولة الى اور با مرات بصفة رسمية ورأسته بعض الوفود وزار العواصم الكبرى توثيقاً لعرى الولا بين الدولة والدول وحلاً للشاكل المهمة وقابل ملك الانكليز ورئيس جمهورية فرنسا وغيرها من اعاظم السياسيين وكان خطيب الوفد وعلى محامده وقد خطب في حضرة الملك ادوار وفي الحفلة السنوية لجامعة اكسفرد اذ انتدبته عمدتها ليكون خطيباً لها واذ أعجب الاوروبيون به تناقلوا رسمه بجرائد هونشروا سيرته في انسكاوبيدياتهم وعندما هم عبد الحميد بالفتك بالاتحادبين بفتنة نيسان المشهورة عام ١٩٠ بقي البستاني في العاصمة الى التئام الجمية العمومية في «سان استفانو» فخضر الاجتماع وقرار مع المجتمعين خلع السلطان ولما جاء وفد مسلي الهند لاستطلاع اسباب الخلع اقنعهم بصحته ولزومه وحالما ارتقى الى عرش آل عثمان السلطان مجد رشاد سار سليان في طليعة

معلتي ذلك الى دولــــ اور باكما صار قبلاً في مقدمة الوفد النيابي لرد زيارة النواب الاوربيين ومن مآثره في المبعوثان تأليفه اللجنة النيابية الدولية للتعارف وتاييد علائق الوداد بنين المجلس و بقية مجالس النواب في العالم · ولجنة التحكيم الدولي العثمانية لازالة سوء التفاهم في المشاكل التي تحصل بين الدولة والدول وفضها بالتي احسن·ودعمها بجمعية مرتبطة بها لتمد فروعًا لها في الولاياتُ تحكياً لعرى الاخاء بين العثانيين عُلَى اختلاف عناصرهم وهذه قد صدَّق عليها مجلسا المبموثان والاعيان وتلك عززها البستاني بترأسه لها كما ايَّد لجنة الاعالـــ الخارجية في الحنس. وهو قد عضد اللغة العربية وايدها في المحاكم ومدارس الحكومة وبقية الدوائر في بلاد العرب واستصدر الاوامر الرسمية بمنع توظيف جاهايُها في هذه البلاد · ومنع غير ابنائها من تدريسها في المدارس الاعدادية والرشدية والسلطانية وارجاع من عزلوا من وظائفهم اليها لجهلهم لغة الاتراك و ونقض الامر بمنع الاطباء والصيادلة المتخرجين في المدارس الاجنبية من الاستخدام في البلديات ومستشفياتها واهتم بمواطنيهمهاجري سوريا فالفباجنة رسمية للنظر في اموره وسمى فانشأت الدولة بسميه قنصليات لها حيث يكثرون وبهمته قرر المبعوثان النفقات اللازمة لذلك وجاهد لصيانة حقوقنا نحن البيروتيين في «مكتب الصنائع» فنع الحكومة من الاستيلاء عليه • و بما ان هذا المكتب قد أنشيء بمالنا فحفظة مالماً لنا · وحمل وزّارة النافعة على ثقر يو اصلاح طريق المركبات من هنا الى الشام · واعتنى بالتوفيق بين الأكليروس والعلمانيين الأرثوذكسيين في فلسطين عند ما تنازعوا على ادارة الاوقاف وتاليف. المجلس الملي المختلط · وساعد على منع الضرائب غير المشروعة من العراق واليمن واوضع احوال بعض العشائر البدوية لتتحسن معاملتها الرسمية -ونني التهم الموجهة الى جرائد السوريين ان في المهجر او في الوطن • وحاول ازالة سوء التفاهم بين الترك والعرب والتقريب بين قلوب العنصرين ورغب في وفاقهما حبآ بمصلحة الدولة كما انه كأن صلة خير بينجميع المناصر وقد دافع عن مممة الامة دفاعًا مجيدا في صحف الفرنسيس والانكاير واقنع الاوروبيين وغيرهم بموافقة الدستور لشرع الاسلام وان هذا لا ينافي ذاك ان قهمت اصوله

ولم يطل اجل النيابة على سليان اذ انتخبهُ جلالة السلطان عضواً في مجلس الاعيان • وكان ولا يزال لجلالتهِ نظر عليهِ يستحقه فضله وقد قابله مراراً وأناله منهُ التفاتاً سنياً • والصدور العظام قد عرضوا عليهِ تولي بعض الوزارات اكثر من مرة فلم يرض بها • وله في هذا المجلس مآثر عظيمة وهو ما فتأ يشتغل لخير البلاد وفي كل يوم له مأثرة

### ( علومه وآدابه )

عَلَى ان شهرة البستاني السياسية لم تكن شيئًا بجانب شهرته العلمية · ومحد. الادبي فاق مجده السيامي · وهو متحف اللغة العربية بالباذة هوميروس وكفاه بهذه ذكرًا خالداً · وقد عرّبها عرب

اليونانية شعراً ونظمها بلحد عشر الف بيت فيخلال سبعة عشرعامًا وصدَّرها بمقدمة فضلما بعضهم عليها وشرحها ونظم بعضها باسلوب جديد بعد ان طالع ترجماتها الى اللغات الفرنسية والانكليزية والايطالية ودرس لاجلها لغةاليونان القديمة وتمكن منهآ تمكنه منسبع لغات غيرها عدا المامه بخمس فجاءت تخفة مبتكرة اصممنها فيجيعاللغات المترجة اليهاء وبلغ عددصفحاتها الفا ومئتين وستين صفحة والالياذة اربعة وعشرون نشيدًا نتألف من زهاء ستةعشر الف بيت نظمها هوميرس الشاعر اليونانيمن نحو ثلاثة آلاف سنة في وصف حادثة مفادها: انه كان في جملة السبايا التي غنمها اليونانيون من التروادبين فيحرب تروادا الشهيرة فتاة ُحجيلة وقعت في مهم «اخيل» بطل اليونان فانتزعها منهُ اغاممنون زعيمهم الاكبر. فعظم الامر على الاول وكاد يبطش بالثأني لولا نزول اثبينا إلاهة الحكمةمن السماء ومنعها له قسرًا • فانكُنَّأُ عنهُ واعتزل الفتال هو ورجاله • فاشتد لاعتزاله التروَّاديون ونكلوا باعدائهم منتصرين عليهم في مواقع عديدة • ولما ضايقوهم استعانوا باخيل وهو في عزلته يتلهب غيظاً فردُّ وفودهم خائبين واذ تواصلت آنكسارات قومه واشرفوا كمَّى الاندحار التام اجاز لصديقه فترقل بناءً على الحاحه الشديد بان ينجدهم برجاله · فقعل وكاد يغلب الاعداء لو لم يُقتل · ولما علم اخيل بمصرعه التاع فواده واسرع ليثأر له فصالح اغابمنون وخاض المعامع فانتصر وقتل حكتور زعيم الترواد وشتت شملهم وكان سبب هذه الحرب ان فاريس بن فريام ملك تروادا أوفد برسالة الى اسبرطة ونزل ضيفًا في بيت ملكها منيلاوس • وكان هذا غائبًا عن عاصمتهم وله زوجة جميلة تسمى هيلانــة فاحبها فاريس واغراها على الذهاب معة الى بلاد. • فئار الاسبرطيون واليونان يجاولون استرجاعها بالسلم فخابوا فحار بوا الترواديين حربًا هائلة وحاصروا عاصمتهم «اليون» عشر سنين الى ان قنحوها ودمروها وعادوا بهن كانت السعب الى زوجها

وقد تخلل موضوع « الالياذة » حوادث علية دينية وصفها الشاعر مع جغرافية محلاتها وجميع المعلوم التي كان لها اتصال بها كالسياسة والدين والطب والفلك والصنائع وسائر الفنون الجميلة بما جعلها دائرة معارف عصرها وانالها من الاهمية ما جعل اليونان يتناقلونها من القور العاشر قبل المسيح و يتناشدونها في كل مكان وحسب هوميرس منها ان عدُّوه لاجلها في مصاف الالهة وسكُّوا النقود باسمه ورسمه وشيدوا له الهياكل كإله وعبدوه فيها

اما تعريب « الالياذة » فقد صدَّره البستاني بمقدمة نفيسة اورد فيها سيرة ناظمها وبيان منظوماته ومنزلته عند القدماء ورأى المتأخرين فيه واقوال العرب في شعره • وبحث في الياذته وموضوعها وطرق تناقلها قبل الكتابة ثم في جمعها وكتابتها وسلامتها من التحريف مع ما فيها من قليل السخيل والساقط والمكرر والمغلق • واتى على تحليلها وتشريحها وبسط فوائدها للادب والتاريخ وسائرالعلوم والفنون والصنائم • واوضع الاسباب الداعية الى اغفال العرب نقلها الى لغتهم في صدر الاسلام •

وروى كيف عرَّبها وذكر مناهج العرب في نقل الكتب الاعجمية وما يجب ان يعوَّل عليهِ من اساليبها وقارن بين الالياذة والشعر العربي واسهب في ذلك اسهاباً كليًا مع المقابلة بين اليونان والعرب ووصف آدابهم واشعارهم وكما له تعلق بهذا الموضوع وشرحها باسماب شرحا مفكما مفيداً رصعه بزهاء الف بيت عربي في مثل معاني الالياذة وحوادثها لنحو مثتى شاعر • ومثَّل المثن الشعرى بالشكل الكامل وزين الشرح بالرسوم واضاف فهرسا مستوفيا لكل محتويات الكتاب ومعجأ لغو يا تار يخياً

وسلك في النظم مسالك جديدة منها «المثنى» تبنى قصيدتهُ على قافية يرجع اليها في كل بيتين مرَّة · وعروض البيتُ الثاني فيه مطلقة من القافية على نحو ما اصطلح عليه المتأخرون في « الرباعي» او « الدوبيت الاعرج» ومثاله:

> لو تربصت والعجاج استطارا ونجيع الدماء سال وفارا تدر اي الجيشين منه أغارا وتبصرت بابن تيذيس لم مستشيطاً ينقد فوق الاعادي ينهب السمهل بين عادر وغاد كخليج يضيق بالسيل مجرا هُ فيستأصل الجسور الكبارا

> > والمربع ومثاله :

وزفس ابو الاهوال في ارفع الذرى لمنطقه الارباب أأنت محضرا بما اليوم في صدري فو ادي الممرا لانفذ ما أبومت امرًا مقدَّرا كسا الفجر وجه الارض ثو با مزعفرا عَلَى قمة الاولب تصغي مهابة فقال : ليعلم كل رب وربق فلا ينبذنَّ الْأمر عاسِ بل اذعنوا

لنصرة اي القوم َمن يجر منكم ﴿ يَأُوبِنَّ مَنكُوبًا ﴿ يَخْصُبُهُ ۖ الدُّمُّ الى ظلمات الدهم يلقى ويرجمُ عَلَى عتب الفولاذَ والقعر مظلمُ مجال كاقصى الجوعن اسفل الثري

والا فمن شم الاولمب براحتي الىحيث ابواب الحديد قد استوت الى هوقر بين الجحيم وبينها والمثمن أو المربع المسمط ومثاله:

ك خلف حصاره انحصرا عه عَرِقًا بِـه سبعت لمةً فيها قــد استعرا

قضيص الجيش مذذعرا هزيًّا كالظبا نفرا الى اليون حيث هنا يجنف سيفح ظلال قلا ڪئائبه' ويروي ءَ

وراءهم الاخاءة والجوا ئن سية عوائقهم جرو كن مكتوراً ترب من يرفب القدرا لدے ابواب اسكيا قضاء الشوم مثبطه وبابن اياك آفلُون احدق يصدق الحبرا والموشح المشمن ومثاله:

سار هكتور حثيثًا وأَتى باب اسكيَّة والزان ظليل \*\*\*

فتلقته نساء وبنات منه علم انتقصى سائلات عن بنيهن واخوات ثقات

وبمولــــ واخلا فامر ان ببادرن عَلَىذاك الاثر ويصلين لارباب البشر

علها ترفع عنهن الاذى ولزاهي قصر فريام مضى هوصرح شيدبالنحت الجيل فوق ابواب رواق مستطيل \*\*\*

ضمته صف بديع المنظر غرف قد بنيت بالمرمر كلها خمسون ملس الحجر

لبني فريام شيدت مضجما وتُوت ازُواجهم فيها معا ويجاذبهن ً صف رفعا

فيهِ بالايناسوالرغد ثوى معكل ابنقر الصهر الحليل

وتصريع المتقارب ومثاله :

خلت ساحة الحرب من كل رب ِ فعج العجاج بطعن وضرب ِ فراع السيوف ومد القسي فراع السيوف ومد القسي

هذه امثلة وجيزة بما احدثه البستاني في نظم الالباذة نَكَنفي بها للدلالة عَلَى شيء منها عدا وصفها وشرح مقدمتها بيانًا لما حوته من الفوائد والمستحدثات ولذلك لا غرو اذا حسبنا الباذته تحفة بحق للغة العربية ان تفاخر فيها

وهو قد نظم ايضًا نحو خمسة الاف بيت شعر لم يحفظ عنده منها الأما اقتصر عَلَى وصف الحوادث وفلسفة الاخلاق. ومن نظمه هذان البيتان عرّبهما عن الفارسية :

قضيت المي بالمذاب ويا ترك باي مكان بالعذاب تدين ً

فليس عذاب صيثما انت كائن وائے مكان ِ لست فيه تكون ُ

وبيتان ايضاً عرَّبهما عنها في المعنى الاتي:

ومن شفتيك تنتظر الافاده

وحقك أدركت شفتي روحي فديتك عِلَى بالام وافضى عبوت اليأس أوعيش السعاده

ومن نظمه أيضاً:

اناما انا امسى ويومي وـفِرغدي ﴿ سُواءُ تُوالَى الْخَيْرِ أَوْ عَظِمُ الشُّرُّ ۗ قلانيكا لوكان قد ضمةُ القبرُ

أحب محيي تابذا حاسدي الذي

ومن تواريخه الشمرية ماقاله في تهنئة صديقه يورغاكي افندي اليان احد وجهاء حلب الاماثل

عند ما نال\_ الرتبة المفايزة:

وبآل إليان تعزُّ شؤُّونها ﴿ فَلَكُمْ بِهِمْ غَرُّ الْمَــآثُو بارزهِ فحبأه مولى الملك افخر جائزه واحدَلَّ منصب عزة ِ نار يخهُ ﴿ قَدْ نَالَ اصْدَقَ رَبُّهُ مِمَّا يَرُهُ

لازالت الشهباء أكرم موطن فيها المناقب بالمناصب فائزه ولكم ليُورغاكيَبها فضلٌ سمى

سنة ١٨٨٥

ومنها تاريخ لاحد جوامع البصرة نظمهُ باقتراح قاسم باشا زهير ونال عليه جائزة فنقشوه على باب الجامع اثراً خالدًا • ومن مو ُلفاته تار يخ مطول للعرب في الفي صفحة لم يطبعهُ بعد • وقد كـتب سياحاته لحين اعلان الدستور في نحو الفصفحة وله مقالات عديدة في الجرائد والمحلات الافرنجية اخصها الغرنسية والانكليزية ومع تعمقه بالعلوم والآداب القن درس لغات العرب والترك واليونان والفرس والسريان والفرنسيس والانكابز والايطاليان وألم باللاتينية والعبرية والهندية والالمانية والروسية. وعُدَّ اعرف سوري بعادات واخلاق الشرقيين والغربيين

ومعكل ما فعله من عظيم الاعمال لم يتخذرتبة ولا لقبًا حتى ولا وسامًا · بلكثيرًا ماكان يرفض مايعرض عليه منها ومع تباعده عن امجاد العالم وتجنبه التظاهر والمباهاة ما بلغ مكانًا يعرف فيه قدر العاروقيمة الفضل الا فأح طيبه كالعتبر فاحتُني به واحترم · ولا شبهة عندي بان اخلاقهُ مبعث الاحترام له فضلاً عن معارفهِ الغزيرة التي ندر أن يستجمعها رأس واحد . واخلاق البستاني من اشرف اخلاق الزاس وامياها ( جرجي نفولا باز )

#### =« **۲** | »=



## ﴿ نجيب البستاني ﴾ ماحب الامتياز الثالث لمجلة «الجنان» وجريدة «الجنة»

هو ثالث انجال المعلم بطرس بن بولس بن عبدالله بن كرم بن شديد ابن ابي شديد بن محفوظ ابن ابي شديد بن محفوظ ابن ابي محفوظ البستاني وُلد في ٧ كانون الاول ١٨٦٢ سيف بيروت • فدخل اولا المدرسة الوطنية التي اسمها والد، ثم الكلية الاميركية • فأنقن العلوم المقلية والنقلية ودرس اللغات العربية

والتركية والفرنسية والانتسكايزية واللاتينية ووسنة ١٨٧٨ عينه أبوه مساعداً له في تأليف كتاب « دائرة المعارف » وكان العمل جارياً حينه أي إلمجلد السادس منها و فكان في جملة ما أنشأه مقالة ضافية عن روسيا أجازه عليها القيصر بعد ذلك بوسام القديس استانسلاس من الطبقة الثالثة ولما ادركت الوفاة المعلم بطرس البستاني سنة ١٨٨٠ ثم سليم البستاني سنة ١٨٨٠ خفهما في امتياز جريدتي الجنان والجنة وحر رها مدة سنتين واودعها المقالات السياسية والادبية والتاريخية والوايات و بعد احتجابهما تفرع لتأليف « دائرة المعارف » بمساعدة الحويد امين ونسيب وابن عمهم سليان فاصدروا المجلد التاسع عم أنفق ورثة ابيه على ان ينيطوا به اتمام هذا المشروع العظيم فكتبوا له العقود الرسمية وحوالوا الى اسمه حقوق إشتراك الحكومة المصرية في الكتاب المذكور وفي السنة ١٨٨٦ استقدمة رياض باشا الى مصر النظر سيف بعض شو ون دائرة المعارف • فعظي مراراً بمقابلة توفيق الاول خديو مصر الذي شعله بالتفاته ووعده بالعطف عكى مشروع «دائرة المعارف» شداً لازره في تأليفه ونشره

وسنة ١٨٩٣ اشترك مع بعض ابناء سوريا في تاليف شركة لتمثيل العادات الشرقية سية «معرض شيكاغو »العام وفي السنة التابعة سافر الى مصر فنال شرف المثول لدى خديو يهاعباس الثاني و بعد عودته الى سوريا تعين عضواً فحرباً في دائرتي الحقوق والجزاء في بيروت وعضواً عاملا في مجلس المعارف فأقام في هذه الوظيفة سنة كاملة

وسنة ١٨٩٥ انتدبهُ تعوم باشا حاكم جبل لبنان لرئاسة محكة المتن نحدمها ست سنين بالنزاهة المشهورة عن آل بستاني وفي تلك الاثناء اتفق صاحب الترجمة واخوه نسيب مع ابن عمهماسلمان على نشر كتاب دائرة المعارف في مصر لما كان يحول دون ذلك من العثرات في الدولة العثمانية و فسافر نسيب مصحو با بحكتبة الدائرة الى مدينة القاهرة حيث جرى فيها إتمام وطبع الجزئين العاشر والحادي عشر

وسنة ١٩٠٠ تولى نجيب وظيفة المدعي العمومي الاستثنافي في مركز متصرفية لبنسان • فقضي فيها خمس سنين ونالت لعهده شأنا كبيراً في القضاء بحكومة الجبل المذكور • وسنة ١٩٠٥ استقال منها وساغر الى وادي النيل لمزاولة فن المحاماة • فتولى رئاسة قلم القضابا في عدة شركات بلجيكية وقيدته محكة الاستثناف المختلطة في عداد المحامين لديها

ولما ارنق السلطان محمد الخامس الى عرش الخلافة سنة ١٩٠٩ الف المسيحيون المثانيون المقيمون في مصر وفداً من الاعيان ينوب عنهم في تهنئة جلالته • فكان صاحب الترجمة في حجلة اعضائه ونال معهم شرف المتول والرعاية لدى الخليفة الاعظم • وعدا وسام « القديس استانسلاس » المار" ذكره فقد احرز المترجم وسام « القديس غريغوريوس الكبير» من البابا لاون الثالث عشر • وحاز

على « الرتبة المتايزة » والوسامين « العثاني الثالث » و « المجيدي الرابع » م: الحضرة السلطانية · وعين عضواً في « الجمعية الاسيوية الايطالية »

وقد دُعي مرَّتين الى موَّتمر المستشرقين في استكها ورومه فأَعدَّ خطبةً عن تاريخ النورَ وسكاية احوالهم وعاداتهم واخلاقهم • ولما كانت اشغالهُ الكثيرة قد منعته من الحضور بالذات في موَّتمر رومة فجرت تلاوة خطبته في جملة محاضرات المؤتمر المذكور • على انهُ قدَّمَ لملك اسوج ولرئيس الجمهورية الفرنسوية مجموعة موَّلفات والمدوم مشفوعة باجزاء الجنة والجنان ودائرة المعارف ورد الميه جوابان يتضمنان الاعتراف بالفضل الادبي والعلى

ولنجيب البستاني منظومات شعرية مختلفة المواضيع لم تنشر بالطبع وله خطبتان القاها في «جعية شمس البر» في بيروت احداها عن « فينيقيا والفينيقيين » والاخرى في « غرائب العلم » طبعتا في مجلة المقتطف وله ايضاً مقالات شنى فرنسية نشرت في جريدة « Journal du Caire » سنة ١٩٠٩ التى فيها على وصف مدينة القسطنطينية وآثارها وجمالها الطبيعي وسياسة الدولة المثانية قبل اعلان الدستور و بعده و وسنة ١٩١٢ سافر الى ايطاليا وسويسرا وفرنسا وحظي في باريس بمقابلة حضرة وزير المعارف وعدد من كبرا عالسياسة والمولفين والصحافيين وهو ابن النفس لطيف المحاضرة حسن المبادى ورث عن ابيه مجمة نشر العلوم غيران شدة المراقبة على المطبوعات في المعاطنة المثانية سابقاً حملته على كسر القلم في سبيل خدمة الصحافة والعلم واضطر الى ترك هذه المسلطنة المثانية التي رفع البستانيون شانها في الاقطار العربية شرقاً وغرباً و ولا يزال الادباء يعلقون عليه الأمال في إكال طبع كتاب « دائرة المعارف » الذي لا تخفى فوائده العظيمة عن كل ناطق بالضاد

### =« **۲۲** »=

## 🤏 سليم دي نوفل 💸

اقدم محرر في جريدة «حديقة الاخبار» وأُحد مؤسسي «الجعية العلمية السورية »ومجلتها

لما نشرنا تاريخ جريدة «حديقة الاخبار» في الجزء الاول من هذا الكتاب ناتنا ذكر صاحب الترجمة الذي حرّر في تلك الصحيفة لاوّل عهدها • ولماكان سليم دي نوفل من ذوي الوجاهة والفضل والعلم الذين خدموا النهضة الادبية في النصف الاخير من القرن التاسع عشر رأينا ان نثبت ترجمته في هذا الجزء • وقد استندنا في ما رويناه عنه الى ما نشرته مجلة « الجامعة » في الاسكندرية (١)

<sup>(</sup>١) عدد ١٢: سنة ٣: كانون الاول ١٩٠٢



سليم دي نوفل

لمنشئها فرح انطون والى ما امكننا الوقوف عليه بعد البحث الطويل من مصادر شنى يوثق بها :
هو سليم بن عبدالله بك بن جرجس نوفل و لد في سنة ١٨٢٨ مسيحية في طرا بلس الشام وربي
فيها تربية كريمة و لان عائلته المشهورة في الفيحاء كان معظم رجالها من موظني الحكومة العثانية و
وقد استدل الجميع منذ صغره على حسن مستقبله بماكان يلوح على وجهد من لوائح النباهة والذكاء ولكنه لم يدر في خلد احد منهم انه سيكون يوماً من الايام من الرجال الذين يفتخر بهم الشرق ويدل الغوب على استعداد الشرقي لكل نقدم وارتقاء ولماكانت مدارس طرا بلس مقصورة على تدريس المبادى العربية ذهب سليم الى بيروت لداع عائلي وتلتى في احدى مدارمها من اللغة الغرنسوية ما يمكنه من الفهم والتفهيم بها و بعد خروجه من المدرسة بتي في بيروت فلازم علاءها الاعلام كالشيخ ناصيف اليازجي والمعلم بطرس البستاني وهو الذي انشأ معهما ومع بعض الفضلاء منه المعلم المدرسة المناسية العدم المدرسة المعهما ومع بعض الفضلاء منه المهم المدرة المدرسة المعهما ومع بعض الفضلاء منه المعهما ومع بعض الفضلاء منه المدرسة المعهما ومع بعض الفضلاء منه المعهما ومع بعض المعهم المعهم المعهما ومع بعض الفضلاء منه المهادة المدرسة المعهما ومع بعض الفضلاء منه المهم المها الشهورة المهادة المهمة المدرسة المهمورة المهادة المدرسة المهما ومع بعض الفضلاء منه المهادة المهادة المهادة المدرسة المهادة المهادة

ثم عاد الى وطنه طرابلس وآكب عَلَى الدرس والمطالعة بغيراستاذ · وفي سنة ١٨٥٨ عهدت اليه وكالة البواخر الروسية · ولكنه لم يتم فيها سنة واحدة حتى خرج يطوف في انحاء اور با لا سيـما فرنسا وانكلترا واكتسب كثيراً من آثار التمدن العصري و بعد رجوعه من طواله اتخذه خليل الخوري مساعداً له في تحرير صحيفة «حديقة الاخبار» وترجمة ما يلزم لها من الصحف الافرنجية وفي سنة ١٨٦١ طلبته حصومة روسيا الى بطرسبرج بواسطة البطريرك الانطاكي والبطريرك الاورشليمي للروم الارثوذكس وذلك ليكون استاذاً للغة العربية في كلية بطرسبرج و فسار على نفقة حكومة روسيا ولم تكن السكة الحديدية قد اتصلت بومثنر بعاصمة القياصرة وفاضطر الى ان ببتاع مركبة بخيلها لتنقله اليها هو وعائلته وكان ذلك في فصل الشتاء القارص وما ادراك ما هو الشتاء في روسيا والذي زاد مشقة السفر جهله اللغة الروسية ومحاولة الفلاحين الروس تعطيل مركبته ليضطروه الى ان يشتري منهم غيرها

ولما استقر في بطرسبرج دخل في الجنسية الروسية وانصب على درس لغة سكانها والتأليف والخطابة باللغة الفرنسوية والمتدريس باللغة العربية للشبان الروسيين الذير يتهيأون للناصب السياسية في الشرق الادنى، ولما اطلع القيصر اسكندر الثاني على بعض خطبه ومقالاته اعجبته رشاقة اسلوبها، واتفق ان الشيخ شامل الشركسي المشهور الذي حارب روسيا مدة ٣٢ سنة خضع وسلم لها في ذلك الزمن وكان لا يحسن اللغة الروسية بل العربية، فكان سليم ترجماناً بينه و بين القيصر ومنذ هذا الحبن بدأ نقدمه الحقيقي، فإن القيصر احبه لذكائه ونشاطه ودقة نظره فقر به منه ووهبه داراً ومنحه لقب شرف وهو (ديك) فصار يسمى «سليم دي نوفل» او «إيرنه دي نوفل»

وفي سنة ١٨٧٦ عهد اليه القيصر رئاسة قلم في وزارة الداخلية وفي سنة ١٨٧٦ منح رثبة «مستشار للبلاط الامبراطوري» وفي سنة ١٨٧٩ منح رتبة «مستشار الدولة» وارسلته الحكومة الروسية في مأموريات مرية الى بعض البلاد الاوربية منها سفارة الى رومة لمخابرة الحضرة البابوية في مسألة متعلقة باهالي فنلنده الحكاثوليك التابعين لروسيا وانتدبته عدة مرات للنيابة عنها في المؤترات الشرقية وكان يقوم بواجباته خيرقيام فمنحته حكومته عدة وسامات منها «وسام في المؤترات الشرقية وكان يقوم بواجباته في بواءة هذا الوسام ان القيصر منحه اياه «مكافأة له على خدماته السارة وتآليفه الممتازة »ومنها «الوسام الروسي» وقد منحته فرنسا رتبة غران كوردون من وسام «جوقة الشرف»

الله المرارقة وموَّ لقاته ﷺ كان المترجم يعرف اللغة الفرنسية والعربية والروسية والانكليزية والتركية ويكتب فيها بفصاحة وقد تلتى اللغة الحبشية ايضًا وطريقة درسه هذه اللغة لا تخلو من فكاهة وذلك انه ورد في ذات يوم على القيصر كتاب سري من النجاشي باللغة الحبشية فعهدالقيصر الى سليم بان يترجمهُ لهُ وفاخذه ثم التمس انجيلاً باللغة الحبشية واخذ على ما يقال بتصفحهُ

ويقابل كماته بكلمات الكتاب واقام على ذلك حتىفهم ممنى الكتاب ولعله استعان على ذلك بمارف باللغة الحبشية وانماكان يعرض عليه كمات الانجيل بلا انتساق ويطلب منهُ تفسيرها دون ان يوقفه عل الكلات الشبيهة بها في الكتاب

اما موَّ لفاته فعي كلها باللغة الفرنسوية وكان -يفُّ هذة اللغة كاتبًا نحريرًا • وكفي دليلاً على ذلكان الخطبة الثيالقاها في مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في باريز في نواحي سنة ١٨٩٠ كتبها في اقل من ساعة قبّل انعقاد الجلسة •ولكن الذي سهل له هذا الامر الصعب ان ذهنه كان مفماً . بموضوعها «مطابقة الدين الاسلامي الحقيقي للدنية » ذلك ان جميع مؤلفات هذا الجهبذكانت في المواضيع الشرقية الاسلامية · منهاكتاب في ترجمة « صاحب الشرّيعة الاسلامية »وقد حذا فيهِ حذو الفيلسوف رنان في ترجمة السيد المسيح ومنها كتاب عنوانهُ « الزواج في الاسلام » وآخر عنوانهُ « الملكية سينم الاسلام » وآخر عنوانه « النسل والطلاق » • ونقل من اللغة الغرنسية الى ابيانًا من قصيدة رثى بها صديقه سلَّيم دي بسترس وهي :

العيدُ وافى باسليمُ الى ما هذا التنائي عن الديار الى ما ما حظنا فيه التهاني وانما اهدياليكمن الدموع سلاما هاجت شجوني بعد موتك كلها ﴿ وَاسُودٌ عَمْرِي حَاضَراً وَأَمَاما أقفرتَ قلبي والديار كلاها اضحى ببعدك باسليمُ ظلاما ابكيك لأأسف الحياة فانها ﴿ حَلَّمْ تَبْطَنَ جُوفَةُ احْلَامًا مرَّتُ كَمَا خرق الشعاعُ غامــا وكذا الملائك لاتطيل مقاما ابكي العفاةَ اذا اتوك زحامـــا ابكي الفقير عَلَى ضريحك وافقًا يذرّي الدموع على الحدود سجاما كنا نقبل كغه صحراما

ابكيك كااسفا لفقد شبيبتر اجلُ الزهور موةتُ بصباحها لكننى ابكى السماحة والنعى ابكى اليتيم وقوله اين الذي

وختمها بقوله :

اعجزتَ شعري ياسليمُ فلا تلم مذي دموعي فلا تسلني كلاما ﴿ اخلاقهُ وآراؤُه ﴾ كان رحمه الله ربعة الجسم كساء المشيب وقاراً وكان في لوائح وجهه انفة العالم وانضاع الفيلسوف. وبما يروى عن فرط اتضاعه وكراهته للمخفيخة الباطلة انهُ لما كان في باريزايام اجتاع مؤتمر المستشرقين فيها اراد الذهاب معاعضا المؤتمر لزيارة رئيس الجمهورية بصغته نائبًا عن روسياً فيه · ولكنهُ لم يلبس لباسه الرسمي ولم يضع عليه وسام «جوقة الشرف» من درجة غران

كوردون • فألح عليهِ صديقه ورفيقه في الموثمر حضرة الاميرامين ارسلان في وضع ذلك الوسام لان رئيس الجمهورية ببالغ في أكرامه متى رآء حائزاً عليه • فرضي اخيراً بذلك اكراماً لنائب روسيا ان لم يكن أكراماً لنفسهِ • ولكنهُ لما كان عَلَى الطريق في مركبة مع الامير امين غطى الوسام بملابسه لكى لايظهر الافي حين الحلجة اليه

آما آراوه في الشرق والمرب والفلسفة فيقتضي بسطها مقالاً على حدة الما نكتني هذا بذكر رأي له في ارتقاء الآداب الكتابية في اللغة العربية الخانة يرى ان السجح والشعر على الطريقة القديمة من اشد العوامل الحائلة دون ارتقاء الكتابة في هذه اللغة الان الكاتب العربي لا يكون ذهنه الى درر المعاني واعتبار الالفاظ لباساً لها الي ان اهتمامه يكون بالقشر لا باللباب وهذا من اعظم مصائب بعض الكتّاب على اننا نظن انه رأى هذا الراي قبل هذا المعمر بعشر سنين او عشرين سنة لان اسلوب الكتابة العربية قد تغير الآن تغيراً عظيا وذلك الاسلوب القديم لم بيق منه الآل الاثر وهو آخذ في الزوال شيئًا فشيئًا وفلا بيق الاالاسلوب الطبيعي الذي مقتضاه كتابة الكاثب كا يشكم لان المقصود ابلاغ المعاني لا صف الالفاظ

﴿ مقامه في روسيا ﴾ وقد ذكرنا فيا نقدم منزلة المترجم في البلاط الروسي ونزيد على ذلك الآن انه كان الصلة بين روسيا وجميع العناصر الشرقية ، فان امراء الشرق المسلين الذين يفدون على بطرسبرج كانوا يتمرّ فون به وكان مقصداً لكل شرقي مسلم او مسيحي يفسد الى بطرسبرج لحاجة سواء كان من القوقاز و بخارى وغيرها من البلاد الروسية التي يتكلم اهلها اللغة العربية او من الولايات العثانية ، وكانت له مراسلات مع السيد جمال الدين الافغاني واكثر بطاركة الشرق الذين كانوا يحتاجون شيئًا في روسيا فكانت علائقهم معها على بده ، وحلت وفاته في اوائل شهر تشرين الثاني من سنة ١٩٠٧ في مدينة بطرسبرج





مدير جريدة « المصباح » وأحد المحرّر بن فيها

وُلد في « الشوير » بلبنان سنة ١٨٦٩ اوتلتي دروسه في كلية القديس يوسف للآباء اليسوعيين في بيروت ، فنيغ بين اترابه حتى ان ذكاء كان ينبئ اذ ذاله بما سيصير اليه ، وما لبث ان دعات رؤساء الكلية المذكورة الى الندر يسعندهم فظلَّ مدة طويلة يدرَّس صغَّى البيان العربي والفرنسي ، ثم انتدب للتعليم في «مدرسة الحكمة » المارونية و« المدرسة العثمانية » الشيخ احمد عباس الازهري



نجيب حبيقه

فقام بمهمته خيرقيام · وفي شهر شباط ١٩٠٣ تولى مع اشغاله الكثيرة تحرير جريدة «المصباح» فكان يتحف عالم الصحافة بكتاباته الانبقة ومقالاته الشائقة وافكاره المبتكرة · ونشر عكى صفحات الجوائد لاسبا محلة «المشرق» وجريدة «المحبة» فصولاً شتى تدل على طول باعه في صناعة الانشاء · وكان ولما بفن التمثيل لانه رأى فيه وسيلة لتهذيب الاخلاق وترقية الآداب · فكتب فيه الفصول الطويلة ونشر روايات تمثيلية منهاء أفقة ومنها معرّبة نالت كلها صبتاً بعيداً · وله عدة تاكيف مدرسية وادبية طبع بعضها في المطبعة الكاثوليكية نذكر منها:

(١)كتاب « درجات الانشاء » في ستة اجزاء ثلاثة للعلم وثلاثة للتلميذ ٠(٢) روايــة « الفارس الاسود » • (٣) رواية « شهيد الوفاء » • (٤) مقالة في « فن التمثيل » • (٥) مقالة في « الانتقاد » • (٦) عرَّب روايتي « خريدة لبنان » و « الشقيقتين » • وله غير ذلك مما يبلغ الخمس عشرة رواية تاليفًا او تعر يبًا • وكأن شعره لايقل عن نثره في سلاسة التعبير و بلاغة المعاني لا سيما في رُواياتهِ التمثيلية وما عدا ذلك فانهُ كان فليل الاكتراث لفن القريض الذي لم يمارسه الآمًا قدر · ومن نظمه قصيدة مماها « السفينة البطرسية » تبريكاً للبابا لاون الثالث عشم سنة ١٨٨٧ في يو بيله الكهنوتي الذهبي وهي من اوائل نظمه :

> عصفت على بحر الانام رياح ُ حجب النهار من الظلام وشاح ُ وهوت صواعق مصعقات ازعجت بشراً فكادت تزهق الارواح قد اقبلت وتطايرت لخلاصهم شڪراً لجداك ايها الملاّحُ فيك النعاة وليس غيرك مرتجى واليك كل عله ملتاح ها قد نقد مت السفينــة نحوم فنجا بها قوم وفيها راحوا لمْ يِناْ عنها غيرُ مَنِ قد آثروا ﴿ شَرِبَ الْحَتُوفُ فَذَي النَّمَالُ قَبَاحُ ۗ شاموا البروق فاملوا منها الهدى خابت ظنونهم فليس نجاح اعداؤها سخروا بها قبحاً لهم قالوا بان ستحطم الالواحُ للحين عاد النوء صفواً رائقــًا وعن البلايا زالت الانراحُ

> والبعر عاد عرمرمياً مصخباً والموج ثار فساء منه جماح والباس سف غمر الخضم جميمهم خاضوا فليس من الغار براح ورأوا المياه تلاطمت امواجها وعلت عليهم كالجبال وصاحوا طَمَّتِ الْصِيبَةُ فَالنَّيَّةِ قَدْ دُنْتِ آهَا أَلِسَ مِنَ الْمَلاكِ مِراحُ لَكُنْ عَلَى سَطِّحِ الْخَصْمُ سَفِينَةُ وَعَلَى مِقَدَّمُهَا 'يرى مَصَبَاحُ لا نور في غير السفينة فاعلموا مَن يناً عنها ضاع منه صلاحُ جدُّ وا أَيَّا غَرُ ق وامُّوها يقو دكمُ اليها نورُها الوضاحُ جدُّ وا فليس لكم خلاصُ دونها ولجمع فيها الدخول مباحُ فالموجُ يصدمها فيدفعها فلا املُ لنفس بالنجاة متاحُ واذا بصوت صارخ :كن آمناً بين السفينة والخضم كفاح فسفينة الصياد نقهر خصمها ابدًا لان لما ألصنا ملاَّحُ

ومع ما كانت نقتضي اشغاله العقلية من الوقت كان بكرس الساعات الطوال لحدمة الجعيات

الخيرية وتخفيف وطأة الشقاء عن ذوي الفاقة · نخدم بغيرة يذكرها الجميع شركة القديس منصور دي بول واخوية القديس مارون- وانشأ مع بعض اهل الفضل جمعية « آخوا. الفقرا. » المارونية وكان يدير مدرستها المجانية بنفسه وقد خصه الله مع الذكاء والغيرة بدماثة الاخلاق ولين الطباع والذوق السليم والرزانة وانشبت المنية اظفارها فيه عندالساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثا الواقع في ٢ كانون الاوَّل ١٩٠٦ اثر علة إذبلت زهرة شبابهِ النضر دون ان يتوصل طبيبُ الىاستئصال جَرِ اثْبِهَمَا القتالة ، و بعد ار بعين يوماً لوفاتهِ إقام له اصدقاوٍ ، في نادي « اخوية القديس مارون » حفلة تذكارية جمعتكل عارف بفضله • فكانت الحفلة الأولى التي أُ قيمت في بيروت منهذا النوع وتوالت فيها الشعراء والخطباء فضفروا أكليلاً من المجد خالداً لمن قضى حياته في خدمة العلم الشريف وقد التي حينتذ الياس حنيكاتي خطبةً بليغة اختتمها بهذه الابيات :

عَلَى ابن حبيقة الشهم النجيب جديد تلهف مل القلوب مضت تلك الحقيقةُ والاماني ولم ببقَ سوى ذكر النجيب.

ثُم خطر لبعض احبائهِ وتلامذتهِ الــــ يسعوا في أقامة اثر يخلدون بَّهِ ذكره إقراراً بفضله عَلَى الشبيبة البيروتية وخدماتهِ العديدة في سبيل الصحافة والتعليم والاعال الحيرية • فقيَّض الله لهم انَّ يجمعوا مبلغًا من المال يزيد على السبعة آلاف غرش ونصبواً له ضريحًا في المقبرة المارونية الواقعة في محلة «راس النبع» وهو اول عمل وطني من هذا النوع أقيم ايضًا في بيروت · و بعد ظهرالاحد ١٥ ايار ١٩١ اجتمع فريق من اهلالفضل واحتفلوا بنقل رفَّات صاحب الترجمة الى القبر ولمت الدمعة في كل عين وقد تكلم بامم لجنة الأكنتاب يوسف بن نخله ثابت ثم بشاره بن عبدالله الحوري مشيء جريدة « البرق » ونجيب مصوّر وجرجي بن نقولا باز منشيء مجلة « الحسنا. » ويوسف غلبوني ويوسف كامل والدكتور سليم جلخ وكانت الحفلة ظاهرة عليها ادلة التأثر لانها اعادت ذكرى الفقيد الى كل قلب • وقد شيُّد الضريح بكل ذوق ونقشت على صدره هذه الابيات :

حياك ياقبرُ منا غيث ادمعنا وجادك اللهُ من اسنى عطاياهُ ضممت كنزاً ثميناً دونه مهيج تسيل حزناو تدمي القلب ذكراه قد قد َّر اللهُ ان نبكي عليه فني عضاً فصبرًا على ما قدَّرَ اللهُ أ ياساهرَ العينِ أفي التأريخ دامعها حي النجيبَ فهذا القبرُ مثواهُ (سنة ١٩٠٦)

#### =« **\* 1** »==



﴿ نجيبِ ابراهيم طواد ﴾

محرر «التقدم» و «الصفا» في بيروت ومنشى • «الرقيب» ومحرر «الاهرام» و «البصير» في الاسكندر بة

( ينوب عني رسمي حين يحجبني عن العبون ستار اللحد والفسقي) ( فانَّ عمري وان طالت مسافتهُ في الارض اقصر من عمري على الورق ِ)

#### (أسرته)

أسرة طراد قديمة العهد في بيروت رفيعة المقام غنية بالرجال وبالمال ، جاء جدها يونس بن طراد من حوران وسكن «كفر حزير» في الكورة شمالي لبنان، ثم قدم بيروت سنة ١٦٤٣ على ما روى المؤرّخ عيسى المعلوف في كتابه «دواني القطوف» واتصل بالامير فخر الدين المعني وحظي عنده ، فتوارثت سلالته الوجاهة جيلاً بعد جيل واشتهر منها افراد عديدون كالمطران جراسيموس اسقف حاصبيا وراشيا المتوفى سنة ١٨٦٧ وكان حبراً فاضلاً . ومنهم اسبر بدون ياور السلطان

عبد العزيز الذي كبا به الجواد عام ١٨٧٠ فمات ورئاه كثير من الشعراء كخليل الخوري مؤسس «حديقة الاخبار» . ومن قوله فيه :

> ايدي الردي بابن الطراد الامنع قنصت غريب الدار قبل المرجع دار السعادة بعد خصب المرتع مَّ لَمْ يَأْتُ وَقَتَ انقصافك يافق مَ لَمْ يُمِنْ يا صاح ِ يوم المصرع ِ مُّ وَأَجِلُ لَعَامَكَ للصحابِ ترفقاً فعساك تنمش مَعْجَة المتفحع ِ أن واشف غلة من دعاك بلفظة من لى يوقتها ترث بمسمى

ويلاه كيفكبا الجواد ملاعبًا أُوَّاهُ من ايدي المنيَّة انها يا ايها الغصن الموسد في ثرى

ومن ادباء آل طراد المتوفين المقدمي عبدالله بن مخايل موَّ لف ّ تاريخ « ابرشية بيروت»من اوائل القرن السادس عشر الى ربع التاسع عشر · وقد اعتمد عَلَى هذا الكتاب ايضًا غطاس قندلفت احد اساتذة مدرسة البلمند في تأليفه « تاريخ البطاركة الانطأكيين » المنشور في السنة الاولى لجريدة « المنار » البيروتية • و بطرس بن شاهين طراد الف بطلب من احد الامراء سنة ١٨١٧ وهو سيف جزيرة مدللي تاريخًا لحروب فرنسا وِاور با في مدة اربع وعشرين سنة عَلَى عهد نابوليون الاول. ولايزال تاريخه غير مطبوع وقد رأيت نسخة منهُ عند جرجي ابي مرعي بسترس مكتو بة بخط يد المؤلف في٣٠٠ صفحة صغيرة عَلَى ورق مثين ومنهم جرجي بن اسحق طواد ( ١٨٥١ –١٨٧٧ ) كانب المقالات المفيدة في جريدة «الجوائب»ومجلة «النجلة»وناظم ديوان شعر عندي نسخة منهُ بخط يده سأه ثلها للطبع. وله ايضًا أرجوزة في الصرف ورواية شعرية . ومن نظمه قوله في الحكم :

> ليس الذي عاش اياماً مطوّلة بل الذي عرك الايام يدريها بين الحياة وكل الناس معركة للطظ والبؤس تفنينا وتفتيها

> ماكل مَن رام نظم الشعر يدركه \* ولا الذي رام يفدي الناس يفديها

وجبراثيل بن حبيب طراد ( ١٨٥٤ --- ١٨٩٢ ) نظم الشعر وهو صبي وفي السادسة عشرة من عموه رثى نسيبهُ اسبيريدون ِ بقصيدة · ومن رثائع لسلم دي بسترس ما يأتي :

حصيف قضى دنياه في خوف ربه فدت ولا تطلب لافضاله حدًا فَكُمْ عَاتْ مِحْتَاجًا وأَطْمُمْ جَالُهَا وَعَادُ اخَا سَفْمٌ فَأُوسِعَهُ رَفْدًا وكم من اباد جاءها ومكارم فكانت بجيد الدَّهر من فضله عقدا جِدْيرْ بان الفخر يشڪو فراقة 💎 ومنه رواق الفيخر قد کان ممتداً ا

عَلَى انهُ قد كان أحرى بنا بأن نغبط من مثل السلم نما سعدا

وموسى بن نسيم طراد (١٩٨٣–١٩١١)كتب عدة مقالات في بعض الجرائد منها« المحبة» وترجم بضع روايات. وله خطب وقصائد في مواضيع مختلفة

وكبير ادبائهم اسعد طراد الشاعر المشهور (١٨٣٥- ١٨٩١) تليذ مدرسة «عبيه» والموظف سنوات عديدة في الحكومة والمتاجر في القطر المصري حيث توفي وهو الذي قال فيه استاذه الشيخ ناصيف اليازجي:

لقد سبق القومَ الطراديُّ اسعدُ للى قصب السبق الذي نالهُ غصبا ووصفتهُ جريدة الاهرام بانه «كان يتدفق الشعر من فيه كالماء » ووصفه سليم دي بسترس بما يأتي :

> ذاك الفريد وَمَن بلطف صفاتهِ لا يلتقي بين الانام بمــاثلا شهم بنظم الشمر ابدع اذأتى في سحره الفتــان يسحر بابلا لما بعقد النظم حلى عصرنا ماعدت انظر قط جيداً عاطلا يا اسعداً في الناس اني اسعد بك اذ رأيتك نحو ودي مائلا

وجاوبة سليم دي بسترس من مصر مرة عَلَى قصيدة ارسلها اليه يقصيدة نورد من ابياتها :

و باشوقي لارض انت فيها فيا بيروت غيرك ما حلالي رسالة اسعد حملت البنا سلاماً من شذا زهر الجبال سكرت بكاسها المملوء لطفاً فسكري ليسمن خمرالدوالي وجدت بنظمها دراً مصاغاً عجبت لكاتب صاغ اللآلي

فان له قصائد وابيات من احسن ما نظم الشعراء في مواضيعها حَمَّع بعضاً منهـا فضلالله ابن شقيقه خليل في كتاب عَلَى حدة نشره سنة ١٨٩٩ بما ورد فيه قوله :

قل للذي قدردٌ صباً سائلا ماردٌ طرفي قط دمماً سائلا لوكنت تنظر جودطرفي مرةً ماكنت تبقى بالتداني باخلا ياعاذلي مين حبه مهلاً فما من عاشق قبلي اطاع العاذلا اني قتيل في الغرام على رضى وبمهجني اختيت ذاك القاتلا

ومن قصيدة رفعها لتوفيق باشا خديوي مصر :

دع يوم دارة جلجل والغيدا وظباء وجرة والعيون السودا وحمى تكاد تعد من اطلاله مما وقفت به تعد عميدا اطلال خولة لا تخولك الوفا وبكاك فيها لا يرد فقيدا افتسمع الصم الدعاء وانت لم تسمع هداية من اتاك رشيدا

ودعوت احدق من هداك حسودا ونسيت تنشد قلبك المفقودا قد قيدتك عقامها نقييدا ناراً جعلت لها حشاك وقودا

سميت اشفق ناصح لك عادلاً وتفقت تفتقد الاحبة في الحمى وغدرت ذاتك عند ذات غوائر تجري الدموع سدى فلا تطغى بها ومن قوله في وصف الآختراعات العصرية متنبئًا عن الفونغراف والغراموفون والسيئاتغراف:

انی اری ما یجر حدیدا قد قرُّبا ما كان منك بعيدا مع بعدها اهل العراق نشيدا ينح اصفهان لقدها تأويدا عجباً وهاك الطائر الغريدا فكانما حمل البريد بريدا وبجواء متنوعا معسدودا لا بعرف التأجيل والتعريدا حفظ الامانة سنة وعهودا وسرى بحول الله يطوي البيدا يطوي القفار فكم عليه حلة منها وكم منهُ بها اخدودا متفرع في ارض مصركنيلها يسقى التجارة سقى ذاك صعيدا يهدي لكل محطة عنقودا نظر العظيم من العفاف زحيدا ومودعا بنظيرها تزويدا نباءً يقين اذ انى وأعيدا وهو الذي قد عاد بالغصن الذي عن كون غيض الماء كان مغيدا

وحد لحاظك للبخار وقل به وانظر لسلك البرق والتلفون كم غنت سليمي في الححاز فاطربت واسوف ان رقصت بباريز ترى الهِ الفوَّاد بذكر ذاك وذا وذا يهدي اليك مع البريد بوصفهِ يصف البريد ببره وببحره ذاك الصديق الصادق الخل الذي ويريك منة بوصفهِ خلاً يرى حمل السفاتج والنضار لاهلها ابدأ يطوف بهأكصاحبكرمة جلب الشمين لنا بوفدته وقد يمسي ويصبح زائراً بهديتر ولكم وقفنا منه من سباءً على فلاجل ذلك ذا لتوج راسة اجر الامين وذا لتوق جيدا و قوله في رثاء نسبيه اسبيريدون:

قدكان ذاك اليوم مثل نعالع ترجو من الحيوان في افعاله ِ

وامًا لقلب جوادم فكانهُ والمرء ما حفظ الوداد فما الذي ومن مرثاتهِ لسليم دي بسترس : فالميت حل برمسه والحيُّ قد

نصبت مضاربه عَلَى عتباتهِ

ببكي الفقيد ولو تامل نفسهُ ابني ابينا ليس يجمع شملنــا وغدًا يعزي بعضنا بعضًا به والمرء لولا موتة لحياته دنياء ذات مصائب ونوائب فالومل للانسان انب ساورها امر به حار اللبيب وخاض في والنفس ثابتة الوجود تحجبت

ومن رثائه لانطون لاذقاني:

لها قيمة عند الحبين غاليه رماها عَلَى قلبي لاعرف ماهيه لقلب كواء البين يانيل ُ شافيه فسجان من لايعلم الامر غيره اله الورى من عنهُ لم تخف خافيه

لبكي مرس استتباعه خطواته

يوم المعاد بحسب قول\_ ثقاته ابدا جزى الرحمن فضل رواته

بالله كان تعسى مخلوفاته

لا تعتري الحيوان في فلواته عدم يضيع العقل سيفح ظلاته

بحر البيان فتاهَ في لجاته عن ان تری بححاب مکنوناته

سلبت به يا ايها البين درةً كأنَّ به الجمي التي قد قضى بها فیانیل مصرهل اری منك جرعة أَعْنَى عَلَى ما انت فيه من الوفا بكاس وخذ من دمع عيني ساقيه وَلَكُنَّ عَلَى مَا قِيلِ لَلناسَ جِنةٌ لن سَارَ سِيغَ مُرضَاةً مُولًا. باقيه

ومن وجهائهم اسحق طراد الشهم الوديع محب الانسانية المحسن اليها ذو المآثر الطيبة خصوصاً في حوادث عام ١٨٦٠ . و بولس طراد عين ارتود كسيي بيروت ـــــــ عصره وخادم طائفته في عضوية محلس الادارة . وولداه اسكندر ترجمان قنصلية العجم ومعزز مدارس الطائفة وسلم ترجمان . قنصلاتو روسيا ومنشىء مجلة «ديوان الفكاهة »ومدير مطبعة القديس جاورجيوس وأجرجس بن نقولا عضو محكمة الخجارة واوَّل من ابنَّ ميتًا في بلادنا عَلَىما نعلم بثأ بينه المطران بنيامين سنة ١٨٤٨ ويماً يذكر من غرائب الاتفاق ان وفاة اسكندر سنة ٨٨٨ اكانت في مثل اليوم الذي توفي فيه والده بولس و بذات الساعة ابضاً بعد سبعة عشر عاماً · فقالت في ذلك مجلة « الصَّفاء » :

فكلاها بين البريــة نادر" ولذاك خطبهما غريب نادر ُ

وقد ابنة الشماس غريغوريوس حداد بطريرك انطاكية الحالي ضيف قيصر الروس البوم ومن احيائهم المعاصرين الفقيه الياسبن جرجس احد اعضاء محاكم الاستئناف ونائب رئيس «الجمعية الخيرية الارثوذكسية» ومدر س الفقه في مدرستي «الحكمة» المارونية و«الارثودكسية الا كليريكية » ومو ّلف كتاب « الترجمان الانكليزي » باللفظ العربي ومصحح قاموس انكليزي وعربي · وله شرح مختصر لاهم مواد اصول المحاكات الحقوقية نشره في جريدة « لبنان » التي حرر

فيها وفي «الصفا» و «المنار» والحامي اسكندر بن فرجالله مدير جريدة «الموليد» في مصر والمحرر في جريدة « ثمرات الفنون » ومراسل جرائد «التقدم » و « لسان الحال » و « الاهرام » من الاستانة حيث اشتغل في المحاماة مدة طويلة والكاتب نجيب بن نسيم رئيس تحرير جرائد «المحبة» البيروتية و «باريس» و « نهضة العرب »الباريزيتين و « الجديد » البرازيلي ومساعد الدكتور نقولا فياض بتعريب رواية « الخداع والحب الشار الالماني و «المحامي بتروين اسكندر احد موسسي « جمعية الاصلاح العمومية » و و جيب بن نعمه عضو محلمي الادارة والملة وشقيقة ميخايل عضو محكمة وغرفة التبحارة و و قولا بن يعقوب عضو المحلس العمومي و وحنا بن شكور مضيف الامراء والحكام، ومتري مدير البنك العثماني سيف علم وقونيه و بيروت وشقيقة سليم الموظف في عدة والحكام، ومتري مدير البنك العثماني سيف حلب وقونيه و بيروت وشقيقة سليم الموظف في عدة مأموريات حتى عضوية الاستئناف وها شقيقا « نجيب » صاحب هذه السيرة

ومن فاضلاتهم وادبياتهم السيدة فريده بنت اسحق طراد مديرة مدرسة «زهرة الاحسان» ورفيقة حياة رئيستها الأخت مريم جهشان في الجهاد لتعليم البنات وتهذبيهن ً والسيدة ادما ابنــة جرجي بن حبيب طراد وشقيقة انيس بك المالي المدقق وزوجة الياس بك مرسق ورئيسة جمعية السيدات لمساعدة مستشغي القدبس جاورجيوس للروم الارثوذكس ونصيرة الجمعيات الخيرية والسيدة ميليا ابنة فارس بك رئيسة المدرسة الوطنية في الشو يفات ذات العناية بتهذيب الاحداث ومنهن شقيقتا نجيب بن نسيم المأسوف عَلَى صباها «حدينه وسلى» وقدكانتا من خيرة الذكيات المستعدات ، كتبت سلى في بعض الجرأ تدكا لنصير وغيرها وخطبت في الدفاع عن حق المرأة وهيأت نفسها بالدرس والاستطلاع الى مستقبل مجيد ولكن المنيَّة عاجلتها في ضواحي باريز قبل أن تبلغ العشرين و فافامت لها ادارة مجلة «الحسناء» حفلة تذكار ية في شباط سنة ١٩١٠ في « النادي العائلي البيروني» حضرها متتان وخمسون نفسًا ، فافتنح الحفلة واختشمها كاتب هذه السطور وتكلم فيها: فكتورشميل سكرتير النادي . وفليكس فارس منشئ «لسان الاتحاد» وجرجي عطيه صاحب «المراقب» وشبلي بك ملاط منشي «الوطن» . والدكتور الياس عبيد عضو المجلس العمومي والياس حنيكاتي كاتب مطرانخانة الروم و والاوانس -حوليا طعمه · وروز ناصيف · والاميرة نجلا أبي اللم · وناب بالتكلم عن داود مجاعص صاحب جريدة «الحرية» امين بك خضر وعن قسطنطين يني رئيس تحرير «حمص» بترو باولي مدير « الوطن والمراقب» وما خلت جمعية خيرية ارثوذ كسية من عضو او عضوين من آل طراد • وبالا جمال فان اسرتهم لها عندنا في كل مأثرة بد

#### ( نشأته )

وُلد نجيب بن ابرهيم بن متري طراد في بيروت في منتصف شهر كانون الاول سنة ١٨٥٩ وطلائع الاضطراب الاهلي سيف سوريا عَلَى وشك الظهور · تغذى جنينًا دم الارتياع وفي عام الاستعداد للشر ابصر نور الوجود فرضع الحليب يكاد يحمر ونشق النسيم بمزوجاً برائحة الدم وما بدأ يميز بين الاصوات حتى بلغ اذنيه صليل السيوف ودوي الرصاص واول كلات فهمها عويل الشكالى وصياح الابتام اذ تموج الهواء بهذه الانفام من لبنان وحاصيا والشام ورأى في طفولته المنكو بين يتوافدون الى المدينة فواراً من المذابح وهم بحالة يرثى لها وعباً وجوعاً فبقي في نفسه اثر من فظائع البشر رافقة في حياته إلى المات فكانت عبارته الاخيرة سيف نزعه الاخير «الانسانية معناها السيلام ليعش الانسان بسيلام ليكون انساناً »

ونشاً في بيت فضل اراد ربَّه تنشئة بنيهِ عَلَى الحربة والاستقلال فشب نجيب حرَّا مستقلاً وارثًا اطيب الخلال وكان ذكياً جداً قوي الذاكرة سريع الخاطر تاقى مبادى العربية في مدرسة القديس جاورجيوس للروم الارثودكس

وفي التاسعة من عمره دخل مدرسة الآباء اليسوعيين ومكث فيها سنة واحدة منم انتقل الى مدرسة كنيسة اسكوتلاندا المروفة بامه رئيسها «ستيكر » فدرسة الانكليز على عهد مستر «موط» وقبل ان يتحاوز عمر البدر غادر المدارس الى التجارة فاشتغل في محلين في الثغر وفي الشأم ولم يطل عليه الاجل تاجراً ، بل عاد الى العلم وانصب على الدرس والمطالعة وشرع يزاول الانشاء بمقالات مختلفة ، ودعي الى حمص فعلم في احدى مدارسها ثم دعاه زعم الباييين «عباس بن بهاء الله» الى عكا لتعليم اولاده فاقام في منزله مدة بعلمهم ، واذ رأى محال التقدم ضيقاً على مواهبه في هذه البلاد غادرها الى الاسكندرية حيث حرر في جريدة الاهرام تحت ادارة منشئيها سليم بك وبشاره باشا غادرها الى الأسكندرية حيث عرر في جريدة الاهرام تحت ادارة منشئيها سليم بك وبشاره باشا اعاله المأثورة فيها تعيينه ترجانا لعرابي باشا في محاكمته بعد الفتنة المشهورة التي احتل الانكليز بسببها وادي النيل و نعليمه ونجت باشا الانكليزي لفة العرب ، وقد حضر الحوادث العرابية واستطلع بسببها وادي النيل و نعليمه ونجت باشا الانكليزي لفة العرب وقد حضر الحوادث العرابية واستطلع جيم احوالها ولم يخش منها بادرة الاغتيال كما انه لم يرهب المواء الاصفر اذ فتك بالمصريين ولا جنب الى الهرب بل ثبت في مواقفه على اشدها خطراً عليه ولم يترك مركزه املاً بالترقي ولكنه اذ رأى حقه مبخوساً وترقيه بسلك الوطائف غير عادل آثو الاستقالة على البقاء وعاد الى بيروث بعد ان رفضت الوزارة استقالته ووالاها ثلاث مرات

#### ( رجوعه الى بيروت )

وشرع هنا يدرس الطب في الكلية الفرنسوية ولكنه لم بكمل درسه . وقد ابدى من الذكاء والاجتهاد ما دعى عمدة الكلية للاعجاب به والاهتام بامره حتى انها قررت تعليمه محاناً فيها وحرضتهُ عَلَى آكال الدرس بلا بدل ومع كل هذا التنشيط والموازرة ابى الا ان بتركهم واقتصر على تعلم الحقوق وانقان اللغات . فباشر بالالمانية وائقنها مع الفرنسية والانكليزية والعربية والم بالابتالية والتركية وكان استاذه بلغة الالمان خليل الشهاس مترجم «تاريخ حرب الانكليز والحبش» تاليف نيوفيل ولدمير موسس بيمارستان العصفورية قرب بيروت ولكنه لم يدرس عليه الا شهراً واحداً اذ اكتنى بان يحصل بنفسه دون استاذ جميع ما حصل وكان اجتهاده موافقاً لذكائه وتدقيقه ملائماً لمطامعه وكانت رغبته في الاستفادة واسعة المدى ولا هم له الا الدرس والاطلاع ومع تعمقه في اللغات تعلم «الفرائض» جيداً ودرس الحقوق على نفسه ايضاً وغيب بستة اشهر كود ( مجموعة قوانين ) نابليون الاول

والف تاريخ مكدونيا والمالك التي انفصلت عنها ونشره مطبوعاً سنة ١٨٨٦ بنيمو مثني صفحة وتاريخ الرومانيين من بناء رومية الى تلاشي الحكومة الجمهورية نشره بزهاء مائتين و ثلاثين صفحة في السنة ذاتها وخص الجزء الثاني منه بتاريخ سلاطين رومية ولم يطبعه وكتب سالة انتقادية في عادات معاصريه وناظر جريدة هرات الفنون مناظرة قوية الحجة سديدة البرهان وحرر في مجلة «الصفا» عام ١٨٨٧ على عهد مديرها جرجي غرزوزي ونشر فيها قسماً من تاليفه تاريخ الدولة الرومانية الشرقية وهو الجزء الثالث من تاريخ الدولة الرومانية العديدة ومو الجزء الثالث من تاريخ الرومانيين و نعر به لمختصر تاريخ الفلسفة عدا النبذ والمقالات العديدة ونولى بعدها تحرير جريدة «التقدم »اذ كان بديرها اسكندر طاسو فقر ظتها مجلة الصفا بقولها «رأينا فيها ما يحلها محلاً رفيها و يشف عن غزارة فضل المحرر وسمة اطلاعه »

وعرّب عن الفرنسية رواية «اليهودي التائه» تاليف «اوجان سو» ونشر هامطبوعة باكثر من الف وار بعائة صفحة بمجدين وهذه الرواية مشهورة في العالم لكثرة اللغات التي ترجمت اليها عربها بسرعة زائدة وهو محاط باشغال مهمة ومع ذلك احسن تعربها ووافق فيه الاصل ومثلها رواية «عثليا» عرّبها حرفياً عن الشاعر راسين ونظمها شعراً في واحد وعشرين يوماً ولسبب مجهول أحرقها دون ان تطبع او تمثل وعرّب عن الانكليزية رواية «العبر» و«حداثة هنري الرابع» ولعل هذه رابع رواية طالعها في حداثته كاتب هذه السطور

وتعين عضواً في محكمة بداية الولاية وكان شأنهُ في سكة الحديد ووزارة الحربية في مصر مثال الامانة والنزاهة واذراًى الفساد مشمكناًمن الحكومة ويستحيل عليه الثبات في منصبه دون تزلف ومداجاة ووجد مبادئه تكاد ترزح تحت اثقال الظلم واستقلال وجدانه معرضاً للضرر هجر الوظيفة مستقبلاً بعد ان عانى عداء المستبدين وفضل الانزواء في البيت عَلَى الظهور في السراي

ولم يمكن بعد استفالته طويلاً حتى سافر الى الاسكندرية فحرر في جريدة «البُصير» وانشأ جريدة « الرقيب» سنة ١٨٩٨ واصدرها بضع سنوات باسلوب حسن ومبداء حرّ ، ثم تركها لعهدة شريكه جرجي الغرزوزي مدير «الصفا» سابقاً وذهب الى الاستانة فرسيليا ورجع الى بيروت واستقر فيها بقية حياته

وفي اثناء وجوده في الاسكندرية دعاه تلميذه ونجت باشا حاكم السودان ليوظفه في حكومته وظيفة " تليق به • فلم يرض َ بسبب الحر" السوداني المشهور • و بعد ان عرَم على طبع كتاب الله في «الحضارة والقانون »عدل\_ عن عزمه · وقد عرَّب روايات « المتمولة الحسناء» و « خليلة هنري دي نافار »و«وقائع رنيه»و«الملكة كاترين»و«حصار باريز »و«ملكة النور »و«حبائل الشيطان» و« العاشق الروسي» ونشرها الا الاخيرتين في « الرقيب» وطبعها كلهاكتباً عَلَى حدة • ولاحظ طبع النبذة من ديوان اسعد طراد وذيلها بكاحة فيه

#### ( الرجوع الاخير )

ولازم بعد رجوعه بيتةُ واعتزل فيهِ عن النَّاس تغرغًا للدرس والاطلاع الى ان توعكت صحتةُ واستولى عليهِ الضعف فانتقل من دنياه في ٢٢ نيسان سنة ١٩١١ ودفن في مقبرة القديس ديمتريوس بمأتم حافل شيعة فيه عارفو فضله. وقد رثاه الياس حنيكاتي كاتب مطرانخانة الروم بهذه الايات:

جزعت من سكوتك الكتاّب ﴿ قبل هذا السَّكُون والآدابُ ۗ وبكاك الوف بدمع سغين ورثاك الخلان والاصحاب لم يشأ بعدك (الرقيب) ظهوراً اذ تولاهُ مثلك الاحتجابُ وُعرى ذلك (التقدم) صمتُ حين لم ببقَ فيهِ منك خطابُ وجرى مدمع الصحافة حزنا وشكت فرط شجوها الاعراب يا لها ساعة رايناك فيها فاقدَ الحسُ لا ندا لا جوابُ لاخطاب يعيه سممك منا لا يراع تهزه لا كـتابُ ان خطباً دهاك في يوم عيدر ﴿ هُو خَطْبُ قَدْ ضَاعَ فِيهِ الْمُوابُ ۗ ` وغشت شمسه غيوم غموم وعرا الناس وحشة وأكنثاب اي فقيدَ الآدابكم لك فيها من اباد تجلها الكنتَّابُ وتآلَيف سائنات ٰ المعاني ثملت من رحيقها الالبابُ يِّغ طراد العلوم كنت المجلي ليس لثنيك يا نجيب صعابُ كنت قبل الدستور حراً ابياً ناشراً راية السوا لاتهاب جاهداً في نفع البلاد بنفس حرة ماوءها غنى وشبابُ فاذا لم تنل ثوابك فيها فلك الاجرُ في السما والثوابُ الم الله آلك الغرّ صبراً وسفى رمّسك الكريم السُّحَابُ

وكان نجيب ابي النفس حر الشمائل صادقًا مستقيماً لايخلو مجلسه من نكتة او مباحثة ولا بمل عشيره انسه ولطفهُ . وعي راسه معارف واسعة وآداب غزيرة ومع وفرة اشتغاله باللغات الاعجمية .

ظلَّ انشاؤ. محضًّا عربيًّا • ولديهِ في كل حين براهين توَّيد رأيهُ • وهو اول صحافي عربي تعمق \_ف اللغة الالمانية وعرَّب عنها ولعله الوحيد بذلك بين صحافيي لغة العرب. وله قصائد ومقاطيع عديدة من الشمر مع عدم رغبته فيهِ نكتفي بذكر بعض منها للدلالة عَلَى شعره · فمن ذلك نقر يظ لرواية « الم الفراق» تأليف سليم جدي احدكتاب بيروت وشعرائها المجيدين عند ما تمثلت سنة ١٨٨٨ :

محرتنا رواية اذكرتنا بهجة العلم في العصور الشهيره نسيتها يراعة أبرن جدي حدث طاب سيرة وميريره اودع اللفظ كل معنى لطبف ي شفٌّ عن جودة ونفس كبيره

فعي مرآة قلب عكس العلم عليها نور الذكا وَالْبَصيره ومن قوله في رَّثاء سليم المشار اليهِ :

نظم الشعر منذكان صبيا

انت بالطبع شاعر عربي وقوله في خزان مصر سنة ١٨٩٨ :

نيل مصر يجري معينًا فيجري ﴿ مَنْهُ خَصِبِ تَحْيَا بِهِ السَّكَانُ ۗ انما النيل للبلاد نضار" ولحفظ النضار ذا الخزان

ومن شعره ناريخ لضريج اسحق طراد المشار اليهِ :

بنو طراد بكُّوا شيئًا ثلاً لاَّ في ﴿ مَعَالَمُ الْمُحِدُ بِالاحسانِ والْجِامِ ۗ قاسي البلايا كايوب وهمئة مالايقاس بامثالب واشباه قد انحات جسمهُ التقوى وديدنهُ الأ بعزيهِ في بلواهٌ إلاَّ هي

والله قال له ارخ عَلَى عجل صحيت نفسك يا اسمحاق للهِ

(جرجي نقولا باز )

LAAY

### = ( Y 0 )=

### ﴿ شَاكَرُشْقِيرٍ ﴾

مترجم روايات مجلة « ديوان الفكاهة » في بيروت ومنشى؛ مجلة « الكنانة » في القاهرة وأحد اعضاء « الجعية العلمية السورية »

هو شاكر بن مغامس بن محفوظ بن صالح شقير وُلد سنة ١٨٥٠ في « الشويفات» بلبنان «سوق الغرب » وكانت بادارة الدكتور يوسف عر بيلي • فاحكم معرفة اللغتين العربية والفرنسية وشيئًا من اليونانية على الاسائدة اسبر شقير فنشليار قنصلية انكاترا حالاً في بيروت والياس مالك الخوري احد اعضاد بجلس ادارة لبنان ليومنا هذا وشاهين عطيه الذي انتقل في ٨ شباط ١٩١٣ الى رحمته تعالى و بعد خروجه منها جاء بيروث وصار يتردد على الشيخ ناصيف اليازجي فاخذ عنهُ فن "القريض حتى برع فيه كما سيأتي الكلام

وفي عام ١٨٦٧ انشدبه السيد ملاتيوس دوماني مطران اللادقية وعهد اليه بادارة المدرسة الارثود كسية فاقام هناك سنة واحدة مثم عاد الى ببروت فتعين استاذاً في مدرسة «ثلاثة الاقمار» و «المدرسة الوطنية » فتخرَّج عَلَى بده كثير من الثلامذة النابغين وفي سنة ١٨٦٨ انتظم في سلك اعضاء «الجمية العلمية السورية » فكان من اهم اركانها و فلا باشر بطوس البستاني وانجاله سنة ١٨٧٥ تاليف « دائرة المعارف »اشتغل فيها شاكر شقير مدة عشر سنين متوالية و فانشأ لما الفصول المفيدة ونشر عَلَى صفحاتها كثيراً من المواد التي كان بترجها من الانسكاوييذبات الافرنجية وكان في الوقت نفسه يحرّر في مجلة « الجنان » مقالات معضها موقع باسمه واكثرها خال من توقيعه وله مثل ذلك في صحف أخرى

وفي سنة ١٨٨٦ انتدبته ادارة مجلة «ديوان الفكاهة» لترجمة ماكان ينشر عَلَى صفحاتها من الروايات الفرنجية فلبث عَلَى هذه الحال ثلاث سنين و بتي في بيروت يخدم المعارف بالتعليم والتأليف والصحافة حتى ضاق في وجهة سبيل الارتزاق بسبب شدة التضييق على حرية المطبوعات في السلطنة العثمانية و فسافر سنة ١٨٩٥ الى عاصمة وادي البيل حيث انشأ مجلة نصف شهرية مهاها «الكنانة» المثمانية و فسافر سنة ١٨٩٥ الى عاصمة وادي البيل حيث انشأ مجلة والانتقادات اللغوية التي اودعها كثيراً من المقالات العملية والروايات التمثيلية والقصص الادبية والانتقادات اللغوية وفنون الشعر وغير ذلك من المباحث الجليلة و بعد صدور عشرة اعداد منها عطلها لان عواء مصر اضر بصحته التي كان قليل العناية بها و فعاد الى مسقط راسة حيث اشتدات عليه العلة ومات في شهر تشرين الاول سنة ١٨٩٦

ويحسب شاكر شقير من نوابغ حملة الاقلام السوريين في اواخر القرن التاسع عشر · فانه كان حجة في معرفة لغة العرب واحوالهم وتواريخهم وعلومهم · وترك مو لفات كثيرة تشهد بطول باعه في المعارف وتفننه بالكتابة تذكر منها :كتاب « لسان غصن لبنان » في انتقاد العربية العصرية · وكتاب « مصباح الافكار في ضناعة الانشاء » · وكتاب « مصباح الافكار في نظم الاشعار » · وكتاب « منتخبات الاشعار » · وباشر تاليف معجم في اللغة العربية لم يفسح له الاجل باتمامه وله « اطوار الانسان في ادوار الزمان » وهي مقالات هزلية جدية فكاهية ادبية تنظوي عكل مقاصد حكية · وترجم « آثار الام » للكاتب القرنسي قولني · وعني بطبع « ديوان ابي العلاء المعرثي » وكرّر طبعه · والف وعرّب روايات كثيرة منها تمثيلية ومنها قصصية لا ينقص عددها عن

الثلاثين واشهرها «امرارالظلام» وهي تاريخية ادبية ورواية العيلة المهتدية » وهي تمثيلية لتهذيب البنات مثلت عام ١٨٧٢ سيف مدرسة الثلاثة الاقمار و منها «الشجاعة الحقيقية» و «كنيسة الحرش» و «المحام وابنه» و «الورد والنسرين و «الصبية الحرساء» و «الابن الوفي» و «الولد الصياد» و «الزوجة المضطهدة » و «انيسة الصغيرة» و «البيضة التمينة » و «الكنار» و «البتيسة المسكوبية » و «الغلام الحبيس» و «جزاء الخلوص» و «الولد الشريد» و «الامير الصغير» و «فضل اكرام الوالدين » و «فريد ورشيد» ثم «الفتاة التقية والفتاة الشقية » و «البتيم المظاوم» ورواية «ذي الضرّتين» وغيرها

وتعاطى فن الشعر في اول صبائه فنظم سنة ١٨٧٠ أرجوزة في المعاني والبيان وسنة ١٨٧٠ نظم بديعية وشرحها شرحا موجزاً والحقها بالارجوزة المذكورة ومن شعره النفيس قصيدة «الهلال» التي نظمها وهو ابن عشرين سنة تبريكاً لاسمعيل باشا خديو مصر بوسام مرصع اهداه اليه امبراطور النمسا وقد التزم في كل صدر من ابياتها تاريخاً هجرياً لسنة ١٢٨٧ وسف كل عجز تاريخاً مسيحياً لسنة ١٢٨٧ ووزع على اوائل الابيات حروقاً اذا محمت يتركب منها بيتان يتضمنان عشرة تواريخ: اربعة هجر ية وذلك من الحروف المهملة من كل بيت منها ومن الصدرين ثمن العجزين ثم من صدر وستة مسيحية وذلك من الحروف المجمعة من كل بيت ومن الصدرين ثم من العجزين ثم من صدر لعجز ثم من عجز لصدر وقد جعل الابيات المصدرة بحروف البيت الاول نسيباً والابيات المصدرة بحروف البيت الابيات المسابقة وفيات المسلمة وفيات المنان فيها والابيات المها ومن المسترون ثم المسلمة وفيات وفيات المسلمة وفيات المسلمة وفيات المسلمة وفيات وفيات المسلمة وفيات وفيات وفيات المسلمة وفيات وفيات وفيات المسلمة وفيات وفيات

ادركتَ باللهِ مجداً أنت رافعه السباني ذراءُ فني إدراكهِ رهمُ فدمتَ تعلو باوج السعدِ اكرمنسال رفدهُ منهُ أكدُ مصر تبتهجُ

وبعد هذه القصيدة نظم «المحبوكات» اي من الشعر المحبوك الطرفين جارياً فيها على طريقة الصفي الحلي في ارتقياته وهي تسع وعشرون قصيدة كل قصيدة منها تسعة وعشرون بيتاً على عدد حروف الهجاء ويتدي البيت منها بالحرف الذب ينتهي به على ترتيب الحروف من الهمزة الى الياء وسياها «الذهب الابريز في مدح السلطان عبد العزيز» وقد صدار هذه القصائد بهذين المبتكرين في صناعة التاريخ اذ لم بسبق احد الى مثلهما:

بشرُ السنا . في جلا شكر . حنى شرقاً في عصر صدق . بنشر النجح . عدَّ مثلُ قد فمت مرجاة . مرتد . انشر ندى تسعى لأجل . أجر تمَّ . ثم عدل . وها مركبان من خمسة وثمانين حرقاً ويتضمنات خمسة وثمانين تاريخاً هجريًا لمسنة ١٢٨٨ تستخرج بالطريقة الآتية : ترك ان البينين مقسومان بالنقط الى ثلاثة عشر قسماً فكل قسم منهما مع آخر بما سواه تاريخ . فيحصل من الاول اذا 'جمع مع كل واحد بما بعده اثنا عشر تاريخًا .

ومن الثاني مع كل واحد بما بعده احد عشر تاريخًا ومن الثالث مع كل واحد بما بعده عشرة تواريخ وهكذاحتى تنتهي الى الثاني عشر فتجمعه مع الاخير فيحصل من كل ذلك ثمانية وسبعون تاريخًا في مجمع كل ثاء في البيتين وكل الف وكل عين فيحصل تاريخ وتجمع كل جيم وكل باء ( بالصورة ) والكاف الوحيدة وكل نون فيهما مع كل شين في اول شطر فيحصل تاريخ وتجمع كل راء فيهما والشينين الباقيتين وميات العجزين ودالات البيت الاخير فيحصل بجوع تاريخين وتجمع كل تاء سيف الشطر الثاني وميات العجزين ودالات البيت الاخير فيحصل تاريخ وتجمع كل لام فيهما والميم الباقية في الشطر الثالث وكل قاف فيه وكل تاء وجيم والف في الشطر الرابع فيحصل تاريخ وتجمع كل لام فيهما والميم الباقية وكل سين وكل ياء فيهما وكل صاد وقاف وحاء وياء في البيت الاول مع كل راء وجيم في صدره في حدره ولا تكرار حرف سبعة تواريخ وجموع الجيع خمسة وثمانين تاريخا وهذا من الاتفاقات الغربية ولا تكرار حرف سبعة تواريخ وجموع الجيع خمسة وثمانين تاريخا وهذا من الاتفاقات الغربية وهي غرامية ادبية علية وضمنها ابياتاً معجمة () وابياتاً خيفاء () وابياتاً رقطاء () وابياتاً وطال العاطل () عارض بها ابيات الشيخ ناصيف البازجي الذي ابتكر هذا النوع سيف فن مالشع وهي :

حلوُ وصل هل لهُ للصدّ حدُ ولحر حولهُ هل حلَّ طردُ صدرهُ للصدُ حَرُّ دهرَهُ وصدودُ هـل لهُ وُطدَ ودُ ولوصل لحصور طُلَقَ دُرُ م لهُ هولُ وهلِ للهول ردُ ولهُ من الجناس المَّربع هذه الابيات التي ُنقرأً طردًا ثمَّ مُنقراً بنفس الالفاظ من اول كَلة من كل بيت فيتألف الاول وهكذا ما بليها كما ترى امامك :

رأبت حبيبي فزاد هيامي حبيبي جفاني اشتياقي اماي فزاد اشتياقي وهاج غرامي هبامي اماي غرامي مرامي

وله غير ذلك من الفنون الشعرية والاساليب الكتابية التي برَّز فيهــا ففاق على كثيرين من

<sup>(</sup>١) كل حروفها منقطة (٧) التي منها كلة مهملة وكلة معجمة (٣) التي حرف منها مهمل وحرف معجم (٣) عاطل الساطل هو الذي إلا نقطة في اسمه ولا مسماه كالدال والعماد دون المين والسين ومساشاكل ذلك ٠ وليس من ذلك الا ثمانية حروف وهي : الحام والدال والرام والعام والعام والحام والحام والحام كثيراً

نوابغ المنشئين والمؤلفين وقد نظم الاشعار التالية عند ما عرَّب مختارات من حكابات لافنتين :

اتحفتمُ الشرق يا افرنج من زمن يحكل فن كشير النفع والطلب ما أبين علم وآداب ومخبرة مما بني غامضاً في سالف الحقب من بعد آثارنا في المشرق اشتهرت آثاركم فاستفدناها بلا تعب من ذاك ما جاء لافُنتَين من حكم يشف بوقعها الهزلي عن الادب ان كان ابدع في ذا الفن شاعركم فلا يقصر عنهُ الشاعر العربي

وكان مولمًا ببعض الفنون الجميلة ايضًا فانه احكم أصول فن الموسيق فاحِرز منه نصيباً وافراً • وكان شديد الذكاء مريع الخاطر ينظم الشعر ارتجاً لا تكانف. ولو مُمعت اشعاره في ديوان مخصوص لبلغت نحواً من مجلدين ضخمين ٠ على ان بعضها منشور سيف المجلاَّت والكتب ولم يزل اكترها غير مطبوع وقد رثاه اخوه فارس شقير بقصيدة عصاء نورد منها بعض ابيات :

> لمني عليهِ اخًا جُرْحتُ بهِ جرحًا بليغًا غير مندمل ِ فالشمس كاسفة عليه اسي والارض كاسية دجي حلل والعين عين الفضل دامية والزند زند النبل عيه شلل اسفًا على نبراس ليلها حزنًا على ابرــــ العلم والعمل ِ عبثت بهِ الاقدار غادرةً واستحكمت منهُ على عجل ولو انه استوفى مقاصده واستمهلته فسعة الاجل لأَتَى بَا لَمْ بِاتَّهِ بِشْرِ فِي عَلَمْهِ مِنْ جَلَّةَ الأُولِ كم خاض ميدان المدى ظفراً بيراعتر امضى من الاسل وضع التآليف التي خلصت من غلطة ندرت ومن خلل وله رسائل كلبًا غرر ﴿ يَحِكَّى تُرسَلْهَا هَدَى الرسَلْ ِ وله المفـالات التي ذهبت في كل نادر مذهب المثل ِ فالشعر مثــل النثّر يوسله سهلاً بديعاً غير مثتحل ِ فيصيب فبه وهو مرتجل<sup>و.</sup> وسواه يخطى4 عَبر مرتجل ِ والنثر مشل الشعر برصفهُ جملاً مرصعةً على جمل َ إِشَاكُوا لَهُ مُنتقل ِ عِنْ اللَّهِ خَيْرِ مُنتقل ِ غادرتني في ظلمة الوجل

أغناك ربك بالامان وقد

#### الباب الثالث

أَخبار الصحف في سائر البلدان العثمانية خارجاً عن مدينة بيروبت ( ١٨٩٠ — ١٨٩٠ )

## الفصل ال*اول* جرائد القسطنطينية ومحلاتها

### ﴿ السلام ﴾

امم لجريدة اسبوعية سياسية ادبية ظهرت في ٢٣ تموز ١٨٧٩ لصاحبها جبرائيل بن عبدالله ولا الحلبي واطلق فيها العنان لنفتات قله السيال والبسها حلة قشيبة من نسج يراعه العسال وقد انشأ ها بايعاز من الصدر الاعظم خير الدين باشا التونسي الذي كان ينشر بها آراء السياسية ويذبع عَلَى صفحاتها افكاره في طرق الاصلاح وفاشتهر امرها وعُرفت انها لسان حال الصدر الاعظم المشار اليه و بعد ظهور العدد الثان منها تركها الدلا لـ لرجل يسمى عبدالله خالص فانصرفت عنها الافكار لركاكة عباراتها وقطع خير الدين باشا عنها الملدد فانقرضت وعكى سبيل المثال نورد الفقرة الآتية التي نشرت في العدد ١ المسنة الأولى عن الخديو اسميل باشا وهي بالحرف الواحد : « لحد الآن ما تحقق ان كان اسمعيل باشا ببقى في هذا الشئا مقباً في نابولي او ياتي الى دار السعادة او لمكان آخر واذا جاء الى دار السعادة لابسكن داره التي في (اميركان) لانها منذ مدة صارت محتصة بالحكومة المصرية و حتى انها عبنت للذين مقيمين فيها من الخدمة والمأمورين معاشاً مع ما يلزم لاجل مصاريف تعميرات لها تمان الاف ليرة و فبناء عليه يقتضي له أن يشتري دار رفعت مع ما يلزم لاجل مصاريف تعميرات لها تمان الاف ليرة و فبناء عليه يقتضي له أن يشتري دار رفعت باشا التي هي في الخليج لانها كبيرة او دار سعيد باشا الكائنية في (البيك) و يعمرها و ولقد سمعنا انه ارسله من مصر بابور الشيحونا اشياء ومايتي راساً من الخيلوان حريمه الثالثة لم تزل مريضة »

#### 🤏 مدرسة الفنون 🚿

عنوان مجلة علية فنية ظهرت في ٢٥ كانون الاوّل ١٨٨٢ ( ١٥ صفر ١٣٠٠ ) لمنشئها حميد وهبي ٠ فكانت تصدر في الشهر مر\*تين وتنشر مقالات مفيدة غايتها تنشيط المعارف وترويج الفنون

14

عَلَى اختلاف انواعها • وقد لاقت نصيراً كبيراً في وزارة المعارف العثانية التي اشتركت فيها بنسخ شنى تعزيزاً لشان العلم بين الرعية • واحتجبت هذه الجلة في السنة الثانية من عمرها

#### ﴿ الاعتدال ﴾

جريدة اسبوعية سياسية برزت في ٢٩ آب ١٨٨٣ ( ٢٦ شوال ١٣٠٠ ) لصاحب امتيازهـــا ومحررها احمد فدري ترجمان اللغة العربية في الباب العالي والكاتب الثاني للسلطان عبد الحميد. فقر ً ظها احد أدباء العرب نزيل الاستانة حينئذ بهذين البيتين موَّرخًا:

مرًا نشرُ الاعتدال الجديد اذ اتانا بكل قول سديد قال عنوانهُ لراجيهِ ارْخُ يشكر الاعتدالُ سعي الجيد ِ منا عجم ية

وقد وافق ظهور هذه الجريدة لدى افول نجم « الجوائب » التي قضت اثقال الشيخوخة على صاحبها باهمال صحيفته والسفر الى القطر المصري ، فاراد احمد قدري ان يقتدي باحمد فارس الشدياق الذي تال القدح المعلى بين الصحافيين بالعلم والجاه والسياسة والمال واحرزت جريدته حينئذ السيادة المطلقة على سائر الصحف العربية في العالم باسره ، ولكن التوفيق لم يخدم منشى « الاعتدال » كما خدم صاحب « الجوائب » في جميع ادوار حياته ، وعاشت جريده «الاعتدال» خمس سنين وتعطلت بسبب مرض صاحبها ووفاته ، وفي الاجمال كانت عبارتها صحيحة ولهجتها معتدلة تذبع الانباء الداخلية والخارجية بكل صدق ، وكانت ميدانًا نتبارى فيه اقلام الكتّاب بالمباحث الشعرية والعملة والاجتاعية كاحمد عزت باشا العمري الفاروقي والشيخ ابرهم بالمباحث الشعرية والعملية والاجتاعية كاحمد عزت باشا العمري الفاروقي والشيخ ابرهم بالمباحث النصر يجي السلاوي والشيخ عبد الحميد الرافي وغيره من اعلام الجهابذة ، وقد حرد رفيها حسن حسنى باشا الطويراني مدداً كثيرة لا سها في اول عهد نشأ تها

### ﴿ الانسان ﴾

#### مجلة وجريدة

الانسان هي مجلة دينية علية فنية صناعية زراعية ادبية اخلاقية ظهرت بتاريخ ٢٨ ايار ١٨٨٤ ( غرَّة شعبان ١٣٠١ ) لصاحب امتيازها حسن حسني باشا الطويراني • فكانت تصدر في الاسبوعين مرَّة في ٢٤ صفحة مكتوبة بغبارة بليغة وطافحة بالمقالات الطويلة لاسيا الدينية منها • ونشرت على صفحاتها كتاب « النسر الدهري » بقلم منشئها الفاضل • وقد عاشت الى ٥ ١ جماد الآخر بعد ما صدر منها ١٩ عدداً واحتجب لاسباب استدعنها الايام • وفي ٥ جماد الثاني ١٣٠٣ عادت الى

الظهور اسبوعية بشكل جريدة مو لفة من ثماني صفحات متوسطة الحج ناصحة لابناء العصر بما أوتيهِ صاحبها من الحكمة وروح العرفان ومن اهم منشوراتها «مقامات الحسن» ثم «التهذيب الالهامي في خدمة الدين الاسلامي» بقلم منشى، الجريدة وغير ذلك وقد عطلها صاحبها في نواحي سنة في خدمة الدين الاسلامي ألم المصري ليسكن فيه وهناك اصدر صحفاً كثيرة سنأ تي على ذكرها في اماكنها وفي ترجمة حاله

## 🤏 کوکب العلم 🕷

مجلة اسبوعية صغيرة الحجم ذات ٣٢ صفحة صدرت في ١٣ كانون الثاني ١٨٨٥ (٣٣ صغر ١٣٠) لصاحب امتيازها ومحرّرها نجيب بن نادر صوايا اللبناني • وقد رُسمت اللفظة الاولى من اسمها بشكل «كوكب » داخلة فيه اللفظة الثانية اي «العلم » وهو فكر مستمد من جريدة «كوكب الصبح المنبر» البيروتية للرسلين الامبركيين • وكانت تبحث في العلوم والفنون والصنائع وكافة المعارف بعبارة قربية المنال خالية من التعقيد • وتعمياً للفائدة قد جعل لها منشئها قسماً تركياً مستقلاً لايقن عن القسم العربي بعدد صفحانه وجودة مباحثه

ومن مميزات هذه المجلّة انهاكانت تدافع عن النساء وتحافظ عَلَى حقوقهن في كل جزء من اجزائها تحت عنوان « ابكار الافكار في افكار الابكار » ونظنُّ انها المجلة العربية الاولى التي تصدّت قبل سواها للباحث النسائية وخصصت لها بابًا مستقلاً ، وقد اطلعنا في جزئها الثالث عَلَى البيتين المشهور بن اللذين نظمتهما « الولادة بنت المستكفى بالله العبامي » فشطرتهما حفيدتها الشاعرة المبلغة « م م ه » التي لم نتوفق الى معرفة اسمها قالت :

لحاظكم تجرحنا سيف الحشا من بعد ما صالت رماح القدود فقلبنا يجرحكم في الحدود ولحظنا يجرحكم في الحدود جرح بجرح فاجعلوا ذا بذا واستعملوا الرفق وراعوا الحدود جميعنا بطلب ثأر الهوك فما الذي أوجب جرح الصدود

#### ﴿ السلام ﴾

صحيفة سياسية اسبوعية انشأها الحاج صالح الصائغي سنة ١٣٠٢ هجرية ( ١٨٨٥ مسيحية ) فعاشت وقتاً قصيراً لاسباب مالية قضت عَلى صاحبها بنعطيلها وقد تولى تحريرها في المدة المذكورة حسن حسني باشا الطويراني منشيء جريدة «الانسان» السابقة الذكر وقد اراخ ظهورها ابرهيم بك كرامه نجل الشاعر المعلم بطرس كرامه الحمصي بهذين البيتين:

· ُنشرت صحيفننا السلامُ ونشرها قد طاب يا اهلَ الوفاء لدبكم إِن ضَنَّ بالخبرِ الصحيح موَّرَخ ۗ يتلو حوادثهُ السلامُ عليكُمْ

وقد اخطأ قسطاكي بك حمصي بنسبتهِ هذه الجريدة لخاله جبرائيل دلاً ل بدلاً من جريدة «السلام»الأولى التي مرَّ ذكرها • يَنْضِع ذلك من تاريخ البيت المنشور اعلا. اذا جمعت ارقام حروفهِ الابجدية فاقتضى التنويه والتنبيه · ﴿ رَاجِم كُتَابِ « السَّحَرِ الحَلالِ فِيهُ شَمَّرِ الدُّلَّالِ » صفحة ٢٢)

### ﴿ الحقائق ﴾

مجلة اسبوعية ظهرَت في ٨ كانون الاول ١٨٨٥ ( غرَّة ربيع الاول ١٣٠٢) لأبي النصريحيي السلاوك • وكانت تشتمل عَلَى المباحث العلمية والادبية والمطالب الدينية والدنيوية سيا العقليات وما جرى مجراها كالحكمة وافسامها والجيكم واحكامها والتمدن وملحقاته والآداب العمومية والمنتخبات الصناعية والمواعظ العامة والنصائح الخاصَّة والفنون المفيدة • واضاف اليها منشئها ما ينعلق بجميع ذلك من الحدود والتعريفات مجسب الموضوعات والمصطلحات على اختلاف المذاهب والمشارب والمعتقدات قديمة كانتـاو حديثة وطنية او اجنبية · وكان الفرض الاوَّل من نشـرها تبادل|لافكار مع ارباب الصحف العثانية فيما يوُّول الى تعميم المعارف وتنشيط الصنائع بين افراد الامة

ويحسب ابو النصر يحبي السلاوي من اكبر شعراء عصره وابلغ كَتَأْب زمانه. فانهُ خلفَآتُاراً نفيسة تشهد له بطول الباع لاسيا في التاريخ والشعر · منها مقصورة غرًّا ، تحت عنوان « عقد الجمان في تاريخ سلاطين آل عَثَان » اشتملت على خلاصة تاريخية شعرية من السلطان عثمان خان الى محود الثاني وقد وقفنا له على تشطير بديع للقصيدة التي نظمها أبو المظفر منصور بن مبارك الواسطى في مدح السيد احمد الرفاعي الكبير ومطلعها:

> مرت نافتي ليلاً فسبحان من أسرى الىالساحة القعساءوالحضرة الكبرى وحملت حمول السير مثقلةً على أريكة باب دونة جبهة الخضرا وهي تبلغ ٢١ بيتًا شطرها السلاوي المشار البهِ قائلاً :

سَرَّت ناقق ليلا فسيمان من اسرى بن نال سرَّ القربِ في ليلة الاسرا ومدئت خطأ عنها المطايا لقاعست وحطّت حمول السير مثقلةً على لقلصتُ من وادي الأراك ِ بها الى

الىالساحة القعساء والحضرة الكبري محط رحال القوم تلتمس العذرا أريكة باب دونة جبهة الخضرا

#### ﴿ الحقائق ﴾

جريدة سياسية اسبوعية تبحث في السياسة والعلوم ظهرت سيف ٢٨ تشرين الثاني ١٨٨٨ لصاحب امتيازها ومحرزها ابرهيم بك اده ، وغرضها خدمة الدولة والملة والسعي في جمع الوحدة الاسلامية وحسن الدفاع عن مصالح المسلين في انحاء العالم ، ثم صارت تنشر باللغتين العربية والتركية مناصفة وعاشت نيفاً وخمس سنين ، وقد كثبت عنها جريدة الاهرام بالاسكندرية ما نصة بالحرف الواحد : «جريدة ظلية العبارة كبيرة الحبحم جميلة الحرف حوت كل انواع السياسة وافانين الاخبار والحوادث من كل شيء احسنة ومن كل معنى ارصنه بعبارة فصيعة واسلوب بديع » ، واليك ابضاً وصفتها به جريدة « البشير » البيروتية للآباء اليسوعيين في عددها ٩٨٤ الصادر بتاريخ ٣٣ من والتاني ١٨٨٩ قالت :

« الحقائق في الجريدة السياسية العربية الوحيدة المطبوعة في الاستانة لصاحب امتيازها ومحرره ا البارع ابرهيم افندي ادم الذي اتخذ فيها خطة محمودة حظيت بالقبول ٠٠٠٠ وتمتاز هذه الجريدة الاسلامية بمنهاجها السلي واعتدال مشربها ٠٠٠ »

#### ﴿ الحقوق ﴾

مجلة شهرية صدرت في ١٣ تموز ١٨٩٠ باللغتين العربية والتركية لصاحب امتيازها الدكتور الياس بك مطر الحائز عَلَى شهادتي الحقوق والطب ومديرها الياس بك رسام من مشاهير وكلاء الدعاوى في التسطنطينية وهي تبحث عن الحقوق العادية والتجارية وتشكيلات المحاكم واصول المحاكمات المدنية والجزائية وحقوق الدول وعن حكمة الحقوق وتاريخ الحقوق والحقوق الطبيعية والمحاكمات والقرارات المهمة الخ وكانت منزهة عن كل غرض ننعر مس حل ما غمض من المشاكل واذاعة ما واق من المسائل والنوائد وعطلتها الحكومة غلاث مرات لانهاكانت ننتقد اعمال المحاكم ومقرراتها وتبين لها وجوه الاصلاح

واخيراً تهدّد رؤساء الدوائر العدلية صاحبيها الفاضلين بالسوء اذا استمرًا على خطتهما الانتفادية ولما كانت مصالحهما الذاتية لقضي عليهما براعاة جانب الحكام في عهد السلطان عبد الحميد اضطرًا مكر هين على هجر الصحافة وتوقيف نشر المجلة بعد تعطيلها للرة التالئة حذراً من شر المعاقبة وعجر رها الياس بك رسام ينتمي الى أسرة كريمة من اقدم عائلات الموصل في بلاد بين النهر بن حاجر ابواه المدينة المذكورة الى حلب وهناك ابصر نور الوجود مثم رحلت عائلته الى اورفا ولم يزل بعضهم فيها الى الزمان الحاضر و بعد حين جاء الياس بك رسام مدينة القسطنطينية فيها وتعاطى الاشغال. وقد اشتهر لدى الخاص والعام بصدق معاملاته ومحاسن صفاته

واستقامة مبادئه وهو حائز على بعض الرتب واوسمة الشرف التي نالها بكل استحقاق · وقسد طلبنا منهُ ان يخفنا بسيرة حياته ورسمه حتى نشبتهما في هذا الكتاب فلم نفلح لشدَّة اتضاعه ِ وكراهنه لحب الشهرة ، اما زميله الياس مطر فقد افرزنا له ترجمة مخصوصة في الباب الرابع من الجزء الثاني

## الفصل الثاني

### اخبار جرائد دمشق **ومح**لاَّتها



جريدة اسبوعية سياسية ظهرت عام ١٨٧٨ اباللغتين العربية والتركية لصاحب امتيازها احمد عزّت باشا العابد الذي ترقى بعد ذلك الى اعظم مناصب الدولة حتى صاركاتباً ثانياً السلطات عبد الحميد وكان لدى تأسيس جريدة « دمشق» رئيساً لفلم الخابرات التركية والعربية في حكومة موريا على عهد واليها جودت باشا المؤرّخ الشهير الذه عروضه على انشائها وقد نشر على صفحاتها فصولاً كثيرة اشار فيها الى مآثر العرب ومفاخرهم وعاومهم وفضائلهم و بعد انتشارها بخمسة شهور احتجبت زماناً قصيراً لشواغل شخصية ولا أسند منصب الولاية الى مدحت باشا سنة ١٨٧٩ والمقه اسعد افندي بهجومه مع على سعاوي على رافقه اسعد افندي احد ابطال تركيا الفتاة واشتهر اسعد افندي بهجومه مع على سعاوي على قصر «جراغان» لانقاذ السلطات مراد الخامس من الحبس ونقليده سيف الخلافة بدلاً من عمه السلطان عبد العزيز المخلوع وفاوعز مدحت باشا الى احمد عزرت باستثناف نشر الجريدة التي أعيد ظهورها في ٩ آب للسنة المذكورة وعهد الى اسعد افندي بكتابة قسمها التركي لرسوخ قدمه في قواعد اللغة العثانية و بعد سغر مدحت باشا من صوريا اشترك اسعد افندي مع جبران لويس في تواعد اللغة العثانية عمل مديراً لوزي التبغ في دمشق وقد نفي في آخر ايامه الى فران بطرابلس نعاطي فن الحاماة ثم صار مديراً لوزي التبغ في دمشق وقد نفي في آخر ايامه الى فران بطرابلس الغرب ومات هناك

اما القسم العربيمن الجريدة فتولى كتابته سليم بك عنحوري الذي كان اذ ذاك محرّر مقاولات مركز الولاية فنشر فيها المقالات السياسية والعمرانية تعزيزاً لاركان الدستور • وفي اثناء ذلك انضم الحمد عارف بك ابن الملا نورالله فاضي دمشق الى صاحب الامتياز فاشتركا مما سيف ادارة هذه الصحيفة • ثم انتقل تحريرها بعد سنة الى يد اديب نظمي ومصطفى واصف اللذين انشآها تحو السنتين • ولما اخذ احمد عزّت باشا يثقلب في مأموريات السلطنة خارجًا عن مسقط راسه اضطراً الى إهال مصلحة الجريدة التي صارت تصدر بلا انتظام الى آخر عهدها في سنة ١٨٨٧



سليم بك عنعوري

منشئ مجلة «مرآة الاخلاق» ومحرر صحف «دمشق» و«الشام »و«المشكاة» في دمشق وموسس جريدة «مرآة الشرق» ومجلة «الشتاء» في الفاهرة وكاتب المقالات العديدة في أشهر الجرائد العربية

### ﴿ مرآة الاخلاق ﴾

مجلة نصف شهرية ظهرت في غرَّة كانور الثاني ١٨٨٦ لصاحبيها سليم وحنا عنحوري. فكانت تُنشر بشكل كتاب يتألف منهُ في آخر السنة ٢٤جز، وكل جزء في ٢٤ صفحة صغيرة بدون المتياز من طرف الحكومة . وقد استهلاً ها بهذين المبتين :

أَلَا أُمَّرِع صَاحِ لِلرَآةَ وَانظَر بِهَا صَور المَشَارِق وَالمَغَارِبُ فِي المَرَآةَ بِظَهْرِ كُل شيءَ إِذَنَ قُلْ ثَلَكَ مِرَآةَ الْعِجَائِبُ

وكانت هذه المجلة عَلَى قسمين كما صرّح صاحباها في فاتحة المقال : « احدها روايات نتجاذب طرفي الغرام والادب وناخذ بناصيثي الفكاهة والعلم. والثاني يخوض كل عباب وببحث في كل ركاز وتراب فيها فاز بدرًا كنوها وابنها ظفر بشذرة احرزها خلا السياسة والدين» وعلى اثر صدور العدد الاول منها حجزت عليها الحكومة استبداداً لوشاية قد مت على احد صاحبيها سليم بك بحجة انه يتحدى القرآن في المقالات التي ينشرها في القسم الاول منها وهو المختص به تحريره و وبعد المرافعة التي انجلت عن التبرئة أضر با عن اطراد نشرها حذراً من مظالم الحكام ، ثم نال سليم بك امتيازاً بتأسيس مطبعة باسم « الاتحاد » ومجلة باسم « مرآة الاخلاق » على يد ناشد باشا والي صوريا ، ولكن شدًة التضييق والمراقبة على المطبوعات في ذلك الوقت حالت دون استثناف اصدار المجلة فبقيت مطوية الى الآن

وكان شريكه حنا بن روفائيل بن حنا مخوري من نوابغ الشبان السور بين ، فانة وُلد سنة الممتر ويخرّج في المدرسة البطريركية في بيروت واشتغل بفن التمثيل في دمشق مع جورج مرزا مدة من الزمان ، ثم سافر مع خاله المطران ملانيوس فكاك سنة ١٨٨٧ الى رومة فباريس وهناك اخذ بدرس الطب ويعلّم الآداب العربية في مدرسة القديس يوحنا فم الذهب الى ان مات فجلّة في ١٣ ادار ١٨٩٠ عن ستروعشرين سنة ، وكان بارعاً في اللغة العربية ومن بلغاء كتابها ، وقد انتخبه «المجمع العلمي الاسيوي» عضواً له في باريس ، وله من المطبوعات رواية «الحوى شرك الموان» ورواية «شقاء الحبين» وغير ذلك من الآثار الادبية ، وكان يتردد كثيراً على المكتبة الكرب في باريس المطالعة ونسخ بعض المخطوطات القديمة ، و بعد وفاته منشركاً اس مصدر برمعه وحاو لترجمته وما ثره

# الفصل الثماث جرائد حلب



معينة اسبوعية عامة المباحث ظهرت في ١٠ ايار ١٨٧٧ لصاحب امنيازها هاشم عطار وطبعت في المطبعة العزيزية ٠ ثم انضم اليه عبد الرحمن الكواكبي وميخائيل بن انطون صقال واشتركوا معافي اصدارها ٠ وصادف ظهورها على اثر اعلان الحرب الشهيرة بين الدولتين العثانية والروسية فكانت تنشر انباه هذه الحرب مع سائر الحوادث الداخلية والخارجية ٠ و بعد ظهور العدد الثاني منها تعطلت بامر كامل باشا والي حلب ثم أعيد نشرها ٠ وقد ورد شيء من اخبارها في مقدمة جريدة «الاعبدال» الحلبية التي صدرت في ٢٥ تموز ١٨٧٩ لمنشئها عبد الرحمن الكواكبي وهاك نصة:

« و بناءً على ذلك كان اصدار جريدة الشهباء التي وقفت خدمتها بامانة وجعلتها تحوز حسن القبول من العموم عيرانها أصيبت اضطهاد الوالي السابق دولتلو كامل باشا فعطلها ثلاث مرات ولا نرى حاجة لبسط اسباب وقوعها تحت هذا التعدي لشهرة امره ٠٠٠ على اننا نكفني بالقول ان حضرة الوالي المشار اليه ماذا يجيب اذا سئل في محكة الانسانية عن سبب مقاومته جهده في صد هذا المشروع الخيري ومعارضة القائمين به واضرارهم مادياً وادبياً ٠ هل له من جواب يدفع عنه المحل الحق بان السبب ليس الأما في فطرته من عداوة الحرية قود ١٠٠ لان كامل باشا في التعطيل المخالف امر اولا بالحجز على المطبعة ووضعها تحت مراقبة الضابطة ٠ ثم لم يشأ اعتراف اعلام المحكة الاجتدائية في براءتها كما انه لم يعمل بعد ايضاً بتصديق المحكة الاستثنافية على البراءة ٠ بل استبدا في تعطيلها بصورة غريبة جداً ١ ما حضرة دولتلو مظهر باشا فانه منذ تشريفه لا زال يبذل لها عواطف التنشيط والتشويق والوعد بالمساعدة والحماية وامتلاك الحرية مصر ما بانها ان وجدت في اعال واجراآت دولته نفسه ما يقتضي التنبيه او التنديد يسر ه ان يواها غير متحاشية من ذكره من الكن قد ساءنا اخيراً كون «الشهباء» عاقها بعض الموانع عن ان تغتنم هذه الفرصة فقامت مقامها في ذلك « الاعتدال »

#### ﴿ الاعتدال ﴾

صحيفة اسبوعية سياسية ظهرت في ٢٥ تموز ١٨٧٩ لمنشئها السيد عبد الرحمن ابن الشيخ احمد الكواكبي بدلاً من جريدة « الشهباء » المارّ ذكرها ، وكان نصفها مطبوعًا باللسان العربي ونصفها الآخر باللغة التركية نعميمًا لفوائدها بين سكان ولاية حلب الذين يغلب فيهم العنصر التركي عَلَى سواء ، اما خطتها وعبارتها وغرضها ومباحثها فيتضح كله مما ورد في المقالة الافتتاحية وهذا نصة بالحرف الواحد :

«عَلَى ان الاعتدال في الشهباء من كل حيثية ، وقد اخذت على نفسها من قبل ومن بعد القيام بكامل وظائف الجرائد الاهلية من نشر حسنات الاجراآت واعلات سيئات المأمورين وعرض احتياجات البلاد الى مساعي أولي الامر ونشر كل ما يقتضيه تهذيب الاخلاق وتوسيع دائرة الممارف من ابحاث علية وسياسية وغيرها و بناء على كون الاعتدال مصممة باخلاص على ان يكون مسلكها معتدلاً في جميع مقاصدها قعلن انه اذا وقع نقصير ما ونبهت عليه تبادر لاصلاحه متشكرة افضال المنبهين و لان اشرف ما يكون الجوائد التحوز على حسن القبول والولاء من العموم المضار وانطفاً سراج حياة هذه الجريدة في مطلع حياتها لان صاحبها المشهور بحرية الضمير وحب الوطن كان ينبه الحكومة على مواضع الخلل بكتاباته الشائقة وارشاداته الصائبة و فلا ضايفته الحكومة

اضطرَّ الى توقيف « الاعتدال » وهكذا حرمت الدولة من نشر باته الاصلاحية · وكان الكواكبي الممثل الحي بلا نزاع للجامعة الاسلامية التي سن في ايجادها جمال الدين الافغاني · والبك ماكتبتهُ جريدة « الراي العام » البيروتية بتاريخ ١١ كانون الثاني ١٩١٢ قالت :

«اما الكواكبي فقد كان مع ذلاقة لسانه في الخطابة صاحب نظر دقيق ونير ، وقد اخذ فكرة الافغاني في عقد المؤتمر الاسلامي فشرحها شرحًا مطولاً في كتابه الذي صدر باسم «مجيل جمعية ام القرى» وضمن هذا الكتاب اعال المؤتمر الذي لم يمكن عقده ، ووصف باسلوبه الحسن حالة العالم الاسلامي وشخص امراضه بمكل انتباه مع ذكر الدواء اللازم لها الكواكبي هو العالم النظري الذي دعا للجمعية الاسلامية ، وهو المفكر الذي لم يوتر فيه الوعيد والتهديد ، واذا كان الافغاني قد اظهر الميل الى عبد الحميد بمجيئه الى الاسنانة حتى مات فيها ، فان الكواكبي ظل دائماً العدو الالله لعبد الحميد حتى الفكر كتابه — طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد — تشنيعًا على حكومته »

## الفصل *الرابع* جراثد جبل لبنان الح**مة** \*\*

امم لجريدة اسبوعية هزلية صغيرة الحجم مطبوعة على الهلام ( الجلاتين ) اصدرها في نواحي سنة ١٨٧٣ الشيخ نوفل الخازن في قرية « درعون » بلبنان وهي نتضمن شيئًا كثيرًا من النوادر والحجيم واللطائف التي اشتهر هو بها خصوصاً والمشائخ الخازنيون عموماً وكانت تحتوي ايضاً على حوادث يوسف بك كرم أشهر ابطال لبنان في القرن التاسع عشر مع اخبار الحروب التي جرت بينه وبين داود باشا او ًل متصرف عَلَى الجبل المذكور • فكان اهل الذوق يتهافتون الى مطالعتها وقد عطلها منشئها بعد صدور اعداد قليلة منها

وُلدَ الشّيخ نوفل من ابيه قانصو ، بن حصن بن نوفل بن حصن بن نوفل بن حصن بن فياض بن فياض بن نادر بن خازن بن ابرهيم بن سركيس الخازن · وكان جد ، الشّيخ نوفل بن حصن قنصل قرنسا في بيروت وكاتب المجمع اللبناني الذي التأم سنه ١٧٣ في دير اللويزة · وحد تلقي صاحب « الجعبة » مبادئ العلوم في دير الشرفة للسريان الكاثوليك · ثم اخذ علم الفقه عن المطران يوحنا الحبيب منشى ، جمعية المرسلين اللبنانيين · وتولى القضاء مدة في محاكم لبنان فكان مثال النزاهة والاستقامة وبعد ان توك القضاء زاول فن المحاماة الى آخر ايامه ، وحلّت وفاته في اواخر تشرين الثاني ١٩٠٥ في بيروت عَلَى اثر مرض السرطان ، فنقل الى مسقط راسه في درعون حيث د وفن باكرام وتولى



يوسف بك كرم صاحب السيف والقلم وأشهر ابطال جبل لبنان في القرن التاسع عشر

صلاة الجناز عن روحه بطريرك الطائفة المارونية واحبارها ومطارنة سائر الطوائف وكان مشكور الاعال طيب السريرة ينظم الشعر بلا تكاف و لاجداده آثار تذكر فتشكر في سبيل نصارى جبل لبنان كما يتضع ذلك من الفرامين المسلطانية والبراآت البابوية وامتيازات الشرف الممنوحة لهم من ملوك فرنسا وهي محفوظة بامرها لدى الكونت حصن دي خازن شقيق الشيخ توفل في منزله بدرعون وشاهدناها مراراً ومن منظوماته الانيقة قصيدة رثى بها الكونت انطون دي طرازي الذي مات غريقاً بتاريخ ٢١ نيسان ١٩٠٠ في مينا ببروت وهي :

وَلَدُنْ إَصَابِتِهِ التَّصِيرِ أَصُوبُ ۗ حكماً وأبلغُ ما بقال ويكتبُ عذراً لمن ببكي الغقيد ويندب فالصبر صبر" صابة لا يعذب في ذي الحياة لقًا به ولقربُ ديمًا تهلُّ عَلَى الصدور فتلهبُ حرج وفيه الشرق يبكي المغرب لم يُطُوِ كَنَّا عَنْ فَقَيْرٍ يَطَلُّبُ لَمْ تَجِدُو نَعْمًا دموعٌ تُسَّحُبُ والموج امسى فوقه يتقلبُ واليوم امسي في التراب الكوكب ابكيه بل تبكيه والدة له واشقة وابن وحيد ينحب جزعًا عليهِ فلا يعزُّ المطلبُ كم خلتُان الشمس في رأد الضحى غابت لنيبته فطال النيهبُ ياساعة ما كان اثقل ظلها فوق الاضالع والترائب 'تضرب صرف القضآلم يجتملها المنكب يامن تفرَّدَ بالشهامة والتقى وبنجدة الملهوف وهو معذبُ یا من حوی درر المکارم صدره فی فالیحر رحب وهو منهٔ ارحب با من تساوی والنسیم لطافة والند عرفاً وهو منه اطیب والند عرفاً وهو منه اطيب هلاً حياةً بعد ذلك تسلبُ فالميش امسى بالمصاب مرارةً هيهات تحلو بعد ذاك وتعذبُ قدكانُ محبكُ في حياتك بامهاً والآن صحبك في مماتك يندبُ لاغروخطبك ليسخطب واحد فيه خطوب لا تعد وتحسب تبًا لدهر جار في احكامه قد جا ينتك بالقلوب ويعطبُ كاسالودى مىرفا فبئس المشرب ضاق التأمي في الَّيم مصابهِ با ربِّ برَّد نار قلب تلهب ُ فثوى غريقاً في البحار وكلنا غرق الدموع لموته نتعذب وعلى ضريحك دمع عيني يسكب

الموت حكم" ليس منهُ مهربُ هذا کلام<sup>ڑ</sup> صادق<sup>ر کے</sup> حد<sub>ی</sub>ہ لكنَّ فِي خطب تفاقم رزوَّهُ ۗ يا من نقول الصبر اولى بالغتى كيف اصطباري بعد من لاارتجي فاعذر اذا سكب العيون ابن العلى إن ابك إنطون بن طرازي فلا من كان غوت المستغيث وملحا اسني على غصن ٍ رطيب ٍ قد ذوى فرمآه سهام أبسهم منونه قد كان في برج الثريا كوكباً واذا طلبت من الجمادِ بكاءً ُ في نكبة جلى اذا نزلت عَلَى غادرتنا فسلبت كل قلوبنا وسطا عَلَى خير امرءِ فأذاف يا راحلاً مني البك تحيــةً

# صلَّمتُ امري للمهيمن قائلاً الموت جتمُ ليس منهُ مهربُ لنان ﷺ

عنوان لصحيفة اسبوعية سياسية علية تجارية ادبية أنشئت في « بعبدا » بتاريخ غرقة تشرين الاول ١٨٩١ لصاحبها ابرهم بك الاسود احد اعضاء مجلس ادارة جبل لبنان لذاك العهد، فكانت مشمولة بعناية واصا باشا وصهره كو بليان افندي اللذين فرضا عَلَى كل الاعيان واصحاب المصالح ومأموري الحكومة ان يشتركوا في الجويدة ، فراجت بمساعيهما رواجاً كبيراً وجلبت لمنشها ارباحاً كشيرة ، وفي سنتها الثانية عطلها نعوم باشا المتصرف الخامس عَلَى الجبل وكان قد صدر منها ارباحاً كمثيرة ، أعيد نشرها وكان قد صدر منها المحدداً ، ثم أعيد نشرها وكانت لسان حال الحكومة اللبنانية تنشر الاعلانات القضائية والاوامر الرسمية ، وقامت بكثير من الاكتتابات الخبرية منها اكتتاب في اثناء الحرب العثمانية اليونانية فنال الرسمية ، وقامت بكثير من الاكتتاب السكة الحجازية وقد احرز ابرهيم بك لاجلها مدالية المذكورة ، وفوق ذلك منحنة الدولة «الرتبة الثانية »مع الوسامين « الجيدي الثالث و « العثماني الوابع »

وفي ٩ كانون الثاني ١٩١٣ استقل الشيخ شاهين الخازن بادارتها وتحريرها وعنابرة وكلائها والمشتركين فيها و وذلك بموجب شركة عقدها مع صاحب الامتياز انصرافا من الثاني الى اشغاله الخاصة والقيام بوظيفته كعضو في دائرة الحقوق الاستئنافية في الجبل و فاخذ الشيخ شاهين يعمل عَلَى تعزيز شأن الجريدة ويزين اعمدتها بنشر الفصول الجديرة بان يقرأها كل لبناني ولا غروفهو الصحافي الذي تجسمت الشهامة الوطنية في كتاباته وأعد قلمة لخدمة الحياة القومية والمبادى والمنادي المتعاني الذي المتعاني المتعاني المتعاني المتعاني المتعاني المتعانية والمبادى والمتعانية والمتعانية

<sup>(</sup>۱) جريدة « لبنان » عدد ۱۰۸۰ : سنة ۲۲

الحرَّة · تشهد عَلَى ذلك مقالاته البليغة في اشهر الصحف السورية والمصرية وسناً في على تفصيل كل ذلك في حينه ان شاء الله ُ تعالى

# القصل اكنامس اخبار الصحف العثمانية في شمال افريقيا وشبه جزيرة العرب

## ﴿ طرابلس الغرب ﴾

هي جريدة اسبوعية رسمية ذات اربع صفحات اصدرتها الحكومة العثانية عام ١٨٧١ في مدينة طرابلس الغرب بامر السلطان عبد العزيز و فنشرتها في اللغتين العربية والتركية وخصصتها بالولاية المعروفة بهذا الاسم في شمال افريقيا وكانت هذه الصحيفة ركيكة العبارة سقيمة الحروف تطيع في مطبعة الولاية و فقتصر على نشر الاوامر والوقائع والاعلانات والتوجيهات كسائر الصحف الرسمية في السلطنة العثمانية و ما اغتصب الابطاليون هذا القطر في ٢٩ ايلول 1٩١١ واعلنوا ضمه الى الملاكهم اطلقوا قنابل مدافعهم على مدينة طرابلس الغرب ودمروها و فنالت المطبعة نصيبها من الخراب ومن ذلك الحين تعطلت الجريدة بعد ما عاشت احدى واربعين سنة وكان القائمون بانشاء فصولها بعض مأموري الحكومة المحلية الذين لم يتيسر لنا الوقوف على امهائهم

## ﴿ صنعا ﴾

جويدة اسبوعية رسمية ظهرت عام ١٨٧٧ في مدينة «صنعا» قاعدة ولاية اليمن في شبه جزيرة العرب وقد امر بانشائها السلطان عبد الحميد الثاني لنشر افكاره وخدمة مصالح حكومته في تلك الاصقاع النائية ، فكانت تطبع في مطبعة الولاية باللغتين العربية والتركية في اربع صفحات كبيرة ثم صارت تصدر في ثماني صفحات صغيرة بحرف جلي واكثر انقانًا الما عبارتها فكانت ركيكة تدل على قصر باع كتّابها في صناعة الانشاء ثم تحسنت شيئًا قليلاً في السنين الاخيرة ، ولم تزل هذه الصحيفة تصدر حتى اليوم في اوقاتها المعلومة كما سبق الكلام، وهي الأولى والوحيدة الني ظهرت في تلك الولاية الواسعة لان سكانها ليسوا عَلَى شيء من العلم والحضارة والاستعداد لقبول التمن عالاً العصري، ويرجع اكثر اللوم في ذلك عَلَى الحصومة العثمانية التي كانت ترسل الى اليمن عالاً يتصرفون الى منافعهم الذاتية ويهماون مصالح الشعب ويجهلون لغة السكان و يختلفون معهم مشربًا ، ولذلك كثرت الفتن بين الحكومة وزعاء تلك البلاد كالشيخ الادريسي والإمام يحيى وغيرها من امراء العرب الذين المنهر امره

# الباب الرابع المعافين العثمانيين خارجاً عن بيروت في الحقبة الثانية =« 1 »=

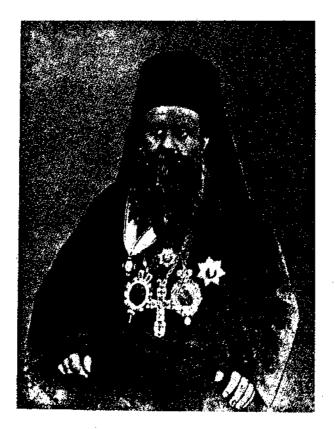

﴿ غريغوريوس الرابع ﴾ بطريرك انطاكية وسائر المشرق عَلَى الروم الارثوذكس ومدير جريدة «المعدية» ومحررها سابقاً في بيروت ومؤسس مجلة «النعمة » حالاً في دمشق

( وددتُ بقائي بين اهلي وإنما رماني زماني بالبعاد من الصغر ) ( فقلتُ لم إِن تُمنعَ العينُ عنهمُ اعوضهم رغاً عن العين بالاثر ) هو غنطوس بن جرجس بن غنطوس حدًّاد ولل بنار يخ غرَّة تموز ١٨٥٩ في «عبيه » احدى قرى الشوف بجبل لبنان و فتلقى مبادى و العلوم في مدرستها البر و تستنتية التي كانت بادارة المرسلين الامير كيين و ثم نزعت نفسه الى العيشة الرهبانية فقصد السيد غفر ثيل مطران بيروت ولبنان على الروم الارثود كس طالبًا منه الانتظام في سلك تلامذة مدرسته الكهنوتية و فدخلها في ١٠ ايار سنة ١٨٧١ وكان استاذه فيها المعلم شاهين عطيه و فجاز قصب السبق على اقرانه وكان آية في الذكاء وقدوة في السيرة الصالحة وغير ذلك من الصفات الحسنة و أحبه مطرانه المشار اليه و وجعله كاتبه الخاص في ٢٤ كانون الاول سنة ١٨٧٥ وهو في السادسة عشرة من عمره و في ١٩ كانون الاول المناق المدرجة النورية و و ي ٢٩ آب سنة ١٨٧٩ رقاه الى درجة الشماس الانجيلي ومعاه غرينوريوس و واناط به طبع كتاب «البوق الانجيلي » وادارة « جمعية الشماس الانجيلي ومعاه غرينوريوس و واناط به طبع كتاب «البوق الانجيلي » وادارة « جمعية الشماس الرسول »التي غايتها مساعدة الكنائس والمدارس الارثود كسية حيف جبل لبنان و ود ألفيت هذه الجمية بعد قسمة الابرشية الى ابرشيتين وها بيروت ولبنار و ولما أنشأت « جمعية التعليم طويلة من الزمان

وسنة - ١٨٩ وقع الانتخاب عليه لكومي مطرانية طرابلس الشام فاقتبل في ٦ ايار الدرجة الكهنونية . ثمّ نال رتبة رئاسة الكهنوت من يد البطريرك الانطاكي جراسيوس الذي انتقل بمد ذلك الى السدّة الاورشليمية البطريركية ومات فيها . فساس صاحب الترجمة هذا الكرسي الاسقني بكل الغيرة والنشاط حتى اجمعت قلوب الرعية على مجبته وإجلاله لانه أزال بحكمته ما كان قد طراً من الشقاق في عهد سلفه المطران صفرونيوس نجار والتي الالفة في قلوب الجميع . فانقادت له الرعية انقياد القطيع وانقلب المداء محبة والخصام سلاماً . وقد خلد له في هذه الابرشية آثاراً جليلة بما انشأه فيها من المدارس والكنائس والجميات الخيرية التي تنطق بفضله ، واشهرها مدرسة «كفتين» الثي عاشت من سنة ١٨٩٣ الى ١٨٩٧ و الحفت الوطن بكثير من رجال العام في العصر الخاضر، وبعد ستة عشر عاماً من جهاد مستمر في خدمة منصبه المذكور انتدبه أحبار الكرمي الانطاكي بطريركاً عليهم بكل استحقاق خلفاً للسيد ملاتيوس الثاني ، وصباح يوم الاحد الواقع المطريرك الوطني الثاني الذي تولى مذا المنصب بعد استيلاء اليونان عليه مدة ه ٧ استقاري وموس الثاني ، وهو المعرب الموس التهرمي الى خلع سبيريدون وجلوس ملاتيوس الثاني ، ولما الاعتراف الماتري الموسة والاسكندرية واور شليم ، فأبوا الاعتراف بانتخابه الشرع كا رفضوا الاعتراف بسلفه المشار اليه لانهما من اصل غيريوناني ، ولكنهم لم بانتخابه الشرع كا رفضوا الاعتراف بسلفه المشار اليه لانهما من اصل غيريوناني ، ولكنهم لم بانتخابه الشرع كا رفضوا الاعتراف بسلفه المشار اليه لانهما من اصل غيريوناني ، ولكنهم لم بانتخابه الشرع كا رفضوا الاعتراف بسلفه المشار اليه لانهما من اصل غيريوناني ، ولكنهم لم بانتخابه الشرع كا رفضوا الاعتراف بسلفه المشار اليه لانهما من اصل غيريوناني ، ولكنهم لم بانتخام بانتخابه الشرع كا رفضوا الاعتراف بسلفه المشار الله لانهما من اصل غيريوناني ، ولكنهم لم بانتخابه بانتخاني عليه من الملاء ولكراك المراكفة ولاسكندرية واور شله ولكري ولكنهم المناس عليم ولكري ولكري ولكنه من الملور ولكري المراكفة ولمركز ولكري ولكري ولكري المناكز ولكري التوري الملاء ولكري المراكة ولكري المراكة ولكري المركز ولكري ا



ميخائيل رومانوف مؤسس الأسرة القيصرية المالكة في روسيا

يلبثوا ان بعثوا له برسائل الشركة معهم وأُثنوا على مناقبه الشريفة وفضائله السامية · فارسل له البطريرك القسطنطيني بهذا المعنى كتابًا مؤرخًا في ١٤ آب ١٩٠٩ وجرك مجواه البطريرك الاورشليمي بتاريخ ٢٩ ايلول من السنة ذاتها وهكذا انفض الحلاف بحكة صاحب الترجمة الذي زين السدة والانطاكية الارثوذ كسية بما أوتيه من جزيل الفضل وسمو المدارك

وماكادت تُلتى اليه مقاليد الرئاسة حي شمر عن ساعد الجد وباشر اعال وظيفته بهمة لا تعرف الكلال وقد وجه عنايته الخاصة الى تعزيز شأن المدارس وترقية المعارف لا سيا مدرسة «دير البلمند» الشهيرة وانشأ محلة «النعمة» التي جعلها لسان حال الملة الارتوذكسية وسلم ادارتها لجماعة من افاضل الكتبة الذين ينشرون على صفحاتها آثاراً ادبية وتاريخية وعلية ودينية وطائفية وهو يزينها من حين الى حين بالمناشير الراعوية والمباحث المفيدة و ومن مآثره ايضاً انه جداد الدار البطريركية في دمشق على احسن طرز وحسن حال الاوقاف ورسم على الكراسي الفارغة احباراً من ذوي الفضل والعلم وفي اواسط سنة ١٩١١ خرج لافتقاد الابرشيات التابعة لسلطته الروحية ولا يزال مباشراً تتميم هذه الزيارة الرعوية

وفي اثناء ذلك دعاء قيصر روسيا نقولا الثاني دعوة رسمية ليترأس الحفلات الدينية التي نقام

بتاريخ ادار ( ٢١ شباط عَلَى الحساب اليولي ) ١٩١٣ في بطرسبرج عاصمة المملكة تذكاراً لمرور ثلاثمائة سنةمن نشأة اسرة «رومانوف» وجلومها عَلَى العرش القيصري · واصدر خقولا الثاني سينثنه منشوراً جاء فيه :

فلما صدر هذا الامر الامبراطوري اجتمع اعضاء المجمع الروسي الروحاني مع ممثل جلالة القيصر وقرّروا ما يأتي :

«(1) ان العادة الجارية حتى اليوم في الاحتفالات بخدمة الامرار الالهية ان المطارنة وروّساء الاساقفة والاساقفة والارشخندريتية يلبسون جميعهم التيجان اذا اشتركوا في الحدمة و لكن اكراماً لغبطة البطريرك الانطاكي ستتبع العادة الشرقية مدة وجوده فلا يلبس التاج غير غبطته برع يندهب وفد خاص من قبل المجمع المقدس الى اودسا لاستقبال غبطته رسمياً بالحلل الكهنوتية و بالتراتيل الدينية ومرافقته حتى بطرسبرج وكذلك في كل محطة يخرج الاساقفة والكهنة لاستقباله حسب الطقوس الدينية و (٣) يجري استقباله في كل محطة يخرج الاساقفة والكهنة لاستقباله غبطته ارخدياكون الكرمي البطريركي حاملاً عكاز البطريركية (٤) تجري مقابلة غبطته لجلالة القيصر على مثال ما كانت تجري المقابلة بين القياصرة البوزنطيين و بطاركة القسطنطينية و اي ان غبطته في دير « القديس المنتية ( الوشاح الملكي ) وجلالة القيصر في بزته الرسمية و (٥) ينزل غبطته في دير « القديس نفسكي » العظيم و يجلس وقت الاحتفالات الدينية على عرش ذهبي وقد أرسلت الى موسكو بدلة بطريركية ذهبية ثمينة جداً تخصصت لغبطته و (٢) عند المقابلة القيصرية يعلق على صدر غبطته وسام القديس اسكندر نفسكي من الدرجة الاولى »

فلي البطريرك غريفوريوس الرابع دعوة القيصر ولدى مروره بالقسطنطينية قابل السلطان محمد الخامس الذي اهداء الوسام العثماني المرصع ، ثم استأنف السفو الى اودساعلى سفينة مخصوصة كانت اعد تها له الحكومة الروسية لتقله وحاشيته الى اودسا وفيه اذار انتهى الى عاصمة الروس حيث غص الموقف بالوف من الخلق وفي مقدمتهم ممثلو علية الاكلبروس وروساء مفوضات الجمع ونائب القيصر ومحافظ المدينة وسيادة المطران ثلاد يمير ، وعند ما ترجل انشد الشعب — وقد حسر جميعه عن رأسه — ترنمة «الى اعوام عديدة»

ثم توجه بموكب حافل الى كنيسة القديس اسكندر نفسكي لتقدم عربته عربة عليها المطران

# **فلاديمير ونائب القيصر ويتلوها فطار من العربات عليها الاكليروس والارخدياكون وبيده عكار**

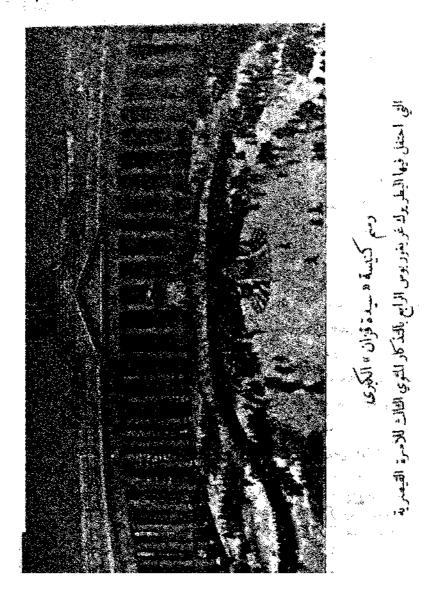

غيطته والارشمندريت حامل العطيب • ثم عربة عيطت القاهرة التي أرسلت عاضة من القصر الامبراطوري لركوبه يجرها اربعة من جياد الخيل • وفي أثرها ياوران من لدن القيصر وبعدهاعربات رجال حاشيتهِ • وكانت اجراس الكنائس لقرع احتفالاً بقدومـهِ وقد استقبله عند باب الدير الكهنة والرهبان بالحلل الكنسية مرتلين وحاملين الشموع والصلبان

وهناك رحب بغبطته رئيس الاساقفة وقدم له الصليب ليقبله . ثم دخل الى كاتدرائية الدير والى جانبه مطران بطرسبرج ونائب القيصر و بعد الدعاء لجلالة القيصر وأسرته وشكر رؤساء الاساقفة والاساقفة والرؤساء دخل الى الهيكل حيث اجتمع باعضاء المجمع و بعد ذلك ذهب الى مقر مطران بطرسبرج وامامه رهبان الدير نتقدمهم الشمعة والصليب الذهبي الذي اهداء الاسكندر الثالث الى مطران بطرسبرج وهو مرصع بالالماس والياقوت

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر ذهب الى كنيسة القديسين بطرس و بولص حيث مدافر اسرة «رومانوف» وترأس حفلة الصلاة بمحضور القيصر و بناته ووالدته وكثير من الامراء والاميرات. و بعد نهاية الصلاة توجه الى منزل نائب القيصر حيث وفد للسلام على غبطته عمثلا البطريركين القسطنطيني والاورشليمي وروساء الاساقفة واعضاء مجلس الاعيان وكبار اعيان الروس

وفي صباح اليوم التابع جرت في كنيسة «سيدة قزان » الكبرى ("حفلة العيد التي رن" صداها الى اقاصي المعمور وسيف الساعة الثالثة ونصف الساعة بعد الظهر ركب غبطته عربة فحيمة من عربات القصر الامبراطوري والى جانبه سيادة المطران الكسندروس والارشمندريت انطونيوس والارشمندريت غفرئيل وقد ركب الارخدياكون توما على عربة ثانية وييده الصليب ومعه المنتيات المادة الجارية في روسيا ان يلبس علية الاكليروس المنتيات عند مقابلة القيصر بالصفة الرسمية وقد توجهوا الى القصر الامبراطوري واستووا نحو بضع عشر دقائق في بهو فسيح كان يقبل في اثنائها الامراء والاميرات من الاسرة المالكة للسلام عليهم

واخيرا اقبل رئيس الياوران ودعا غبطته وسيادة المطران الكسندروس والارشمندريتين

<sup>(1)</sup> يقال لهذه الكنيسة «سيدة قرآن» تيمناً بصورة العذرائ مريم التي تقلها القيصر يوحنا الرابع من مدينة قرآن الهموسكو عاصمة روسيا قديمًا وكانت هذه الصورة محترمة من جميع الشعب حتى آن العساكر الروسيين كانوا بحملونها في طلائهم في محارباتهم مع النتر ولما انشأ بطرس الاكبرعاصمة الروس الجديدة باسمه قتل البها صورة «سيدة قرآل» فابتني لهاكنيسة فنجمة تشبه كنيسة القديس بطرس في رومة ومن ذلك الحين صار تاريخها مقرونًا بامجاد عرش التناسرة ومفاخر المملكة الروسية الآن القياصرة يرورنها قبل اسفارهم من العاصمة وبعد رجوعهم البها وجميم العضاء الما للتالا مراطورية يقضون فيها أكثر فروضهم الدينية ومما يوثر أن ساحتها الحارجية غاصة دائماً مجماعير الشعب وابناء المداوس وهي مركز الاجتماعات التمهيرة والحوادث العظيمة التي جرت عام ١٩٠٥ وكانت حيثلة مرسحاً للثورة الاهلية وقل مبانيها الرايات الحراء وجرت فيها الدماء سيولاً وفي السنين الاخيرة انشآت فيها بلدية بطرسبي حدائق فناء وغرستها والاشجار الباسقة ليستطيع سكان العاصمة أن يتنزعوا فيها



نقولا الثاني قيصر روسيا

للقابلة • فلبسوا المنتيات ونقدموا نحو الردهة التي استوى فيها الفيصر • ومن العادة السلام يدخل عليه أكثر من اثنين فدخل غبطته والسيد الكسندروس وكان في الردهة جلالة القيصر والقيصرة وولي العهد ووالدة القيصر و بناته الاربع و بعض افراد الاسرة الامبراطورية • وكان القيصر جالساً الى عرشه وفي اعلاه صورة العذراء • فرفع البطريرك نظره اليها وانحنى امامها وتلا توتيلتها « بواجب الاستيهال» ثم التفت الى القيصر وسلم عليه باكرام • فنزل القيصر عن عرشه واستقبله كاشف الراس وانحنى امامه • فباركه البطريرك وقباً له حسب العادة الروسية في كتفه • واما القيصر فقبل وأس البطريرك اولاً ثم يده اليمنى و بتي الاثنان واقفين

و بعد ان هنأه أبسلامة الوصول وسمع جوابه كلفه أن يجلس عَلَى مقعد الى جانب العرش • ثم صعد القيصر الى عرشه وتابع الحديث معه في مواضيع مختلفة الى ان قال له أ : «سمعت منذ زمان عن عزمك الى الحجيء الى وتمنيت كثيراً ان أراك واني اعرف برك وطهارتك فارجوك ان لتوسل لله العلى وتصلى لاجلى »

فقال البطريوك: « انني رجل خاطى، يا مولاي ولكن فليمطك الرب مثل قلبك وحسب ايمانك ويتم كل آمالك ويو يد عرشك الى الابد » • فلما سمع القيصر هذا الجواب المتضمن كلام داود النبي سُرَّ وتخشع وقبَّل بمين البطريوك مرَّة أخرى • ثمَّ قدم البطريوك له الهدايا وهي من

خشبة الصليب المكرَّم والميرون المقدَّس وانجيل ثمين وايقونة مع ذخيرة من بقايا بوحنا المعمدان وبلسم وبخور ومن واقمشة حريرية الخ، فشكر له القبصر هديته ثم ودَّعه البطريوك باحترام والصرف من لدقه شاكراً هذه المقابلة

وَفِي اثناء المقابلة تلا البطريرك خطاباً باللغة العربية وجيز العبارة ترجمة السيد الكسندروس الى الروسية وكان الخطاب مطبوعاً عَلَى درج من رق غزال وفي صدره صورة القديسين بطرس و بولس حتى اذا انتهى من تلاوته قدمه الى القيصر ثم سلم كل من غبطته وسيادته عَلَى القيصرة وولى المهد وعلى سائر الحضور فكان الجميع بقبلون ايديهما وقد علق القيصر على صدر البطريرك وسام « القديس اسكندر نفسكي »طبقته الأولى وأهداه صليباً ذهبياً مرصعاً بالماس ليوضع عَلَى اللاطية

وفي ٩ اذار وهو آخر ايام الاحتفالات اليوبيلية قام البطريرك في الكنيسة الكاتدرائية بخدمة القداس الالهي ٠ وبما يذكر انه قرأ الانجيل الشريف باللغة العربية كما انه دعا للقيصر باللغة نفسها وفي ذلك النهار دعي مع حاشبته الى مأدبة كبرى في القصر الملكي حضرها ٢٥٠٠ شخص جلسوا الى ١٨ مائدة ١ ما الاواني فكانت من الذهب والفضة والصيني التمين و وقد جلس القيصر الى رأس المائدة والةيصرة عن يمينه ووالدته عن يساره ثم افراد الاسرة المالكة والوزراء و وجلس البطريرك في المركز الاول ازاء القيصر تحيط به حاشبته وسائر ار باب الكنوت وكانت لائحة الطعام مكتوبة على رقعة مرسوم عليها نسر وقائدان من الجبل السادس عشر وقد شرب على المائدة ثلاثة انخاب: الاول نخب القيصر وقرينته ووالدته والثاني نخب ولي العهد والاسرة المالكة والثالث خب البطريرك ورجال الدين وكانت المدافع تطلق من القلعة بعد كل نخب والموسيق والثالث يخب البطريرة الأدان باطيب الالحان

وفي أثناء اقامته في روسيا زار أكثر معاهدها الشهيرة فلتي حفاوة لم يسبق لها مثيل عند جميع الطبقات من العرش القيصري حتى افراد الشعب وقد ألهمة الله ان يزور ثلك البلاد في أمجد ايامها التاريخية واعظم اعيادها الوطنية وعند ما حضر جلسة من جلسات المجمع المقدس أهدي اليه الصليب المرصع الذي أخرجه المجمع لاستقباله وليحمل امامه في الحفلات الدينية وهو نقدمة من والد القيصر الى المجمع المذكور وهذه خلاصة ما جرى للبطريرك الانطاكي الارثودكسي في عاصمة الروس من الاحتفالات العظيمة التي يخلد التاريخ ذكرها جيلاً بعد جيل وعندكتابة هذه الترجمة لا يزال صاحبها مظهراً للتكريجات السامية التي لم يسبق مثلها لأحد البطاركة اسلافه في القرون الغابرة

وصاحب الترجمة عميل الصورة رخيم الصوت طاهر الذيل محب السلام يتقد غيرة على صالح

رعيته وهو ضليع في اللغة العربية التي يكتب فيها نثراً ونظاً ببلاغة • وقد أُحكم بنوع خاص علم الفقه والمنطق والجبر والرياضيات والتاريخ لا سياعلم الفرائض الذب تلقاه على الشيخ يوسف الاسير في بيروت وله معرفة باللسان اليوناني و بعض الإلمام باللغتين التركية والروسية • وقالـــ الشعر منذ حداثته ومن نظمه بيتان ارسلهما من طرابلس الى الشيخ رشيد نفاع تهنئة بعيد الميلاد و بفاتحة عام ١٨٩٥ وهما :

لميلاد وبلاحة على المرابية المنظم المنطقة الم

#### -« Y »-

## ﴿ احمد عزَّت باشا العابد ﴾

الكاتب الثاني للسلطان عبد الحميد ومنشى، جريدة «دمشق» واحد المحرّرين في جريدة «سورية» الرسمية سابقاً

## (نثاتهٔ)

هو ابن محيى الدين ابي الهولى ( المشهور باسم هولو باشا ) ابن عمر آغا ابن عبد القادر آغا ابن محمد آغا ابن الامير قانص العابد من امراء المشارفة • ينتمي الى عشيرة عربية تعرف بقبيلة «الموالي» وتسكن الخيام في بادية الشام بين الزور وتدمر • وهي تنتسب الى قبيلة « بكر بن وائل » الحجازية



## احمد عزت باشا العابد

القرشية كما ذكر الشيخ ابو الهدى الصيادي في كتابه المسمى « الروض السام في اشهر البطون القرشية في الشام »

وُلد احمد عزت باشا سنة ١٨٧٢ هجرية ( ١٨٥٥ ميلادية ) في دمشق وقراً مبادى العلوم في حداثته على اشهر جهابذة ذلك العصر كالشيخ عبد الرحمن الاسنوي والشيخ احمد الشطي والشيخ احمد عابدين وفاخذ عنهم الصرف والنح والفقه الحنفي وأصول الحديث وقسماً من الرياضيات وتعلم مبادى اللغات التركية والفرنسية والانكليزية في مدرسة الآباء اللمازر بين وعكى اساتذة مخصوصين في بيت ايمه مثم انتقل الى المدرسة البطريركية في بيروت فائقن بها اللغة الفرنسية واخذ العلوم العربية العالمة على الشيخ تاصيف اليازجي كالمنطق والبديع والمعاني والميان

وكان والدهُ هولو باشا من المتقدمين في وظائف الحكومة المثانية لذلك العهد. فانهُ احرز

رتبة « يبار بك » وتوصل الى ان يكون متصرفاً على بعض الالوبة مع انهُ عربي الاصل و فسمي ليكو المجاله صاحب الترجمة في وظيفة بموكر ولاية سوريا لما كان يتوسحه فيه من الذكاء والاستعداد لأرفع المناصب وما كاد احمد عزّت يزايل المدرسة حتى تعين كوّيتاً في قلم المخايرات التركية حيث اخذ يترقى رويداً رويداً رويداً ستى صار في ستة ١٨٧٣ رئيساً لذلك القلم ولقلم المخايرات العربية ايضاً وقد عهدت اليه الحكومة وقتند تحرير القسمين العربي والتركي في جريدة «سورية» الرسمية لبراعته علم ١٨٧٨ بف فنون الانشاء فنزعت به تفسه الى خدمة المعارف بطريق الصحافة واصدر باسمه عام ١٨٧٨ جريدة « دمشق » التي دافع بها عن الدولة والوطن وقد نشر على صفحاتها فصولاً كثيرة اشار فيها الى ما تر العرب ومفاخرهم وعاومهم وفضائلهم لايبغي من ذلك كله ربحاً مادياً والبث على ذلك اعواماً شي حتى تكاثرت اشغاله وتعين لبعض الوظائف خارجاً عن مدينة دمشق قترك الجريدة

وفي سنة ١٨٧٦ تعين كاتبا لمجلس ادارة ولاية سوريا • وبعد ثلاثة اعوام من التاريخ المذكور صار رئيساً لحكة الحقوق ثم مسيطراً عاماً على جميع المحاكم في ولايتي سوريا وبيروت ولواء القدس ويما يتبت اقتداره في ضبط المحاكم ومعرفة القوانين ان رسم باشا وواصا باشا كانا يعتمدان عليه ويستدعيانه لاصلاح شو ون محاكم جبل لبنان • فلماعت شهرته في البلاد وف م لفيف من العلاء والاشراف والتجاد والشعراء فقد مواله مجموعة تنضمن ما خطه كل منهم نظا و و تراً من آبات الثناء عليه • وجعاوا ضفتي المجموعة من النهب الابرين وتقشوا اسمه على ظاهرها مرصعاً بالحبحارة الكريمة وفي منة ١٨٨٤ تعين المل وظيفته في ولاية قونيه فاعتذر عن قبولها وحينئذ ارسلته الحكومة مفتشاً عاماً نحاكم ولاية سلانيك

و بعد سنة صار رئيسا لحكة الجزاء البدائية في العاصمة ثم رئيساً لحكتها الاستثنافية ، غيرانه لم يمض شهران على ذلك حتى أقيم رئيساً عاماً على محاكم التجارة الاهلية والمحتلطة مدة سنة اعوام ، وفي خلال ذلك اظهر اقتداراً في كثير من معضلات الدعاوى مع الاجانب بكشف الباطل ونصب ميزان العدالة ، وفي سنة ١٨٩١ صار عصواً لدائرة التنظيات في مجلس شورى الدولة ، وفي عام ١٨٩٠ انتد به السلطان عبد الحيد الثاني فجمله كاتباً وقريباً له ، ثم عهد اليه عضويات جميع المجان المالية ومهاه رئيساً على لجنة المهاجرين الى الدولة العثمانية ، فكان احمد عزات مشمولاً بعناية السلطان الخاصة واحرز من المجد وعلو المنزلة ما لم يحرزه أحد ابناء العرب المسلمين وغيرم قبل هذا العهد سيف دولة الاتراك منذ تأسيسها

ولبت في وظيفته الاخيرة بثلاث عشرة سنة يخدم دولته وسلطانه حتى طراً الانقلاب العثاني في وطيفته الاخيرة بثلاث عشرة سنة يخدم دولته وسلطانه حتى طراً الانقلاب العثاني ٢٣ تموز ١٩٠٨ وجرى ماجرى مما هو مشهور ومعلوم و نفرج حينتني من العاصمة على سفينسة أجنبية مودعاً وطنه الذي اخذت لتلاعب فيه عواصف السياسة وتنتابه المصائب الجسيسة من كل جهة م

فذهب الى لندن اولاً ولم يشخذ مركزاً مخصوصاً للاقامة فيه · بل هو يتنقل من بلد إلى آخركمصر وسويسرا وفرنسا وانكلترا بجسب اختلاف فصولــــ السنة · لان الاطباء اشاروا عليهِ باعتزال الاشغال مراعاة ً لاحوال صحته التي اثرت عليها العوامل السياسية

#### ( آثاره العلية )

سبق القول ان المترجم تعلم اللغات العربية والتركية والفرنسية والانكليزية واحكم اصولها تكلاً وكتابة وله ايضاً إلمام بغيرها من الالسنة القديمة والحديثة التي لم يشمكن من درسها درساً كافياً لانصرافه الى خدمة الدولة بطريق السياسة ومع ذلك فانه نقل من اللغة التركية الى العربية كتاب «حقوق الدول. » لمؤلفه حسن فهمي باشا والمجلد الاول من « تاريخ جودت باشا »لاحتوائه على فلسفة التاريخ وترجم كتاب « الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية » من اللأان العربي الى التركي وانشاً جريدة « دمشق » المار ذكرها وحراً رجريدة « سورية » في قسميها التركي والعربي مدة من الزمان وشيد في المدينة المنورة مدرسة لمائتين من الاطفال وانشاً لها وقافاً تضمن بقاءها ونجاحها في المستقبل

#### (أثاره الوطنية)

للترجم اعمال جديرة بالذكر في جانب الوطن والامة العربية و فائة أزم طريق الاقتصاد حتى كادت السلطنة العثانية تستغني عرف استقراض الاموال الاجنبية و طاكان المقام يضيق دون نشر كل مساعيه النافعة نجتزى و منها بالقليل ونبسطه القراء و فن ذلك ان نظارة التلغراف كانت طلبت ١٣٠ الف ليرا عثانية لتنشيء خطاً برقياً بين فزان وطرابلس الغرب ولد عراجعته استكثر هذا المبلخ فاخذ على عالقه انشاء الخط المذكور مع خط آخر يمتد من بنفازي الى طرابلس الغرب باقل من نصف المبلغ المشار اليه و ثم أحدث بين «كله مش » من اعال ولاية ازمير و بين الغرب باقل من نصف المبلغ المشار اليه و ثم أحدث بين «كله مش » من اعال ولاية ازمير و بين الملاكم في طرابلس الغرب خطاً برقياً بلا سلك و فسهل للدولة العثانية حرية المخابرة بينها وبين املاكم في شال افريقيا ولم يكلف الخرينة اكثر من عشرة الاف ليرة مرة واحدة و وبهذا العمل انقذها من استبداد شركة «استرن» التي كانت نقبض من الدولة في كل سنة ثمانين الف ليرة ما عدا أجور المخابرات غير الرسمية فعادت هذه الارباح غزينة السلطنة ، ثم مد خطاً تلغرافياً بين ما عدا أجور المخابرات غير الرسمية فعادت هذه الارباح غزينة السلطنة ، ثم مد خطاً تلغرافياً بين دمشق والمدينة المنورة ولم يكلف الدولة اكثر من خسة الاف ليرة و لاته تبرع باكثر اعمدة الخط من اخشاب احراشه الخاصة واستعان بالبعض الاخر مما تبرع به اهل الخير في دمشق من اخشاق واستعان بالبعض الاخر عما تبرع به اهل الخير في دمشق

وفي ذلك الحين طلبت الشركة التلغرافية الهندية رخصةً بمد خط مستقل الممخابرات التلغرافية ببن اوروبا والشرق الافصى مع حق السيطرة عليه • فأبت اريحية صاحب الترجمة إجابة هذا الطلب وعهد الى نفسه مدً الخط المذكور على نفقة الخزينة تخلصاً من سيطرة اجببية • فانجز العمل

في اقل من شهر ولم يكلف الخزينة باكثر من ستة آلاف لبرة مع ان تظارة التلغراف كانت قد رّت احتياج عمل هذا الخط بمائة وثلاثين الف ليرا وعند إتمامه تمثل اوقونور سفير بريطانيا العظمي في القسطنطينية لدى السلطان عبد الحيد شاكراً ومستغربًا قصر مدة العمل وقلة اكلافه

ولما كانت المياء الواردة الى المدينة المنورة تأتيها بمبحرى نتخلله جراثيم الاوبئة الفتالة اراد ان يضع حداً لهذا الخلل الذهب طالما ذهب بارواح الكثير بن من السكان والحبحاج · فافتتح أكتناباً حبيا جمع فيه نحواً من خمسة آلاف ليرا وابتاع بها قساطل حديدية وآلات بخارية رافعة وانابيب على الطراز الصحي · ثم بعث بها لحصر مياء الينابيع في القساطل وجرها الى المدينة المنورة سالمة من الاقذار التي تلقى في مجاريها ليستقيها الناس ما وراحاً خالياً من تلك السموم · وما كاد يشرع بالعمل حتى اضطر ان يفارق الوطن فتوقف الشغل ولم تزل القساطل والا لات البخارية وفروعها ملقاة في محطة حيفا وسائر محطات السكة الحجازية

ومن مآثره الوطنية انه تولى رئاسة لجنة المهاجرين مدة لائتجاوز ثمانية عشر شهراً · فانشأ في خلالها نيفا وار بعين قرية واسكن فيها نحواً من خمسين الف مهاجر اكثرهم في ولا يتي سوريا وحلب ثم شيَّد من ماله الخاص في المدينة المنوَّرة مستشفى لخمسين مريضاً ورباطاً لخمسين عائلة ومدرسة لمايتين من الاطفال · وجعل لهذه المباني اوقافاً مسجلة في الاستانة وفي المحكمة الشرعية بالقاهرة · وعلى ما اتصل بنا الآن ان المباني المذكورة استعملتها الحكومة لغير ما وُضمت لهُ

## ( السكة الحديدية الحجازية )

وكان المترجم منذ حداثة سنه يستعظم الاتعاب التي تلم المسلمين في ذهابهم الى الحجوا يابهم منه . وكان يستهجن الاموال الطائلة التي تبذلها السلطنة في هذا السبيل وفي نقل الجنود ومهماتها . فاخذ ينتبع ما فعلته حكومة روسيا بانشاء السكة الحديدية لسبيريا . و بعد ان اتم ابحاثه عرض على السلطان وجوب إنشاء السكة الحديدية الحجازية بايدي العساكر . ثم اوضح له الاخطار التي نتولد عن بقاء الحالة على ماهي عليه وما يلحق بالدولة من الاضرار السياسية والاقتصادية . واخذ على عائقه القيام بهذا المشروع الخطير الذي لم يتم في الدولة المثانية مشروع آخر يضاهيه اهمية ونفها حتى الآن . فاستحسن السلطان رأي كاتبه واذن له بمباشرة العمل بينا لم يكن في يده دانق واحد ولا آلة وماوكها وامرائها واغتيائها وعلائها ان يشتركوا في المساعدة . فلي جميعهم ندا - ه من مشارق الارض ومغاربها وتبرّعوا بالاموال الوافرة التي بلغ مجموعها نحواً من ثلاثة ملابين ونصف مليون جنيه . ومغاربها وتبرّعوا بالاموال الوافرة التي بلغ مجموعها نحواً من ثلاثة ملابين ونصف مليون جنيه . وجبزة لا يتصور العقل الاتبان بمثلها . وقد تحدث الاختصاصيون بذلك وقدر واصاحب الترجمة وجبزة لا يتصور العقل الاتبان بمثلها . وقد تحدث الاختصاصيون بذلك وقدر واصاحب الترجمة

حقّ قدره لما أقى به من المدهش بهمته الشياء حتى ادرك البغية المنشودة ولا ربب في انه خدم السماين بهدا المشروع الجليل خدمة عظيمة بحبث سهل لهم وسائل الاقتصاد والراحة بتقريب المسافات ونقليل النفقاب وتوفير الاتماب وكان يو مل ان يمد خطين من المدينة المنورة: احدها الى مكة وجد قوصنما والين والآخر الى البصرة وان تكون أكلاف إتمامهما من ربع خطالحجاز ومن الرسوم العلفيفة التي احدثتها السلطنة لهذه الغاية ولكن أبت الظروف الآ ان يضطر للخروج من وطنه فذهبت تلك الآمال ادراج الرياح ولما تم خط «المدينة المنورة» ادخل اليها النور الكهر بائي ولم يكن حينذاك له اثر في البلاد العثانية وقد عهد بانشائه الى ضباط الجيش المجري ولم يعرف في معيله دائقاً واحداً من خزينة السلطنة

#### ( الرت واوسمة الشرف )

اخذ صاحب الترجمة بترقى في مدارج المراتب منذ كان في السنة الخامسة عشرة من عمره و فاحرز اولاً الرتبة الرابعة في عهد راشد باشا والي سوريا الذي توسم فيه الذكاء والنجابة مثم صارت لتوالى عليه الانعامات مرة بعد المرة حتى منحه السلفان عام ١٨٩٤ رتبة « بالا » مع « الوسام الحياني الحبدي الاول » عند ما كان بين المنشلين لديه للنبريك في عيد الاضحى مثم خال « الوسام العياني المرصع » مكافأة له على إنشاء الخطوط البرقية في طرا بلس الغرب وحاز على «الوسام المجيدي المرصع » عند إتمامه خطوط الكويت فاورو با ودمشتى فالمدينة المنورة وانعم عليه بوسام «الافتخار المرصع» لما أبرز من السرعة بعار القرى لا سكن المهاجرين وفي سنة ١٩٠٠ طلب بعض وزراء الدولة عقد قرض لاداء جانب من الديون واعترضهم احمد عزت باشا واتخذ وسائل اوجد بها ما يفي تلك الديون بغير قرض و قاء السلطان الى رتبة الوزارة نقديراً لمساعيه في هذا العمل الجليل ولما انتهت السكة الحديدية الحجازية الى معان انعم عليه بوسام « الامتياز المرصع » مع المداليتين الذهبية والفضية وهو حائز ابغاً على جميع المداليات الافتحارية المثانيه بلا استثناء الما سائر الوسامات التي والفضية وهو حائز ابغاً على جميع المداليات الافتحارية المثانية كا هو ظاهر من رسمه وكثير منها العدتها اليه الدول الاجنبية فعديدة وجيمها من اعلى طبقة كا هو ظاهر من رسمه وكثير منها مرصع بالحجارة الكريمة وقد خلا رسمه من بعضها لوفرة عددها

#### ( مغاته )

هو رجل إقدام لطيف المعاشرة معتدل القامة حسن الاخلاق شديد الأكرام للضيف محب لبني جنسه وعند ما كان في أوج محده لدى السلطان عبد الحيد الثاني نفع كثيراً من ابناء العرب طلاب الوظائف في الحكومة وما ردَّ احدًا منهم خائبًا . فسعى لكل من لجاً اليه في تعيينه بوظيفة أو ترقيته الى منصب اعلى بحسب كفاءته ولياقته . فأكتسب بذلك ثناء الخاص والعام وفاز بمحبة مواطنيه عَلَى اختلاف المجل والملل وتواردت عليه مدائح الشعراء والبلغاء من داني البلاد وقاصيها .

وبعد اعتزاله الحياة السياسية صار يقضي جانباً كبيراً من اوقاته في مطالعة الشحف ودرس احوال الام والعناية باملاكه الواسعة في سوريا ومصر وكان للسلطان ثقة فيه يعول عليه في الامور العظيمة لانه راى فيه وزيراً عالي الهمة قوي الحافظة واسع الاطلاع سيف ام مناهج الحكومة قضائياً وسياسياً ومالياً وكنا نود بسط الكلام في سائر ما يتعلق بشو ون هذا الوزير العربي الذي احرز شهرة في صحائف التاريخ الحديث قبل الانقلاب المشهور سنة ١٩٠٨ في السلطنة العنائية ولكن نترك للسنقبل الحكم له او عليه بعد خروج هذه الدولة من المأزق الحرج الذي اوصلتها اليه السياسة الحاضرة فتقطع جهينة قول كل خطيب





# ﴿ عبد الرحمن الكواكبي ﴾

محرر جريدة « فرات » ومنشى ﴿ جريدتي « الشهياء » و « اعتدال » في حب

العظمة والشهرة صديقتان يغلب ان نتصاحبا فلا تكون احداها بدون الاخرى · ولكنهما كثيراً ما تفترقان فتكون العظمة بلا شهرة والشهرة بلا عظمة · فترى بين اهل الشهرة الواسعة من اذا لقيتهم وسبرت غورهم رأيتهم كالطبل بدوي صوته الى بعيد وجوفه فارغ · وانهم انما نالوا

تلك الشهرة بما طُبعوا عليه من الميل الى نشر محامده في الصحف ليقرأها الناس و يتحدثوا بها . وقد ينفقون المال و يتحدّون اوعر اسباب السعي في هذا السبيل ، وترى بينهم من لا محمدة له فينتحل محامد غيره او تكون له حبة منها فيجعلها قبة ، فاذا تشر ذلك عنه في صحيفة او نشرة اوكتاب حمله وطاف به في الاهل والاصدقاء بترنم بقراءته عليهم و يتلذذ بما يلتى من آيات الاعجاب وخصوصاً في هذه البلاد — بلاد المجاملة التي يزداد فيها المغرور غروراً اذ لا يسمع من الناس الا اطراء واعجابًا ولوكات حاله تدعو الى التقريع والتعنيف — و يعدون ذلك من آداب الحديث

فاكل شهير عظيم ولاكل عظيم شهير · فكم بين ظهر انينا من رجال توفرت فيهم شروط العظ. ة ولو رافقتها الاسباب لا توا بالامور العظام · وقد تظهر مواهبهم من خلال اعالم وان ضاقت دائرة العمل · ولكنهم لرغبتهم عن الشهرة لا يعرف امها · هم الا القليلون فاذا اصابهم سود اذاع مريدوهم اخبارهم وتحدثوا بافضالم

ومن هذا القبيل عبد الرحمن الكواكبي الحلبي فقد جاء مصر سنة ١٣١٦ ه وأقام سيف قلب العاصمة . ومع سعة علم وغزارة مادته لم يسمع بذكره احد ولا عرفه الآ الاحدقاء والأخصاء وهناك أناس بقصرون عن ادراك بعض منزلته علا وفضلا ولكنهم لا تطأ اقدامهم مصر حتى لنتاقل الصحف اخبارهم بما ينشرونه فيها من نفتات اقلامهم او ثمار قرائحهم وقد لا تكون تلك الثمار شهية وانما يعمدون الى نشرها رغبة في الشهرة ، فالكواكبي لم يكن من اولئك ولكن همه كان منصرفا الى خدمة الوطن ونشر المبادى الصحيحة فيه بالتأليف والتلقين والصحافة بعد ان قضى معظم العمر في خدمة الحكومة العثمانية في حلب وقاسى اموراً صعاباً من وشايات ذوي الاغراض فلم يلق تربة تصلح لغرس مباديه فجاء مصر ونشر بعض كتبه وفعاجله الاجل فمضى ومضت معه فلم يلق تربة تصلح لغرس مباديه فجاء مصر ونشر بعض كتبه وفعاجله الاجل فمضى ومضت معه امانيه وهي شبيهة باماني جمال الدين الافغاني وقد استهلك في سبيلها كما استهلك ذاك من قبله امانيه وهي شبيهة باماني جمال الدين الافغاني وقد استهلك في سبيلها كما استهلك ذاك من قبله

آل الكواكبي أمرة قديمة في حلب هاجر اليها اجدادهم منذ اربعة قرور ولم شهرة واسعة ومقام رفيع في حلب والاستانة ويرجعون بانسابهم الى ايرهيم الصفوي احد امراء اردبيل العظام ولم آثار مشهورة منها « المدرسة الكواكبية » في حلب و نبغ منهم جماعة كبيرة من العلماء ورجال الادارة ومنهم عبد الرحمن الذي والد في حلب سنة ١٢٦٥ هجرية (١٤٤٩ ميلادية) وأبوه الشيخ المحد الكواكبي احد مدر مي الجامع الاموي الكبير

تلقى عبد الرحمن مبادى و العلم في بعض المدارس الاهلية ودرس العلوم الشرعية في المدرسة الكواكبية وأنقن العربية والتركية وبعض الفارسية ووقف عَلَى العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحديثة وكان ميالاً من حداثته الى صناعة القلم فاشتغل في تحرير جريدة « فرات»التي

كانت تصدر في حلب باسم الحكومة وهو في السابعة والعشرين من عمره . حرّ رها خمس سنوات وانشآ في ١٠ ايار ١٨٧٧ بالشركة مع هاشم عطار جريدة مهاها «الشهباء » ثم أصدر لنفسه في ٢٥ ثموز ١٨٧٩ جريدة مهاها «الشهباء » ثم أصدر لنفسه في ٢٥ ثموز ١٨٧٩ جريدة مناصب علية وأدارية وحقوقية وأهل النقد يذكرون فضله في كل واحدة منها كبيرها وصغيرها لان اقتدار الرجل يظهر في الصغائر كا يظهر في الكبائر وكان حب الاصلاح وحرية القول والفكر بادبين في كل عمل من اعاله وفلم يرق ذلك لبعض ارباب المناصب العليا فوشوا به فتعمدت والفكر بادبين في كل عمل من اعاله وفلم يقلل ذلك شيئًا من علو همته فغادر الوطن في اوائل شهر الحكومة حبسه ثم جرّ دوه من املاكه وفلم يقلل ذلك شيئًا من علو همته فغادر الوطن في اوائل شهر واكثر شطوط شرق اسيا وغربيها ثم رجع الى مصر

ويما يذكر له ونأسف لضياع تماره آنه رحل رحلة لم يسبقه احد اليها ويندر ان يستطيعها احد غيره وذلك انه اوغل في اواسط جزيرة العرب فاقام عَلَى متون الجال نيفاً وثلاثين يوماً فقطع صحراء الدهناء في اليمن ولا ندري ما استطلعه من الآثار التاريخية او الفوائد الاجتاعية فسي ان يكون ذلك محفوظاً في جملة متخلفاته و وتحوال من هذه الرحلة الى الهند فشرقي افريقيا ايضاً وعاد الى مصر وكان أجله ينظر في فيها فات سنة ١٩٠٣

كان الكواكبي وأسع الصدر طويل الاناة فصيح اللسان معتدلاً في كل شيء وكان عطوفاً على الضعفاء حتى معاه الحلبيون أبا الضعفاء» وجاء في جريدة «الرائد المصري» اندكان له في بلده مكتب للمحاماة يصرف فيه معظم نهاره لروثية مصالح الناس وببعث الى المحاكم من يأمنهم من اصحابه ليدافعوا عن المظلومين والمستضعفين

وكان واسع الاطلاع في تاريخ المشرق على العموم وتاريخ المالك المتانية على الخصوص وله ولع في علم العمران وألف كتبا لم ينشر منها الآكتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » وهو فريد في بابه وكتاب «ام القبري » الذي واجعه معه الشيخ محمد عبده ومع تمسكه بالاسلامية والمطالبة مجقوقها والاستهلاك في سبيل نصرتها فقد كان بعيدا عن التعصب يستأنس بمجلسه المسيي والمسلم واليهودي على السواء لانه كان يرى رابطة الوطن فوق كل رابطة و من يقرأ ترجمة الكواكي والافغاني وغيرها من رجال هذه النهضة و بدرس اعالم والاحوال المحيطة بهم يعترف بفضلهم في نصرة الحقيقة وتأبيد الحق والحرية وقد نقلنا هذه الترجمة عن الجزء الاول من كتاب «تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر » لجرجي بك زيدان وتصر فنا فيها فليلاً

# ﴿ حسن حسني باشا الطويراني ﴾

مو مس مجلة «الانسان» ومحرر جرائد «السلام» و«الاعتدال» و «ارثقا» و «زمار » في القسطنطينية ومحرر مجلة «المهندس »ومنشئ جريدة «النيل» ومجلات «الشمس» و «الزراعة » و «المدارف » في القاهرة

هو ابن حسين عارف بك ابن حسن مهراب بك ابن محمود بك ابن مسيح بك ابن علي باشا الكبير احد امراء الاتراك في مقدونيا منذ عهد بعيد · كان مولده م بتاريخ ٦ ذي القعدة من سنة ١٢٦٦ هجرية (١٨٥٠ ميلادية )في مدينة القاهرة · ومند حداثته نزعت به نفسه الى تحصيل العلوم فنال منها نصيباً وافراً · واحكم أصول اللغتين العربية والتركية فبرز فيهما شعراً ونثراً حتى صار من اعظم الحكثية المعدودين في عصره · وطاف مرات كثيرة في اسيا وافر يقيا وشرق اوروبا وقد اعرب عن نفسه بقوله :

شرَّقَ النسرُ وغرَّبُ ونسترَّكُ وتسعرَّبُ فتعرَّبُ ونسترَّكُ ونسقرَّبُ ونساءً ونسقرَّبُ ونساءً عمرَّبُ والن أَطرِبُ وهو إن أُعربُ أَعربُ وهو إن أُعجم أَعربُ

وفي نواحي عام ١٨٨٠ سكن القسطنطينية وأخذ يحرر في صحفها الشهيرة من عربية وتركية وهي : «السلام » و«الاعتدال» و«ارنقا » و«زمان» وغيرها وأنشأ سف ٢٨ ايار ١٨٨٤ مجلة «الانسان» التي حوظا بعد ذلك الى جريدة فعاشت خمسة اعوام ثم سافر الى القطر المصري حيث أصدر جريدة «النيل» ومجلة «الشمس» ومجلة «الزراعة » ومجلة «المعارف » وكتب سف مجلة «المهندس » وغيرها من الصحف التي سيأتي ذكرها في جزء آخر من هذا الكتاب • وحلّت وفاته في اواخر شهر حزيران ١٨٩٧ (١٣١٥ عجرية ) في القسطنطينية فرناه الشاعر الكبير ولي الدين بك يكن بقصيدة نورد منها هذه الايبات :

أَفروقُ شَأَنْكِ سِنْ الورى عَبُ مَنْ دَأُبُ لاَ رَضْكِ تَأْكُلُ الحَرَّا قالب النعاةُ طوى الردى حسناً 'قلتُ اندبوه فقد طوى الدهرا وطوى الطبيعة بعده وطوى ما بعدها حتى طوى النشرا

وفي اثناء دفنه ارتجل احد اصدقائه تلريخاً لوفاته فقال ( غفَرَ له » فجاءً مطابقاً للسنة نفسها (ه ١٣١) بحساب الجُلّ وكان صاحب الترجمة حر" الطباع حادً المزاج قضي عمره ُ بخدمـــة الدين

الاسلامي وإعلاء شان المعارف لا يتزلف لكبير متمول ولا يرضخ لعدو وقد كافأه السلطان على ذلك بأن منحه رتبة « مير ميران » و بعض اوسمة الافتخار واما هيئته فقد وصفها عبد الغني العريسي صاحب جريدة « المفيد » البيروتية بما يأتي : « تسمع بالمعيدي خير من ان تراه كان ذميم الخلق قبيح المنظر غائر العينين مستطيل الوجه نحيف الجسم متراخي الاطراف ويل في حدكه عوج وفي رجله عرج و تبدو عكى اسارير وجهه سياة الوفاة وبين تضاعيف قله طيب الحياة ووبه مساة الوفاة وبين تضاعيف قله طيب الحياة ووبه

وأَ أَنْ كَتَبَّا كَثَيْرَةَ طُبُع بعضها و بق البعض الآخر غير مطبوع وهي : « حجة الكرام في محجة اهل الاسلام» و «خلاصة الكلام في وجوب الإمام» و « الاعد في الأيد » . و « حجة الاسلام في على الكلام» • وهارشاد الخليل في فن الخليل» • وه النصيح العام في لوازم عالم الاسلام» • وه الخلافة في الأسلام» و « احكام التصوير » • و « احكام الدخان » • و « اجابة السائل لحل بعض المسائل » • و« الانصاف في حقوق الاشراف» • و« معراج الاخلاف لمنهاج الاسلاف » • و« ارتباح الجنان بارواح الجنان» · و« التوحيد» · و« حسن الساعي » · و « التهذيب الالهامي في خدمة الدير ﴿ الاسلامي » · و« تحفة الاعيان في آثار الاخوان» · و«الحق روح الفضيلة » · و«خط الاشارات» يشتمل تُمكِّي موضوع الاشارات الكتابية التي تستخدم في بيان المُعاهم الزائدة عَلَى الحروف والاحوال الصوتية و وه شرح المبادئ الحسنية في أصول الحكمة الدينية». و « الروضة الندية في الطريقة الاحمدية» • و« دُليل اهل الايمان عَلَى صحة القرآن » • و« الرحلة الحسنية» و« الرحلة السودانية » • و « زهرة الحياة الدنيا في شعر الاموات والروثيا » · و « دلالة الشعر في مستقبل الأمر » · و « عصمة الجاعة مين وجوب الطاعة » • و « الحديث » و « مر ألقدر » • و « السيار الشرقي » • و « سوط العذاب » • و« شمس المشرق في مماء المنطق» • و« درس الحكم » • و « السيف القاطع في اتبات النبوءة » • و« صبابة الرحيق في كو وس الشقيق» • و« مطية الحقيقة في ترتيب الخليقة » • و«صولة القلم في دولة الحكم »في ستة مجلدات و « الصدع والالنئام في اسباب انحطاط وارثقاءالاسلام» • و« فاسقة الاخلاق ومنظومة الاخلاق» و « النشر الزهري في رسائل النسر الدهري » يشتمل عَلَى مواضيع خيالية تحتها افكار فلسفية وسياسية وسواها. و« الوطن» . و« الاخاء العام بين شعوب اهل الاسلام» ورسالة «ضلال المهدي» و « ظهير الشرق» و « رسائل اليانوس » وهي ادبيــة فلسفية · وقصة « الوارث ابن تارك مع حبيبه الباكي ابن ضاحك» فيها مضامين سياسية · ورسالــة « مدية الانقياء في نسب الانبياء » و « مصابيح الفكر في السير والنظر » • و « احكام السياسة وحكمها » • و« منازه الاحباب في جنات الآداب» • و« مقامات الحسن» • و« منشآت الحسن » وهي مقالات سياسية نشرها في جريدة « النيل» تباعاً ثمَّ استبدلها بعنواني « المستوجزات» و «الشكل في سر الرمل» • ورسالة في «الزجل» • و« مدهشات القدر» • و« فهرست الانقلاب» • و« يومالدهر

10 40

في انقلاب مصر » • و« أدوار مصر والمصر بين » • وباشر تأليف بعض الكتب ولم يتممها وهي: «ُ التاريخ العثماني» و « التفسير الفرآني» و « عوامل المستقبل في اوروبا » و « التوفيق الخيري» . وترك جملة دواو بن شعريةوهي : «ثمرات الحياة »في جزئين · و«شطحات القلم» · و«طوالع الاماني» · و« ندوة الراح» و « لواحق الثمرات» و « منظومة البديع» و « منظومة جواهر العقائد »

اما تَآلَيْغَهُ في اللغة التركية فهي: « حجة الابرار عَلَى تحبعة الاشرار » · و« جان كوكل صحبتي » · و«خلاصهٔ تاریخ بیغمبری» • و«رازدرون» • و« اولمش بر شیءً» • و« سیار افکار» • و«شجاعت» • و« قاموس خيالً» . و«يادكار » . و «خلاصه مدنيت اسلام » . وله ايضاً ديوانان في الشعر التركي : اولما «كلشن شباب» وثانيهما «ديوان حسني»

ونخلتم سيرة هذا الصماحية بسرد شيء من نفثات شعره • فمن ذلك ما قاله ُ ردًّا على القصيدة التي مطلعها « دع مجلس الغيد الاوانس » بقلم الشيخ ابرهيم اليازجي وهذا اوَّل الرد : عنك خائنة الوساوس فالذل عنه الدسائس

وأخش الكلام فك جنت حرب البسوس وسبق داحس ماذا ترب بشنّها دهیاء توحش کلّ آنسُ

مما يوَّ مَلُ في الزمانِ و يُعشقُ كالشمس مغربها لغيرك مشرق

فالدهر عبدي وأهل الدهر من خدمي ولا تردُّ عَلَى رغم العدا كلِّي وبذخت فأعتلت هام العـلا قدمي وقلت هنثت يا يوم الفخار دمي نثار حظي لما هشت له همعی لما استمالـــ فوآدي او سي حكمي ما ابعد العهد بي من جيرة العلم ِ

> او فلان لي صديق کوفیق نے طریق وافتراق وقت ضيق

ومن أَطيبِ ما نظمهُ قولهُ :

ان "الحياة ً وطيبها ونعيمها غاياتنــا فيهِ بدايــةُ غيرنا وقال في الحماس :

خُلقت ُ للسيف والقرطاس والقـــلم ِ لاتنثني همميءن نبل محمدة تنزهت شيمي عن كل شائبة ٍ حفظت ماء الحميـــا اذ ضننت بـــهِــــــ لو ان عقد الثرياكان لوُّلو<sup>و</sup>ه اوان بدر السما يسعى بشمس ضعى دعني أخا الشوق لا تذكر لديَّ هوى وقال في الحكم:

لا نقــل اني صديق انمسأ انت وهسذا فاجتماع سينح انساع

### وقال ايضًا ،

ومن ادرك الجبار ذا الجأش بطَّشهُ أُلفت الفلا او حام نحوي وحشهُ

اما والذي فوق السموات عرشهُ وتحت الثرى من غامض الامر فرشهُ وَمَن عمم الجاني والبر فضله ُ كَكُلُّ الذِّي فِي الْكُون اضغات حالم وميت ولا بدري ورجلاً فعشهُ فيا ليت لم أُخلق واذ كنت ليتني

=( **(** ))=



﴿ الدكتور الياس بك مطر ﴾ منشىء مجلة «الحقوق» في القسطنطينية جاء منكو بو حاصبيا الى بيروت سنة ١٨٦٠ وهم بحالة يرتى لها تُكلاً ويتماَّ عدا الرعبوالتعب·

وقد بعثرتهم المذبحة وشتت شملهم بعد ان نهبهم الثوار وصادروهم فلجأوا الى بيروت عائلات مفردة وجماهير ولكن العناية عوقت عليهم اضعاف ماخسروا و فتعلم بعضهم وامتاز بالعلم وأثرى البعض الآخر واشتهر بالثروة وجمع غيرهم بين الامرين معا وكان بمقدّمة المستفيدين علماً ومالاً الدكتور فارس نمر احد اصحاب « المقتطف » « والمقطم » في مصر والدكتور الياس بك مطر منشى و مجلة فارس نمر الحربية في القسطنطينية

وقِد وُلد الياس في حاصبيا منة ١٨٥٧ وكان ابوه ديب بن الياس مطر تاجراً فيهـا وأُسرته اكثر أسرهاعدداً ومن اهمها مكانة " • وكانت امهُ خاتون بنت يوحنا دوماني لبنانية من دير القمر وعائلتها معروفة بالوجاهة والفضل فلأحدثت مذبحة حاصبيا سنة ١٨٦٠ هجر ديب مطر وعائلته ثلك الربوع وجاءوا بيروت عرب طريق« المختارة »بحماية سعيد بك جنبلاط احد زعاء الدروز واستقرأوا هنا ونشأ منهم الطبيبان الدكتور الياس والدكتور ابراهيم والصيدليان ملحم وفيليب فتلتى الياس مبادى ً اللغتين العربية والفرنسية في مدرسة طائفة الروم الارثوذكس الكبرى «ثلاثة الاقمار» عَلَى عهد مديرها الياس بك حبالين محرر جريدة «لبنان »الرسمية · ثم دخل «المدرسة البطريركية »الروم الكاثوليك واثقن فيها لغة العرب على سليم بك نقلا مو سس جريدة «الاهرام» والشيخ ناصيف اليازجي العلامة الشهير وبرع بلغة الفرنسيس وألم بالتركية • وبعد ان لازمها خمس سنوات انتقل منها الى « الكلية السورية الانجيلية »للاميركان حيث درس الكيميا والنبات فالصيدلة · وكان بمارس هذا الفن عند اخيهِ ملحم في صيدلية « النحلة » الباقية إلى اليوم بعهدة اخيهما فيليب. وكان يأخذ منه اجرة شغله ويدفعها راتبًا للدكتور فارس نمر لبعله الكيميا علاوةً عَلَى الدروس المفروضة • والف باثناء ذلك تاريخًا لسوريا وكان شديد الرغبة في المطالعة والدرس فلم يصرف ساعة من فتوته باللهو الاً ما استوجبته الرياضة • وكثيرًا ما اختلى في غرفة وارثتي الفوشُ في الخزانة كمنبر واوقف المساند وخطب فيهاكاً نها بشر وأشبعها نصحاً وارشاداً أُو تُونيبًا وانتقــاداً وهوِ دون الثالثة عشرة من عمره • وقد امتاز بين اترابهِ بالذكاء والاجتهاد ولما بلغالمام الثامن عشر مِذَ أَبِصِر أور الشَّمْسِ سافر الى القسطنطينية ليوُّ دي اسْحَانًا بالصيدلة وينال شهادة رسمية - وبعد ما أَدّى الامتحان ونال الشهادة طلب من وزارة المعارف رخصة بطبع كتابه «تاريخ سوريا» فاجازت له بطبعه وقابل وزيرها جودت باشا العالم المشهور والد الكاتبة التركية فاطمه عليه وقد م له قصيدة فسر الوزير بجرأة الفتى وأعجب باستعداده · فدعاه الى تعليم ابنه علي سداد بك ومعاشرته والمعيشة معه في يبته . فاقام عنده معززاً مكراً ما زهاء عشر سنوات درس جيما في خلالها لغة الاتراك وانقنها على ممدوح بكاحد علائها الذي صار بعد ذلكوزيراً للداخلية و بق فيها الى أعلان الدستور ٠ وقد اختار جودت باشا هذا الاستاذ لمعلم ابنه احترامًا منهُ لاهليته • ثم اشار عليهِ بدرس الطب في المكتب السلطاني فدرسة ونال الشهادة الطبية رسمياً وعينه ملازماً في وزارة المعارف وابقاه عشيراً لولده ونزيل قصره واذ تعين جودت واليا للشام جاء معه الياس وتعين طبيباً لبلدية دمشق ولما توك الولاية عاد واياه الى العاصمة فوظفته وزارة المعارف مفتشاً للدارس العالية وعينته نظارة المكتب الطبي طبيباً لهذه المدارس وحالما أنشيء مكتب الحقوق دخل يدرس فيه حقوق الناس وشرائعهم ونظاماتهم مع بقائه في الوظيفتين وهو من اول صف نال شهادة هذا المكتب الا انه بعد نيله هذه الشهادة ترك طبابة المدارس واشتغل بالمحاماة مدة وانتظم عضواً في محكمة التجارة في بك اوغلي (بيرا) وانتقل منها الى عضوية محكمتي الحقوق فالجزاء واتفق حينتني ان تلاميذ المكتب الطبي نفروا من اسناذ حفظ الصحة واستبدل بغيره وهذا لم يوافقهم و فتعين الدكتور مطر استاذاً لهم و بقي عضوا في محكمة الجزاء و فسر وا به كثيراً وصفقوا لاول درس منه تصفيقاً حاداً واذ بدت مقدرته في محكمة الجزاء و فسر وا به كثيراً وصفقوا لاول وقق ذلك عينوه لتدريس الموادالجزائبة في مكتب الحقوق و هكذا كان استاذ ثلاثة مكاتب عالية رسمية في وقت واحد وظل " يأخذ وواتب اربع وظائف معا نحو عشرين سنة الى ان أحيل على التقاعد سنة ١٩٠١ لداء اعتراء مع مفاه الحق له بالرجوع اليها حلما بشفي

ومع وفرة اشغاله وتعدد وظائفه قد اعتنى كثيرًا بالعلم والادب وألف اثنين وثلاثين كتاباً طبعها كلها في العربية والتركية منها بلغتنا « تاريخ سوريا » « وشرح مجلة الاحكام » وانشأ مجلة « الحقوق » في اللغتين العربية والتركية بالاشتراك مع المحامي الياس بك رسام واصدرها خمس سنوات وله كتاب في « علم حفظ الصحة » قررت وزارة المعارف تدريسه في المكاتب الدالية

وقد تدرَّج بالرتب الرسمية الى ان بلغ الأولى صنف اول ونال الوسامين العمَّاني والجيدي واكتنى بلقب بك ، وكان عضوًا في « الجمعية الطبية العمَّانية » و « دائرة التاليف والترجمة » في نظارة المعارف وكانت الدولة تعتمد عليه في درس بعض المسائل وفض بعض المشاكل مما زادعن واجبانه في مامور ياته و وبحكته جمع ثروة وافرة وقد ربح من تدريسه الطب وتاليفه فقط نحو خمسة آلاف لبرة ، و تزوج آنسة يونانية وولد ابنتين وصبيين ، وكان ضليعاً في العربية والتركية والفرنسية يحسنها كلها تكلماً وكتابة وملاً بالانكليزية ومتقن التكلم بلغة اليونان

عاد الى بيروت في اواخر عام ١٩٠٩ يشكو الزلال داة به وهو في الثانية والخمسين فما افاده تغيير المهواء ولا مهارة الاطباء و في الرابع والعشرين من شهر اذار سنة ١٩١٠ توفي فجرى له مأتم حافل اشتركت فيه الحكومة رسمياً وعززته بفرقة من الجند تكريماً للفقيد وقد أقيمت الصلاة عليه سية كنيسة القديس ديمتريوس وأبنه المطران جراسيموس مسرة ودُفن سيف مقبرة النبي الياس بطيئا منضماً الى رفات والديه و كان قصير القامة ممتليء الجسم ابيض اللون اسود العيفين (جرجي تولاباز)

#### =« **\** »=



# ﴿ جبرائيل دلال ﴿

منشي منه « الصدى » في باريس و « السلام » في القسطنطينية ومراسل صحف « الجوائب » و « الجنان » و « الاهرام » و مرآة الاحوال »

(أُحبايَ قد شطّت دباريَ عنكمُ ودهريَ فيها ابتغيبه ِ يعاندُ ) ( أُحبايَ قديبُ منكم في بعادهِ ومن غيركم في قريهِ مثباعدُ ) ﴿

نشر قسطاكي بك حمصي سنة ١٩٠٣ ترجمة هذا الصحافي الجليل في كتيب عنوانه «السحر الحلال في شعر الدلاّل» فاقتطفنا منها ما يأتي واضفنا بعض زيادات تناسب المقام :

وُلدُ فِي ٢ نيسان ١٨٣٦ وهو سليل بيت كريم من اعرق بيونات حلب في العز والجاه • فنشأ في بيت ابيه عبدالله دلاً ل ومجلسهُ اذ ذاك منتدى الفضلا ومثابة النبلاء يقصده أدباء الوقت وشعراو ، كفتحالله مراش ونصرالله الطرابلسي وسواها • وفقد صاحب الترجمة اباه صغيراً فاعتنت شقيقته مادلينا بترييته وهي من فاضلات النساء • وقد نظم المعلم بطرس كرامه تاريخاً لضريح عبدالله دلاً ل بقوله :

لحد ثواه أبن دلاً ل التقي فغدا برحمة الملك القد وس مغمورا قضى الحياة على نهج الصلاح وقد لاق المنيَّة مبروراً ومشكورا

#### · ناداه ربُّ غَمْورُ اذ نوَّرخهُ نلُ جَنَّهُ الخَلِدُ عَبْدَاللَّهِ مُسْرُورُاً سنة ۱۸٤۷

ولما اكمل درس مبادے القواعد العربية ارسلته اخته الى مدرسة عين طورا بلبنان فلم يلبث فيها الا ستة شهور ، ثم عاد الى حلب وكا فه قد درس الفرنسية والابطالية سنين طوالا وذلك لما أوتيه من توقد الذهن وملكة الحفظ وفاقام فيها يطالع العلوم بنفسه ويدرس أصول اللسان المتركي ومال الى اقتناء الكتب فلم يقع كتاب نفيس في يده الا اشتراه فاصاب حظاً وافراً من علوم العرب وكان يحفظ جل ما كان يقرأه فكان يتذكر في الخسين من عمره ماكان قرأه مرة واحدة قبل ذلك بثلا ثين سنة وكان يحفظ ديوان المتنبي واكثر شعر الصفي ومقامات الحربي وكثيراً من مقدمة ابن خلدون والمعلقات السبع وطائفة من اشعار العرب وقسماً كبيراً من القرآن وكانت له مشاركة في اكثر العلوم ودرس فن الرمم فاصاب شيئاً منه ، وكان شديد الولوع بالفناء عارقاً بفن الموسيق متمكناً من علي الجغرافية والناريخ وله رسالة في الناريخ العام غير كاملة ، وكان يحرن محصة حسنة من العاوم الرياضية والفلسفة والطب وكان يتنبع العلوم والفنون العصرية والاكتشافات بفن الموسيق متمكناً من علي الجغرافية والعلب وكان يتنبع العلوم والفنون العصرية والاكتشافات والاختراعات وكان صدره اشبه بخزانة علوم وفنون فلا يسأل عن علم او اختراع او مسألة فلكية وسياسية الا ويجيب احسن جواب بلكثيراً ما كان يأخذ في الشرح والتعليل كانه من ائمة ذلك الفن فيحيد غاية الإجادة

وكان طيب الحديث لسنًا فصيحًا وشاعراً متفنناً من الطراز الاول مريع التصور لطيف الشهائل خفيف الروح صحيح الانتقاد بميل الى المزاح احيانًا وكان الغالب على طباعه سلامة السريوة وكثرة الوفا وحرية الفكر ولما كان في نحو العشرين من عمره مات له عم في القسط طينية بلا عقب وترك ثروة كبيرة و فسافر اليها ليستولي على حصته من التركة المذكورة ثم عاد الى وطنه بعد خمسة شهور وعلى اثر رجوعه بمد قصيرة تزوج فتاة من الجمل بنات الشهباء بل بنات الشرق جامعة بين الذكاء والصيانة وفي سنة ١٨٦٨ عاد الى القسط طينية فابت فيها الى السنة التالية وفي تلك الاثناء نظم من القصائد والمقطعات شيئًا كثيرًا كقوله من فصيدة يمدح بها جودت باشا:

العلمُ بعض صفات م والفضل بعض ض خلاله والعلم بعض خصاله والجودُ من اميائه والسعد من قرنائه والبمن من إقباله

ثم استصحب قر يَنته مَعه الى اوروبا وزارا اكثر مدنها الشهيرة و بعد مدة قصد صاحب الترجمة بلاد البرتوغال لقضاء حاجة كانت في نفس احد اصحابه من الاشراف كان توسل اليه في التاسها من ملك تلك الدولة و فلما تشرق بمقابلة الملك اجاب الملك سواله و بلغهُ مأموله وربح جبرائيل من ذلك مالاً جزيلاً ومرًفي طريقه باسبانيا واحب ان يتفقد آثار العرب في الاندلس وما كان

لمم هناك من ضخامة الملك واتساع الحضارة ، ثم عاد الى مرسيليا حيث أصيبت قربنته بمرض عضال فماتت مأسوفًا على شبابها • فرثاها رثاء مؤثرًا بقوله ِ :

> لي حالة يكتمها تجلِدي اظهارها يصدع قلب الجلمد قد شرَّدَ النَّمُ جِنانِي بِالأَسِي وَقَيِّـدَ الهُمُ لَسَانِي ويديكُ فباطر ُ تَبِكِي لهُ أُحَبِّتِي وظاهرُ الْصحك منـهُ حُسّدي وما جرى ننى الكَرى وفى الورى بعد الذُرى عدبُ أَرى في الوِ بَدِ من مِعنتي وفكرتي ولوعتي تجـُلدي تسهدي تنهدي وهمتي تأبي الخمول فترك ألُّ جدَّ مقيمي والقضآءَ مُقعدي عَلَى شبابي والسلاد والغنى واحسرتي واحَزَني وأكَّدى

ولما لم يطق الاقامة -في المدينة المذكورة بعد هذا المصاب سار الى باريس ومنها الى بلاد الجزائر في المغرب الاوسط ومنها ألى للجيكا. ثم رجع فالتي عصا التسيار في باريس وهناك إنتدبه سنة ١٨٧٧ وزير المعارف لتحرير جريدة «الصدى» العربية التي كانت تصدر فيها بامر الحكومة الفرنسية • وكانب يترجم بين سفراء الحكومات العربية الذين كانوا يقصدون باريس كوزراء مراكش وتونس وزنجبار وبين وزرا، فرنسا وغيرهم من اشراف الماصمة • وبين اولئك الوزراء نذكر خير الدين باشا وزير باي تونس فانه اتخذ صاحب الترجمة نديمًا له وجعله امين سر". وكلفه ترجمة رسالات عديدة سياسية من اللسان العربي الى الفرنسي وتهذيب بعض الرسائل التي كان يكتبها الوزير بالعربية وقدتوثقت عرى المودة يينهما فلم يكن يستغني عنه بومًا حتى انهُ استصحبه معه الى حمامات قيشي حيثماً كان بذهب في صيف كل عام اكثر رجال السياسة من سائر المالك للذاكرة في المهمات متسترين ببراقع الاستحمام . ومن غرر اشعار . الموشح الذي مدح به خير الدين

باشا ومطلعه: ساعدَ الحظُّ بذا اليوم السعيد طالع ميمون فعدا عود اللقا ابهجَ عيد صفوه مضمون

جرَّدَ البرق عَلَى عنق الغامُ صارمًا بشــارْ فانبرى يفتك فيجيش الظلام آخيذًا بالشار وهفا خفقاً كقلب المستهام إثرَ رَكِب شارُ

ولما انتدب خير الدين باشا سنه ١٨٧٩ لمنصب الصدارة العظمي كتب الى جبرائيل يستدعيه الى القسطنطينية • فلبي هذا امر الصدر الاعظم وكان يأكل عَلَى مائدته ويملي عَلَى سمعه درر مغاكهته • وكلفه الصدر المشار اليه انشاء جريدة «السلام» وكان خير الدين باشا ينشربها آراءه السياسية وافكاره في طرق اصلاح السلطنة ·ثم ألغيت الجريدة وكان صاحب الترجمة قد نال شهرة بعيدة لدى اعاظم رجال الدولة العثمانية

و بعد استقالة خير الدين باشامن منصب الصدارة وردت الرسائل على الدلال من رئيس المكتب الملكي في ثينا عاصمة النمسا يطلب بها اليه ان يكون استاذاً اوّل في المكتب المذكور ورحل اليها سنة ١٨٨٦ حيثا لبث سنتين والف لتلامذته رسالة في الهمزة واحكامها ورسالة ثانية في قواعد اللغة العربية ثقر ب منالها على الطالبين من الفرخ وكان يراسل في اسفاره اهم جوائد ذلك العصر كصيفة « الجوائب »في الاستانة وها لجنان» في بيروت وه الاهرام » في الاسكندرية و « مرآة الاحوال » في لندن وفي تلك الاثناء اقترح عليه السيد موسى المفضل وزير مراكش ان يمدح سلطانها مولاي حسن فنظم قصيدة من غرر القصائد حازت حسن القبول ولما وافى باريس ناصر الدين شاه ايران طلب سفيره حينذاك يعقوب خان الى جبرائيل دلا ل ان يمدح جلالته و فنظم قصيدة شائقة مطلعها:

يا أيها الملك المظفر ذوالبطش والليث الغضنفر. يا ناصر الديرن الذي في الملك قام مقام حيدر.

وفي صيف سنة ١٨٨٤ عاد الى حلب بعد انطال رحيله عنها نحو مبعة عشر عاماً وقد طبقت شهرتهُ الآفاق واشراً بت لرويته الاعناق ، فاقام في منزله مجلساً للآداب جمع فيه شنيت ذوي الالباب لم ترّ مثله الشهباء منذ قديم الزمان ، غيران بعض الحساد افتروا عليه قولاً زوراً وفعلاً يعلو هذا الصحافي عنه علواً كبيراً ، فعكروا صفاء ايامه وسئمت نفسهُ الاقامة في وطنه مع شد تعلقه به فرحل عنهُ ولسان حالة ينشد مع الشاعر :

سبذكرني قومي اذا جدُّ جدُّهم وفي الليلة الظلاءِ بفتقدُ البدرُ

وأم مدينة بيروت فلقي من حفاوة علمائها به ما أنساء شيئاً من الاكدار التي صادفها في آخر ايام اقامته بحلب ثم قصد القسطنطينية وحل ضيفاً على صديقه منيف باشا وزير المعارف الذي اعاده الى الشهباء وعينه بوظيفة امين خزانة مجلس المعارف في مركز ولايتها، واضاف اليه منصب استاذ او للغة الفرنسية في المكتب الاعدادي في المدينة المذكورة ، وقال له حينئلر هذا الوزير: « ان هذا دون مايليق بفضلك ووجاهتك ولكن قدر الله فستنال بعده مايشرح صدور اهل الفضل » فقام الدلال بحدمة ذلك المنصب بكل امائة الى ان أثهم بتأليف وطبع قصيدة « العرش والهيكل » المشهورة التي لم ترق في عيون الحكام المستبدين سيف العهد الحميدي، فعزل من منصبه وألي في السين مدة سنتين حتى فاجأ ته المنية في صبح الرابع والعشرين من كانون الاول ١٩٨٩عن وشمه وخمسين عاماً قضاها في الاسفار وخدمة العلم، فتقاطر آله واصحابه ونقاوه الى منزله ثم دُفن بين

ذرف العبرات وتردُّد الحسرات وقد نظم قسطاكي بك حمصي هذه ألابيات لتنقش عَلَى ضعر يحه: ها هنا اليوم ثوى بدرُ النَّهي بعد ما كَانْ ينبرُ الخافقينُ ها هنا قد الحدوا بحرَ الحجي فيلسوف القطر نظام اللجين ذاك جبرائيل دلاً ل الذب فضله قد ضاء مثل الفرقدين

يا أُولِي الفضل الثموا هذا الترى ﴿ وَانْدَبُوهُ أَثْرًا مِنْ بَعْدَ عَيْنُ ۗ





# الله عيسي اسكندر المعلوف الله

مؤسس مجلة « الآثار » ومنشى \* جريدة « الشرقية » وصحيفة « المهذب » في زحلة ومحرر جريدة « لبنان » في بعبدا ومجلة « النعمة » وصحيفة « العصر الجديد » في دمشق وناشر القالات المختلفة المواضيع في أكثر من ثلاثين جريدة ومجلة عربية في سوريا ومصر واميركا

> ( ان ً رسمي مسرُّ جسمي وفعــالي مسرُّ نفسي ) (بفعالي وصف ُ حالي وبرسمي ذكر رمسي)

هو عبسى بن اسكندر ابن الخوري ابرهيم بن عيسى بن شبلي ابي هاشم المعلوف ولد في قرية «كفر عقاب» اللبنانية في ١ ١ نبسان سنة ١٨٦٩ فتلقى مبادى، العلوم في مدرسة قربته الانجيلية وفي اواخر سنة ١٨٨٤ مسيحية دخل مدرسة الشوير العالية الانجيلية في لبنان ودرس الانكليزية والعلوم عَلَى رئيسها الدكتور وليم كرسلو الاسكتلندي وتخرَّج بالعربية ،ثم ترك المدرسة لداع يف أسرته ودرس عَلَى نفسه ،ثم درس في مدرسة الآباء اليسوعيين في قريته وولع بالمطالعة واقتناء الكتب وفيه كانون الاوئل سنة ١٨٩٠ عين محرراً لجريدة «لبنان» التي انشأها نسيبه ابرهيم الاسود وكاتباً لادارتها ايضاً في بعبدا ومصححاً لمطبوعاتها وكتب فيها مقالات عمرائية وادبية ولا سيا في الزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد والاوضاع العربية ، ونولى تصحيح كتاب «البصائر سيا في المنطق بمشاركة جرجس صفا بالمقابلة عَلَى نسخة قديمة ولم يتم من هذا الكتاب الأغون في في في المنطق بمشاركة جرجس صفا بالمقابلة عَلَى نسخة قديمة ولم يتم من هذا الكتاب الأغون في في في في في المطبعة والجريدة في اوكل عهد نعوم باشا متصرف لبنان بعد ان ظهر من الجريدة

فعاد الى مسقط رأسهِ واشتغل في التصنيف فوضع كتاب «لطائف السمر في لبنات والقرن التاسع عشر » وهو ببحث في شؤون لبنان وحكوماته وعادات سكانه وخرافاتهم وآدابهم الخ ولا يزال مخطوطاً • وكذلك بدأ بوضع كتابه « دواني القطوف» في تاريخ اسرة المعاوف والاسر وسنة ١٨٩٣ طُلُب لتدريس آداب العربية والعلوم العالية والانكليزية سينه «مدرسة كفتين » الار تُوذ كسية في لبنان قرب مدينة طرابلس الشام · فدر "س فيها بضع سنوات وتخر "ج عليه كثير مِن الادباء والكتبة والشعراء · ونظم فيها ثلاث روايات تمثيلية هي : « مقتل بطرس الاكبر لولد. الكسيس» و« جزاءً المعروف» و« ذُبج ابرهيم لولده اسحق» وهي مخطوطة · ووضع في تلك المدرسة بعض مو لفات مثل : « الكتابة» التي طبع منها الجزء الاو ّل. ورسالة «الشعر والعصر» المطبوعة ايضًا. و« شَعِدْ القرُّ يَحِدُ في المقطعات البليغة الفصيحة » وهو في الشعر والشاعر والفنون. الشعرية ومنتخبات الاشعار مرتبة عَلَى اسلوب جديد يقع في ١٦٠٠ صفحة ، و« تحفة المكاتب للعرّبوالكاتب» وهي في الاوضاع اللغوية والمعربات·و« المشجرات» وهي نقسيم العلوم العربية كتسهيل تعلمهـا عَلَى طريقة « السينو بتيك» الفرنجية · وهذه الكتب الثلاثة لم تطبع · ثم عاد الى تحرير جريدة «لبنان» بعد استئناف نشرها واذ ذاك تزوج السيدة عفيفة كريمة ابرهيم باشا معلوف من زحلة وجاء زحلة مستقدماً لتدريس الحلقات العليا في «الكلية الشرقية» المنشأة اذ ذاك عام ١٨٩٨ فدرَّس فيها آداب العربية والرياضيات والانكليزية بضع عشرة سنة عَلَى انهُ غادرها سنة واحدة انتعب فيها سنة 

السنة التالية ولا يزال فيها مدرّ ساً إلى الآن ولما كان في دمشق حرَّر جريدة « العصر الجديد » تم مجلة « النعتمة » البطريركية التي رتبها وانشأ مقالاتها التاريخية والعملية منها « تاريخ الصحافة » الذي اشرنا اليد في الجلد الاوّل من هذا الكتاب صفحة ٢٥

ولما كَان في « الكلية الشرقية » أَنشأ في اول\_ تشرين الاول سنة ١٩٠١ جريدة « المهذَّب » لطلبة البيان فطبعها على الحلام ( الجلاتين ) ثم نيل امتيازها وتولى تحريرها مدة وهي الآن يبد الخورك بولس كفوري · وانشأ سنة ١٩٠٩ جريدة «الشرقية » عَلَى الهلام ايضاً لتلاميذه وكان في ٦ اذار سنة ١٩٠٣ قد انشأ سبن تلك المدرسة « جمعية النهضة العلمية » وترأمها وهي الى الآن للتمرين على الخطابة والمباحث الادبية

ولقد تخرُّج على بده معظم ناشئة زحلة ولبنان الجديدة وهم من الادباء والصحافيين في الوطن والمهجر. وفي شهر تموز سنة أ ١٩١١ انشأ مجلة «الآثار» الشهيرة وهي متحف لاقلام كبار الكتاب في سوريا والعراق ومصر وكان او لـــ ما نشر فيها صورة الامير فحر الدين الثاني المعني . وترجمته المطوّلة عن مخطوطات نادرة اهمها تاريخ « الخالدي » و« ذيل الكواكب » للنجم الغزيب · ونحوها · ونُشرت له مقالات كشيرة وقصائد في اهم المجلات والجرائد في سورية ومصر والمهجر كالبيان والضيآء والمقتطف والهلال والمشرق والشمس والرئيس والمقتبس والطبيب والانسانية والصفآء والنور والحقيقة وفتاة الشرق والسمير والزهور والكوثر والاقتصاد والحسناء وكوكب البرمة والنعمة ولسان الحالب والاحوال ولبنان والمنار والمعبة والعصر الجديد والبرق وحمص والايام والبرازيل والافكار والمحيط والشهاب والرائد المصري والطرائف وزحلة الفتاة والمهذب وأشباهها. ويعضها يدفع له راتيا خاصاً لقاء مقالاته

وبما نشرَه مو خراً من مو ُلفاتهِ « تاريخ زحلة » و« خطاب الاخلاق مجموع عادات » و« الام والمدرسة » • وعما لا يزال مخطوطاً منها « آسرار البيان» و « مغاوس الدرر في أدباء القرن التاسع عشر» و« الاخبار المروية في الا مر الشرقية » في بضعة مجلدات و « قطوف الفوائد من رياض الجرائد »في بضعة عشر مجلداً و« الطرف الادبية في تاريخ اللغة العربية »و« العصريات» وديوانه الذي سماهُ « بنات الافكار » وفيهِ أكثر من عشرة آلاف بيت حيث المواضيع الحديثة مثل قوله

> اذا فاحَ طيبِ من رياض الفوائد فناشر رياءٌ نسيم الجرائد هي العلَّة الأُولى لرفع مواطن ٍ تهذّب اخلاف ً ترقي مواطناً فتاريخنا اليوى فيهما مسطر سيبق بقاء النقش فوق الجلامم في

هي الغايسة الجلي لشهم مجاهد تعزز آدابًا بأفضل عائسه

رعى الله آثار الصحافة انها منار الهدى ببدو كقطب لراصد وسفيًا لكتاب تجارى يراعهم بميدان طرس كالجواد المطارد أسالوا على القرطاس ماء دماغهم بذهب زكير زنده عبر صالب اذا صُنعَ اليوبيل بوماً لفاضل فلكاتب النحرير من دون جاحد ِ وان نُصبَ التمثال تذكار همة فللقلم السال قيد الأوابد

ماذا أُوَّمَلَ فِي حَسِماتِي مَرْتَجِي مِن صاحبِ مِهما استقمتُ تعرُّجا مالا وليس يسير الأً اعوجاً .

عندما تعطيه بعض الهمم

ومن شعره العلمي قوله :

عجبي لِلا في طبعهِ فكأنهُ ومن حكمهِ قوله ُ :

كُلُّ شيءُ لْقَتْنَيْهِ فِي الورى انما العلم اذا اعطيتهُ ال كلَّ يعطي البعض فابذل تغنم ِ

وقوله:

دع عنك ما قد جنت الكبريا من تمر الشر النميم الوخيم فَالْكَبُرِياهِ زَهْرَ ۗ قَـد نَمْتُ ۚ فِي حَقَلَ شَيْطَانَ الشَّرُورُ الرَّجِيمُ ۗ ومن تعربيه قوله عاقداً حكمة شكسبير كبيرشعراء الانكليز:

کم نری الحمرة دائر بورد المرء رداه' انها في فيه لصُّ سارقٌ منهُ نهاهُ

وقال معرُّ بَا لشاعرِ افرنسي :

انَّ بيتاً ليس فيهِ ولدُّ بولي المسرَّه قفص لا طير فيه وجنان دون زهره

ومن تواريخه الشعرية قوله يوءر خ مجلة « البيان» اليازجية سنة ١٨٩٧ مضمناً شطر التاريخ من قول ابي القامم الخلوف:

> هذَّ مِجلة مَن بوافر علمهِ ضرب البيان موارد الامثال علاَّمة العصر الرفيع مقامه أب نُ البازجي ِمحطة الآمالــــــ في عهد عباس الآمير بمصرو قد نال ابرهيم اوج معالي والعصر بالتاريخ جلَّ وقد محا «فلق البيان غياهب الاشكال»

الى غير ذلك من القصائد العصر بة والمعرَّبات الكثيرة من اشهر قصائد شعراء الفرنج عَلَى اختلافهم ولا سيما الشمر التاريخي. فانهُ أكثر منهُ كما قال نسيبه قيصر بك المعلوف من قصيدة اما اخلاقه ومزاياه فانه حاد المزاج والدهن كثير الجلد على الكتابة والمطالعة لا يكاد بمل وقو وقد صرف نحو ثلاثين سنة في العمل العقلي الدائم وهو متمنع بصحته كأنه في مقتبل الشباب وهو طيب القلب لا تنخني ضلوعه على ضغينة ولا يدخل قلبه حب انتقام متساهل في آرائه على غير تود ولا تسرع و فكير في العواقب ولوع في التاريخ ولا سيما تاريخ الأسر الشرقية وبعد الحافظة كاتب شاعر خطيب يرتجل الكلام مني اراد بلا لكنة ولا تحبس واقتني مكتبة مهمة قلما توجد عند الافراد بينها كثير من المخطوطات القديمة والرسائل والاوراق التاريخية والادبية ولديه كثير من مخطوطات يده وتعاليقه لا يكاد يصدق من يراها انها نسج قله وهو يدرس في «الكلية الشرقية » خمس ساعات كل يوم لحلقائها العليا و ينشى و مجلة « الاكتار » و يديرها بيده و يكتب الشرقية » المن ساعات كل يوم لحلقائها العليا و ينشى و مجلة « الاكتار » و يديرها بيده و يكتب في مجلة « النممة » وغيرها و يستنسخ الكتب و يعرب المقالات توسعاً في مباحثه فضلاً عن احتماده و جكده

#### ٨

## ﴿ القس توما ايوب ﴾

مراسل جريدة «البشير» البيروتية من حلب مدة ٢٥ سنة

ومنذ أوَّل نشأته الكهنوتية صرف معظم همه واجتهاده الى تهذيب الشبيبة وتربيتها وايقاظ الآداب فيها من غفلتها وقد انفق ٢٧ سنة في خدمة العلم والتعلم في اهم معاهد الشهباء العلمية وكانت المدارس لتنافس في الحصول عليه والسعيدة من كان فيها استلذاً للانه كان لغوياً مدققاً واقعاً عَمَى أعمق المرار البلاغة ضاماً لشتات آداب العرب وقد عُرف بتسهيل وعورة مسالك الدروس



القس توما ايوب

وادنا، مجانبها من افهام الطلبة مهما عاصت ولا يكاد يُرى بين ادباء الشهباء من ابر خمس واربعين سنة فما دون من لم يقرأ شيئًا عليه ويلتقط من جواهر فيه وكا نك بيته سوق عكاظ يختلف اليه ابناء الادب ليعرضوا عليه مقالات نثرهم وقصائد شعره وكان يستقبلهم بما عهد به من طلاقة الحيا والبشاشة والايناس

وقد أسس نادياً مماه ' « نادي الادب » ضمَّ فيه من شبان الشهباء من بميل الى البحث عن بلاغة العرب وامرارها وكان يشغلهم بالقاء الخطب ودرس العلوم عن الملاهي المحرَّمة والملاعب الشائنة للآداب وقدكان همه الاكبر في جمع الكتب المفيدة حتى اصبح عنده مكتبة عامرة جمعت من كل صنف وكانت مفتوحة الابواب لكل مطالع ومستمير ، وبذلك كان بتي آداب الشبيبة من الفساد بقراءتهم سواها من كتب العهر والكفر

ولما بلغ السنة الخامسة والعشرين للكهنوت وهي سنة ١٩٠٩ استفرَّت الحمية والمحبة ومعرفة

الجيل تلامذته الشبان فاقاموا له يوبيلاً شائقاً كان كعيد وطني لجميع سكان الشهباء • اقبل عليه فيهِ المهنئون بتقادمهم وخطبهم وقصائدهم ودعواتهم الخيرية و برهنوا بذلك عن تعلقهم به ولقديرهم قدر فضله

هكذا قضى حياته بين الطروس والمحابر والدروس والمنابر حتى اعتراء مرض طويل المدة قامى منه مر العذاب صابراً متجلداً واستأثرت به رحمة الله عصر يوم الخيس الواقع في م تشرين الاول ١٩١١ وسير بجنازته صباح يوم الجمعة في غاية التهيب والاحترام وقد نقد م نعشه مطران السريان ولفيف كهنة الطوائف وتلامذة مدارمها للذكور والاناث وكانت موسيق مدرسة الوم الكاثوليك تعزف باتنامها الشجية قياماً بجميل الفقيد لانه تولى الندر بس فيها سنين طويلة وكان الاسف عليه شديداً عاماً لارف الشهباء فقدت بموته إماماً وحجة في اللغة العربية يُرجع في حل السف عليه شديداً عاماً لارف الشهباء فقدت بموته إماماً وحجة في اللغة العربية يُرجع في حل معضلات المشاكل الى وأيه وخدم الصحافة مدة ربع قرن كامل بصفة مراسل من حلب لجريدة «البشير» البيروتية فكان يتحفها بالاخبار الصادقة والمقالات الادبية ونشر على صفحات مجلة «المشير» وغيرها من الصحف نيذاً مفيدة

وخلف آثاراً علية كثيرة نقشصر منها على ما يأتي : كتاب «شبكة بطرس» يتضمن نحو مائة وخمسين موعظة زاجرة لا تزال قيد خطه وله ديوان شعر رقيق عنوانه « عرف الصبا » في نحو مئة صفحة وكتاب «موارد السلوان لمتناولي القربان» وكتاب «تحقيق الأمنية في عبادة الوردية» وكان له الباع الطويل في الترجمة والتصرف في العبارات الفرنجية فيفرغها سيف قوالب عربية لا يشتم منها القارى شيئاً من رائحة الاصل من ذلك رواية «فاييولا » أو «بيمة الدياميس» المطبوعة في مطبعة الآباء الفرنسيسيين في اورشليم وهي بقلم الكردينال تقولا و سَمَن وقد راجعها بعد ذلك على الاصل الانكليزي وأضاف الى حسنها رونقاً وطلاوة و ومر الروايات المترجمة بقلمه ايشا : «خالدة » أو بيمة قرعبة وهم شهيد الجلجلة » أو مجموع ثقاليد شرقية عن حياة السيدالسيح وموته ومنها «قرءة المعبن في رواية الى أين» ورواية «الكفارة » أو ماجر بات اوائل القرن وابة عورواية «فيلية بعضها من تأليفه و بعضها مترجم بقلمه وقد جرى تمثيل أكثرها سيف المدارس او الجميات الخبرية وأنفق ريها في سبيل البر" • فكان في حين واحد يهذب اخلاق الجهور بالحمكم رواية و يجبر كسر البوس بأرباحها المادية • ثم جمع الامثال العائل والفكاهات والمطارحات السنية و يجبر كسر البوس في امثال حلب » وله غير ذلك من الرسائل والفكاهات والمطارحات الادية والآثار الجليلة التي تخلد ذكره الحسن بين علاء عصره



# ﴿ مريانا مرّاش ﴾ اول سيدة عربية كتبت في الصحف السيارة

نخنتم هذا الباب بترجمة اوّل سيدة سورية أنشأت مقالة في محلة او جريدة • فريانا مرّاش هي الكاتبة الأولى التي نشرت افكارها في الصحف العربية على ما نعلم • فحري بتاريخ الصحافة السيدون سيرتها وان يسبق سير الصحافيات بها • لاسيا لانها احدى شهيرات شاعراتنا ومن بواكيرهن في القرن التاسع عشر • وكما تذكرنا وردة الترك ووردة اليازجي نتذكر مريانا مرّاش

وُلدت مرَّ بانا في حلب في شهر آب سنة ١٨٤٨ وترعرعت في احضان والدين كريمين ترضع لبان الادب ونتخذى تمار العلم • فنشأت اديبة عالمة تجيد الانشاء وتحسن الشعر • وكان ابوها فتحالله بن نصرالله بن بطرس مرَّاش رجلاً فاضلاً عني بالمطالعة وافنناء الكتب • وجمع مكتبة نفيسة ورغب في الكتابة وتمرَّن عليها وله كتابات عديدة مختلفة المواضيع لم تُطبع • وكانت امها ذكية عاقلة من اكس انطاكي نسيبة مطران حلب يومئذ مرديس انطاكي وكلا الأسرتين معروفتين بالوجاهة

وجليل الصفات واخواها فونسيس وعبدالله مشهوران في عالم الادب : كان الاول شاعراً متفنناً ومنشئاً عبيداً درس الطب في وطنه على طبيب انكليزي وقصد باريز لينجي دروسه فيها ومن آثاره الادبية المطبوعة تتراً ونظاً: «غابة الحق»و« مشهدالاحوال»و «مرآة الحسناء» و« رحلة باريز» و« شهادة الطبيعة في وجود الله والشريعة» و« تعزية المكروب وراحة المتعوب» و« المرآة الصفية في المبادى والطبيعية» و « الكنوز الفنية في الرموز المجونية » وكان الثاني كاتباً لوذعياً عاش في المبادى وفرنسا يتعاطى التجارة ومن مؤلفاته رسالة في التربية بالفة حدًها من التدقيق نشرها في مجلة « المبيان » لشيخ ابراهيم البازجي وغير ذلك من الآثار الصحافية والعلمية

قتربت مرياناً في هذا البيت الكريم على مهاد الذكاء والمعرفة ، واذ اقتضت اشغالب والدها ان بكثر في اثناء حداثتها التغيب عن بيته والدغر الى اوروبا قامت والدتها بتربيتها قياماً حسناً لم يكن يرجى من كثيرات من امهات تلك الايام ، وكان من الفتاة ان دخلت المدرسة المارونية سيف الخامسة من عمرها وانتقلت بعد ذلك الى المدرسة الانجيلية التي اشأها الدكتوران ادي وورتبات فدرست فيهما مبادئ اللفة العربية والحساب و بمض العلوم ، وفي الخامسة عشرة اخذ ابوها يعلمها الصرف والنحوثم العروض وعلها بعض لفة الفرنسيس التي احسنتها في ما بصد على بعض المعلمين ، ودرست فن الموسيق والفتنة جيداً دون استاذ

فتفردت في حلّب وامتازت عَلَى اثرابها فنظر الناس اليها بغير العين التي ينظرون بها الى غيرها. وتهافت الشبان عَلَى طلب يدها فرضيت منهم زوجًا لها حبيب غضبان ورزقا ولداً وابنتين : جبرائيل وليًا واميا. بدأت بالكتابة والشعر في صباها واول مقالة رأيناها لها« شامة الجنان» نشرتها في مجلة «الجنان» في الجزء الخامس عشر لعامها الاول سنة ١٨٧٠ وصدرتها بهذين البيتين لشاعر قديم :

بنفسي الخيال الزائري بعد هجمة وقولته لي بعدنا الغمض تطعمُ سلامُ فلولا البخل والجبن عنده لقلت ابو حفص علينا المسلمُ

وعارضته باستحسان قومه صفتي الجبن والبخل بالنساء و وعت قومها الى بدلها بالحرص والشجاعة مميزة بين الاقتحام والجرأة و انتقدت بمقالاتها هذه عادات معاصراتها وحضتهن على التزين بالعلم والتحلي بالادب ثم كتبت في العام التالي للجنان مقالة « جنون القلم » تشكو فيها حال انحطاط الكتاب وتحرض على تحسين الانشاء و ترقية المواضيع والتفنن بها و و تدعو بنات جنسها الى الشروع في الكتابة و ترغبهن فيها ، ومن مقالاتها في هذه المجلة « الربيع » وموضوعها التربية نشرتها في المجلد السابع سنة ١٨٧٦ وكلها فوائد غرر و ونشرت بعض مقالات على صفحات الجرائد كلسان الحال وغيره و نظمت قصائد عديدة في الغزل والمدح والرثاء وعدة اغاني على انغام مختلفة جمعت منها ديوانًا صغيراً نشرته برخصة رسمية من نظارة المعارف بعنوان «بنت فكر» مطبوعاً سنة ١٨٩٣ في المطبعة

الادبيةهنا وقد هنأت بشعرها السلطان عبد الحيد عندما صار سلطانا وعايدته فياحد اعياد جلوسه وهنأت امهُ بقصيدة ومدحت توفيق الاو لخديو مصر وجيل باشا وامين باشا والييحلب وإيوانوف قنصل روسيا فيها ورثت اخاها فرنسيس وكثيراً من صديقاتها . من ذلك قولما لأم السلطان :

كما رعيت وصباه ُ خوفَ نائبة ﴿ فَدْ صَارَ يَرَعَى زَمَامُ المَلْكُ لَلَامِ إِ ومن منظوماتها ما يأتي في مدح خديو مصر :

زهور الروض تبسم غن ثغور ﴿ زَهْتُ فَحَكُ عَقُوداً مَنْ جَانَ ِ

تجثو له زهر النجوم مثولا أنوار صارً عن الشموس بديلا

يزغت شموس السعد بالشهباء فجلت لياليها من الظلاء قشعت غيوم الضيم عنها فانجلت كعروسة يزري ببدر مماء وتجزأ ذيل مسرأتي وصفياء كتايل النشوان بالصهباء ودلالها كالروضة الغنساء مرأى الثريا في بديع بهاء قوساً ِ ترن جها سهام فنائي كان الشفاء له بعذب المآء فيعود معدوداً مرس الاحياء

نداها يبهج الارواح رشف به ماه الحياقر أكل دائد اذا هبَّ النسيمُ عَلَى رباهـا تمطرت الماهد والمناني رعاء الله مرَّ روض ارانا 💎 من الاغصان قاماتِ الحسانِ ِ وحوراً ان سفرن وملنَ عجباً ﴿ سَابِنَ عَقُولِ ارْبَابِ الْمُعَانِي ﴿ وقد قامت طيور الانورتشدو بالخارف أرق من الشاني هنا جنات بشر قد ترآت لدى الابصار في شبه الجنان ومنها في مدح جميل باشا والي حلب : افديهِ لا افدي سواءُ جميلا أُولى الحبّ تعطفاً وجميلا بدر منت دول الجلل لحسنه فأبى لذا تمثاله الثمثيلا فاذا نجلي فوق عرش كاله واذا توارى سيفح ججاب سنائه ﴿ لِا تَبِلَعُ ۗ الْجُوزَا البِّهِ وَصُولًا كلت محاسنة فبالاشراق وال ومنها في مدح ايوانوف قنصل روسيا:

> وغدت بها السكأن تمرح بالهنا لثةايل الغادات مائسةً بهــا من كل غانية رزهت بجالما ماست كغصن فوقة بدر له ً بحواجب مقرونة فسد أوترت ان كلت صاً بنيل لحاظيها حتى تودَ البــه ذاهب روحه ِ

وقالت ايضاً مشطرة بعض ابيات من نظمها :

للعاشقين باحكام الغرام رضا يسو لايسمعون لعدل العاذلين لهم فلا روحي الغداء لاجبابي وان نقضوا ذاك جارواوما عدلوافي الحب اذتركوا عهد فن واستم سرة العب الذي نتاوا وكا اصابه سهم ملحظ لم يبالسيبه فمان رأى فحب فرام الوصل فامتنعوا فما نقطع القلب منه بانتظار عسى فسا وقالت ترتي صيبة توفيت محترقة بالبترول:

> عفافة أنفس مع بديع محاسن لقد جمعت ضدين في حد ذاتها وقالت وقد اقترح عليها ذلك :

> بذكر المعانّى هام قلبي صبابةً عسىالشمسمن.وآك للعين ينجلي ولما ايضًا :

> ذو العقل يسمو بالحجى و يسودُ ان الفتى المقدام كن يوم الوغى والندبُ كن نال المخار وزانه ومن منظوماتها الحكية قولما:

شرف الغتى عقل له يسمو على وكذاك حسن الخلق فحرمسو در والمرة ان شهدت له افساله مأكل من طلب الكوامة الله ذو المال يذهب ذكره مع ماله وقالت ترثي اخاها فرنسيس:

ما ني ارى اعين الازهار قد ذبلت مالي ارى الروض مكوداً وفي كرب

يسون صرعى به لم يو نفوا المرضا فلا تكن بافتى للجهل معترضا ذاك الذمام وقد طنوا الهوى عرضا عهد الوفي الذي للعهد ما نقضا وكان يزعم أن الموت قد فرضا فمات في حبهم لم ببلغ الفرضا فما ابتغى بدلاً منهم ولا عوضا فسام صبراً فأعيا نيله فقضى

ورقةُ اعطاف ِ فلله كم تسبي فني العظا يجاب يشيرُ الى السلبِ

فيانور عيني هل آكون عَلَى القربِ فننقل للابصار ما حلَّ بالقلب

وبحسن رأي يُدحُ الصنديدُ خاض المعامع والعداة شهودُ بالجد آبالا لهُ وجدودُ

كل الورى فينال غايات المنى متسر بل باللطف نعم المقتنى بالفضل والآداب يكتسب الثنا من رام صيد الظبي حلّ به العنا لكن ذكر الفاضلين بلافنا

ومال غصن صباها من ذرى الشجر ِ والمـــاه في انة ٍ والجو ـــيــــــف كدرِ

مـــالي أرى الورق تنعي وهي نادبة 💎 فراق خل ّ وتشڪو لوءة الغيرِ غزن يعقُّوب لايكُّني السديك يا ندبًا تفردَ بالاجيــال والعصرَ ويلاء من حزن قلب نال غايتهُ مذواصل القلب في غم مدى العمر في لجة الحزن نفسي ضاق مسكنها ﴿ مَن ذَا يُسلِّي فَوَّادِي قُلَّ مصطبري

نعم لقد سابق الاحيــا اجمعها وناب ذا اليوم مطروحًا عَلَى العفر مَن فقه الناس في علم وفي ادب ي ونور الكل في شمس من الفكر ابدى من الفضل ضوءًا لاخبوَّ له والشَّمس شمس وان غابت عن النظر وانه بحر علم لا قرار له م وقد حوى كل منظوم من الدرر هذا الذِّي جابتُ الاقطار شهرتهُ للله على مطرحًا في اضيق الحفر خنساء صخر بكته حينها نظرت البــه ملقى بـــلا سمع ولا بصر افلامُ اهل النهي ترثيب وا أسني ﴿ هل عاد من عودة يا مفرد البشمرِ مذغاب شخصك هذا اليومعن نظري جادت عيوني بدمع سال كالمطر فيا لدهر خوون لا دمام له فدراش مهماً اصاب الفضل بالقدر

واشتهرت مريانا بلطفها وخفة روحها وبحسن صوتها وجمال مغناها وقد جعلت بيتها نادبا لاهل الفضل تجولب معهم في مضامير العلم والادب • سافرت مرَّةٌ الى اور با واطلعت على اخلاق الاورو بيين وعاداتهم عن قرب فاستفادت منهم كثيراً • ثمَّ عادت الى وطنها نبتُ بين بنات جنسها روح التمدن الحديث والاخلاق الصحيحة • وهي اليوم مريضة في حاب تلازم بينها وحالتها يرتى لها. • وقد وصفها مرَّةً جبرائيل دلال بقصيدة جاوب بها من بيروت ابن اخته قسطاكي بك حمصي على قصيدة ارسلها اليه من بيت مريانًا في حلب قال منها:

ولا اشتعى سواكم ولا أر غب فيها من بعد تلك الوقائم غير قرب الفريدة اللطف ذات الصوت والحسن والذكاو البدائم ربة الفضل والنضائل مريا نا التي ذكرها يسر المسامع والتي زانها الكال اذا زا ن سواها الحلي وسدل البراقم

(جرحى نقولا باز)

# صحافة اوروبا

. . .

# الباب الاول يشتمل على اخباركل الصحف العربية في اوروبا في الحقبة الثانية

# الفصل الاول وصف أحوال الصمافة الاوروبية بوجه الاجمال

1897 - 1841

كان للصحافة العربية في أوروبا شأت محترم في هذه الحقبة لاسبا بعد ارتقاء عبد الحيد الثاني الى عرش الدولة العثانية و فان هذا السلطان المشهور بمظالمه بث العيوث على الصحافيين الاحرار واراد أن يجعلها آلة صماء لتنفيذ مآربه و فلاذوا باوروبا حيث العدالقرافعة لواءها ليكونوا آمنين على حياتهم من شر هذا الطاغية الكبير و فعاشوا هناك ونشروا جرائدهم ليحار بوا دولة الظلم ويخدموا وطنهم الحبوب بالاخلاص و يجدوا بحرية قلم البلاد الشرقية سبيل الارتقاء الى أوج الحضارة والبائل أن الكنورد فقرة نشرها الاخ انستاس ماري الكرملي صاحب مجلة « لغة العرب » المضادة و البنائية في مقالة عنوانها «الصحافة في بغداد »ومنها لتضع حالة العيانية في مقالة العيانية في بغداد على الاستبداد و في :

«كانت الصحافة في بلاد الدولة العثمانية في عهد الاستبداد مخطة غاية الانحطاط هاوية الى أبعد دركة من التسفل بل كان الصحافي عبارة عن رجل قد كم فمه وعصبت عيناه وغلت يداه وقيدت رجلاه ونزع قلبة وفلج دماغه لاحراك له حتى لم ببق له من البشرية الا الصورة الظاهرة ويُبدت رجلاه ونزع قلبة وفلج دماغه لاحراك له حتى لم ببق له من البشرية الا الصورة الظاهرة المنه أما كان يصدر منه أو من قلم مايدل على انه رجل حر منه مفكر عامل لمنفعة ابناء جنسم و بل كل ما يدل على انه آلة عجاء بيد قوم من الظلمة الفجار و بقيت هذه الحالة ما ينيف على ثلاثة عقود من السنين حتى قيض الله لهذه الامة المهضومة الحقوق أناساً ذوي همة عليا منها مضربوا على ايدي من السنين حتى قيض الله لهذه الامة المهضومة الحقوق أناساً ذوي همة عليا منها حرية المطبوعات ابتاء الجور والاستبداد و فاقتر من ورائهم للحال ثغر صباح الدستور فأعلنت حرية المطبوعات

وتفتُّقت الالسنةُ بآلاء الحمد والشكر • ولا لا جبينُ الحق بنور الاخاء وانقلبت الامور الى ما بهِ خير العموم »

> انَ الامورَ لها ربُّ بديرها في الخلق ما بين تجميع ومفترق ِ قد يفرجُ الضيقُ يومًا بعد أُزفتهِ ويكتسي الفصنُ بعداليس بالورق ِ

وكان معظم صحافي العرب في اورو با زهرة الادباء العثانيين او المصربين لذاك العهد واكثرهم من المسيحيين المتخرجين في المدارس العالية او المبرزين في حلبة المعارف كالدكتور لويس صابونجي وخليل غانم ورزق الله حسون وعبدالله مراش وجبرائيل دلال ويوسف باخوس وادب اسحق وميخائيل عورا و نعارف بك الخوري ومنصور جاماتي وسواه اما المسلون فأشهرهم السيد جملل الدين الافغاني والشيخ محمد عبده المصري وابرهيم المويلحي و ونذكر من الاسرائيليين الشيخ يعقوب صنوع المعروف بأبي نظارة

فاخذوا ينشرون الجرائد العديدة التي جابت مشارق الارض ومفاربها بل لعبت دوراً مهماً في سياسة الشرق عموماً وكانت تلك الصحف نتكلم عن الاحوال السياسية بلا محاباة وترسل الى القراء والمشتركين سيف تركيا بطريقة خفية حذراً من جور المأمورين وجواسيس عبد الحيد وقد الحصر ظهورها في انكاترا وفرنسا وايطاليا ومنها صحيفتان في جزيرة قبرص وصحيفة صدرت سيف جزيرة مالطا وكانت تُنشر بلغة سكان هذه الجزيرة وهي مزيج من اللغة العربية العامية واللغة الايطالية وغيرها وكانت تُنشر بلغة سكان هذه الجزيرة وهي مزيج من اللغة العربية العامية واللغة الميطالية وغيرها وكانت تُنشر بلغة منا تطبع غالبًا على الحجر لقلة العالم العارفين هناك بترتيب الحروف العربية في ذاك العهد وفي الفصول التابعة نتكلم عن هذه الجرائد واحدة فواحدة لبيان مقصدها وكشف النقاب عن غايتها وغرض اصحابها و بلغ مجموعها اثنتين وثلاثين صحيفة منها تماني مقصدها وكشف النقاب عن غايتها وغرض اصحابها وبلغ مجموعها اثنتين وثلاثين صحيفة منها تماني في لندن وثماني عشرة في باريز وواحدة في «المجم» بغرنسا وواحدة في نابولي وواحدة في «غلباري» من اعال جزيرة معردينيا وواحدة في جزيرة مالطا واثنتان في قبرص

# الفصل الثاني

جرائد مدينة لندن ومجلاّتها

﴿ آل سام ﴾

اسم لم يحر يدة اسبوعية سياسية برزت عام ١٨٧٢ لصاحبها رزق الله حسون الذي كان يرتب حروفها بنفسهِ ويطبعها عَلَى المكبس في بيته في قرية « وندسورت» بالقرب من لندن وقد اخترع هو تلك الحروف وحفرها بانواع الخطوط المختلفة التي تفوق بها وجهز بها مطبعته المعروفة بمطبعة « آل مام » • وكان قصده في اصدار هذه الجريدة مبنياً على امرين كانا عنده من اهم الامور وها : اولاً الاقتصاد المالي وثانياً التقبيح - في دولة الاتراك التي كانت نتلاعب بها ايدي السياسة الخرقاء • ولذلك اخذ يشوق الشرفيين الى محبة روسيا التي كان يشمنى لها الاستيلاء عكى القسطنطينية • ولم يصدر من نشرة « آل سام » سوى اعداد قليلة لان منشئها كان يقلد الغرزدق في الهجو ويقدح قدماً مريماً بالاتراك ودولتهم

# ﴿ مرآة الاحوال ﴾

جريدة اسبوعية سياسية اخلاقية ظهرت في ١٠ تشرين الاول ١٨٧٦ لصاحبها رزق الله حسون الذي نشرها لاظهار الخلل السائد في تركيا ، فكانت آية في الظرف و بلاغة الانشاء وجودة الكتابة وطبعت على الحبعر بخط صاحبها المشار اليه ٠ « وكان رزق الله حسون من رجال السياسة يسمى مع الاحرار في اصلاح تركيا ، وذلك ما ألجأه الى سكن لندن الى آخر حياته ("» وقد جرى الاتفاق بينه و بين الدكتور لويس صابونجي على ان ينشى ، الاول مقالاتها الاديبة ويترجم لها أم الاخبار عن الصحف الانكليزية ويحر و الثاني فصولها السياسية ٠ لكن الصابونجي افترق عن زميله بعد ظهور بعض اعداد منها لوفرة اشغاله ، فاستعان حينئذ مؤسس الجريدة برجل اديب من وطنه يسمى عبدالله بن فتحالله مراش كان كاتباً في محل «فتحالله طرازي» التبعارسيك بمانشستر وينسخ بخطه الجميل كل فصولها على ورق مستحضر لينقل الى الطبع على الحجر ، ثم تركها عبدالله وينسخ بخطه الجميل كل فصولها على ورق مستحضر لينقل الى الطبع على الحجر ، ثم تركها عبدالله على مؤاش في علمها الثاني خلاف طرأ بينه و بين حسون الذي كان يغير بعض كتابات المرائش عند نسخ الجريدة واشتهرت «مرآة الاحوال » في كل الاقطار حتى ان عدد النسخ التي كانت تباع منها في لغدن وحدها بلغ ٥٠٠ على قلة التاطقين بالضاد فتأمل ، اما سبب تعطيلها فقد ذكره حسون في مقدمة لئدن وحدها بلغ ٥٠٠ على قلة والمصر بة »وهذا نصه :

«ضاعف الله ايام السادة المشتركين في مرآة الاحوال وزاد بهجتهم ونضرتهم بكرمه ومنه انه ولي كل احسان •صد في وفاكم الله ضعف عن القيام بكتابة مرآة الاحوال •••••وامتنع تصديرها بحروف الطباعة لما نقتضيه علاوة اضعاف النفقة الليتغرافية • ولم يو از دخل المرآة ربع نفقتها»

## ﴿ الْعَلَّةِ ﴾

مجلة مصورة كبيرة الحجم متقنة الطبع ظهرت بتاريخ ٢ من شهر نيسان ١٨٧٧ مرة في

 <sup>(</sup>١) كتاب « الآداب العربية في المترن التاسع عشر" يتلم الاب لو يس شيخو اليسوعي



الدكتور لويس صابونجي صاحب « النحلة » وجر بدتي « الاتحاد العربي » و« الخلافة » في انكلترا ( رممه عند ما قابل ناصر الدين شاه ايران )

الاسبوعين لمنشئها الدكتور الفاضل لويس صابونجي الذي صدَّرها بهذه الابيات :

يا بني الاوطان هبوا ما لكم في رقاد عن نجاح واجتهاد قد غرسنا جنة في المواد وانتخبنا نحلة تجني المواد شهدها فيه شفالا للورك من اتاها نال منها ما اراد وازدهت آدابنا في روضها من قفير النحل شهد يُستفاد و ضاء نور العلم فيها بعد ما مال جهل واستوى فيهاالسداد

رنَّ بِنْ الآفاق عالى صوبَها ﴿ مِن صِدَاهُ قِد دُوى حَثَى الجَمَادُ ۗ يجتني اليعسوب ما يحلو لكم من مواد شأنها وصف البلاد اكرةً اليعسوب حتى مصحف للصحة الرَّحمنُ رشداً للعباد ا اطلبوا منهــا رشادًا للنهى من جناني تجتنى زهرَ الرشادُ حَكَمَةُ ۚ فِي نزهــــة لِــــ لِنــة لِـــ بِـــتق من وِرْدها صاد وغاد ا

وهي الحجلة التي اسسما على انقاض مجلتهِ البيروتية المعرّوفة بهذا الاسم ونقش على غلافها هذ. العبارة : « النحلة الادبية رأت التصاوير البهية تهدي العقل شهد العلم وهو يتبصر في حقائقه بالنور الطبيعي • » وقد نشرها اولاً في اللغة العربية ثم في العربية والانكليزية معاً حتى بلغت عامها الرابع وعطلهاً لامباب وتعدُّ « الخلة »من ارقى المحلات واحسنها بتعدد مواضيعها وانقان رسومها ومهولَّة عباراتها لاسياني ذلك العهد الذي كانت فيه مجلاً ثنا العلمية في عهد الطفولة • وكل من طالع اجزاءها لايتالك من الاقرار بفضل صاحبها الملاءمة الذي احاط بجميع اقواع العلوم إحاطة السوار بالمعصم • وزين الصحافة العربية بنفثات قلمه التي جابت الخافقين واشتهرت في العالمين • وحسبنا برهاتًا على سِمُو مَنزلة هذه المجلة انها لم نترك بابًا من ابواب العلوم القديمة والحديثة الا طرقتة وجالت في مضار. وهي : الآثار العتيقة والتاريخ والجغرافية والادب واللغة والنبات والمعادن والفلسفة والفلك والرباضيات والطب والطبيعيات والكيميا والآلات والزراعة والصناعة والتجارة والاكتشافات العصرية والاختراعات العقلية وغيرها واضاف اليهاكل ما جدً وجل من اخبار الدنيا وحوادثها مما يتشوَّق الى معرفته الناطقون بالضاد بعدالتحرِّي بسبر غثها من ممينها وانتقاد صحيحها مرز فاسدها • وعانى الدكتور لويس صابونجي تمبًّا جزيلاً في سبيل مجلته التي انشأها في ظلّ الدولة الانكليزية لعلم « بان زهر المعارف لايجني الا في رياض الحرية وربيع السلام وربوع الامان » كما قال في فاتحة العدد الاو"ل\_

وبين الذين عضدوا الدكتور صابونجي لنشر مجلته نذكر : اسمعيل باشا خديو مصر · والسيد برغِش سلطان زنجِيار · واحمد علي خان نوَّاب رمپور · والسير « سالَر جنك » وصي « النظام » حاكم حبدر آباد ووزيره الاعظم · وقاسم باشا الزُّهير البغدادي · والدكتور جرَّجس باجر · والدوق « أُن و ستمنستر » واللورد « شافتسبري » والسير « موسى منتيفيوري » ومستر « داود ساسون » والسير « ويليام ماكينن » وغيرهم من اعاظم الرجال · وقد قر طت امهات الجرائد الانكليزية الكبري مجلة النحلة بما تستحقه من الثناء كما هو مسطر عَلَى صفحات كتاب «حر عثمانلو» والعدد الاول من جريدة «النحلة» المطبوعة عام ١٨٩٥ -في القاهرة · ويمن قرَّظها قيصر ايىلا بقولە:

أُلَّا حبذا القومُ الكرامُ الأَلَى لهم على وطن من خبر انضالهم فضلُ ِ عليهم ثناته لا يزالـــ مؤَبداً يطيبكما طاب الذي جنب النحلُ فا كُرِم بَمَن من روضو ِ افكارهم لنا ﴿ جَنَّى خَطْلَتُمْ يَجْلُو ۚ وَاثْمَانَهُ ۗ تَعْلُو تطيبُ لنا بما حوته فوائد'" واعذبُ شيءٌ ما يلذُ به العقلُ وقد قرَّ ظها ايضًا جرجس بن امحق طراد بهذه الابيات :

هي نحلة من كل فن قد جنت ﴿ وَجَلَّتُ عَنِ التَّارِيخِ مَا هُو مَظَلُّمُ هبوا بني الاوطان واجَّنوا شهدها 💎 قد حان آنُ قطاف والموسمُ وشَّى صَّحَاتُمُهَا جَلِيلٌ مَاجِدٌ ۚ فِي وَصَعُهُ الْاَوْطَانُ ۚ تَرْهُو وَتَبْسُمُ

# ﴿ حَلِّ الْمُسَالَتِينَ الشَّرَقِيةِ وَالْمُصْرِيَّةِ ﴾

هي اول مجلة شعر ية ظهرت في اللسان العربي بعناية مؤسسها رزق الله حسون الذي نشرها عام ١٨٧٩ مرَّ تين في الشهر · وكانت لتضمن البحث في سياسة مصر خصوصاً والشرق الادنى عموماً وقد عاشت نحو السنة فبلغ مجموع صفحات اجزائها اكثر من ثلاث مائة صفحة ، وكانت نطبع بقطع الثمن على قرطاس رقيق جداً جداً حتى يسهل ارسالها الى المشتركين ضمن ظروف مختومة كرسائل البريد ولا تصير مصادرتها من الدولة العثانية · لان المحلة كانت تحتوي على قصائد مشجونة بالهجو الفطيع فيحق رجال الحكومة العثانية لاسيا عتار باشا الغازي الذي انكسر من الجيوش الروسية في القرص • وكانت مكتوبة بيد منشئها ومطبوعة على الحجر كسائر الصحف التي نشرها حسون سيفح عاصمة الانكابيز. وتعطلت عام ١٨٨٠ بوفاته اذ فاجأ ته المنية ليلاً في قطار السكة الحديدية بينا كان سائراً من بيت احد اصحابه السور بين المقيمين في لندن الى داره التي كانت بشارع «ألفا ترس» Alpha Terrace في قرية وندسورث . وفي الغد شق الاطباء صدره ليعلموا سبب موته فوجدوا قلبه يحفوفًا بموادر كثيفة شحمية . فحكوا على موته بسكنة القلب من شدة الاضطراب الذي استولى عليه في تلك الليلة • لانه بتي الى نصف الليل مع اصحابهِ من ابناء العرب يرغو ويزبد ويشتدُّ غيظًا على الاتراك ويطعن فيهم • وقد انشدم قصيدتهُ التي هجا بها النازي مختار باشا ومطلعها :

هل اتأكم بان مختار غازي اصبح اليوم وهو محتار باشا البرغوث او قملتر مفرو كقر قُصْمَت بلحية باشا



معينة سياسية أنشئت في كانون الثاني ١٨٨١ في اربع صفحات مخطوطة بيد صاحبها الدكتور

لويس صابونجي ومطبوعة على الحجر ايضاً . فجعل شعارها «حرّية واستقلال ونجاح واقبال » ثم التتحها بهذه الآية « لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب » وقد تبرَّع بعض التمولين في التتحها بها من قدره عشرة آلاف جنيه لنشر هذه الجريدة التي لم نشاهد قط اكثر منها جرأة وانطق السانا واشد معمدة في تشخيص امراض الدولة العثانية ونشر الحقائق الجارحة عن السلطات ووزرائه وكانت في الوقت ذاته تترجم الى اللغات التركية والفارسية والهندية تعميماً لفوائدها في جميع الاقطار الاسلامية ومناه «مسألة الخلافة والمسلمون» عمد الخلافة في آل عثمان » وكذلك « حي على الاستقلال ايها الابطال » ومنها « الخلافة والقانون ثم « الخلافة في آل عثمان » وكذلك « حي على الاستقلال ايها الابطال » ومنها « الخلافة والقانون عبد الحيد الثاني ليقف عليها ، فاضطرب السلطان لذلك وارتمش فو اده خوفاً من سوء العاقبة عبد الحيد الثاني ليقف عليها ، فاضطرب السلطان لذلك وارتمش فو اده خوفاً من سوء العاقبة موزوروس باشا اليه وكله ملياً بهذا الشان ، فابي الدكتور صابونجي ان يذعن لارادة السفير مصراً الموزوروس باشا اليه وكله ملياً بهذا الشان ، فابي الدكتور صابونجي ان يذعن لارادة السفير مصراً على إصدار الجريدة لان امراء المسلم عبد الخلافة » موزوروس باشا اليه وكله ملياً بهذا الشان ، فابي الدكتور صابونجي ان يذعن لارادة السفير مصراً على إصدار الجريدة لان امراء المسلم كانوا يعضدونه في هذا السبيل ، وقد احتجبت « الخلافة » عند ما أبدلها منشام بجريدة « الاتحاد العربي » التي سيأ تي وصفها

# ﴿ النيرة ﴾

نشرة سياسية نصف شهرية ذات صفحتين اصدرها في ١٠ شباط ١٨٨١ رجل هندي يسمى عبد الرسول كان يتردد كم السفارة العثانية للاستعطاء فاوعز اليه موزوروس باشا بانشائهاواً مدّ ، بالمال لدحض مقالات جريدة « الخلافة » المشار اليها • وكان عبد الرسول قليل المعارف قاصر البصر والبصيرة ذا عين واحدة نحيف الجسيم قد اكل الجدري وجهة • وكان عمر جريدته قصيراً بحيث لم بصدر منها سوى تسعة اعداد مكنوبة بعبارة ركيكة ومطبوعة بحرف دقيق • قلما شاهد السفير العثاني ان « الغيرة » لا تني بالقصد الذي أنشئت لاجله قطع المدد النقدي عن عبد الرسول وتوقفت النشرة عن الظهور

## 🦠 الاتحاد العربي 💸

صحيفة سياسية اسبوعية اصدرها في عام ١٨٨١ الدكتور لويس صابونجي ايام كان مرتبطاً ومشتغلاً بسياسة مصر في عهد عرابي باشا وكان القصد من نشرها اتحاد الناطقين بالضاد وتأليفهم عصبة واحدة على الاتراك في جميع البلاد العربية ولكن لما شاهد ان الفساد قد دق عضم العرب ولا أمل باتحاد كلتهم اهمل إصدار الجريدة بعد ظهور العدد الثالث منها • وكانت هيئتها شبيهة بهيئة جريدة «الخلافة»المار ذكرها من جهة الحجم والطبع و بلاغة الانشاء وشدَّة الانتقاد واختيار المواضيع المختلفة

### 🦠 النحلة 💸

جريدة اسبوعية صدرت بتاريخ ٢٦ نيسان ١٨٨٤ لصاحبها الدكتور لويس صابونجي٠ غرضها البحث في سياسة بريطانيا العظمى بالقطر المصري والسودان والهند الشرقية ٠ وشعارها هي الآية الواردة في سفر ارميا النبي ( ٤٦: ٥) القائل : « مصر عجلة ممينة يأتيها الخراب من الشهال »٠ وفي الاعداد الاولى من هذه الجريدة ورد مطبوعاً تحت عنوانها قول الخليفة عمر بن الخطاب وهذا نصه : « مصر تربة غبرا ٠ وشجرة خضرا ٥٠ طولها شهر ٠ وعرضها عشر ٠ يكنفها جبل أُغبر ٠ ورمل أَعفر ٠ يخط وسطها نهر مميون الغدوات ٠ مبارك الروحات »

ولما كانت المطابع العربية في الكاتراً الادرة الوجود ومرتبو الحروف بطيئي الشغل لجهلهم هذه اللغة اقتضى اصدار النحلة مكتوبة بخط بد مفشئها بمطبوعة على المطبعة الحجرية حتى يتبسر نتبع الحوادت اسبوعاً فاسبوعاً وقد لزم الدكتور لوبس في اكثر مباحثه حدود النقل عن الجرائد الانكليزية وتمريب خطب رجال المجلس النيابي البريطاني بدون تعرض او تنديد باعال الرجال بل توك الامر للقارى و ان بهرم فيه الحم كما شاء وكان في كل كتاباته لا يكترث لحث الناس على التعصب لدين من الاديان او التشيع لحزب من الاحزاب الكنه اقتصر على ذكر جوهر الحوادث على السياسية التي تهم المصر بين خاصة والشرفيين قاطبة ولصاحب «النحلة» مقالات جليلة دافع بها عن حقوق ابناء وادي النيل مقبحاً سياسة الانكليز واخصها رسالتان على جانب عظيم من الاهمية بعث بهما في ١١ آب ١٨٨٤ الى غلادستون رئيس وزراء انكاترا واللرد غرنفيل وزير خارجينها واذ رأى غلادستون اهمية الرسالة المرفوعة اليه اوعز الى كاتم صرة وبارسالها الى اللرد غرنور بوك المعتمد الانكليزي الخارق العادة في مصر للتدقيق في مضمونها و بالجلة فان هذه الجريدة المعتبدة لعبت دوراً كبيراً في سياسة الشرق لذاك العهد ونالت اقبالاً وشهرة عظيمين

# الفصل الثالث

اخبار مجلاّت باريس وجرائدها



هو عنوان الصحيفة سياسية اسبوعية أُنشئت عام١٨٧٧ بامر حكومة فرنسا وقد جعلنها الجمهورية الفرنسية لسان حالها ترويجًا لمصالحها السياسية والتجارية والافتصادية في البلاد التي ينطق سكانها

بالضاد لاسيا في الشرق الادنى، وعهدت بتحرير فصولها الى الكاتب الشهير جبرائيل بن عبداقه دلاً ل الحلبي ترجمان وزارة المعارف في باريس، فقام بهذه المهمة خير قيام لكنه لم يكن يكثب فيها ما يريد بل ما يُراد بابعاز الوزارة المشار اليها، وقد تعطلت في العام الثاني من عموها لان منشئها سافر الى القسطنطينية بدعوة من الصدر الاعظم خير الدين باشا التونسي لانشاء جريدة « السلام » في عاصمة آل عثمان

## ﴿ جرائد ابي نظارة ﴿

للشيخ يعقوب صنوع (جمس سانوا) المعروف بإبي نظارة جريدة هزلية اسبوعية عنوانها « ابو نظارة زرقا ، » نشرها عام ۱۸۷۷ في وادي النيل ، فكانت سبباً لنفيه من مصر بامر الخديو اسمعيل باشا لان سياسته كانت شديدة اللهجة ، غيران الني لم يو ثرفيه ولم يغير شيئاً من مبادئه بل ضاعف همته لخدمة مصالح بلاده ، فلجاً الى باريس حيث اصدر جريدة «رحلة ابي نظارة زرقا » الني اعاد فيها إلكرة على اسمعيل باشا منتقد اعاله بجرأة عظيمة ظاهرها هزل وباطنها جد ، صدر منها ثلاثون عدداً اولها في ٧ آب ١٨٧٨ وآخرها في ١ اذار السنة التابعة ، فكان يتلقاها انصارها عبا تسقفه من اللذة والاقبال في المدن والارياف شرقا وغربا ، وكانت مباحثها لتناول المحاورات الظريفة والنوادر اللطيفة والمواعظ المفيدة والماقالات شرقا وغربا ، وكانت مباحثها لتامرية ، وكان يطبع منها في كل اسبوع سنة آلاف نسخة بل أكثر من ذلك حتى بلغ في بعض الاوقات ١٥ الف نسخة ، وهذا العدد نادر "جداً في الصحف العربية الني ظهرت الى الزمان الحاضر

ثُمُ أعاد في ٢١ اذار ٢٧٩ المجريدة اسمها الاول الذي عرفت به في مصر وهو « ابو نظارة زرقاه » ونشرها مزينة بالرسوم في اللغتين العربية والفرنسية ، غير انه اضطر ً الى استبدا لها مرار ًا بامها عبديدة لان الحكومة المصرية اشتد ت في إعنات من تصل اليهم الجريدة في وادي النيل ، والذلك إنشاً في مدة اربع سنين ست صحف اخرى مختلفة الامها ، وهي: « النظارات المصرية » في ١٦ اياول ١٨٧٩ ثم « ابو صفارة » في ١٤ تموز ١٨٨٠ ثم « الحاوي » سيف مشاط ١٨٨١ ثم « ابو نظارة » في ١٨ نيسان ١٨٨١ ثم « الوطني المصري » في ٢٩ اياول ١٨٨٠ ثم « ابو نظارة » في ٨ نيسان ١٨٨١ ثم « الوطني المصري » في ٢٩ اياول ١٨٨٠ وغيرها من الصحف التي سيرد ذكرها في الحقبة الثالثة من تاريخ المحافة ، وفي سنة ١٨٨٦ أنشاً جريدة « الثرثارة المصرية » او « الباقار اجبسيان » بثاني لغات شرقية وغربية

وكان يعقوب صنوع يطعن على صفحات جرائد. في الاحتلال الانكليزي يوادي النيل ولا يخشى من المناداة باعلى صوته « مصر للصربين » • فلما أطلقت الحرية للطبوعات المصرية ابطلت



فتحالله بك خياًط

شيخ شعراء حلب وناشر المقالات الاصلاحية والقصائد الرنانة في جزَّيدتي« ابي نظارة» و « تركيا » وغيرها من الصحف السيارة

الحكومة تشديدها على جرائده ، فاستأنف إصدار جريدة « ابي نظارة » جاعلاً شعارها «سعادة الشعوب في صفاء القلوب »حتى بلغت عامها الرابع والثلاثين وتعطلت بداعي مرض منشئها وضعف بصره ، فود ع الصحافة في ٣٠ كانون الاول ١٩١٠ بعد ما خدم الحرية في مصر وكان اوال من من رفع لواءها في عصر الاستبداد ، وكانت جرائد ابي نظارة تنشر كثيراً من المقالات السياسية والقصول

الفكاهية والقصائد الرنانة بقلم مشاهير الكتبة كالسيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده وفتحالله بك خياط والسيد عبدالله نديم واحمد سمير وابرهيم اللقاني وسواه • ونختتم أخبارها بقصيدتين نفيستين نظمهما فتحالله بك خياط شيخ شعراء حلب في هذا العصر تبريكاً ليعقوب صنوع ببلوغه اليوبيل الخمسيني في عام ١٩٠٥ لحياته الصحافية وها:

#### تهاليل اليوبيل

باريسُ يا جنــة النعمى لمُطلّب يا بهجة الكون بل يا آية العجب فتيهى فخراً على السيّارة الشهب (سنوا الذي به عزَّت دولةُ الأدبِ يتيمةُ الدهر صُنُو العز والحسب عيني نظيراً له في السادة النجب زهرأ للقتطف ذُخراً للصطحب فن يعاديهِ في الدنيا ولم يخبِ فحقهُ أن يسمى كاشف الكرب لا بالصفائح بل بالصعف والخطب موج الخِصْم لامسى الموج ُ في لِمَبِ مُوَرِّتُ اللَّوالِي عن أَبِهِ فأَبِهِ كُلاً وكيف يقاس ُ الرأس ُ بالذَّ نب ِ حَاكَتْ شَهَائِلُهُ صَرْبًا مِن الضَرَبِ والحلمُ حليتهُ لا حليةُ الذَّهبِ دع عنك هذا ولاتغترَّ بالكذب شتَّانَ بين ِصقيلِ العضب والقضب انَّ الصحافة قد عزَّت بِهِ وَعَدت مَيلُ عَجبًا كيل الشارب الطرب ضاقت بذاك بطون الصحف والكتب له اشارت فرنسا وهي قائلة ﴿ يَا بُوسُويَ الْعُصَرِيا عَلاَّ مِـهُ الْعُرْبُو فذاك لو سمعت أَذَناهُ منطقة أقرَّ طوعًا لهـذا الجهبذ العذبي حازت بسنوا الفتي ما عز" من أرّبِ إذ زانها من سنى ناريخهِ درر والعزُّ نالتهُ في يوبيلهِ اللَّهِي

بك العواصم قسد باهت مفاخرة واستبشريك بسني بوبيل شاعرنا هذا هو السيد الميمون طالعة تأَلَّهُ مِا سمعت أَذْنِي ولا نظرت يْم يحماءُ تجد بحراً لمغترف ينمَ الصديقُ الذي بشتى العدوُّ بهُ كم كربة نفست الصحب همنه وكم خطوب عن الاوطان زحزحها ذو همة مثل وَرْي الزند لو لمست أثيل' محد تسامی فے الوری کرماً فلا نقِسةُ بمِن رامَ الحاقَ بهِ عمَّت فواضله ُ فاحت فضائله ُ فالعلم زينتة والحزم شيمتة با مَن يجاول\_' جهلاً أن بماثله' ليس العصي كحدر السيف نحسبها وسل اذا شئت عن آثار. فلقد أكوم بمملكتر بالعلم عامرقر

#### تفاؤكُ المادح الصادح

حجَّتْ علاك عرائسُ الأطراسِ ورأى الكرام' مروءةً وفريضةً ممُّوكَ شاعر ممكنهم لو انصفوا أُنفقتَ نصفَ القرن في فن ِ الصحا ما أعتلَّ بين الخلق خلق' مفسد' ورد الوری من عذب عملك مشرعًا شهدت لك الاعراب والاعجام بال لكَ في الفلوبِ منازلُ مرفوعة ٓ

وتلت تُساك نفايسُ الانفاس تخليــدَ ذكر الفضلِ بينَ الناسِ جعلوا لكَ العيد المذهب موسماً يُزري بخير مواسم الاعراس مموك ملك الشعر والقرطاس ف في لا تبالي فيه صعب مراس إلاً غدوت له الطبيب الأمي طهرَت مجاديهِ من الادناس وسفيتهم ماءً طهوراً صافياً انساهمُ معنى حُميّا الكاس آداب والحلم الرسيس الرَّامي وبصدر اندية العلوم كرَاسي مِولايَ اني عن مديحك قساصر ي لكنني للفضل لست بناس أَدعو بحفظكَ فِيهِ اللَّبَالِي هَاجِداً ﴿ وَاكُرْزُ اللَّهُواتِ فِيهِ الْأَغْلَاسِ إِ كهنساك عيسداً انت بهجة أنسه وببرد مجدك وارنقائك كاس وحييتَ ارغد عيشة متزملاً من نسج عانية بخير لباس و بقيت أنتحوزُ رفعةً ارخ ممت حتى تشاهد عيدك الالماسي

# 🤏 مصر القاهرة 🤻

19.0

مجلة وجريدة

هو عنوان لحِلة سياسية شهر بة شعارها « حرية-مساواة - اخاه » ظهرت بتاريخ ٢٤ كانون الأول ١٨٧٩ في ١٦ صفحة لمنشئها اديب بك اسحق. وقد اسسها على انقاض جريدة «مصر »التي كانت تصدر في وادي النيل لنشر ما يعود بالنفع عَلَى البلاد العربية· وصدَّرها بهذه العبارة : «مَا تغيرت الحقيقة بتغير الرمم ولا تغيرت الصحيفة بتغير الاسم بل هي مصر خادمة مصر» ·اما خطتها فقد صرَّح بها ادبب امعن في اول عدد برز من صحيفته قالت:

« عَلَى اني لا اقصد الانتقام وإنما اروم مقاومة الباطل ونصرة الحق والمدافعة عنالشرق واله وعن الفضَّل ورجاله . فسلكي : ان أكشف حقائق الأمور ملتزمًا جانب التصريح متجافيًا عن التعريض والتلميح وان اجلو مبادى والحرية وآراء ذوي النقد وان أبين ما يظهره البحث من عواقب الحوادث ومقاصد اهل الحل والعقد وان اوضع معايب اللصوص الذين نسميهما صطلاحا «أولي الامر» ومثالب الخونة الذين ندعوهم وهما «أمناء الامة» ومفاسد الظلمة الذين نلقبهم جهلا « ولاة النظام » وان أعين واجبات الانسان الشرقي بالنسبة الى نفسه والى قومه والى بلاده وما يقابل تلك الواجبات من الحقوق و ومقصدي : ان أثير بقية الحية الشرقية واهيج فضالة الدم العربي وارفع الغشاوة عن اعين الساذجين وأحيى الغيرة في قلوب العارفين وليعلم قوم، ان لم مواس حقاً مسلوباً فيلتمسوه ومالاً منهو با فيطلبوه وليخرجوا من خطة الخسف وينبذوا عنهم كل مولس يشتري بحقوقهم ثمناً قليلاً و يذيقوا الخائنين عذاباً و بيلاً وليستصغروا الانفس والنفائس في جنب حقوقهم وليستمينوا في محاهدة الذين يبيعون ابدانهم واموالهم واوطانهم والمانهم والمحانهم في شهيد و من قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون اهله فهو شهيد و من عاش بعد اولئك الشهداء فهو سعيد »

وقد كتب فيها فصولاً متناهية في البلاغة وحاوية من آثار حدَّة المزاج ما دفعه اليها نزق الشباب وكثيراً ما ندَّد بسياسة رياض باشا رئيس الوزارة المصرية فحمل عليه وعلى سياسة الدول الاوربية في وادي النيل حملات شديدة مثم حوَّل المجلة الى جريدة اسبوعية ولكنها قبل بلوغها الحول الاول من العمر أصب اديب بعلة الصدر فزايل باريس عائداً الى وطنه وكانت هذه الصحيفة تصدر مطبوعة على الحجر ومكتوبة بخط يد منشئها او بخط عبدالله مرَّاش الحلبي المشهور بالادب وجودة الكتابة واليك ماكتبه عنها الدكتور لويس صابونجي في مجلة النحلة في لندن (عدد اسنة ٣) قال:

« ورد البنا العدد العاشر من جريدة حرَّة سياسية اسمها ( مصر القاهرة ) قد انشأ ها صديقنا الفاضل اللبيب اديب افندي اسحق بحاضرة باريس الزاهرة ، وهي نشرة بديعة المعاني فصيحة المباني قد حوت مقالات غرَّاء يستفاض فيها ، وقد عمل الفكرة منشئها اعزَّه الله في تزبين عمدها بنبذات بارعة يستفزُّ بها همة الشرقيين الى النهوض من سقطة الخول والانتباه عن سنة الغفول والاعتصام بحبال النخوة العربية والاعتباض عن التقاعد وصرف الزمان الشمين سدى بتجريع قلوبهم وإجماع كاتبهم المتفرقة والذب عن مصالح اوطانهم ، وقد تحرينا إثبات شذرة من مقالاته البديعة في عمد النحلة على سبيل الإنموذج ليتفكه بها ابناء المشرق ويتفقه بها من يود ان يفرى »



امم لجريدة حرَّة اسبوعية شعارها « الجريدة الحرة مقدمة حامية الوطر\_ » أُسمها في ١٦

نيسان سنة ١٨٨٠ ميخائيل بنجرجس عورا للدفاع، عن حقوق الشرق وقد سلكت نهج الاعتدال في كل كتاباتها التي تدل على وجدان طاهر واخلاص تام في خدمة مصالح البلاد العربية وكانت هذه الصحيفة قويمة المبدإ بليغة العبارة كثيرة المباحث مرتبة المواد يكتبها منشئها بخطه الجبل ثم يطبعها على الحجر وكان يرسلها ضمن غلافات مختومة الى المشتركين في السلطنة العثانية حتى تصل البهم بطريقة مأمونة و فكان القرائة يتهافتون على مطالعة انبائها لما هو معهود بصاحبها من المقدرة الصحافية و ذكاء القريحة وغزارة المعارف لا سياسيف الشواون القضائية و وبعد ما عاشت نحو السنة احتجبت عن المظهور لسفر ميخائيل عورا الى وادي النيل حيث خدم الصحافة في بعض الجرائد والمجلات التي سيأتي ذكرها في الجزائلة الكتاب

# ﴿ الاتحاد – الانباء – الرجاء ﴾

الاتحاد هي جريدة اسبوعية سياسية انشأها ابرهيم بك المويليسي سنة ١٨٨٠ انتقاماً من الدولة العثانية وبياناً لمساوى، رجالها، فما كادت تظهر لعالم الوجود حتى تعطلت وابدلها صاحبها بنشرة عنوانها « الانباء (١) » ثم بصحيفة ثالثة تسمى « الرجاء » وكانت تضرب قاطبة على وتر واحد، وقد توقت هذه الجرائد بعد صدورها بزمن قليل لان منشئها كان ينشرها لغرض في النفس فاذا ناله عطلها ، ولهذا سعى سفير تركيا لدى حكومة فرنسا في طرده من بلادها ففعلت، وقد كتب احمد فؤاد صاحب جريدة « الصاعقة »في القاهرة يصف ابرهيم المويليمي وجرائده قال: « وكل جريدة فينها من اختلاف الرأي ما بين الروافض ، ومن البعد في الفكر ما بين المسجد الحرام والمسجد الموقعي (١) »

## ﴿ المير ﴾

جريدة اسبوعية حرَّة تشتمل على وقائع الشرق والغرب أنشئت في ٢١ نيسان ١٨٨١ لصاحبها خليل غانم • وكانت مباحثها لتناول شو ون السياسة والادب والاقتصاد والحكمة باسلوب حسن لمنفعة الناطةين بالضاد • وقد استهاما منشئها مستغيثاً بالعزَّة الصمدانية بقوله :

عليك كلُّ اعتادي ابها الصمد ُ قد فاز عبد على مولاه ُ يعتمدُ ا

وكان غمبتا رئيس وزارة فرنسا لذاك العهد اكبر عضد لها لانهعين راتباً شهر يا قدره ٢٠٠٠ فرنك من خز بنة دولته لاجل القيام بنفقات الجريدة المذكورة · وقد صدر عدداها الاوّلان بقلم

<sup>(</sup>۱) ورد في جريدة « آلکوکې»لصاحها محمود زکي( عدد ۱۱۸ : سنة ٥)في القاهرة ان جريدة « الانبا»» ظهرت في نا يولي ۱ اما جرجيي زيدان وهيسى اسکندر المعلوف فقد رويا انها صدرت في باريس (۲) فقلاً عن جريدة « آلکوکې » المذکورة في الحاشية السابقة



فضل الله دباس احد موَّسسي جريدة « البصير» في باريس

مؤسسها وشريكه فضل الله بن خليل دباس البيروتي الذي انتقل الى رحمة مولاه في ١٢ تشرين الاول سنة ١٩١٢ في الاسكندرية وكان فضل الله دباس من اذكياء بيروت وقد نالب وسام «الافتخار» من محمد الصادق باشا باي تونس ثم دُعي الخرير « البصير» يوسف باخوس اللبناني صاحب جريدة « المستقل » في غلياري و فكتب فيها سنة كاملة حتى عاد الى وطنع انتجاعاً للعافية من داء أصيب به ثم خلفة في التحرير نعان الخوري اللبناني الذي توفي بتاريخ ١٥ آب ١٩١٠ في طنجه بعد ما عهدت اليه فرنسا وظائف مهمة كان آخرها فنصلية مراكش وقصدت فرنسا بانشاه « البصير» تأييد نفوذها والدفاع عن مصالحها في الامارة التونسية وتمييد السبل لاعلان حمايتها على تلك البلاد وكان عبد الحميد الثاني مستاء من خطة هذه الجريدة الحرة لانها كانت تضرب بمصامن حديد على ايدي الخائنين من رجال تركيا وتبين لهم وجوه الاصلاح خلير السلطنة ولذلك طلب السلطان المشار اليه مراراً من فرنسا إلغاء جريدة « البصير» للنجاة من انتقاداتها المتوالية و لكن مساعيه ذهبت ادراج الرباح حتى حل القضاء المحتوم بالوزير غمبتا و فقطع الراتب المتوالية و لكن عاشت الى اواخر سنتها الثانية

# ﴿ كُوكِ المشرق ﴾

صحيفة سياسية انشأها رجل فرنسي عام ١٨٨٣ بعد احتجاب جريدة « البصير » المار ذكرها. وكانت تنشر في مطبعة « Charles Blot » ويحرّرها عبدالله بن فتحالله مرّاش الحلبي. وقد تولى ترتيب حروفها جرجي مكر الدمشتي صاحب المطبعة التنجارية حالاً في بيرون. فسعى منشئها مراراً في ان ينال لجر يدته راتباً شهر يا عَلَى مثال جريدة «البصير» من الحكومة الفرنسية فلم يفلح. ولذلك اضطر الى تعطيلها في السنة التابعة لان واردانها كانت غير كافية لسد نفقاتها · وكانت مباحث «كوكب المشرق» لتناول حوادث الكون عموماً ولا سيما الشرق الادنى وشمال افريقيا

العروة الوثق ﴾ لا انفصام لها Le Lien Indissoluble



احمد باشا المنشاوي صاحب اليد البيضاء عَلَى جريدة «العروة الوثق» وأُحد موسيها جريدة «العروة الوثق» وأُحد موسيها جريدة سياسية ادبية اسبوعية أنشئت في ١٣ اذار ١٨٨٤ (١٥ جادى الاوّل ١٣٠١) لمدير سياستها السيد محمد عبال الدين الحسيني الافغاني وعررها الشيخ محمد عبده المصري • وهي

بليغة المبارة كثيرة المباحث تعد المحجر الاول لأساس النهضة الاسلامية الحديثة بماكانت تنشره من المقالات الرئانة تعزيزاً للاسلام وتنديداً بالسيطرة الانكايزية في الهند ومصر وقد صدر من هذه الجريدة ثمانية عشر عدداً آخرها في ١٦ تشرين الاول ١٨٨٤ فحالت الموانع دون الاستمرار في نشرها حيث صادرتها حكومة انكاترا ومنعت دخولها الى الهند وسائر البلاد التي لها فيها نفوذ وكانت لسان حال جمية بهذا الاسم تأسست في مدينة الاسكندرية في اوائل عهد الحديو توفيق الاول للدعوة الى الجامعة الاسلامية ويقال ان ابرهيم بك المويليمي نشر عكي صفحاتها شيئاً من نفتات قلمه

راعت في جميع سيرها نقوية الصلات المحومية بين الشعوب الاسلامية وتمكين الألفة في أفرادها وتأبيد المتافع المشتركة بينها والسياسات القويمة التي لا تميل المالحيف والاجحاف بحقوق الشرقيين و فكانت تُطبع بنفقة اسمعيل باشا خديو مصر سابقاً وغيره من امراء العرب والهند واغنيائهم واعيانهم وفي مقد مة الذين ساعدوا على انتشارها وأمد وها بالمال احمد باشا المنشاوي صاحب المبر الشهيرة والمثري الكبير في وادي النيل وكانت ترسل الى جميع الجهات ولكل مَن يطلبها محاناً بدون مقابل لبتداولها الامبر والحقير والغني والفقير وقد عينت اجرة للبريد خمسة فرنكات في السنة لمن تسميم به نفسه واليك ما ورد عنها في كتاب «العروة الوثق» المطبوع في بيروت بالحرف الواحد:

«ثلك الجريدة التي لم نقو حرية أم الحرية «انكلترا» على احتالها واتساع صدرها لها في حين انها وسعت اكثر الجرائد حرية واكثرها تطرقًا • فنعتها من الهند ومصر والسودات واستصدرت الاوامر بمنعها عن سائر البلاد التي لها فيها نفوذ او تطمع الحان يكون لها ذاك النفوذ • ثلك الجريدة التي لم يكف انكترا منعها من تلك البلاد لان اشعة نورها كانت وهاجة تخرق الحجب وتنفذ الاغشية وتدخل الح اعاق القلوب فاستعملت الوسائل لمحوها مرض عالم الوجود واطفاء نورها الذي كان ببدد ظلمات الاعتساف • تلك الجريدة التي تعد أم الجرائد الحاضرة على الاطلاق والتي لم يزل الناهضون من بني الشرق يسيرون في دعوتهم الى النهوض على اثرها»

## ﴿ الشمس ﴾

جريدة اسبوعية سياسية ادبية ظهرت سيف ٢٢ شباط ١٨٨٥ لمديرها سليم قويطه ومحررها الياهو ساسون وها من ابناء تونس الاسرائيليين وهذه الجريدة موافقة من اربع صفحات كان يُطبع نصفها بحرف عبراني وعبارة عربية لا تختلف بشيء عن عبارة النصف الاول سوى بصورة الحروف وهي اولس جريدة من نوعها وشكلها برزت في

لسان الناطقين بالضاد • وغرضها نشر حوادث المملكة التونسية والدفاع عن مصالح شعبها الوطئي بعد اعلان الحماية الفرنسية عليها • فكان طبعها متقنًا لكن عبارتها ركيكة وخالية من مسحة البلاغة في الانشاء • واليك على سبيل المثال فقرة وردت بعنوان « الروسيا والافغان » في عددها التاسع الصادر في ٢٦ نيسان ١٨٨٥ وهي:

« أن المسئلة الافغانية قد عظمت الان وصارت في اصعبحال وان كل من الطرفين متعصب لجهة الاخرى وأن الحرب قربهاً للظهور · وقد اقلقت الناس هذه الخبرية · وكدرت سامعيها · انما قيل ايضاً في هذا الاسبوعان دولة المانيا مستعدت للواسطة بين الدولتين وأن من الامل أن تصلح الاحوال بينهما ولكن قولا فقط ولم يظهر شي بالعملية »

# *الفصل الرابع* اخبار الصح**ف** العربية في فرنسا خارجاً عن باريس



جريدة سياسية ادبية علية تجارية مصورة صدرت بتاريخ غرة آب سنة ١٨٨٨ بهيئة مجلة كبيرة الحجم لمنشئها المسيو بوردين صاحب « مطبعة اللغات الشرقية » وعررها منصور جاماتي و فكانت تصدر نصف شهرية بمدينة انجه ( Angers ) سف فرنسا مزينة برسوم بديعة و ومي حسنة الاسلوب متقنة الطبع عَلَى ورق صقيل بالحرف القسطنطيني وطافحة بالمباحث الجليلة والروايات المفيدة والاخبار الصحيحة و ومن اهم فصولها التي تستحق الذكر المخصوص « فن الاقتصاد السياسي » بقلم خليل غانم و ومن احسن رواياتها رواية « ذات الخدر » تاليف سعيد بن راشد البستاني اللبناني وغير ذلك ومن الرسوم التي نشرت فيها صورة السلطان عبد الحميد الثاني وكرنو رئيس جمهورية فرنسا وعلي باي تونس وتوفيتي الاول خديو مصر ومنها منظر مدينة الجزائر ومدينة تونس وبيرسه القديمة و برج اينل وقفصه ومواني فرطاجنة و وخلاصة القول ان « الشهرة » كانت من ارق جرائد ذاك و برج اينل وقفصه في نهاية الحول الاول من عمرها بعد صدور اربعة وعشرين عدر منها المهد واحتحبت في نهاية الحول الاول من عمرها بعد صدور اربعة وعشرين عدر منها

وُلدمنصور بن حبيب جاماتي سنة ١٨٤٦ في قرية «عين طورا» بلبنان وتلق العلوم في مدرستها الشهيرة بادارة المرسلين اللعازر بين • فنال شهادتها العالية اذ أَحكم معرفة لغات شتى وفنون كثيرة جعلتهُ سيف مقدمة النابغين من تلامذة المدرسة المذكوة • و بعد ذلك تولى التدريس مدة من الزمان في «مدرسة المحبة » في قرية عرامون • ثم سافر الى وادي النيل حيث دخل مع يوسف اخيه البكر الى مدرسة «قصر العيتي» الطبية في عهد الخديو اسمعيل • فخرج منها قبل اتمام دروسه وتعين

استاذاً للترجمة ميني « مدرسة المهند سخانة » في القاهرة • وفي عام ١٨٨٧ سافر الى فرنسا وأصدر جريدة « الشهرة » في مدينة أنجه فعاشت عاماً واحداً • ثم انتقل الى باريس واقترنت فيها بفتاة فرنسية واخذ يتعاطى مهنة بيع الكتب وتعليم اللغة العربية

# ألفصل انخامس

اخبار الجرائد العربية في ايطاليا

### **☀ 吐ば ☀**

صحيفة اسبوعية سياسية دينية صدرت عام ١٨٧٩ باللغتين العربية والتركية في مدينة نابولي وقد نشرها أبرهم بك المويلحي لما سافر بصفة كاتب لاسمعيل باشا بعد خلعه من سرير الخديوية المصرية وفاراد بذلك اظهار اخلاصه لمولاه الخليع والتنديد بالسلطان عبد الحميد الثاني الذي وافق الدول الاوربية عكى صفحات جريدته ان مقام الملافة عند المسلين يتسلسل من اصل عربي وانه انتقل بلاحق الى آل عثان سلاطبن الاتراك وكان بقول ان خديو مصرهو أولى من سواه بهذه الكرامة الدينية لان مصر كانت مقراً الخلفاء في سالف الزمان

قاضطرب السلطان عبد الحميد الثاني لذلك وخاف من امتداد هذا الفكر بين الامة العربية الاسلامية التي يتألف منها القسم الاكبر من سكان السلطنة العثانية ، فاوعز الى سفيره في باريس ان يسعى في تعطيل الجريدة المذكورة بكل الوسائل الفعالة قبل ان ينتشر خبرها بين المسلين ، واتفق ان الدكتور لويس صابونجي كارف موجوداً حينئذ في عاصمة الفرنسيس فاشار على السفير العثاني بان افضل وسيلة لبلوغ الغاية المقصودة هي اغراء المو يلحي بالمال ، فتبع السفير تصيحته وهكذا توقف ابرهيم المويلحي عن استئناف نشر جريدته بعد صدور العددين الاول والثاني منها

### ﴿ المستقل ﴾

بعد ما امنت ايطاليا على كيان وحدثها بضم جميع البلاد الخاضعة الآن لصولجان أسرة «ساقوا» المالكة طبحت انظارها الى التوسع خارجاً عن شبه جزيرتها بطريق الاستعار • واحبت ان تعزز تفوذها في تونس وتنشر حمايتها عليها • غير ان فرنسا اخذت تزاحمها على امتلاك هذه البقعة الثمينة حرصاً على مركزها في جزائر النرب فضلاً عالما من الديون عند الحكومة التونسية

ولما كانت الصحافة سلاحاً قوياً لرجال السياسة في العصر الحاضر عمدت ايطاليا الى استخدامه المجوع غايتها و فطلبت من قنصلها في بيروت ان يتحرى التنقيب عن كانب توفرت فيه الشروط الموافقة للقيام بهذا المشروع و فلي كسبار بستاوسا متولج اعال قنصلية ايطاليا في المدينة المذكورة طلب دولته واستدعى اليه يوسف باخوس اللبناني استاذ الفلسفة والآداب المريبة عفي ممدسة الحكمة المارونية واوعز اليه بالسفر الى رومة لمعاطاة صناعة التدر بس العربي والترجمة وعند وصوله الى رومة امرته وزارتها الخارجية بالنهاب الى جزيرة مردينيا مزوداً بالمحورات الرسمية الى مدير جريدة «مستقبل سردينيا» الذي ذهب به الى تونس وهناك أبرم العهد بين يوسف باخوس و بين السنيور ماتشو قنصل ايطاليا وجولب بستاوسا الترجمان الاول للقنصلية على احداث صحيفة عربية تدرأ عن مصالح العرب عموماً وسكان شمال افريقيا خصوصاً وقر وأيهم على ان تطبع بينفقة حكومة ايطاليا وتكون ترجمان افكارها وان يجعل مركز ادارتها في مدينة «غلياري» فاعدة جزيرة سردينيا و يتولى يوسف باخوس كنابة فصولها

فسافر يوسف باخوس الى غلياري وانشأ في ٢٨ اذار ١٨٨٠ جريدة «المستقل» وفي اسبوعية مياسية ادبية • وكان الشيخ اسعد حبيش مع ابن وطنه زين زين يساعداته في رصف حروف الجريدة • واعداد «المستقل» الاولى ما تخطت حد الافصاح عن مجد العرب الباسق في القرون السابقة وعن انحطاط شانهم في العصور اللاحقة • ثم اخذت تطعن في حكومة فرنسا التي كان نفوذها بيهد "د نفوذ ايطاليا في تونس (١)

فلما نشرت الحكومة الفرنسية حمابتها على هذه المملكة صرف يوسف بالخوس نظره عن ايطاليا وذهب الى باريس ليتولى كتابة جريدة « البصير » بدعوة خاصة من صاحبها خليل غانم • وعاش « المستقل » الى نهاية شهر نيسان ا ٨٨ اوكان من ارقى صحف عصره في بلاغة الانشاء وسمو المعاني وحرية الافكار وحسن انتقاء الاخبار

# الفصل السادس اخبار صعف الجزائر البريطانية في البحر المتوسط

﴿ الطا ﴾

جر بدة سياسية ظهرت في مدينة لاقالتًا « La Valetta »قاعدة جزيرة مالطا في البحر المتوسط

 <sup>(</sup>١) راجع تفاصيل هذه الاخبار وسواها عن بوسف باخوس في اعداد جريدة «Voltaire» وجريدة
 (١) داجع تفاصيل هذه الاخبار وسواها عن بوسف باخوس في اعداد جريدة

ولا نعلم اسم منشئها • فكانت تصدر باللغة المالطية ثم تعطلت قبل سنة ١٨٩٢ كما روك جرجي زيدان في مجلة « الهلال» المصرية (عدد ١: سنة ١) • واللغة المالطية لتألف من الفاظ عربية عامية مخلوطة بالفاظ افرنجية سيما الابطالية منها • وحروف هذه اللغة هي نفس الحروف الاوربية واليك شيئًا من ذلك على سبيل المثال ():

#### Scuola di Taglio per Sarti & Sarte

«Fi Strada Reale No. 32 Birchircara, infethet Scola gdida tat-tifsil gbar-rglel u Ínnisa. Dauc colla l-iridu jithallamu ifasslu fuk l-arti tal geometria, jirricorri gband il prot. Vincenzo Grech, ippremiat minn bosta Accademt ta Londra, Parigi u Torino Ghall' erti li jippossiedi ta intagliatur. Hinijetimit - 8 ta fili ghodu sat - 8 ta fili ghaxia.»

واليك كتابتها العربية مع ترجمة الفاظها المكـتوبة بالحروف الافرنجية :

#### « مدرسة التفصيل للخياطين والخياطات »

« في الشارع الملكي عدد ٣٢ في بيركركارا (أسم مدينة ) انفتحت مدرسة جديدة للتفصيل على الرجال والاناث · فاذاً كل اللي يريدوا يتعلموا يفصلوا بحسب فن الهندسة يذهبوا عند المعلم منصور غريك الحائز من محافل لندن وباريز وطور بنو على شهادة فن التفصيل · بنوجد من الساعة ٨ في الغدا الى الساعة ٨ في العدا الى الساعة ٨ في العدا »

### ﴿ زمان ﴾

أنشئت هذه الصحيفة السياسية الاسبوعية باللسان التركي سنة ١٨٧٨ في نيكوزيا عاصمة جزيرة قبرص وكان صاحبها درويش باشا رجلاً تركياً امياً اتخذ مهنة الصحافة سبيلاً للارتزاق في ظل الراية البريطانية و فاخذ يكشف النقاب عن آفات الدولة العثانية و يوضع اسباب المحطاطها بما لا يوصف من حرية الافكار وافسع في جريدته مجالاً لارباب الافلام لنشر آرائهم فيها • فحسب السلطان عبد الحيد الثاني لذلك الف حساب وسعى في استالة درويش باشا اليه بقوة المال و زب له معاشا سنوياً قدره ٢٠٠٠ ليرة عثانية ترويجاً لسياسته الخرقاه • وكان مؤسس هذه الجريدة ينشر من وقت الحى آخر على صفحاتها مقالات عربية ليطلع عليها المسلمون الناطقون بالضاد • وقد انشاً فيها الشيخ الحى آخر على صفحاتها مقالات عربية ليطلع عليها المسلمون الناطقون بالضاد • وقد انشاً فيها الشيخ

<sup>(</sup>١) قلاً من جريدة Malta Taghna او «مالطا تيمنا » عدد ١١٨١ بتاريخ ٢٣ تشرين الاول. ٩٠٠

حبيب ابن الشيخ صعب الخورب اللبناني سنة ١٨٩٦ فصولاً جديرة بالذكر حث فيها العثانيين على طلب اعادة الدستور لتركيا • فكان ذلك داعيًا لصدور ارادة السلطان باعدامه كما سنروي ذلك في الحقبة الثالثة من هذا الكتاب وانتهت حياة جريدة « زمان » بقطع المدد عن درويش باشا لدى حدوث الانقلاب العثاني سنة ١٩٠٨

## 🤏 ديك الشرق 💸

اسم لجريدة سياسية ادبية اسبوعية ظهرت عام ١٨٨٩ في قاعدة جزيرة قبرص لمنشئهاعلكسان سرافيان • وهو ارمني الاصل لجأ الى الجزيرة المذكورة بعد تعطيل جريدة «الزمان» المشهورة التي كان بنشرها قبل هذا العهد في عاصمة وادي النيل

وخطة «ديك الشرق» ترمي الى الدفاع عن الارمن وحقوقهم المهضومة في المالك العثانية • ثم تستنجد الدولة الانكليزية لحماية مصالحهم من تعد يات الاكراد ونجائهم من مظالم عبد الحميد الناني سلطان العثانيين • وقد جاهد صاحبها في هذا السبيل جهاداً مستمراً الى ان عطل جريدته بعد صفتين من عهد ظهورها



﴿ خليل غانم ﴾

احد منشئي مواد الدستور العثماني ومؤسس جويدتي « البصير » العربية و « تركيا الفتاة » العربية الفرنسية و « تركيا الفتاة » العربية الفرنسية والصحيفتين الفرنسية و الحلال عبد و « لافرانس انترناسيونال » في باديز وجريدة « مشورت » و « الدببا » و « الفيغارو » و « الكروزان » في سويسرا ومحرر جريدة « مشورت » و « الدببا » و « الفيغارو » و « تركيا » في باريس وغيرها من الصحف

هو خليل بن ابرهيم بن خليل بن ابرهيم بن الياس بن ابرهيم بن زيتون بن خليل بن ابرهيم بن مرجيس بن جرجس من سلالة مومى ابن المقدم سعادة اللحفدي الذي اشتهر في جبل لبنان في اوائل القورف الرابع عشر وامهُ مريم بنت عبود بن نصر بن نجم بن ضو بن نصر وهي لبنانية الاصل ايضاً من قرية «شندمير»

وُلد بتاريخ ٨ تشرين الثاني ١٨٤٦ في بيروت ولما بانع الحادية عشرة من عمود دخل مدرسة عينطورا ·فجلى في مضمار اللغة الفرنسية وكان فيها شاعراً مطبوعاً وكاتبًا ضليعًا وخطيبًا بليفاًور ياضيًا بارعً ·ثم اخذ اللغة العربية عن الشيخ ناصيف اليازجي واللغة التركية عن المعلم ابرهيم الباحوط وأحكم أصول اللغة الانكليزية حتى بلغ من هذه الالسنة شأواً بعيداً

وقد بدأت حياته السياسية علم ١٨٦٢ بتعيينه عضواً في محكمة التجارة ، وفي السنة التابعة عينه ايرهيم باشا متصرف بيروت ترجماناً للتصرفية وانهى له بالرتبة الثانية وزاده العاماً بزيادة المعاش ولما تولى راشد باشا سنة ١٨٦٥ ولاية سورية جعله ترجماناً للولاية فحدم هذه الوظيفة بعزة النفس وحرية الضمير في مدة الوالي المشار اليه ومدة الواليين صبحي باشا واسعد باشا ، وعند ما أسندت المصدارة العظمى لعهدة هذا الاخير استصحبه معه وجعله ترجماناً للوزارة الخارجية ، فبقي سف هذا المنصب المناية منذ ١٨٧٥ اذ فيها نقلد ترجمة الصدارة العظمى ورئاسة تشريفاتها ، وفي سنة ١٨٧٧ انتخبه سكان سوريا نائباً عنهم في مجلس المبعوثان

وقد عهد اليه مدحت باشا السي يطالع مع اغوب باشا قانون حكومات الدول الدستورية ويو لفا منه قانوناً ملائماً وموافقاً لحالة الدولة ، فقام هذان العظيان خليل واغوب بوضع الفانون الاسامي باخلاص الدولة والامة ، واظهر خليل في جلسات ذاك المحلس ما اختل من النظامات ودافع عن كيان الدولة ، واعلن بحرية ضمير وثبات جاش مطامع الدول الاجنية والدسائس الحفية مظهراً واجبات المندوب الامين والنائب عن قوم و بلاد يعلقون عليه الآمال الطوال

وقد حمل حملة شديدة في المجلس مع احمد افندي مبعوث ازمير عَلَى الحكومة لنفيها مدحت باشا وقاوم آراء حسين فهمي باشا الذي تعرض لمناقشة المجلس في نفي مدحت باشا وكانت قد بلغت الجاسوسية واعداء الوطن والدولة العنمانية غايتها من اقناع السلطان عبد الحميد بفض مجلس المبعوثان فامر بقضه و فتعرض خليل لارادة عبد الحميد بحل ذاك المجلس وكان اول المعارضين فيه و عند ثذر خطب خطابة المشهور ولفظ فيه آيته المأثورة : « أيد حر ية المنبر وأسندها الى القانون ومنذ شاء السلطان ان يمنح الدستور فلا يحتى له الرجوع عاصدق عليه ومنحه وصدرت ارادته به رسميا والسلطان تحت الدستور لا فوقه » فلما نقلت الجاسوسية حرية افكار خليل لعبد الحميد اصدر امره بالقبض على بعض اعضاء المجلس الاحرار و باعدامهم وفي مقدمتهم الخليل الذي هيأت له العناية

احد الامناء فاعلمه بالدسيسة فاضطر مكرهاً للالتجاء الى السفارة الفرنسوية · فلحال ارسلته على احدى بواخرها التجارية الى مرسيليا ومنها بم باريس وليس مر دره في الكيس لكونه مع كل المناصب السامية التي نقلدها لم تشبة شائبة الارتشاء

وبعد وصول المترجم الى باريس خالي الوفاض انشأ جريدة عربية ودعاها باسم «البصير» خدمة للوطن ولكسب المعاش الضروري معاً غير ان جريدته لم تعلل حياتها حيث ان الحكومة العثانية منعت دخولها الى بلادها وانذرت بالعقاب الشديد كل من وجدت عنده وقد شددت المراقبة على دخولها بالبريد العثاني والاجنبي فاضطرته هذه المضايقة الى العدول عن نشرها وقد انصب بعدها على التأليف والتحرير في الجرائد ليكتسب ما يسد به الرمق في ذلك المتنى الطويل والف خالف كتاب «الاقتصاد السياسي» بالعربية وكتباً انكر فيه حماية الاجانب للعثانيين المسيميين الشرته جريدة «تركيا »ونظم قصيدة بالفرنسوية على اثر الثورة الايطالية واستقلال ايطاليا والف نشرته جريدة «تركيا الله تعانية خدمة الدولة والوطن كريدة «تركيا الفتاة »بالفرنسية والعربية «والحلال»بالفرنسية و «لا فرنس انترناسيونال » وكان يحرر بجريدة «مشورت » نصاحبها احمد رضا بك وله كتاب «حياة المسيم » بالعربية و وانشأ كثيراً من المقالات الشائقة التي كانت تزدان بها اعمدة جريدة جريدة «حياة المسيم » بالعربية و و الفيغارو » وغيرها من الجرائد

قطار ذكره في اور باعامة وفي باريس خاصة لسمو مداركه وغزارة علمه واصالة رأيه وشدة اخلاصه لوطنه واصبح محجة خواطر العلاء وار باب السياسة وذوس النفوس الشهاء واصحاب المقامات العالية من مثل المسيو هانوتو سفير الدولة الفرنسوية في لندن والفيلسوف الشهير جمال الدين الافغاني شهيد الحرية ومدحت باشا شهيد الانسانية والعثانية والعلامة الشيخ محمد عبده وغمبتا رئيس الوزارة الفرنسوية الذائع الصيت بين اهل السياسة وكان عمبنا يعتمد على ارائه وقد احبة وآخاه وكان بنا بط ذراعه في ساحات باريس العمومية وهما يشجاذبان احاديث السياسة وهو ما دعا الباريسيين ان ينظروا اليه بناظرة الاعتبار والاكرام كما ينظر الناس الى الرجل السياسي الخطير والفيلسوف الشهير وسنة ١٨٩٣ أنشاً في سويسرة جريدة «الكروازان» الفونسية وحمل بها على السلطان وحاشيته وجاهد لاجل القانون الاسامي

و بعد جهاد طويل في سبيل الوطن بما كان يحوره في الجرائد الفرنسوية من المقالات السامية في المسائل الشرقية عرف الاتراك فضله وسوية ضميره وصدق وطنيته • فوافاه منهم الى باريس جهور كبير قد هجروا الاوطان هر باكمن الاستبداد وفي مقدمتهم : محمود باشا داماد صهر السلطان

عبد الحميد واحمد رضا بكرئيس مجلس النواب سابقاً والامير صباح الدين واديب بك اسمحق والامير امين مجيد ارسلان صاحب جريدة «كشف النقاب» الني كان بطبعها في باريس وسليم سركيس صاحب جريدة « المشير» سابقاً ومجلة مركيس حالياً

وقد يم باريس غير من نقدم ذكرم كثير من الرجال الاحرار فاثار فيهم خليل غانم روح النهضة الموطنية والف لهم « جمعية تركيا الفتاة » فرأسوه عليهم وبقي رئيساً لتلك الجمعية المقدسة الى المات واخذوا ينشرون على صفحات الجرائد مباديهم الشريفة وفلا ادرك السلطان عبد الحميد جهاد المترجم اهدى اليه بواسطة سفيره في باريس « النيشان العثاني » من الصنف الاول والى قرينته « نيشان الشفقة » من الطبقة الاولى مع خمسة عشر الف ليرة عثانية راجياً منه قبولها وكف جهاده في طلب الدستور ونشره نور الحرية وعرض عليه ان يكون معتمداً للدولة في باريس بماش وافر مدى حياته وكان ذلك اثر الحوادث الارمنية الهائلة وبيد انه رفض بعزة نفس قبول النيشان والوظيفة والمبلغ الطائل قائلاً : «انني لا احب ان ادنس صدري وصدر امراً في بنياشين مهداة من يد اثيمة سفاكة دماء عباد الله ولا اقبل نقوداً اجمعت من الرشوة اوسرقت من بيت مال الدولة وكان حقها ان تبذل في اصلاح شو ون الامة العثانية ولا ارغب مطلقاً في ان اكون معتملاً لمن لا معتمد عليه لا في مصلحة نفسه ولا في مصلحة دولته وتبعته »

في هذا الجواب ومن المقالات التي كان ينشرها في الجرائد العربية والفرنسية والتركية في الحوادث الارمنية عن سوء السياسة الحميدية اقام عليه السلطان عبد الحميد دعوى في محاكم باريس بكونه اتهمة وتعدى عليه بما هو برى منه وطلب مجازاتة وأقيمت الدعوى على المترجم وعلى رفيقه احمد رضا بك منشىء جريدة «مشورت» فاضطر بت لهذه الدعوى باريس وقامت وقعدت وهب عامة المحامين الشهيرين من مثل «روشفور» وخلافه وقدموا انفسهم للحاماة مجاناً في هذه الدعوى عن المدعى عليهما وقد صار طبع متفرعات هذه الدعوى ومحاماة المحامين بظروفها وماجرياتها في جريدة «مشورت» المذكورة وقد جمعت في كتاب خاص وهي من اهم الكتب التي تشتاق النفس مطالعتها وقد اسفرت هذه الدعوى عن لا شيء

وفي غرة حزيران سنة ١٨٨٣ اقترن بالسيدة ماري رينو من اسرة شهيرة في باريس ولم يرزق منها سوى ابنة افترطها في السنة السابعة من عمرها و والل في باريس اوسمة عديدة منها وسام جوقة المشرف « الجيون دو نور » وانتخب عضواً عاملاً في الجمعية العلمية الوطنية في باريس فاحيا بذلك شان الاسم السوري وعرف فيه الغربيون مقدرة العقل الشرقي و وقد كان قدوة كال ومشكاة فضائل ومراآة محاسن المبادي للجميع ولم يتعرض حياته كلها لدين من الادبان وكان مع احترامه لروساء جميع الادبان ذا ميل خاص الى رؤساء طائفته المارونية واجلالهم



احمد رضا بك رئيس محلس النواب العثاني سابقاً ومنشئ جريدة «مشورت» ورفيق خليل غانم في الجهاد لانقاذ السلطنة العثانية من نير الظلم والاستبداد

وقد واصل جهاده المبرور وسعيه المشكور بالدفاع عن الوطن محاربا الاستبداد ومحيياً النهضة الراقية وخادماً اميناً لجمية « تركيا الفتاة » متفانياً سيف بث مباديها الشريفة الى ان دعاء ربه لملاقاته فوافاه براحة ضمير •وقد اتم انفاسه المعدودة في ارض الغربة في باريس سيف غرة حزيران سنة ١٩٠٣ فذهب شهيداً في سبيل الحربة والوطن والانسانية • وكانت آخر نفثات قلم مقالة فرنسوية نشرتها جريدة « مشورت » في اوّل شباط سنة ١٩٠٣ عنوانها « خاتمة سنة عمل

وجد » فكانت كنبوة لخاتمة عمله وجده · ولما طار منعاه للعالم الانساني اهتزت له جوانبهُ وأثر خطبهُ تاثيراً عظماً عَلَى جمعية « تركيا الفتاة » لفقدها رئيسها الاعظم وشهد مشهده نخبة رجال الفضل والحرية من العثمانيين والفرنسو بين فندبوه وبكوه وابنوه ورثوه • واشتركت الحكومة الفرنسية رسميًا في جنازته لانه كان حاملاً لوسام« جوقة الشرف»منذ كان صديقًا لغمبتا وقد ابنهُ صديقه الحميم وخله الوفي احمد رضا بك صاحب جريدة« مشورت » ورئيس مجلس النواب تأييناً باللغـــة الغرنسوية نتراً اظهر فيه شرف عواطنه وصدق ولائه واخائدٍ للفقيد . فترجم يوسف خطار غانم هذا التأبين والبسة حلة شعر عربي ننقله عن « الرسائل الغانمية » بالحرف الواحد :

فحرا ومجدأ خالداً لا ينتزع بجدارة وبجد عزم ثابت لإراحة الإهلين جهداً لم بدع في كل رأْے صائب فيه نفعُ بجرائـــد الاعراب والاثراك والـــــ افرنج راح محرراً اسمى القطـــعُ فيها لاصلاح البلاد نصائم<sup>.</sup> عن خبرة وسعت وعن علم وسع<sup>.</sup> مشروعه مآشابه غبن ولا غرض سوى النهج القويم بمأشرع تلك المقالات التي فيها طبع متها لقــد عرفوا جدارة كاتب ِ بعواطف كرمت بها الشان ارتفعُ ماكنت سيف هذا المقام مبينًا شرف الحياة به وفخر المجتمع

اليوم أُطفئ نور بدر لامع بسنا المواطن فالمصاب بهِ وفعُ وخباً شهاب فؤَّاد حرِّ صادق ومجاهد اضناهُ بالوطن الولْعُ قد فاجأ تنا الحادثات واسرعت بسقوط صاعقة لها القلب انصدع في يوم محود (١) تعلمت الامي وقبيله كناوما كان الوجع والآت قد سالت جراح قلوبنا بعد الخليل الغانم المنشي البدع رجل الكمالب بعينه عرفوا به رجل الضمير الحر بل رجل الورع ان المصاب به مصاب محرق کلسان « برکان »عَلَى الارض اندلَعُ ا ما خص فيه حزبنا متفرداً بلكل احزاب المواطي قد جمع مذعاب عن بيروت مسقط راسه يف عبلس النواب فالظلم ارتفع واناك سوريا بنسبتهِ لها ومضى لباريس يواصل نفعه قراه «مشورت» لقد حفظوا له مع انه فرض علي وواجب ككنا حزني الشديد له منع

<sup>(</sup>١) هو محمود باشا الداماد صهر السلطان واحد زعماء حزب« تركبا الفتاة » الذي اختتم حباته شهيداً للحرية في ارض الغربة قبل خليل غانم بمدة وجيزة

آئيكُمُ في بسط تاريخ ِ سطعُ في وُقفتي هذي لاصرخ عن جزع ً انا ترجمان ميا ضريح فقيدنا للسان حزب للوداع قد اجتمع بتلهف ببكي رئيسًا اعظاً حجبته ظلمتك التي فيها انصرع في غربة فقدوه قبل المرتجع وانا اشدُّ مرارةٌ ذقت الوجع خلاً وفياً ثابتاً فيا اتبـعَ حتى اذكركم بهِ وبمــا صنــعـُ بحياتهِ قطعاً فما عنه انقطع خطبًا جسياً مهمهٔ لايندفع هذه الحقيقة بالعيان وبالسمع حقاً وهاكم سيفها فينا لمع قبل الوصول ليوم سوء لم يدع من دون ابطاء بنهضة عامل افني بحب مواطن وبها شفع رجل الحقيقة لن يموت لدى الأولى سمعوه واعتبروه بالحق ادَّرعُ ما مَات غانمنا بلي يجيــا إِذن ﴿ فِي نهجنا حِـفٍ فَكُرنا فِيما وضَعْ وفواده كنهُ الطهارةُ انه لقلوبنا يوحي تبات المجتمعُ ومحركة فيها صلاح مواطن عظمت وبالنصر القريب المرتفع هذا النشيط قد استراح اليوم من تعب الحراثة والزراعة واضطبعً إكن فما زرعت يداء لم يضع اذ لانزال الحافظين لما زرع كيلا يجف الزرع في بستانهِ ويرك الفريسة للنسور وللبجع فبذاك في حضن المواطن خلتا بيجيا بأمن لن يخامره وزع ويدوم معتزًا بما اهداه من حرية يف نورها وطن ورتع

بعــد البوآكر من دموعي والامق لَكُنَّ قصدي الآن كان مجرداً یسدے فررضاً بالامی لاَّ قارب وجمًا تذوق « فتاة تركيا » بهِ قدكنت ياشخص الخليل بغربتي اواء لو سمح الزمان بفرصة عن فرط حبيهِ لَكُم وثباتهِ. بااهل وديء خطبنا أضحي بد امثولة وافے يعلمنا بها فمرارة المتبنى لقصر عمرنا فلنسرعن لنصرنا بتضافر

#### -«**۲**»-



# ﴿ ابراهيم بك المويلحي ﴾

منشى جريدة «الخلافة »في نابولي وصحف «الاتحاد »و«الانباء » و«الرجاء » في باريس. ومؤسس جريدة «سوق اللافكار » و«مصباح الشرق » ومحرر جريدة «سوق العصر » وغيرها من الصحف في القاهرة وناشر بعض المقالات في جريدة «العروة الوثق » بباريس وعيرها من الضحف في مراسل جرائد شنى من القسطنطينية

يتصل نسبه ببيت من البيونات الكريمة التي ظهرت بمصر بعد الانقلاب في اول القرن الماضي وكان جده السيد ابراهيم المويلي في اول امره كاتباً للرحوم حبيب افندي «كيا» المغفور له مجمد على باشا الكبير ، ثم ارتق كا ارتق سواه من ذوي المواهب في مثل حال مصر في دورها الانتقالي من عصر الامراء الماليك الم عصر التمدن الحديث اذ هدد نهامطامع الدول وحام حولها طلاب السيادة من الوزراء والقواد ، فتسابقت العقول واختلفت الاغراض ففاز كل بما بلغ اليه امكانه وسافته اليه فطرته ، فارثق بعضهم الى منصات الحكم وأثرى آخرون بالتجارة او الزراعة او الصناعة او غيرها فكان السيدا برهيم المويلي جد المترجم حظ كبير من ذلك الارتقاء ، ومع انغاس اهل ذلك الانقلاب بالمطامع السياسية والمكاسب المالية واشتغالم بالملاذ والملاهي لتسلط الجهل عكى معظمهم فالسيد

ابرهيم كان محبًا للادب لا يخلو مجلسه من الادباء والشعراء يطارحهم ويذاكرهم. وقد ادًّى لحمد علي في اوائل ولايته خدمًا جليلة حفظها له البيت الخديوي فانتفع بها المترجم في حال ضيقه كما سترى

وُلد صاحب الترجمة في اوائل سنة ١٢٦٢ ه ( ١٨٤٦ ميلادية ) في بيت وجاهة وعز وكان والده مشهور المسناعة الحرير نسيج مصر وله فيها بيت تجاري كبير فجمع ثروة طائلة و ونشأ ابرهيم في سعة ورغد وهو يتهيأ للممل في تجارة والده ولكنه كان مولعاً بالادب والشعر من حداثته وورث ذلك من جده ولم يخطر له ولا لوالده انه سيجمل الادب مهنته وهي يومئذ مهنة الفقراء ٠٠٠ ولكن الاقدار سافته الى الاشتغال بها في كهولته فكان من اعظم نوابغها

ظل ابراهيم في حجو والده آمناً سعيداً حتى توفي الوالد سنة ١٢٨٢ ه والمترجم في العشرين من عمره و فتولى تجارة ايه وقبض على ثروته وجرى على خطته في العمل حيناً فازداد لقدماً وكانت مضار بات البورصة حديثة العهد في هذا القطر وقد تحدث الناس بمعجزاتها وبهروا من سرعة الاثراء بها وكان ابرهيم طلاباً للعلى فلم يكتف بها بين يديه من الرزق الواسع وحدثته نفسه ان يطلب الزيادة بالمضار بة وفضارب وهو يكسب نارة فيطمع بالمزيد و يخسر اخرى فيطلب التعويض على ضوما نشاهده الآن مع ما يعلمه الاكثرون من عواقبها الوخيمة و فما زال المترجم يتدرج في المضاربة حتى استنزفت ثروته واثقلته بالديون

على ان فروغ بده من المال لم يذهب بما نشأ عليه من العز والانفة ولا ضاعت مآثر جده لدى البيت الخديوي • فنظر اسمعيل باشا الخديو يومئذ في هذا البيت نظر الانعطاف وكاف اسمعيل اذا اعطى اغنى • فوهبة هبات الملوك فوفى الديون ووسع التجارة • ثم انعم عليه بالرتبة الثانية وعينه عضواً في مجلس الاستئناف وهو في الثامنة والعشرين من عمره • وانعم على اخيه عبد السلام باشا بتلك الرتبة ايضاً وابقاه في مزاولة التجارة محافظة على ذلك المعهد التجاري • وتأييداً لذلك اصدر اوامره لجميع من في قصوره من النساء ان يعدلن عن لبس الانسجة المصرية من صنع هذا البيت وان لا يدخل في تشريفات السيدات سيدة لابسة غير هذه الانسجة • وامر باصطناع كمية منها لارسالها الى معرض قينا في تلك الايام

وما زال المترجم في وظيفت بمجلس الاستئناف حتى افضت رئاسنة الى المرحوم حيدر باشا يكن فوقع بينهما شقاق انتهى باستقالة المترجم • ولكن عناية الخديو امهاعيل ما زالت شاملة له فامر باعطائه مصلحة تمغة المشغولات والمنسوجات على سبيل الالتزام • واتفق في اثناء ذلك سقوط وزارة نو بار باشا المختلطة التي كان فيها عضوان اجنبيان وخلفتها وزارة شريف باشا المعروفة بالوزارة الوطنية وهموا بانشاء اللائحة الوطنية لتاسيس مبادى • الحكومة الدستورية • فانتدب المترجم للاشتغال في ذلك مع المرحوم السيد علي البكري · ثم صدر الامر بتعيينه سكرتيراً للرحوم راغب باشا ناظر المالية ولم يتولُّ هذه الوظائف الا لِما ظهر من نجابته وسداد رأيه

على ان ميله الى الادب والشعركان ينمو قيه بين مشاغل السياسة والادارة · فاقفق مع المرحوم عارف باشا احد اعضاء مجلس الاحكام بمصر وصاحب المآثر الكبرى في نشر الكتب على تاسيس جمية عرفت بجمعية المعارف غرضها نشر الكتب النافعة وتسهيل اقتنائها · وانشأ هو مطبعة باسمه سنة ١٢٨٥ لطبع تلك الكتب وهي من اقدم المطابع المصرية · على ان الجمعية كانت تطبع كتبها ايضاً في مطابع أخرى وخصوصاً المطبعة الوهبية · ولهذه الجمعية شأن كبير في تاريخ هذه النهضة لانها نشرت كثيراً من الكتب المهمة ككتاب « تاج العروس » و «اسد المغابة » و « رسائل بديع الزمان » و « سلوك المالك» و « ألف با ، » وغيرها من كتب التاريخ والادب والفقه

اما صاحب الترجمة فني السنة التالية لانشاء مطبعته اتحد مع محمد عثمان بك جلال لانشاء جويدة عربية ولم يكن من الجرائد العربية بحصر يومئذ الا الجريدة الرسمية وجريدة وادي النيل فنال رخصة بجريدة سهاها « نزهة الافكار »ولكنه لم يصدر منها الاعدين ثم حالت العوائق دون اصدارها ، ويقال عن السبب في ذلك ان المرحوم شاهين باشا اظهر لامهاعيل باشا تخوفه من انها نثير الافكار وتبعث على الفتن فصدر الامر بالغائها ، وظلت المطبعة تشتغل بطبع الكتب لجمعية المعارف وغيرها وقد طبع فيها كتباً على نفقته

قترى أن المترجم قد ثقلب في اعال مختلفة بين تجارة وخدمة في الحكومة وانشاء المطابع والجرائد ونشر الكتب وغيرها وهو دون الثلاثين من العمر، ولم ينل كل مرامه من واحد منها مع اقتداره وذكائه ولعل السبب في ذلك لحاجته في استفار عمله قبل أن ينضج وعدم ثباته في خطة واحدة ولانه لو ثبت في التجارة مثلاً ولم يرغب عنها في خدمة الحكومة لكانت تجارته من اوسع التجارات، أو لو ثبت في الخدمة ولم يعدل عنها الى الصحافة والطباعة لكان من أكبر اصحاب المناصب، ولو ثبت في الصحافة الى الآن لكانت صحيفته من أكبر الصحف واهمها ولكنه لم يكن يستقر على حال والاذكياء الذين لا يثبنون في عمل انها يكون سبب نقلبهم الرغبة في النجاح السريع يزيدون الطلوع الى الا وج دفعة واحدة، فإذا أسبطاً وا الوصول الى فمة النجاح في عمل تركوه وانتقلوا الى سواه فياً ول ذلك في الاكثرين الى ضياع العمر في بناء القصور بالمواء ولو ثبتوا في عمل واحد مها يكن نوعه لكفاه مؤونة الشكوى من معاكسات الزمان

عَلَى ان المترجم لم يشك ُ ضياً لانه كان مرعيَّ الجانب · وما زالــــ الخديو اسماعيل يذكر صدق خدمته له فلما حدث التغيير في منصب الخديو بة سنة ١٨٧٩ وأبعد الخديو الى اور با واستقرَّ في ايطاليا استقدم المترجم اليه ·فجاء ، واقام في معيته بضع سنواتكان في اثنائها كاتب يده (سكرتيره العربي) يكتب عنه الرسائل الى الملوك والامراء · ولم يكن ذلك ليمنعه من العمل لنفسهِ فانشأ في اثنا واقامته باور باعدة جرائد كجريدة « الاتحاد » وجريدة « الانباء »ولم يثبت في واحدة منهما او لعله كان بنشئها لغرض موقت فاذا ناله عطلها

في ستة ١٣٠٣ هذهب الى الاستانة على اثر انشائه تلك الجرائد فاكرم السلطان وفادته وعينه عضواً في مجلس المعارف وناظرها يومئذ منيف باشا العالم الشهير فقد الرجل حق قدره وقر به منه وعول عليه في كثير من شو ون النظارة و بعد ان اقام في هذا المنصب نحو عشر سنوات عاد الى مصر وعاد الى الاشتغال بالكتابة وقد تضجت مواهبة الانشائية واكتسب ملكة الصحافة لطول عمارسته اياها مع ما اختبره بنفسه في اثناء اسفاره ومخالطته كبار رجال السياسة واطلاعه على مخبآت الامور و فعمد اولا الى مراسلة الجرائد بمقالات جامعة بين السياسة والادب وقواعد العمرات الشهرها ماجمع على حدة في كتاب هما هنالك » ثم انشاً جريدة «مصباح الشرق» الاسبوعية وهو اشهرها ماجمع على حدة في كتاب هما هنالك » ثم انشاً جريدة «مصباح الشرق» الاسبوعية وهو بنزدد في خلال ذلك الى الاستانة و بعود منها مشمولاً بالنعم السلطانية من العطايا والرتب حتى يتردد في خلال ذلك الى الاستانة و بعود منها مشمولاً بالنعم السلطانية من العطايا والرتب حتى شديد التعلق برضاة الجناب العالي وسموه مجمعه بالمنح والمنن حتى توفاه الله في موه المنت عرضاة الجناب العالي وسموه مجمعه بالمنح والمنن حتى توفاه الله في 1 بناير سنة ١٩٠٦ بناير سنة ١٩٠٦ وهو في الستين من عمره

كان ربع الفامة ممتلي الجسم حسن الملامح كما ترى رسمه في صدر هذه المرجمة وكار حلو الحديث لطيف النادرة سريع الخاطر حسن الاسلوب نابغة في الانشاء الصحافي وفي الطبقة الاولى بين كتاب السياسة رشافة ومنانة واسلوباً مع ميل الى النقد والمداعبة ولا يخلو نقده من لذع او قرص لا يراعي في ذلك صديقاً ولا قر بباً حنى قبل « لم ينج من قوارس قلمه الا الذي لم يسوفه» وقد انتقدوا عليه نقلبه في خطته وذلك تابع لتقلبه في سائر احوال معاشم لما قدمناه من تردده في اعاله حنى قضى العمر في التنقل من عمل الى آخر ، وضاعت الفائدة التي كان 'يرجى استثمارها من مواهبه لانه كان نادرة في الذكاء وحدة الذهن والاقتدار على تفهم الامور والاحاطة بمخفاياها وكشف غوامضها ، فلو رافته الثبات في المبادئ والاعال تكان من هذا الرجل غير ما كان (جرجي زيدان)

## -«٣»− ﴿ عبدالله مرّاش ﴾

محرر جريدة « مرآة الاحوال» في لندن وصحف «مصر القاهرة » و « الحقوق» و «كوكب المشرق » في باريز وناشر المقالات المفيدة في مجلتي «البيان» و « الضياء » في القاهرة وغير ذلك من الصحف هو عبدالله بن فتحالله بن نصرالله بن بطرس مرّا شمن أُسرة عريقة سينم الفضل والوجاهة



عبدالله مراش

معروفة بالعلم والادب و كفاه شهرة انه اخو فرنسيس مراش كبير شعراء حلب وشقيق مريانا مراش الشاعرة العربية ومن شهيرات النساء الكاتبات في سوريا و ولد في حلب في ١٤ ابار سنة ١٨٣٩ ونشأ بها وتأدب على والدو وغيره و فتلق في حداثته مبادئ علوم العربية والخط والحساب ثم دخل مدرسة الرهبان الفرنسيسيين فأخذ عنهم اصول اللغة الابطالية و بعد ذلك انصرف الى اعال التجارة فتخرّج في ابوابها وفنونها و لما بدت نجابته فيها انتدبته جماعة من جلة تجار حلب لهقد شركة تجارية ينشئ لها محلا في منشستر من بلاد الانكليز فسافر اليها سنة ١٨٦١ ولمث بها الى سنة ١٨٦٩ والمشتهر بما كان عليه من الامانة والدراية و فكان له مقام مجمود بين معامليه من ارباب التجارة واحرز منها ثروة صالحة وسيف تلك السنة تم فتح خليج السويس فاستشف من وراء هذا التجارة واحرز منها ثروة صالحة وسيف تلك السنة تم فتح خليج السويس فاستشف من وراء هذا القوافل برا الى نواحي العراق وبلاد العجم لا بدان ترسل بعد ذلك بحراً عن طريق السويس ألموس ثم البصرة ولهذا السبب ولاسباب أخرى نوى العدول عن التجارة بتة وشرع في حل الشركة وصفنة اعالها

و بعد ان وضعت الحرب اوزارها بين الفرنسيس والالمان سنة ١٨٧٠ انتقل الى باريس فأقام بها يتعاطى التجارة وخدمة المعارف • ولما أنشأ رزق الله حسوب سنة ١٨٧٦ جريدة «مرآة

الاحوال»في لندن تولى عبدالله مرَّاش تحريرها مَمَّ عاد الى منشستر فلبث بها الى سنة ١٨٨٠ كاتبًا لاشغال فتحالله طرَّازي واعاله التجارية ، و بعد ذلك فارقها فأتى باريس مرَّة ثانية حيث حرَّر في جريدة « مصر القاهرة » لاديب اسحق وجريدة « الحقوق » ليخائيل عورا وصحيفة « كوكب المشرق » لاحد رجال الفرنسيس ، ثمُّ زايلها وسافر الى موسيليا وألقى بها عصاه ، ولم يزل مقباً فيها الى ان توفاه الله قي ١٩٠٠ الكون الثاني ١٩٠٠

هذا مجمل ما يذكر من تاريخ هذا الرجل وما نقلب فيه من اطوار الحياة . وقد عبرت ايامهُ كلها عَلَى السكينة والدعة لانهُ كان قليل المزاحمة والتطال الى بعيد الشوُّون والتفاني في معالجة الحظوظ وأبتغآء الشهرة والمقامات العلية بالاكثار من الجلبة والحراك عَلَى انه كان على حظرٌ من الدنيا بلغ بهِ مبلغ الرضي وهو الغني كله فلم يكن بعد ذلك يحرص عَلَىحشد الدينار ولا يعاني الكسب. ولكنةُ انصرَف الى المطالعة والتوسع في العلم وهو مالم ينقطع عنه قط مع اشتغاله بالتجارة ايضاً فانهُ كان كثير الاختلاف الىمكاتب لندن وباريز بتصفح ما فيها من الاسفار قديها وحديثها ولا سياالخطية منها • فادرك حظاً وافراً من لغة العرب وتواريخهم وآدابهم وانتسخ منها عدة كتب عز بزة • نذكرمنها كتاب «يتيمة الدهر» للثعالبي وهو مصنف مضم " بكون نحواً من الف وخمس مئة صفحة كبيرة التسيخة من مكتبة باريز.ثم عارضه بنسخة لندن واشأر الى مواضع الفرق بين النسختين ونبُّه عَلَى ما وجده مباينًا للصحة من غلط النساخ مما استدركه ُ بنفسه • و بعد ذلك عارضهُ بالنسخة المطبوعة في دمشق وبعدان جمع بينها و بيننسخته وقد نتبعها صفحةً صفحةً وسطراً سطراً علق عَلَىهوامشها كل ما وجده من الفروق والزيادات وغيرها. فكانت كل واحدة من هاتين النسختين اصبح نسخ هذا الكتاب وهناك كتب ورسائل أخركلها من غرَّر آثار الاقدمين ونوادر تآليفهم انتسيخها بخطهِ مع المنابة والتدثيق في مقابلتها وتصحيحها وكان مليح الخطُّ نتيَّ الرقعة كثير التأنُّن كأ كثر خطاطيُّ حلب. وكان يكتب اولاً بقلم من القصب الهندي وهو شديد الصلابة لايكاد يتشعث ولا يتغير. ثمُّ صار يكتب باقلام الحديد ولذلك ترك خطه من اول الكتاب الى آخره واحداً

وكان عبدالله من اكابر اهل الانشآء حسن الترسل مهل العبارة واضح الاساوب بصيراً باختياد الالفاظ والتراكيب حسن النقد حريصاً على البلاغة ووضوح المعاني آخذاً بالنصيب الاوفر من قوالب فصحاء العرب والفاظ الخاصة من اهل الادب وكان مع ذلك متقناً للغة الانكليزية والفرنسوية والطليانية يكتب فيهن جميعاً وكان له باغ طويل في التاريخ والفلسفة وعلم الاخلاق والاديان والشرائع المختلفة مشاركاً في كثير من علوم المعاصرين كالطبيعيات والهيئة وسائر الفنون الرياضية وكان بصيراً بالسياسة مطلعاً على امرادها ودقائقها وله في كل ذلك مقالات ورسائل شي منها ما هو باق بخطه ومنها ما نشر في بعض الجرائد العربية في لندن وباريس وجرائد ومجلات القطر المصري و

واشهر ما طُبع له منها مقالة « التربية » التي نشرها تباعًا في مجلة « البيان » اليازجية فلا حاجة الى الاطناب في وصفها. واما النظم فانهُ مع تضلعه من فنون البلاغة وكثرة ماكان يحفط من اشعار العرب والمولدين ومع اشتهار بيتهم بالشعركان قليل الرغبة فيه والمعاتاة له. ولا سيا مع ما بلغ اليه الشعر في هذا العصر من الانحطاط والنفاهة ومع قلة المميزين بين جيده ورديئه

واما صفاته الشخصية فقد كان ربعة القوام معتدل الجسم ايبضاللون طلق المحيا فصيح اللسان مهذب المنطق واسع الرواية لطيف المحاضرة وكان رجلاً جليل القدر كامل الصفات قد جمع بين رزانة الانكليز ورقة الفرنسيس وأريحية العرب وكان على اعظم جانب من الزهد وخفض الجناح بعيداً عن الزهو والمخيلاً و منزهاً عن الدعوى والكبر وحلى انه مع سعة فضلير ورسوخ قدمه في العمل والانشاء واجماع المطالعين على استحسان كلامه كان يتفادى من ذكر اسمه في اكثر ماكتبه وما طبع له و يشترط ذلك على من يروم نشر شيء من آثاره وهذا ولا جرم من عنوان تمام فضله وتناهيه في الكالات الانسانية ولائه لم يكن يتوخى فيها يكتبه الا نشر فائدة او نقر ير حقيقة دون ابتفاء الكالات الانسانية ولائه لم يكن يتوخى فيها يكتبه الا نشر فائدة او نقر ير حقيقة دون ابتفاء الشهرة والتهالك على طلب الاطراء وتوجد من آثار قلمه رسالتان احداها جمع فيها فوائد متفرقة في واما فصوله في « الميثة » فانها لا تخلو من احياء الفاظ من مصطلحات العرب في هذا العلم مما واما فصوله في « الميثة » فانها لا تخلو من احياء الفاظ من مصطلحات العرب في هذا العلم مما وفرة اطلاعه وامعانه في البحث والتقييد وله ايضا نقد مطول على ترجمة فرنسية لكتاب «مروج وفرة اطلاعه وامعانه في البحث والتقييد وله ايضا نقد مطول على ترجمة فرنسية لكتاب «مروج الشعرة عجلة « الضياء » بقلم واحد من أكار علماء الفرنسيس يقال له بربياي دي مينار وهو نقد جزيل الفائدة نشرته مجلة « الضياء » البازجية في القاهرة سنة ١٩٠٠

# **=« 4** »=

## ﴿ الشُّيخِ ابو نظاره ﴾

منشى؛ الصحف الآتية: « ابو نظارة زرقاء » و« رحلة ابي نظارة زرقاء » و« ابو زماره » و« ابو صفاره» و « الحاوي » و « الموطني المصري » والنظارات المصرية » و« ابو نظاره » و« الثرثارة المصرية » و « التودُّد » و « المنصف » و « العالم الاسلامي » وغيرها · وناشر المقالات الكثيرة في اشهر الصحف الفرنسية

لا نظنُّ أحداً من كتبة الاعارب والاعاجم في هذا العصر يجهل اسم الشيخ ابي نظارة المصري الذي اشتهر ذكره في الخافقين ورنَّ صدى مقالاتهِ اللطيفة من مشارق الارض الى مغاربها. فهو



الشيخ ابو نظاره

الكاتب الانتقادي الكبير الذي علت شهرته في عالم السياسة وذاع صيته بين خاصة الناس وعامتهم وما زال منذ اكثر من نصف قرن يدافع قولاً وعملاً عن وطنه المحبوب بل يجاهد بثبات جاش وحماسة لا توصف عن مصلحة بلاده واستقلالها من نير الغرباء وفترى من باب العدل تخليداً للآوه ان نكيل له بمكيال اعاله ونزين صفحات هذا الكتاب برسمه وترجمته :

هو يعقوب بن رافائيل صنوع ("وُلد في القاهرة بتاريخ ٩ شباط ١٨٣٩ من ابو بن اسرائيليين ٩ والمقن منذ نعومة اظفاره تعاليم التوراة حتى استحق ان يكون لاويًا اي مؤسناً بعقيدة وجود الله سيحانة • ثم درس الانجيل والقرآن ووقف هكذا عَلَى عقائد الادبان القائلة بوحدانية اللاهوت • وكان ابوه مستشاراً لدى الامير احمد باشا يكن حفيد محمد على باشا الكبير راس العائلة الخديوبة • واذ شاهد هذا الامير نباهة يعقوب ارسله عَلَى نفقته الى اورو بالإنقان العلوم المصرية • فذهب الفتى الى مدينة ليقورنو (Livourne ) في ايطاليا حيث تلتى العلوم و برع فيها ثم عاد منها بعد ثلاث سنين بالفًا الحول السادس عشر من عمره • وفي اثناء ذلك فقد اباء والحسن اليه فتاً سف عليهما كثيراً وبكاها بكاء مراً • ومن ذاك العهد اخذ يدر س اللغات لاغصان العائلة الخديوية وابناء الاعيان حتى نبغ كثير من تلامذته الذين ارنقوا الى اعلى المناصب والمراتب

وسنة ١٨٧٠ أنشأ اول مرسم عربي في القاهرة بمساعدة الخديو اسمعيل الذي منحة لقب «موليبر مصر » ونشطة على عمله وشهد مراراً تمثيل رواياته ، فالف صاحب الترجمة حينئلر اثنتين وثلاثين رواية هزلية وغرامية منها بفصل واحد ومنها بخمسة فصول لم يزل صداها يرن في آذان الشيوخ على ضفاف النيل ، ثم اسس سنة ١٨٧٢ جمعيتين عليتين احداها «محفل التقدم » والاخرى «جمعية محبي العلم »وتولى رئاستهما ، ومنة ١٨٧٤ سافر الى اوروبا حيث بني مدة يدرس احوالها السياسية واخلاق شعوبها ، ثم قفل راجعاً الى وطنه مشغوفًا بتقد م الافرنج وملتها بنسار الغيرة لبث روح الحضارة العصرية بين الشعب المصري

وكان السيد جمال الدين الافغاني الفيلسوف المشهور والشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقاً متحدين معهُ بعرى المحبة وقد درسا عليه شبئاً من اللغة الفرنسية وفاتفق ثلاثتهم على إنشاء جويدة عوبية هزلية لانتقاد اعمال الخديو اسمعيل ثم قرَّرأيهم على ان بتولى ادارتها صاحب المترجمة ويحرَّر فيها معه العالمان المذكوران وقد اوعز السيد جمال الدين الى بعقوب في ايجاد عنوان للجويدة يليق بمسلكها فرج هذا الى بيته باحقاً عن حمار يركبه وفاذا بالفلاحين اصحاب الحمير قد تجمعوا حوله واراد كلُّ منهم ان يركبه حماره وفا زاحموه احبَّ التخلص منهم واذا بصوت من ورائه بناديه «يا أبا النظارة الزرقاء » وكان وقتئذ يستعمل النظارات الزرقاء وقاية لمبونه من حرارة الشمس ورئة هذا الصوت في أذنيه واستحسن عبارة «ابي النظارة الزرقاء» وصمم على حرارة الشمس ورئة الهزلية و فرجع من ساعته الى السيد جمال الدين واخبره بما جرى له مع المحاب الحمير وباختياره العنوان المذكور للجريدة وفصف من كلامه لكنه استحسن الاسم وهكذا اصحاب الحمير وباختياره العنوان المذكور للجريدة وفصف من كلامة لكنه استحسن الاسم وهكذا عدد الاول سنة ١٨٧٧ من الصحيفة المذكورة التي نعد أولى الصحف الهزلية عند صحر العدد الاول سنة ١٨٧٧ من الصحيفة المذكورة التي نعد أولى الصحف الهزلية عند

<sup>(</sup>١) صنوع لفظة عبرانية مىناها محتدم ومتواضع

الناطقين بالضاد · فانتشرت في اربعة اقطار المعمور حتى صار اسمها ملازماً لصاحبها الذيك أُطلق عليهِ من ذاك الحين امم « الشيخ ابي نظارة » · وكان يعقوب صنوعاوًل من استعمل القلم الدارج عند عامة المصربين في الكتابة فتبعه كثير من الكتّاب الذين انشأوا صحفاً شتى بالقلم المامي في جميع الاقطار العربية شرقاً وغرباً

ولما كانت مقالات جريدته تنتقد اعال خديو مصر بلهبجة شديدة اصدر اسمعيل باشا امراً بابطالها بعد ظهور العدد الخامس عشر منها وكان الخديو متعمداً الانتقام من منشئها بكل الوسائل حتى القتل لو استطاع الى ذلك سبيلاً و واوعز الى قنصل ايطاليا بان يطرده من الديار المصرية لانه كان محتمياً بالدولة المذكورة و فتوجه صاحب الترجمة الى الاسكندرية ومنها ركب سفينة لتقله الى اوروبا و فر الخديو بعربته امام رصيف المينا ورأى بعينه الوقا من الناس يشيعونه وصاحب بعضهم وقال له : « انظر يا أبا النظارة الزرقاء كيف جاه شيخ الحارة (١١) ليشتني منك و يواك بعينه منفياً من بلاده » و فاجابهم بقوله : « بعد سنة ينفي هو مثلي من مصر » و في الواقع خُلع المسميل من مرير الخديوية بعد سنة من التاريخ المذكور

فسافر صاحب الترجمة الى بار بس وهناك استأنف إصدار الجريدة بعنوان « رحلة ابي نظارة زرقاء » مقبحاً فيها سباسة اسمعيل ولبث الخديو يصادر الجريدة محرّماً على الناس مطالعتها حتى اضطراً الشيخ الى تبديل اسمها نارة باسم « ابي زمارة » وطوراً باسم « ابي صفارة » وحيناً باسم « الحاوي » وا نا باسم «الوطني المصري » او « النظارات المصرية » لئلاً تفوت القراا و قائدتها ، ثم اصدر مجلة « التود د » وجريدة « المنصف » وجريدة « العالم الاسلامي » وجريدة « ابي نظارة » وغيرها ايضا وقد اصدر سنة ١٨٨٦ جريدة بثاني لفات سماها « الثرثارة المصرية » او « الباقار اجبسيان » وهي او ل جريدة في العالم صدرت بهذا العدد الكثير من اللغات على ما نعل ولم نقتصر المجسيان » وهي او ل جريدة في العالم صدرت بهذا العدد الكثير من اللغات على ما نعل ولم نقتصر المجسيان » وهي او ل جريدة في العالم صدرت بهذا العدد الكثير من اللغات على ما نعل ولم المتونسية الكبرى من مثل « التان » و « الماتين » و « الفيغارو » وسواها

وفي ٢٢ ايلول ١٩٠٠ التي في معرض باريز تحت رئاسة السيد حسن ابن السلطات عمر الهنزواني خطبة بعشر لغات مختلفة ردّدت صداها جرائد العاصمة الفرنسية ، و بعد ذلك حمّل عَلَي اكف السامعين بموكب حافل يتقدمهُ جوق الموسيقي الى ساحة « برج ايفل»حيث دعا دعاء حاراً الفرنسا وللدول الشرقية ، ثم ترنم القوم بالنشيدين القرنسي والخديوي ، وفي ثلك السنة دعاه شاه العجم الى ضيافته في « كنتر كسفيل ليبين » واهداه وساماً عالياً وخاتمًا ثميناً

وسنة ١٩٠١ زار الشبيخ ابو نظارة سموً الخديو عباس الثاني في مدينة ديڤون بفرنسا • فاوعز

<sup>(</sup>١) شيخ الحارة هو لتب اطلته ابر نظارة في جريدته على الحدير اسمعيل

اليه الخديو بالرجوع الى وادي النيل ممتماً بالحرية التامة · لكن شيخنا رفض إجابة الطلب ما زال القطر المصري مقيداً بالاحتلال الانكايزي · وفي السنة ذاتها زاره في مصيفه الواقع في شامبيني (Champigny) السلطان عمر حاكم الهنزوان فتناول عنده طعام الظهر وتبادل الاثنان نخب الحبة ثم تصورا في رمم واحد · وسنة ٢٠١ وافق مرور خمسة وعشرين عاماً عَلَى ظهور جريدته الاولى فاحتفل اصحابة بذلك احتفالا شائقاً واقاموا له مأدبة انيقة جمعت مائة نفس من مصربين وسور بين وتونسيين وجزائر بين وفرنسيس وسواهم · وسنة ١٩٠٥ جرك الاحتفال باليو بيل الخسيني للنخوله في سلك التأليف والندر بس فكان هو اول صحافي عربي نال هذه الكرامة الشريفة في حال حياته

ولصاحب الترجمة معرفة تامة بلغات شي قديمة وحديثة بحيث انه كان يكتب نثراً وشعراً في العبرانية والعربية والايطالية والفرنسية والانكليزية والايانية مع إلمام بالاسبانية واليونانية وغيرها ثم انقن بعض الفنون الجميلة كالموسيق والرسم فانه الف الحاناً بديعة للماوك والامراء ورسم بقلمه اكثر التصاوير التي نشرها في جرائده منذ نشأتها حتى احتجابها وكان في الخطابة آية عصره ولو محت خطبة لبلغت المجلدات وقد أعجب الغربيون بفصاحة لسانه وقوة ججته وكان مرتبطاً بعلائق المودة مع اكبر علماء زمانه في مصر وسوريا والعراق وتونس والمغرب الاقصى والهند فضلا عما احرزه من الاعتبار لدى جهابذة الفرنسيس كالجنوال دودس وجول سيمون ولمبرت وسوام وابتكر في اللغة الغرنسية طريقة النثر المسجوع كما هو شائع عند العرب والف من هذا النوع مقالات شي وخطباً عديدة نذكر منها النبذة المعروفة بالعنوان الآتي «Constitution Ottomane في المسلطنة المعانية والمباني وقد كتبها احتفالاً باعلان الدستور في السلطنة المعانية وله مه لفات كثيرة غير ذلك

و بمناسبة بو بيله الخسيني المذكور اجمعت الجرائد العربية والافرنجية عَلَى نقر يظهِ فتواردت عليه رسائل الاطراء بكثرة من الامراء والشعراء والعلماء والعظاء شرقًا وغربًا ونال من روسًا، الحكومات وسامات الشرف الكثيرة التي زينت صدره منجاءت مصداقًا على سمو منزلت م الادبية عنده ولولا اتضاعه لأحرز اضعافها واليك اسماء البعض منها :

الوسامات ذات الدرجة الاولى أو غران كردون: وسام « النجوم الثلاث » من محمد سلطان جزائر القمور • وسام « الكوكب الدري » من السيد برغش سلطان زنجبار • وسام « الهنزوان » من السيد عمر سلطان الهنزوان

الوسامات ذات الطبقة الثانية أو غران اوفيسيه : وسام « سان مارينو » من رئيس جمهورية سان مارينو في ايطاليا الوسامات ذات الطبقة الثالثة أو قومندور: « الوسام العثماني »من السلطان عبد الحميد وسام « الشمس والاسد » من ناصر الدين شاه ايران • ووسام « انج » من سلطانها • وسام « الافتخار » من محمد المادي باي تونس • ووسام « أو بوك » من حاكم هذه الولاية

الوسامات ذات الطبقة الرابعة او اوفيسيه : « الوسام المجيدي » من السلطات عبد الحميد. ووسام « المحفل العلمي الفرنسي » أو اكاديمي من رئيس جمهورية فرنسا. ووسام « المام » من ملك هذه الدولة

الوسامات ذات الطبقة الخامسة اوكواليير: وسام « ايزابلاً الكاثوليكية » من ملك اسباتيا ووسامًا من ليو بلد الثاني ملك بلحيكا وغير ذلك من الاوسمة وعلامات الشرف التي نالها مرف الحكومات والجمعيات الادبية والمحافل العلمية

وله مع أكثر الماوك المشار اليهم لا سيامع سلاطين الاسلام وامرائهم وعلمائهم وشعرائهم ومشاهيره مكاتبات تضمنت آيات الثناء عَلَى مآتيهِ الحسنة • وقد اتجف بها قبل وفاته موالف هذا التاريخ عَلَى سبيل الهدية والتذكار • وفي مجموعة ادبية ثمينة يندر وجود نظيرها عند احد الشرقيين الذين لا يكترثون عادةً لصيانة الاثار القديمة او النفيسة

ونال الشيخ أبو نظاره القاباً مهمة من السلاطين والملوك نذكر منها: لقب «موليير مصر» من اسمعيل باشا خديو مصر على اثر حضوره تمثيل بعض روايات من قلمه ولقب «صديق الاسلام» سنة ١٨٩١ عند ما زار السلطان عبد الحيد الثاني في القسطنطينية و فكافه السلطان تبليغ سلامه الى كونو رئيس الجمهورية الفرنسية و كان سنة ١٨٩٩ الواسطة الودية بين السلطان المشار اليه و بين لو به رئيس جمهورية فرنسا و والسسسنة و ١٩٠١ لقب «صديق فرنسا الكبير» من حكومة فرنسا عند افتتاح معرض باريس المام واحرز لقب «شاعر الملك » من شاه ايران ولقب «كوكب الشرق » من سلطان المنزوان ولقب «الوطني المخلص» من عباس الثاني خديو مصر ولقب «مقو"ي الشرق » من سلطان المنزوان ولقب «الوطني المخلص» المراطور البرازيل

و بعد اعلان الدستور في السلطنة العثانية بثلاثة ايام سافر الى الاستانة للاشتراك مع العثانيين في افراحهم الوطنية ثم عاد مشيعاً بالاكرام الى باريس ومن ذاك الحين اخذ نور عينيه يضعف حتى كف يصره وفي ٣١ كانون الاول ١٩١٠ اصدر العدد الاخير من جريدة « ابي نظارة » بعد انتشارها اربعاً وثلاثين سنة ودفاعها عن حقوق وادي النيل بثبات لا يوصف و وبعدما قضى اربعاً وسبعين سنة توفاه الله في ٣٠ ايلول ١٩١٢ في باريس فنقلت شركة « روتر » التلغرافية خبر نعيه الم الشرق والذب

#### =« Ô »==



# ﴿ الشيخ محمد عبده ﴾

محرر جريدة «الوقائع المصرية » في القاهرة و« العروة الوثقي » في باريس

## ﴿ نَشَأْتُهُ الْاولِي ﴾

نشأً في قرية صغيرة (محلة نصر )من ابوين فقيرين فلم بمنعه ذلك من الارنقاء بجده واستعداده حتى بلغ منصب الافتاء واصبح علماً في الشرق وقطباً من اقطاب الدهر سينقش اسمه علماً على صفحات الايام وَ بَنِق ذَكِره ما بقي الاسلام

وُلد عام ١٢٥٨ هـ (١٨٤٣ ميلادية) وابوه يتعاطى الفلاحة وقد ادخل فيها اولاده الأعمداً لانه تومم فيهِ الذكا · فاراد ان يجعله من الفقها، فادخله كتاب القرية تردد الميه حيناً · ثم ارسله الى «الجامع الاحمدي» في طنطا اقام فيه ثلاث سنوات ثم نقله الى « الجامع الازهر » فقضى فيه عامين لم يستفد فيهما شيئاً · وهو ينسب ذلك بالاكثر الى فساد طريقة التعليم · ثم انتبه لنفسه ولم ير بداً من تلقي العلم فاستنبط لنفسه اسلوباً في المطالعة واعمل فكرته في تفهم ما يقرأه · فاسئلاً العلم واستغرق في طلبه فاحرز منه جانباً كبيراً على ما يستطاع ادراكه بتلك الطريقة

واتفق ان ورد عَلَى مصر سنة ١٢٨٨ ه ( ١٨٧١ م ) السيد جمال الدين الافضائي فيلسوف الاسلام وصاحب الترجمة لايزال في الازهر وقد ادرك الثلاثين من عمره وتولى جمال الدين تعليم المنطق والفلسفة فانخرط محمد في سلك تلامذته مع جماعة من نوابغ المصريين تخرجوا عَلى جمال الدين فحرجوا لا يشق لهم غباركان الرجل نفخ فيهم من روحه ففتحوا اعينهم واذا هم في ظلة وقد جاءه النور وفاقتبسوا منه فضلاً عن العلم والفلسفة روحاً حية ارتهم حالهم كما هي اذ تمزقت عن عقولهم حجب الاوهام وفنشطوا للعمل في الكتابة فانشأوا الفصول الادبية والحكية والدينية وكان صاحب المترجمة ألصق الجميع به واقربهم الى طبعه واقدره على مباراته وفلا قضي على جمال الدين بالابعاد من هذه الديار قال يوم وداعه لمعض خاصته : « قد تركت لكم الشيخ محمد عبده وحكى به لمصم عالى »

ونقلب محمد في بعض المناصب العلمية بين تدريس في المدارس الاميرية وتحرير في « الوقائع المصرية» وكتابة في الدوائر الرسمية حتى كانت الحوادث العرابية · فحمله اصحابها عكى السير معهم وهو ينصح لهم ان لا يفعلوا و ينذرهم بسوء العاقبة · ولما استفحل امر العرابيين اختلط الحابل بالنابل وسبق الناس بتيار الثورة وهم لا يعلمون مصيره · فدخل الا نكليز مصر والشيخ محمد عبده في جملة الذين قبض عليهم وحو كموا · فحكم عليه بالني لانه افتى بعزل توفيق باشا الخديوي السابق · فاختار الاقامة في سوريا فرحب به السور يون واعجبوا بعلمه وفضله · فاقام هناك ست سنوات فاغتنموا اقامته بينهم وعهدوا اليه بالندريس في بعض مدارمهم

وانتقل من سوريا الى بأريس فالتتى فيها بأستاذه وصديقه جمال الدين وكانا قد تواعدا عَلَى اللقاء هناك فانشأوا جريدة « العروة الوثنق »وكتابتها منوطة بالشيختمد فكانت لها رنة شديدة في العالم الاسلامي ولكنها لم تعش طويلاً • وتمكن الشيخ في اثناء اقامته بباريس من الاطلاع على الحوال التمدن الحديث وقرأ اللغة الفرنساوية على نفسه حتى اصبح قادراً على المطالعة فيها مثم سعى بعضهم في اصدار العفو عنه فعاد الى مصر • فولاً ه الخديو السابق القضاء وظهرت مناقبه ومواهبه فعين مستشاراً في محكمة الاستشاف وسمي عضواً في مجلس ادارة الازهر • وعبن اخيراً مفتياً للديار المصرية سنة ١١٧ ه (١٨٩٩ م) وما ذال في هذا المنصب عنى توفاه الله في ١١ تموز ١٩٠٥ ولم يعقب ذكراً ببق به اسمه ولكنة خلف آثاراً بخلد بها ذكره

#### ( مناقبه واعاله )

كان ربع القامة اسمر اللون قوي البنية حاد النظر فصيح اللسان قويك المارضة متوقد الفوّاد بليغ العبارة حاضر الذهن سريع الخاطر قوي الحافظة · وقد ساعده ذلك على احراز ما احرزه من العلوم الكثيرة الدينية والعقلية والفلسفية والمنطقية والطبيعية وتلتى اللغة الفرنساوية وهو في حدود الكهولة في بضعة اشهر · وكان شديد الغيرة على وطنه حريصًا على رفع شان ملثه وذاع ذلك عنمه في العالم الاسلامي · فكاتبه المسلمون من اربعة اقطار المسكونة يستغنونه ويستفيدون من علموهو لا يرد من طالبًا ولا يقصر في واجب

ناهيك بما عُهد اليه من المشروعات الوطنية فقد كان القوم لا يقدمون على عمل كبير الآرأسوه عليه او استشاروه فيه • فرأس «الجمعية الحبرية الاسلامية» والف «شركة طبع الكتب العربية» وشارك مجلس شورى القوانين سيف مباحثه • وآخر ما عهد اليه تنظيم مدرسة يتخرج فيها قضاة الشربعة ومحاموها • فضلاً عا اشتخل فيه من التأليف والتصنيف وما كان يستشار فيه من الامور الهامة في القضاء او الادارة بالمصالح العامة والخاصة • وبالجملة فقد كان كنز فوائد للقريب والبعيد بين افتاء ومشورة واحسان وكتابة ومداولة ووعظ وخطابة ومباحثة ومناظرة واستنهاض وتحريض وتنشيط وغير ذلك

## ( اصلاح الاسلام )

عَلَى ان عظمته الحقيقية لالتوقف عَلَى ما لقدم من اعاله الخبرية او العلية او القضائية · وانما هي نقوم بمشروعه الاصلاحي الذي لا يتصدى لمثله الا افراد لا يقوم منهم في الامة الواحدة مهما طال عمرها الا بضعة قليلة · وهذا ما اردنا بسطه عَلَى الخصوص في هذه العجالة :

( العظمة الحقيقية ) تختلف العظمة شكلاً واثراً باختلاف السبيل الذي يسعى صاحبها فيه او الغرض الذي يرمي اليه · فحنهم العظيم في السياسة او الحرب او العلم او الدين · ومن العظاء من يوفق الى اتمام عمله ومنهم من يرجع بصفقة الخاسر من نصف الطريق او ربعه او عشره · على ان أكثر العظاء انما يأتون العظائم لمجرد الرغبة في الشهرة الواسعة ويغلب السيكون ذلك في رجال الحرب · وهو لاء تنحصر ثمار اعالهم في انفسهم او اهلهم او امتهم على انهم لا يستطيعون نفعاً لانفسهم الا بضر الاخرين · اعتبر ذلك في سير كبار الفاتحين كالاسكندر و بونابرت وغيرها ، فكم سفكوا في سبيل عظمتهم من الدماء او ارتكبوا من الحرمات وكان النفع عائداً على انفسهم او امتهم ولم يطل مكثه فيهم الا قليلاً

واما رجال العلم فعظمتهم ثقوم بما ينيرون به الاذهان من الاصول العلمية او يكتشفونه من السباب الامراض والوقاية منها او يضعونه من النظامات والقوانين او غير ذلك و ونفعهم يشمل القريب والبعيد الرفيع والوضيع ولا يسفكون في سبيل تشره دماً ولا يرتكبون محرماً وهو باق ما بق الانسان و ينمو بنمو المدنية

واما رجال الدين وَمَن جرى مجراهم من واضعي الشرائع والاحكام فتأثيرهم اوسع دائرة واعمُّ شمولاً لانهُ يتناول البشر على اختلاف طبقاتهم واجنامهم رجالاً ونساء كباراً وصغاراً وعليهم يتوقف نظام الاجتماع وآدابه واخلاق الناس وعاداتهم وعلائقهم بعضهم بيعض وعظاه الدين فضان: الفئة الاولى واضعو الشرائع كالانبياء او من في معناهم من ينسبون اعالم الى الوراء الطبيعة والفئة الثانية المصلحون الذين يصلحون الدين بعد فساده — لان الدين اذا مر عليه بضعة قرون فسد وتغير شكله وانقلب وضعه تبعاً لمطامع الذين يتولون شو ونه فتفسد الامة و ينحط شأنها حتى يقوم من يصلحه ويعبده الى رونقه ووضع الاديان عمل شاق قل من يفوز به والاصلاح الدين لايقل مشقة عنه و وبهاكان ادخال دين جديد ايسر من اصلاح دين قديم و فالديانة المسيحية لم تمكلف البشير في قيامها من الدماء اكثر مماكافتهم في اصلاحها على ان ما يضيعه رجال الدين في نشره من الدماء يعوضونه بسرعة انتشاره واعتبر ذلك في الفرق بين النصرانية والاسلام سيف يامهما ويقال نحو ذلك في الاصلاح فقد طلبه وسعى فيه غير واحد من رجال النصرانية فلم يتنق ونهم الى اصلاح وتهيئة الاسباب الاخرى و في نهض من المصلحين بالسيف فغلبوا على اموره وذهب سعيهم عبثاً واقربهم عهداً منا صاحب مذهب «الوهابية» في نجد فقد استفحل امره في اوائل القرن الماضي واراد في الاسلام نحو ما اراده لوثير في النصرانية والتعلم فعملهم بطيء ولكنه ارسخ في الادهان واصبر على كوارث الحدثان — والشيخ محد عبده واحد منهم الحيء ولكنه ارسخ في الادهان واصبر على كوارث الحدثان — والشيخ محد عبده واحد منهم

( هو وجال الدين ) نشأ الشيخ المني نير البصيرة حرا الضمير وربي في الاسلام وتعلم علومه فشب غيوراً عليه و ثم اطلع على علوم الام الراقية من اهل هذا التمدن ودرس تاريخ الاجتاع ونواميس العمران فرأى الاسلام في حاجة الى نهضة ترفع شانه وتجمع كلته واتفق اجتماعه بالسيد جمال الدين الافغاني فاخذ عنه الفلسفة والمنطق والحكمة المشرقية وكان جمال الدين غيوراً على الاسلام راغباً في جمع كلته ورفع شأنه و فتوافقا في الغاية ولكنهما اختلفا في الوسيلة و لا جمال الدين سعى في ذلك من طريق السياسة فأراد جمع شتات المسلمين في اربعة اقطار العالم تحت ظل دولة اسلامية واحدة وقد بذل في هذا المسمى جهده وانقطع عن العالم من اجله فلم يتخذ زوجة ولا التمس كسبا واغاجم همه السعي الى تلك الغاية فلم يوفق الى غرضه لاسباب عمرائيسة طبيعية لا محل لذكرها وكان الشيخ محمد عبده رفيقه في كثير من مساعيه واطلع على دخائل اموره وعرف امباب حبوطه و فعلم ان جمع كلة المسلمين ورفع شأنهم من طريق السياسة لا يتبسر الوصول وعرف امباب حبوطه و فعلم ان جمع كلة المسلمين ورفع شأنهم من طريق السياسة لا يتبسر الوصول وعرف امباب المدتية الحديثة ليستطيعوا مجاراة الام الراقية في هذا العصر و رأى ذلك لا يتأتى الا بتنقية الدين مما اعتوره من الشوائب التي طرأت عليه بتوالي العصور و تغالب الدول لا يتأتى الا بتنقية الدين مما اعتوره من الشوائب التي طرأت عليه بتوالي العصور و تغالب الدول

واختلاف اغراض اصحابها وائمتها كما اصاب النصرائية في القرون المتوسطة اذ تمسك الناس بالعرض وتركوا الجوهر واستغرقوا في الاوهام ونبذوا الحقائق والسبيل الوحيد لمغالبة الاوهام والخرافات الما هو العلم الصحيح على ما باغ اليه في هذا العهد وعلم صاحب الترجمة ان محور العلوم الاسلامية اليوم مصر ومركز العلم بمصر اوفي العالم الاسلامي كاف «الجامع الازهر» فرأى انه اذا اصلح «الازهر» فقد اصلح الاسلام وفسى جهده في ذلك فاعترضه اناس من اهل المراتب يفضاون بقاء القديم على قدمه واستنصروا العامة عليه وغرسوا حف اذهانهم ان المنتي ذاهب بالسلين الى مهاوي الضلال والبدع وفلم يهمه قولهم لعلمه ان ذلك نسبب امثاله من قديم الزمان وعلى انه لم ينجح في اصلاح الازهر الا قليلاً ولكنه وضع الاساس ولا بد من رجوع الامة الى تابيد هذه النهضة ولو بعد حين فيكون الفضل له في تاسيسها

عَلَى ان الجانب الاعظم من عقلا، المسلمين وخاصتهم يرون رأيه في اصلاح الدين ورجاله وربحا سبقة كثيرون منهم الى الشعور بحاجة الاسلام الى ذلك ولا سيا المنخرجين بالعلوم العصرية من الناشئة المصرية ولكنهم لم يجسروا على النصريج بافكارهم في غير المجتمعات الخصوصية لئلا ينسبهم الناس الى المروق من الدين فلما جاهر محمد عبده برأيه وافقوه وصاروا من مريد يوونصروه بالسنتهم واقلامهم فحاجة الاسلام الى الاصلاح ليس هو اول من انتبه اليها ولكنه اول من جاهم بها كما ان لوثير المصلح المسيحي ليس اول من انتبه لحاجة النصرانية الى الاصلاح ولكنه اول من جاهد في سبيلها وقد فاز بجهاده لقيام السياسة بنصرته واما مصلح الاسلام فكانت السياسة ضده وانما محمله على تلك المجاهرة حرية ضميره وجسارته الادبية ومنصبه الرفيع في الافتاء

(الاسلام والمدنية) قلا صرح الشيخ محمد عبده بحاجة الاسلام الى الاصلاح انقسم المسلون الى فئتين: فئة ترى بقاء القديم على قدمه وهم حزب المحافظين، وفئة ترى حل القيود القديمة واطلاق حرية الفكر والرجوع الى الصحيح من قواعد الدين ونبذ ما خالطه من الاعتقادات الدخلية وكان زعيم هذه الفئة يناضل عن مبادئها بلسانه وقلمه وبكل جارحة من جوارحه وكانت مساعيه من هذا القبيل ترمي الى غرضين رئيسيين: الاول تنقية الدين الاسلامي من الشوائب التي طرأت عليه والثاني نقريب المسلين من اهل التمدن الحديث ليستفيدوا من ثمار مدنيته عليا وصناعيا وتجاريا وسياسيا و فاهل العصبية الاسلامية يرون هذا التقريب مغايراً لما يرجونه من استقلال المسلمين بالجامعة السياسية و لان محاراة اهل التمدن الحديث باسباب مدنيتهم و قسهيل الاختلاط بهم يضعف عصبية الاسلام على زعمهم و ببعث على تشتيت عناصره فيسلحيل جمعها في ظل دولة بهم يضعف عصبية الاسلام على زعمهم و ببعث على تشتيت عناصره فيسلحيل جمعها في ظل دولة بهم يضعف عصبية الاسلام على زعمهم و وبعث على تشتيت عناصره فيسلحيل جمعها في ظل دولة بهم وقته سدى كما اضاعه استاذه وصديقة جال اللدين وان يخسر فائدة نقرب المسلمين من اسباب مدنيتهم والمسلمين مستحيلاً في هذه الحال فلم يشأ ان يضيع وقته سدى كما اضاعه استاذه وصديقة جال اللدين وان يخسر فائدة نقرب المسلمين مراسباب

هذا التمدن · فسعى في ذلك بما نشره من فتاو به المتعلقة بالربا والموقودة ولبس القبعة ونحو ذلك مما يقرب المسلمين من الام الاخرى و يسهل اسباب التجارة

(تنقية الدين) وأما تنقية الدين الاسلامي من الشوائب الطارئة عليه فاساس سعيه فيها انه اطلق لفكره الحربة في تفسير القرآن ولم يتقيد بما قاله القدماء أو وضعوه من القواعد التي يحرم الائمة تبديل شيء منها . فرأى ان يحل نفسه من هذه القيود ويفسر القرآن على ما يوافق روح هذا العصر . فيعل اقواله وآراه . فيه موافقة لقواءد العلم السحيح المبني على المشاهدة والاختبار ولنواميس العمر ان على ما بلغ اليه هذا العلم الى الآن مع مطابقته لاحكام العقل واصول الدين كا فعل النصارى في تفسير الكتاب المقد س بعد ثبوت مذاهب العلم الجديد ، وهو اوعر مسلكاً في الاسلام لارتباط الدين بالسياسة فيه والقرآن اماس الدين والدنيا عندم فيعلقون على تفسيره اهمية كبرى لانه مرجع الفقه بالسياسة فيه والقرآن اماس الدين والدنيا عندم فيعلقون على تفسيره اهمية كبرى لانه مرجع الفقه وغيره من الاحكام الشرعية والسياسية ، ولذلك رأى اهل السنّة نقييده باقوال الائمة الاربعة وخالفهم الشيعة باب الاجتهاد مفتوحاً فلا يرون بأساً في العدول عن تفسير الى آخر بشروط يشترطونها في مفسريهم وهم يُعرفون عنده بالائمة المجتهدين

(التفسير) وقد توالى على تفسير القرآن احوال تختلف باختلاف العصور من الاسلام الى الآن توجع الى اربعة اعصر --الاول العصر الشفاهي : وهو ينحصر في ايام الذي واصحابه فقد كانوا عند ظهور الدعوة كما تلبت عليهم سورة او آية فهموها وادر كوا معانيها بمفرداتها وتراكيبها لانها بلسائهم وعلى اساليب بلاغتهم ولان اكثرها قبلت في احوال كانت القرائن تسهل فهمها واذا اشكل عليهم شيء منها سألوا النبي فيفسره لهم وكان التفسير مختصراً بسيطاً لسذاجة الدولة الاسلامية بومئذر ثانياً العصر التقليدي : ونريد به عصر التابعين او حواليه وكانت الدولة الاسلامية قداخذت في النبو والارتقاء فاحتاجوا الى التوسع في التفسير وكان اكثرهم اميين فاذا اعجزهم تفسير بعض الآيات سألوا عنها من اسلم من اهل الكتاب ولاسيا اليهود المقيمين في اليمن وكانوا قد اسملوا وظلوا على ما كان عنده من التقاليد المتناقلة شفاها وكتابة بما لاتعلق له بالاحكام الشرعية

ثالثًا العصر الفلسق المنطق: ونريد به تدوين التفسير وضبطة بالقياس الفلسق والحكم المنطق بعد ان اختلط المسلمون باهل العلم القديم في الشام والعراق وفارس واطلعوا على علوم القدماء وفلسفة اليونات والهند وتقلوا ذلك الى لسانهم واستخرجوا منه علم الكلام وكان العرب قد وضعوا العلوم اللسانية وضبطوا معاني الالفاظ واساليب التعبير، فنظروا في التفاسير السابقة نظر الناقد ومحصوها وضبطوها بالقياس العقلي بالاعتباد عَلَى قواعد المنطق بما نقتضيه الفلسفة اليونانية القديمة عَلَى نحو ما فعله لاهوتيو النصارك قبل ذلك

رابعاً العصر العلمي الذي نحن فيهوهو عصر الفلسفة الجديدة المبنية على العلم الطبيعي الثابت

بالمشاهدة والاختبار و بمناز عن العصر السابق باطلاق حر ية الفكر من قيود التقليد القديمة الني اغلت ألسنة اسلافنا واقلامهم واوقفت مجاري التمدن اجيالاً متطاولة و فالشيخ المفتى اراد ان ينقل التفسير الى روح هذا العصر فيفسر القرآن بما يطابق احكام العقل و يحل الاسلام من قيود التقليد و فساد في هذا الطريق شوطاً بعيداً فالتى على طلبة «الازهر »خطباً كثيرة في التفسير نشرت في مجلة «المنار» وطبع بعضها على حدة وكان لها تأثير حسن في نفوس العقلا و وور مدا الله في اجله لاتم هذا العمل ولكنه قضى آسفا خائفاً ولسان حاله يردد هذين البيتين وقد قيل انهما من قصيدة نظمها في اثناه و مده مدان

واست أبالي ان يقال محمد أبلً او اكتظت عليه المآتمُ ولكنَّ دينًا فد اردت صلاحه احاذر ان نقضيعليه العائمُ

على انهُ خلف جماعة من تلامذته ومريديه أكثرهم من اهل العلم وأرباب الاقلام وفيهم نخبة كتاب المسلمين وشعرائهم في هذا العصر واكثرهم مجاهرة بنصرته واذاعة لآرائه رصيفنا السيد رضا صاحب «المنار» الاسلامي

والشيخ محمد عبده زعيم نهضة اصلاحية لاخوف منها على الدماء او الارواح واكثر نهضات الام في سبيل اصلاحها لا تخلو من اهراق الدماء فهو رجل عظيم يجدر بالمسلمين ان يبكوه وان يقتفوا آثاره في التوفيق بين الاسلام والمدنية الحاضرة وتنقيته مما الم به بتوالي الازمان وذلك ميسور لمن اطلق فكره من قيود التقليد واسترشد بما يهديه اليه العقل الصحيح بالاسناد الى العلم ميسور على اننا نرجو ان لا تعدم هذه النهضة من يخلف الامام في الانتصار لها والعمل بها والله على كل شيء قدير (جرجي زيدان)

## -- ( ) »--

## ﴿ جَالَ الدين الافغاني ﴾

فيلسوف الاسلام واحد موسسي جريدة «العروة الوثـق» \_في باريس ومديرسياستها وناشر المقالات الشائقة في جرائد « مرآة الشرق»بالقاهرة و«مصر »و« المحروسة»بالاسكندرية

هو السيد محمد جمال الدين الحسيني ابن السيد صغار ينتمي الى أسرة عريقة النسب كانت يحكم قسماً من اراضي الدولة الافغانية في خطة «كنر» من اعال كابل • وانما نزع السيادة من ايديها دوست محمد خان امير الافغان وأمر بنني السيد صغار وسائر آله الى مدينة كابل • و يتصل نسبة بالسيد على النرمذي المحدث المشهير و يرئتي الى الامام الحسين بن على بن ابي طالب



( هذا جمالُ الدين أمسي نازلاً جدثًا تضمن منهُ احدَّ دفينِ ) ( قدر بهِ عمَّ البكاء عَلَى امرى فقدت بهِ الدنيا جمالَ الدينِ )

وُلد السيد جمال الدين في «اسعد آباد» التابعة لحطة كنر سنة ١٢٥٤ هجوية (١٨٣٨ مسيحية) وتلقي العلوم العقلية والنقلية في كابل على اشهر الاساتذة حتى استكمل دروسة في الثامنة عشرة من عمره مثم سافر الى الهند حيث أقتن العلوم الرياضية على الطريقة الاوروبية ومنها ذهب في سنة ١٨٥٧ الى الحجاز لادا فريضة الحج فوقف على كثير من عادات الام التي مراجها في سناحته وبعد عودته إلى وطنه انتظم في سلك خدمة الحكومة مدة احدى عشرة سنة على عهد الامير المشار اليه مثم لامور سياسية اضطران يفارق بلاده فارتحل عن طريق الهند الى القطر المصري على نفقة الحكومة الانكايزية ومنة الى عاصمة تركيا

وفي اثناء اقامته في الاستانة أحرزكرامة عالية في عيون رجال السلطنة العثانية لا سيما امين عالي اشا الصدر الاعظم فعرفوا له فضله و بعد ستة شهور عين عضواً في مجلس المعارف فخدم وظيفته نشاط واشار الى طرق لتوسيع نطاق العلوم خالفة فيها زملاؤه أفي المجلس المذكور و ولما كلفة

الصدر الاعظم للخطابة في دار الشورى ارتجل خطبة في الصنائع غالى فيها الى حد ان أديج النبوة في عداد الصناعات المعنوية فشغب عليه طلبة العلم وشدّدت جريدة «الوقت» عليه التكير بما ألجأ الصدر الى ابعاده عن تركيا فرابلها في ٢٢ اذار سنة ١٨٧١ منوجها الى وادي النيل حيث عينت له الحكومة المصرية راتباً شهرياً بمساعي رياض باشا وهناك التف حوله كثير من طلبة العلم الذين قرأوا عليه ونقلوا عنه واذاعوا بين طبقات المصربين فنون الكلام الأعلى والحكمة النظرية وعلم الممينة الفلاحية وعلم التصوّف واصول الفقه الاسلامي ولذلك دعاء تلامذته بغيلسوف الشرق وفاخروا به سائر علماء عصره واليك ما ورد عنه في كتاب «العروة الوثق» المطبوع ببيروت:

«وكانت مدرسته بيته من اول ما ابتداً الى آخر ما اختم ولم يذهب الى الازهم مدرساً ولا يوماً واحداً و نعم كان يذهب اليه زائراً واغلب ما كان يزوره وم الجعة و ثم وجه عنايته لحل عقل الاوهام عن قوائم العقول وحمل تلامذته على العمل في الكتابة وانشاء الفصول الادبية والحكية والدينية فاشتغلوا على نظره و برعوا و نقدم فن الكتابة في مصر بسعيه »

وقد وصفة سلم عنوري في ديوان « سمح هاروت » بالعبارة الآتية : « بلبس السواد و يتزيا بزي العلماء • طلي الكلام ذرب اللسان • • • مليج النكنة سمح المكف طلق الحيا وقور السمت • يحتف النساء و يعظم نفسه عن الشهوات • يكره الحلو ويحب المر • وقلا خلت جيوبة من خشب الكينا والرواند يتنقل فيهما تفكمًا • يأكل الوجبة (مر ق كل بوم) ولا يأكل الا منفرداً • يكثر من شرب الشاي والتبغ واذا تعاطى مسكراً فقليلاً من الكونياك • وليس له من التآليف المطبوعة سوى « لتمة الميان في تاريخ الافغان » ويكره الكتابة و يتثاقل منها • فاذا رام انشاء مقالة القي عكى كانب من مثل ابرهيم اللقاني إلقاء قال يراجعه و يصلحه • فيجيء من او ل وهلة مسبوكاً مفرغ المعاني بقوال لفظر لانفق عنها ولا تزيد »

وكان السيد جمال الدين ذا إلمام واسع في الشو ون السياسية • الأ أنه كان منظر قا في حرية الافكار الى درجة متناهية • فأخذ يعقد الاجتاعات السرية والعلنية وبلتي الخطب الرافانة حاضاً المصربين يلهجة شديدة على المطالبة بحقوقهم والتنصل من ربقة الظلم • وقد وقف يوماً سنة ١٨٧٩ في «ساحة محمد على» المعروفة بالمنشية الكبرى في الاسكندرية وخاطب الفلاح المصري على مسمع من محافظ المدينة وقواد الجيش والعلما • والاعيان قائلاً : « انت ايها الفلاح المسكين تشق قلب الارض لنستنبت منها ما تسد به الرمق ونقوم بأود العيال فلاذا لا تشق قلب ظالمك في الذا لا تشق قلب الدين بأكلون ثم ق اتعالى في »

وكان السامعون ينظر بعضهم الى بعض مندهشين لانهم لم يسمعوا في حياتهم مثل هذا الكلام. فوشوا به الى الخديو الذي امر بتوقيقه في دار المحافظة ونفيه الى بلاده في شهر ايلول ١٨٧٩ فأخذ غلساً وقبض على من كان في حلقته وأرسل هو وخادمه الامين « ابو ثراب » محفورين الى السويس وقبيل السفر اتاه السيدالنقادي قنصل ايران بذلك الثغر ومعه نفر من تجار الحجم وقد مواله له مقداراً من المال على سبيل الهدية او القرض الحسن فرد ه وقال لهم : « احفظوا المال فانتم اليه الحوج وان الليث لا يعدم فريسة حيثا ذهب و وزل الى الباخرة ميماً البلاد الهندية واقام بمدينة « حيدر آباد الدكن »

ولما قدحت شرارة الثورة العرابية بمصر كافته الحكومة الانكليزية الى الاقامة في مدينة كلكتا حتى استتب الامن في وادي النيل عثم رُخص له بالسفو الى حيث شاء فجاء اوروبا واقام في باريز نيفا وثلاث سنين وهناك انشأ مع الشيخ محمد عبده المصري جريدة «العروة الوثتي » لدعوة المسلمين الى الاتحاد سياسيا ودينيا تحت لواء الخلافة الاسلامية فنشر منها ثمانية عشر عدداً ثم قامت الموانع دون استمرارها كما سبق الكلام عن اخبارها في الباب السابق وكتب في جرائد باريس فصولاً ببحث في سياسة روسيا وانكلترا وتركيا ومصر فنقلت كثيراً منها صحف انكاترا و وجرت له ابحاث فلسفية في « العلم والاسلام » مع رينان الكاتب الفرنسي الذي شهد المكترا و غزارة المعارف ثم شخص الى لندن بايعاز من اللورد شرشل واللورد سالسبوي ليطلعا على رأيه في « المهدي » وظهوره في السودان

و بعد رجوعه الى فرنسا استقدمه الى طهران ناصر الدين شاه الفرس على لسان البرق • فسار اليها واكرم الشاه وفادته وجعله وزيراً للحربية • فنال لدى امراء تلك البلاد وسراتها وعلائها منرلة عامية حتى صاروا يتسابقون الى منزله للاستفادة من علم • فغيي الشاه من ذلك وتغير علميه • فادرك السيد جمال الدين ارتياب الشاه منه فاستا ذنه في السفر تبديلا للهواء • فسافر الى روسياواختلط بمشاهير ارباب العلم والسياسة فيها • وكتب في صحفها فصولاً طويلة تبحث في احوال الدول الفارسية والافغانية والمثانية والروسية والانكليزية كان لها تأثير عظيم في عالم السياسة • وهنا ننقل مارواه حرجي بك زيدان عن بقية اخبار صاحب الترجمة قال :

واتفق اذذاك فتح معرض باريس لسنة ١٨٨٦ فشخص جمال الدين اليها ، فالتقى بالشاه في مونيخ عاصمة باقاريا عائداً من باريس فدعاه الشاه الى مرافقته ، فاجاب الدعوة وسار في معيته الى فارس ، فلم يكد يصل طهران حتى عاد الناس الى الاجتماع به والانتفاع بعلمه ، والشاه لايرتاب من امره كأن سياحته في اور با محت كثيراً من شكوكه ، فكان يقر به منه ويوسطه في قضاء كثير من مهام حكومته ويستشيره في سن القوانين ونحوها ، فشق ذلك على اصحاب النفوذ وخصوصاً الصدر الاعظم فامر الى الشاه النه هذه القوانين وان تكن لا تخلو من النفع فهي لا توافق حال البلاد فضلاً عما ستأول اليه من تحويل نفوذ الشاه الى سواه ، فاثر ذلك في الشاه حتى ظهر على وجهه البلاد فضلاً عما ستأول اليه من تحويل نفوذ الشاه الى سواه ، فاثر ذلك في الشاه حتى ظهر على وجهه

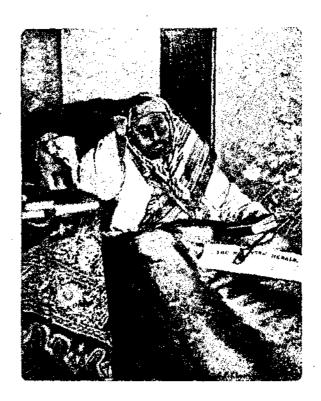

حمال الدين الافغائي وهو في مرضهِ الاخير

فاحس جال الدين بالامر فاستأذنه في المسير الى بلدة «شاه عبد العظيم » على ٢٠ كياو متراً من طهران فاذن له و فتبعه جم غفير من العلاء والوجهاء وكان يخطب فيهم ويستحثهم على اصلاح حكومتهم و فلم تمض ثمانية اشهر حتى ذاعت شهرته في اقاصي بلاد الفرس وشاع عزمه على اصلاح ايران و فحاف ناصر الدين عاقبة ذلك فانفذ الى شاه عبدالعظيم خمسمئة فارس قبضوا على جمال الدين وكان مريضاً . فحملوه من فراشه وساقوه يخفره خمسون فارساً الى حدود المملكة العثانية و فعظم ذلك على مريديه في ايران فناروا حتى خاف الشاه على حياته

اما جمال الدين فمك في البصرة ربيمًا عادت اليه صحته و فشخص الى لندرا وقد عرفوه الا نكايز من قبل فتلقوه بالأكرام ودعوه الى مجتمعاتهم السياسية وانديتهم العلية لبروه ويسمعوا حديثة وكان اكثر كلامه معهم في بيان حالب الشاه وتصرفه في المملكة وما آلت اليه حالها في عهده مع حث الحكومة الانكليزية على السعي في خلعه وفيا هو في ذلك ورد عليه كتاب من المابين المابوني

بواسطة رستم باشا سفير الدولة العلمية في لندرا اذ ذاك ان يقدم الى الاستانة · فاعتذر لانهُ في شاغل وقتي لاصلاح بلاده · فورد علميه كتاب آخر وفيه ثناء وتحريض فاجاب الدعوة تلغرافياً عَلَى ان يتشرف بمقابلة جلالة السلطان ثم يعود · فقدم الاستانة سنة ١٨٩٢ فطابت له فيها الاقامة لما لاقاء من التفات الحضرة السلطانية واكرام العلماء ورجال السياسة · وما زال فيها معززاً محكرماً وجيهاً محترماً حتى داهمه السرطان في فكه اواخر سنة ١٨٩٦ وامند الى عنقه · فتوفاه الله في ٩ مارس سنة ١٨٩٧ واحتفل بجنازه ودفنه في مدفن « شيخار مزاراني » قرب « نشان طاش »

(صفاته الشخصية) كان اسمر اللون بما يشبه اهل الحجاز ربعة بمتلى البنية اسود العينين نافذ اللحظ جذاب النظر مع قصر فيه وفاذا قرأً ادنى الكتاب من عينيه ولكنه لم يستخدم النظارات وكان خفيف العارضين مسترسل الشعر بجبة وسراو بلات سوداء تنطبق عَلَى الكاحلين وعمامة صغيرة بيضاء على زي علاء الاستانة

( طعامه ) كان قانتاً قليل الطعام لايتناوله الا مرة في النهار ويعناض عا يفوته من ذلك بما يشربه من منقوع الشاي مراراً في اليوم · والعفة في الطعام لازمة لمن يعمل اعالاً عقلية لارف البطة تذهب الفطنة · وكان يدخن نوعاً من السيكار الافرنجي الجيد ولشدة ولعه بالتدخين وعنايته في انتقاء السيكار لم يكن يركن الى احد من خدمه في ابتياعه فيبتاعه هو بنفسه

(مسكنة) كان يقيم في اواخر ايامه بقصر في « نشان طاش » بالاستانة انم عليه به السلطان وفيه الاثاث والرياش وعربة من الاصطبل العامر يجرها جوادان واجرى عليه رزقامقداره خمس وسبعون ليرة عثانية في الشهر · فكان قبل مرضه الاخير يقيم معظم النهار في منزله فاذاكان الاصيل ركب العربة لترويح النفس في منتزه «كاغد خانه» بضواحي الاستانة · وكان كثير القيام لا ينام الا الغلم الى الضحى

( مجلسه وخطابه ) كان اديب المجلس كثير الاحتفاء بزائريه على اختلاف طبقاتهم ينهض لاستقبالهم ويخرج لوداعهم ولا يستنكف من زيارة اصغرهم على امتناعه من زيارة اكبرهم اذا ظن في زيارته تزلفاً وكان ذا عارضة وبلاغة لا يتكلم الا اللغة الفصعى بعبارات واضحة جلية واذا آنس من سامعه التباسا بسط مراده بعبارة اوضح فاذا كان السامع عامياً تنازل الى مخاطبته بلغة العامة وكان خطيباً مصقعاً لم يقم في الشرق اخطب منه وكان قليل المزاح رزينا كنوماً قد يخاطب عشرات من الناس في اليوم فيبحث مع كل منهم في موضوع يهمه وفاذا خرج جليسة كان خروجه آخر عهده بذلك الموضوع حتى يعود هو اليه بشأنه

( اخلاقه ) كان حر الضمير صادق اللهجة عفيف النفس رقيق الجانب وديماً مع الفة وعظمة ثابت الجاش قد يُساق الى القتل فيسير اليهِ سير الشجاع الى الظفر • وكان راغباً عن حطام الدنيا لايذخر مالاً ولا يخاف عوزاً • وكان مقداماً حاثًا عَلَى الاقدام فلا يخرج جليسه من بين يديهِ الاَّ وقد قام في نفسه محرض على العلى منشط عَلَى السعي في سبيلها • ولكنهُ كان عَلَى فضله لايخلو من حدة المزاج ولعلها كانت من أكبر الاسباب لما لاقاء من عواقب الوشاية

(عقله )كان ذكباً فطنا عاد الذهن مريع الملاحظة يكاد بكشف حجب الضائر ويهتك اسرار السرائر دقيق النظر في المسائل العقلية قوي الحجة ذا نفوذ عجبب على جلسائه و فلا بباحثه احد في موضوع الاشعر بانقياد الى برهانه وربما لايكون البرهان بحد ذاته مقنماً • وكان مع ذلك قوي الذاكرة حتى قيل انه تعلم اللغة الفرنساوية او بعضها وصار يقدر على الترجمة منها ويحفظ من مفرداتها شيئاً كثيراً في اقل من ثلائة اشهر بلا استاذ الاً مَن علّمهُ حروف هجائها يومين

(علومه) كان وأسع الاطلاع في العلوم العقلية والنقلية وخصوصاً الفلسفة القديمة وفلسفة ثاريخ الاسلام والثمدن الاسلاميوسائر احوال الاسلام وكان يعرف اللغات الافغانية والفارسية والعربية والتركية والفرنساوية جيداً مع المام باللغتين الانكليزية والروسية • وكان كثيرالمطالعة لم يفتة كتاب كتب في آداب الام وفلسفة اخلاقهم الاطالعه • واكثر مطالعاته على اللغتين المربية والفارسية

(آماله واعاله) يو خذ من مجمل احواله ان الغرض الذي كان يصو"ب نحوه اعاله والحور الذي كانت تدور عليه آماله توحيد كلة الاسلام وجمع شتات السلمين في سائر اقطار العالم في حوزة دولة واحدة اسلامية تحت ظل الخلافة العظمى وقد بذل في هذا المسمى جهده وانقطع عن العالم من اجله فلم يتخذ زوجة ولا التمس كسباً ولكنة مع ذلك لم يتوفق الى ما اراده وفقضى ولم يدون من بنات افكاره الارسالة في نني مذهب الدهريين ورسائل متفرقة في مواضيع مختلفة قد لقدم فركما ولكنة بث في نفوس اصدقائه ومريديه روحاً حية حركت هممهم وحددت اقلامهم فانتفع الشرق وسوف ينتفع باعالهم

## -- « **V** »--

## ﴿ ميخائيل عورا ﴾

منشيء جريدة « الحقوق »في باريس وموّسس مجلة « الحضارة »وجريدة « البيان»ومحرر صحيفة « الزمان » في القاهرة ومراسل جريدتي « الاهرام » و« المحروسة » وغيرهما من الصحف السيارة

## ( أسرتهُ )

قليلة ' هي المعائلات السورية التي يتسلسل فيها الكتاب والمنشئون والخطاطون من قديم الزمان

بلا انقطاع • واقدم عائلة استحقت هذه الكرامة - عَلَى مانعلم - أُسرة « عورا » التي قضى افرادها السنين الطوال\_ بين الحجابر والاقلام او في خدمة دواوين الحكومة العثانية والخديوية المصرية • فانها نشأت في مدينة صيدا اولاً ثم انتقلت منها الى عكا في عهد واليها احمد الجزار • ويتصل نسبها بميخائيل جدها الاعلى الذي عاش في اوائل القرن السابع عشر • غير ان اخبارها طمس عليها الزمان ولم يحفظ منها التاريخ سوى ما كتبه سليلها ابرهيم (١٩٩٦ - ١٨٦٣) احد احفاد الجد المشار اليه أو ما نقله بعض الرواة الموثوق بصدقهم

اماً منشأ هذه الاسرة فقد روك البعض انه من اصل يوناني. وذهب غيرهم الى انسه يتصل بالكونت عورا او «قنطورا »الذي كان حاكماً على حاصبيا سنة ١١٧٣ في عهد الصليبيين. وقد ورد ذكر هذا الرجل في كتاب « تاريخ الاعيان في جبل لبنان » صفحة ٤٤ — ٤٥ لمو لفه الشيخ طنوس الشدياق اللبناني وهذا نصه بالحرف الواحد:

«وكانت الافرنج حينئذ قد اسنولت عَلَى وادي التيم وتوطنوا حاصبيا وحصنوها بالآلات الحرية والمساكر الوفية · فلاً بلنهم نزول آل شهاب بعشايره في الظهر الاحمر جمع قنطورا قايدهم خمسين الف مقاتل وطلب الامداد من ذفاتر الافرنجي صاحب قلعة الشقيف وما بليها. فأ مده ُ بخمسة عشرالف مقاتل وزحف بعساكر. لقتال الشهابيين · فلما التهي الجيشان استلَّ الامير منقذ سيفهُ وتبعـــهُ قومهُ وغاروا عَلَى الافرنج فكسروه وقتلوا منهم ثلاثة آلاف رجل وقُتل من عشاير الشهابيين ثلاثمايـــة فارس فدفنوهم بثيابهم وكتبوا الى نور الدين ببشرونهُ • ولماطلع النهار زحف الجيشان للقتال فصرخ احد قواد الافرنج بالعربية « ليبرز الي اشجعكم » · فبرز اليهِ الامير نجم ابن الامير منقذ وهجا على بعضهما وتضار بآ فلم يقدر احدها عَلَى الآخر فتعانقا حتى سقطا عن جواديهما عَلَى الارض فاستل الاميرنجم خنجر الأفرنجي وضربة به فقتله المانكسرت الافرنج الى الحولانية وقتل منهم خلق كثير وقتل من عشاير الشهابيين ستاية رجل وانهزم قنطورا بخمسهاية رجل الى حاصبيا · فاسر الشهاييون ذلك اليوم خمسماية اسيرمن الافرنج وارسلوهم الى نورالدين فاجابهم مادحا شجاعتهم وجهاده . وفي اليوم العاشر قصد الشهابيون الآفرنج وتدرجوا الى حاصبيا ليلاً فتملكوها بالسيف وبتي قنطورا في القلعة مع خاصته الشجعان محاصراً عشرة ايام ثم تملكها الشهابيون بالسيف وقتلوا قنطُورا واصحابه وارسل الامير منقذ روسهم الى نور الدين. فسر بذلك وولا من اميراً عَلَى تلك البلاد التي فتحها وارسل له خلعة سنية مع احد خواصهِ • ولما بلغ ذفاتر الافرنجي صاحب قلعة الشقيف ما جرى ارسل يطلب الصلح»

واقدم مَن اشتهر من آل عورا المعلم ميخائيل بن ابرهيم بن حنا بن هيخائيل فانهُ وُلد في سنة الاعراد عَلَى الله الله والدبه وكان بارعًا في اللغات العربية والفارسية والتركية · فاحبهُ احمد الجزّار والي عكما لفضله وادبه

واستقامة مبادئهِ وجعله بوظيفة « ديوان افنديسي » فحدمها الى نهاية اجله في • شباط ٢٧٦ ا وقام من بعده بكر اولاده ِ حنا ( ١٧٦٣ – ١٨٦٨) الذي خلفةُ في منصب ِ وعمرهُ ١٦ سنة وكان ذا خط حسن وادب جمَّ • فلما افتكر الجزار باعلان الحرب عَي الامير بشير الشهابي الكبير والاستيلاء علَى جبل لبنان كما استولى عَلَى بلاد صفد و بلاد المتاولة اوعز إلى المعلم حنا عورا بمرافقة سليم باشا رئيسَ العساكر في الحلة المذكورة · وقد رافقهم بعض القواد كسلبانُ باشا وعلي باشا وسليم باشا الصغير. فبدلاً من محاربة اللبنانيين اتفق سليم باشا مع قواده عَلَى الرجوع الى عكما بعد خروجهم منها للفتك بالجزار تخلصاً من مظالم عيران الجزار آحس بالو أمرة فقابلهم بعساكر الفلعة و بدَّد شملهم - وذهب المعلم حنا حينتُذر الى مدينة صور فاقام فيها حتى استقدمهُ اليهِ الجزار واعاده الى وظيفته • ثم امر بحبسه في احد الايام ظلاً و بتعذبيهِ ضربًا على رجليهِ حتى تناثر اللحم من ساقيه ، وبعد ذلك اصدر امره الى السجان بقطع أنوف بعض الحابيس ويقلع عيون البعض إلآخر فكان نصيب المعلم حنا ان قطعوا انفه · فتظاهر الجزَّار بالاستياءُ من فعل السجان وامر بقتله. واطلق سبيل المعلم حنا الذي هرب الى جبل لبنان ثم الى دمشق. فلبث حنا هناك الى سنة ١٨٠٤ وفيها عاد الى عكماً مع سليان باشا واليها الذيب جعله رئيسًا لديوانه • ثم توفي سنة ١٨٢٨ في عهد عبدالله باشا والي الايالة المذكورة • وقد رزقهُ الله سبعة ابناء نجاءً اشتهر منهم ميخائيل وابرهيم وجبرائيل وروفائيل ، فاعتنى بتربيتهم وتدربيهم على سنن الآداب فنبغوا في الكتابة وقضواً حياتهم في هذه المهنة الشريفة

فَاكِرِهِ مُعِنَائِيلِ ( ١٧٩٤ – ١٨٦٨ ) وضع مواد « تاريخ سوريا » التي جمعها ابنه يوسف من بعده وتوسع فيها كما سيأتي الكلام • وثانيهم جبرائيل الذي ولد في تشرين الثاني ١٨٠٤ في دمشق وخدم الحكومة المصرية في عكا عَلَى عهد ابرهيم باشا • ثم انتقل الى خدمة الحكومة العثمانية \_ف بيروت سنة ١٨٤٠ عند ما صارت هذه المدينة مركزًا لايالة صيدا الملغاة • فاحرز مكانة رفيعة وجاها عريضاً بآدابه وعفة نفسه • ومن ما تره انه جمع في كراس مخصوص « وقائع ابرهيم باشا المصري » وكتب اخبار الاربعة عشر والياً الذين حكموا ايالة صيدا الى سنة ١٨٦٠ ميلادية • وتوفي سنة ١٨٦١ فنقشوا عَلَى ضريحه هذا التاريخ الشعري :

مُنهم فضى من آل عورا نحبه فندت عيون المكرمات تسيل سبع وستون سنوه قد مضت وبصدق خدمة ربه مشغول ولذا فضائله تؤرخ قائم على المدا

وثالث ابناء المعلم حنا ابن المعلم ميخائيل عوراكان روفائيل الذي وُلد فيشهر ابلول سنة ٦٨٠٦

في عكا · فلمخل في الخدم الاميرية حتى صار سنة ١٨٤٥ رئيسًا للديوان في عهد مصطفى باشاوالي ابالة صيدا · وفي عام ١٨٦٥ تعبن مديرًا لتحريرات بيروت فلبث في هذه الوظيفة عشر سنوات حتى استقال منها لمرض طرأً عَلَى عينيهِ · وكان منشئًا بليفًا في اللغات العربية والتركية والفارسية مع المام بالايطالية · واشتهر شهرة خاصة باجادة الخطوط عَلَى اختلاف اشكالها ونسخ كتبًا عديدة من دينية وعلية · ووضع جدولاً بديمًا لمطابقة السنين والشهور والايام القمرية عَلَى السنين والشهور والايام القمرية عَلَى السنين والشهور والايام الشمية · وجمع نبذاً فكاهية في كتاب خاص سماه «تحف وطرف الزمان» لم يطبع · وقال الشعر منذ صباه ومن نظمه نذكر هذا التخميس :

اذاً ما الشوق في فأي ألمّا تُذكّرتُ الحبيبَ فزدتُ سقما يذكرتُ الحبيبَ فزدتُ سقما يذكرنُ الحبيبَ فزدتُ سقما يذكرني الهوى شوقًا ولما المرّ على الديار ديار سلى أقبلُ ذا الجدارِ وذا الجدارا

نسيمَ رسائل الاحباب ِ هبي على روحي ولحماني ولبي خليلي مر بنا احباء حبي فاحبُ الديار شغفنَ قلبي ولكن حبُّ من سكن الديارا

ولما كان قليل الحرص على صيانة منظوماتهِ فقد لعبت باكثرها بدالضياع. وانتقل الى جوار ربه في ٤ آب ١٨٧٩ في بيروت فدُفن في ضريح خاص ونُقشت فوقهُ هذه الابيات :

رمس به من بني العوراء مرتحل أجرى العيون لدى توحاله اسفا ناحت عليه العلى والمكرمات كا ابكى المحابر والاقلام والصحفا مرئت على الخير والاحسان مدته حتى ثوى في جوار الله منصرفا فقلت لما مضى ارئخ لساحته في جانب العرش روفائيل قد وقفا

#### منة ۱۸۷۹

ورابع انجال المعلم حنا ابن المعلم ميخائيل عورا بل اشهر همكان ابرهيم الذي وُلد بتاريخ ٣١ آب ١٧٩٦ في صور بيناكان والده ُ فار امن وجه الجزار · فتفقه باللسان العربي وأحرز شيئاً من اللفات التركية والايطالية واليونانية · واتصل بسليان باشا وعبدالله باشا من ولاة عكا فحدم في ديوانهما حتى سقطت سوريا سنة ١٨٣٠ فما بعد بيد العساكر المصرية ، فأبقاء ابرهيم باشا المصريم في وظيفته في غضب عليه بدسيسة بعض الحساد وألتى القبض على افراد عائلته وزجهم في الحبس · وظيفته في المرب بواسطة فنصل روسيا وسافر الى جزيرة قبرص · ولم يزايلها الا بعد خروج المصربين من سوريا وكان قدومه اليها مع الاسطول المثاني ، ومن ذلك الحبن عاد ابرهيم الى خدمة الحكومة العثانية فقام بهام وظيفته بكل اخلاص ثم تركها لمعاطاة التجارة حتى توفاء الله غلامة المحاطاة المتجارة حتى توفاء الله



## حنا عورا مراقب الجرائد سابقاً في بيروت

في ٢ نيسان ١٨٦٣ في بيروت · فنظم الشيخ ناصيف اليازجي مؤرخًا وفاتهُ حيف هذين البيتين : لاتجزعوا يابني العوراء واصطبروا بفقد ذخر لكم بالامس قد فُقدا من فوقه أحرفُ التاريخ ناطقة في طاعة الله ابراهيم قد رقدا

وكان ابرهيم طاهر الذيل عالي الهمة قوي الحجة صبوراً عَلَى الاشغال راغباً في العلوم لم يقع بيده كتاب الآ نسخة بخطه حتى أربى عدد المخطوطات التي كتبها بيده على المائتين عداً الآأن ا القسم الوافر منها غرق في مينا يافا ولم يسلم سوى ما هو محفوظ عند عائلته وفي بعض خزائن الكتب و وكان له ولع بندوين اخبار ايامه وهذا ما دعاه الى تأليف « تاريخ سلمان باشا » و « تاريخ عبدالله باشا » وها من ولاة عكا . وجمع شذرات من حوادث سنة ١٢٤٨ الى سنة ١٢٥٥ هجرية . وله رسائل وكراريس شتى مطبوعة بحث فيها عن الحسابين اليولي والغريغوري (اي الشرقي والغربي) . وله أيضاً مقالة في « الذمة » وأخر ـــ في « صحة الاعتقاد » وغيرها من المسائل الدينية لم تطبع . ونال في شهر رجب ١٢٦٨ هجر بة « الوسام المجيدي » من السلطان عبد المجيد ثم وسام « القديس سلوسترس » في ٢٧ اذار ١٨٦٠ من البابا بيوس التاسع

وبين آل عورا الذين اشتهروا بخدمة المعارف حنا بن ابرهيم ابن المعلم حنا، وُلد بتاريخ ٢٩ حزيران ١٨٣١ في عكا وقضى حياته كلها في خدمة الحكومة العثانية ، فنقلب في ماموريات شئى وتولى في بيروت مديرية التحريرات ووظيفة بميزلقلم المكتوبي وعضوية محكة الاستئناف ومراقبة المطبوعات والجرائد، ولما تشكلت حكومة لبنان بعد حوادث سنة ١٨٦٠ جعله داود باشا كاتباً خاصاً له ومما يو ثرعنه انه أول من هيأ المواد لنظام جبل لبنان سنة ١٨٦١ فكتبها بخط يده طبقاً لحاجة المكان والسكان بايعاز من داود باشا الذي حوره وبالاشتراك معفوءاد باشا، وهو نفس النظام الذي أرسل بعد ذلك الى القسطنطينية حيث جرى التصديق عليه من الدولة العثمانية والدول الكبرى الموقعة عَلَى النظام المذكور ، وكانت وفاة حنا في ٩ تشرين الاول ١٩٠٧ وكان حائزاً على الرتبة المتايزة والوسام المجيدي، ونستخ بيده بعض كتب وكان يعرف اللغات العربية والتركية والبونانية والابطالية والابطالية

ومن آل عورا بوسف بن ميخائيل وُلد سنة ١٨٢٨ وعاش في القسطنطينية ومات فيها سنة ١٩١٢ بالغاً شيخوخة كبيرة وقد ترك آثاراً كتابية أشهرها « تاريخ بونابرت » الذي وصفه جودت باشا الوزير العثاني قائلاً انهُ شبيه بتاريخ نقولا الترك ولهُ في مدح نابليون الثالث قصائد نفيسة ايضاً وجمع مواد « تاريخ سوريا » التي وضعها ابوه ميخائيل وزاد عليها ورتبها فجاءت وافية بالمقصود ومنهم بتراكي اخو بوسف بن ميخائيل وُلد في نيسان ١٨٣١ وتولى رئاسة كتاب الجمرك ثم امانة الصندوق في لواء ببروت ولما تشكلت الحاكم العدلية تعين مدعياً عمومياً للواء حماه ثم استقال من وظائف الحكومة وتعاطى مهنة المحاماة في دمشق حتى توفاه الله في ٧ كانون الثاني ١٨٨٠ ميلادية وكان بتراكي من أدباه عصره فانهُ نشر مقالات عديدة في مجلة « الجناف » وجريدة « الجنة » وجريدة « الجنة » والمستان التركي الى العربي « قانون الاجراء » للعاملات الجزائية و بعض شذرات في الحقوق وغير ذلك

#### ( ترجمتهٔ )

هو ميخائيل بن جرجس بن ميخائيل ابن المعلم حنا ابن المعلم ميخــائيل بن ابرهيم بن حنا بن ميخائيل عورا وامهُ حنه بنت ديمتري نحاس والدسنة ١٨٥٥ في عكا وماكاد يفطم عن الرضاع حتى فقد اباه فاعتنت والدتة بتربيته وبا تأسست المدرسة البطريركية سنة ١٨٦٥ في بيروت دخل اليها فكان من بواكبر تلامذتها و توابغهم و و تاتى فيها العلوم العقلية والنقلية واحكم معرفة اللغات العربية والايطالية والفرنسية والتركية فبرع فيها كلها مع إلمام بالانكليزية وكان استاذه الشيخ ناصيف اليازجي فاخذ عنه اسرار اللسان العربي حتى صاريشار اليه بالبنان في براعة الانشاء شعراً و نثراً و بعد والمرازه شهادة المدرسة اكب في يبته على المطالعة تم درس الفقه على الشيخ يوسف الاسير فاحكم أصوله والما أنشأت الحكومة الفرنسية سنة ١٨٧٨ معرضها العام طعت نفسة الى التجارة و فذهب بالبضائع الشرقية الى باريس ولكن تجارته لم تفلح فخسر مالا كثيراً وفي اثناء اقامته في عاصمة الفرنسيد المسرودة المنافئة عرفت الحكومة الخديوية فضله فجعلته مديراً لكتب الترجمة م ترك وظيفته وافشا في مصر وهناك عرفت الحكومة الخديوية فضله فجعلته مديراً لكتب الترجمة م ترك وظيفته وافشا في المشهورة ولما كانت خطته السياسية تقبيح سياسة مصطفى رياض باشا رئيس الوزراء القت المكومة المصرية القبض عليه ولكنه نجا بفضل تداخل فنصل فرنسا فلجاً الى بيروت ولمنات فليث فيهما مدة سنة

و بعد استناب الراحة في وادي النيل وصدور العفو العام عن المتهمين بقضايا سياسية عاد الى القاهرة فحرَّر في جريدة « الزمان » لصاحبها علكسان صرَّافيان وقضى مدة يراسل جريدتي « الاهرام » و « المحروسة » اللتين كان مركزها حينئذ في الاسكندرية و في ١٣ اذار ١٨٨٤ أصدر بالشركة مع يوسف شيت صحيفة « البيان » التي عاشت ثلاث سنين ونالت نصيباً وافراً من المنجاح وثم ترك مهنة الصحافة وتعاطى فن المحاماة لدى الحاكم فاكتسب ثقة جميع المتعاملين معه وفي سنة ١٩٠٦ سافر الى اوروبا النجاعاً للعافية فادركته المنية في شهر تموز في مدينة نابولي بينما كان مستعداً اللرجوع الى مصر

وكان حاد الذكاء صائب الرأي حر" الضمير واسع الاطلاع يجيد الترجمة من اللغة العربية المحالفين الفرنسية والتركية وبالعكس وكان كثير الاعجاب باللغة العربية فحاض عبابها واتسع في كشف غوامضها وإظهار محاسنها قبل انه ترك بعض التآليف النفيسة التي لعبت بها أيدي الضياع في اثناء هر به من وجد الحكومة المصرية ومن مآثره الادبية رواية «منتهى العجب في آكلة الذهب» المطبوعة عام ١٨٨٥ ورواية « الجنون سف حب مانون » وغيرها و ترك خزائن غنية بالاسفار الكثيرة والمخطوطات النادرة لاسينا في العلوم الفلسفية والشرعية وشفف بنظم الشعر منذ حداثته ولكنه قلل منه في آخر حياته ومن شعره الرقيق قصيدة في رثاءاديب اسمحق سنة ١٨٨٥ قال: الصبر ليس على فراقك يحسن وادل هذا الخطب تبكي الاعين أ

لفراقه هيهات بعدك تسكمن ُ لنفوسنا فيها الامبي متمكن م بدامع ان المدامع السن لهف عليك ومقلة لا تحزب او مل هنالك قوة ٌ لا توهفٍ ُ فيها الثوا ويطيب فيها المسكُّ منهُ الوثوق وليس منهُ مأمرُــُ والإرضُ يورثها الالهُ عبادهُ ﴿ وَهُمُو مَسَى ۚ نَفْسَهُ أَوْ مُحَسِّ ۗ ﴿ كأس المات يَلَى البرية شربهُ حتم ومنه ليس ينجو ممكن ُ جند المنيَّـة بالاسنَّة تطعر ﴿ وَ بالطين والمـاء المهين تكوَّتُ منهُ النهار فني غدر لا بمكن ُ اَلکف اولی والتصبر احسن ٔ

يامن تحركت النفوس تأسفا فلأن تمكن منك سلطات الردى ياعين جودى بالبكا وتكاسى هل ثمَّ عين له تجد بدموعها اوثم قلب لم بمزقهٔ الاسی تاللهِ ما الدنيا بدار بيتغي كلاً ولا للدهر عهدَ يونجي كيف النجاة من المات وهذم ام كيف يطمع في الصفاء فثى له ً والمرء مرمى الموت فهو اذا نجا لايننع الالف التفوس ولا الاسي

#### --« **∧** »--

## ﴿ يوسف باخوس ﴾

موسس جويدة «المستقل» في غلياري ومحرر صحيفة « البصير» في باريس

## ( أسرتهُ **)**

من العائلات الوجيهة في جبل لبنان أُسرة « باخوس » التي تنتمي الى اصل آثوري من بلاد بين النهرين وقد جاء سوريا احد افرادها في القرن السابع عشر وكان عَلَى مِذهب السريان اليعاقبة القائلين بطبيعة واحدة في السيح وانقسمت سلالته فيها من بعده الى فرعين كبيرين: اولها سكن في دمشق فتبع مذهب السريان الكاثوليك · واقام الآخر في قصبة «غزير» من جبل لبنان فاتحاز الى الطائفة المارونية

وقد اشتهر مرز\_ الفرع الثاني اللبناني ابو انطون يوسف الذيكان في سنة • ٨٠ امديراً لاشغال الامير حسن الشهابي أخي الامير بشير الثالث الحكبير · ومنهم الاستاذ الفاضل نجيب بن فارسَ الذي عوَّ لنا عَلَى ابحاثهِ في اخبار عمهِ بوسف صاحب هذه الترجمة · ومنهم سليم بك ناظر ادارة القسم المالي في محافظة القاهرة · ثم خليل بن طنوس منشى؛ جريدة « الروضة » حالًا · ونعوم بن جبرائيل الذي انتخبهٔ سكان فضاء كسروان نائباً عنهم في مجلس ادارة لبنان مثم جدّدوا النّخابة بالجماع الآراء في شهر حزيران ١٩١٣ لما تزين به من الصفات التي رفعته بكل استحقاق الى هذا المنصب الشريف ومن اشهر العائلات المرتبطة بالنسابة مع أُسرة باخوس آل اصفر وثابت وتيان وخضرا ودوماني وخوّام وسواه وقد عُرف بنو باخوس بغيرتهم الوطنية و بكثير من الاعال المبرودة



#### يوسف باخوس

## ( نرجمتهٔ )

هو يوسف بن حبيب باخوس وُلد في بلدة «غزير» قاعدة كسروان في • ايار من سنة • ١٨٤ و ولما يلغ اشدَّه ادخاهُ والده مدرسة « ماري عبدا هرهر يا» الشهيرة في ذلك الحين في عرامون بجوار غزير • فدرس فيها اللغات العربية والايطالية والملاتينية والسريانية والعلوم الفلسفية والتاريخية و برع في جميعها لاسيا في اللغة العربية التي جعلها غاية همه ومرى لسهمه

وكات رئيسة ومدرسوه الأفاضل يعجبون بتوقد فواده وحدة ذكائه وخصوصاً بغرابة حافظته ومرعة خاطره و بعد ان انهى دروسه في المدرسة المشار اليها درس الفقه وقوانين الدولة العثانية عَلَى الاب العالم الخوري ارسانيوس الفاخوري و ثم عين مدرساً للبيان في اللغة العربية في مدرسة عينطورا للاباء اللعازر بين عَلَى عهد رئاسة الاب كوكيل الطيب الذكر

وفي مد. وجوده في هذ. المدرسة انصب علَى درس اللغة الغرنسية بمزيد الهمة والنشاط حتى

حذقها ومير فيها. وهناك الفكتابة « الهدية السنية لابناء المدرسة اللعازرية » وهو موَّلف جزيل الفائدة قد ضمنهُ جلَّ القواعد الصرفية والنحوية في اللغة العربية جرى فيدٍ مأمورًا عَلَى الخطةالمتبوعة هناك في تعليم القواعد الافرنسية وقد نشر بالطبع مرتين

ثم ما لبث أن ثرك مدرسة عينطورا وانتدبه رهبان دير المخلص بالقرب من صيدا لتعليم الفلسغة والآداب المربية في مدرستهم ومن تلاميذه فيها جرمانوس معقَّد مطران اللاذقية وأفتيميوس زلحف مطران صور وغيرها من مشاهير الرهبات ، ثمَّ ابحر بعد سنتين الى الاستانة لقضاء بعض المهام فنال اذ ذاك حظوة سينح اعبن رجال الدولة العظام. وامتدح بعضهم بقصائد غرًّا. تذكر منها واحدة قد نظمها في مدح صفوت باشا وزير الخارجية في ذلك الحين قال في مطلعها :

هي المراتب قد عزَّتِ مبانيهــا والحزم والعزمُ طبعًا من مباديها وذي المعالي فمن رام الدّراك لها بالفخر فالجدُّ يؤْتيه معاليها لايدرك المحدَ الأَ فارسُ بطلُ ولا يَوْمُ المعالي غيرُ والبها لابد للجد من شهم ومن نبه 'يزهى بهِ المجد في عليائه تيها كالفرد صفوت من تاهت بعزّتهِ مراتب المجد دانيها وقاصيها هو الوزير الذي شاعت مآثره ﴿ فِيهَ الْحِدُ لَا بِبْرِحِ التَّارِيخِ يُرُونِهَا ﴿

واقبلت شعراء العصر تنشدهـا ﴿ وتستهلُّ القوافي من معانيها ﴿ ومنها في الختام

حملًا وشكرًا لمولانا العزيز عَلَى ﴿ إنعامهِ حَبَّنَ اعْطَى القوسَ باريها ﴿ سلطاننا المالك الدنيا بقبضته مُولى الخلافة ملجاها وكاليها يارب خلد مدى الابام شوكته واحفظ عدالته ورداً لظاميها بارب نعم رعاياء برأفته وغيث نعمته لا زالب يجيبها

ثم آب الى بيروت واشتغل في انشاء الفصول الفلسفية في كتاب « آثار الادهار » لصاحبيه سليم شُحاده وسليم الحوري. وعين مدرَّسًا للفصاحة العربية في مدرسة الحكمة المارونية لسيادة مؤسَّمها المطران يوسف الدبس الذي قدَّره حقَّ قدره فأجلة ورفع منزلتة وله في مدح سيادته القوافي المتينة والمنظومات الرائعة · منها قصيدة في بيان« محاسن اللغة العربية» رفعها لسيادة الحبر المشار اليه قال في مطلعها:

> للشعر في خطرات الفكو آمال ُ وللقصائد إعراض واقبالـــــــُ وللعروض بحارٌ عمَّ طالبهـا طوراً نداها وطوراً خاب تسآلُ ُ وللمعاني اذا جادت بهـا درر" يزينها النظم لا فعل" وفعَّالُ

بيانها السيحو من اصراره انكشفت ﴿ غوامض الحكم يروي سعدها الفالُ

والطبق والجمع والتغريق إِشكالُ حلت عقود معاليها بنورية حلت بهـا الذَّوق والتشبية سلسالُ يرجى وبالفضل للآمال آجالُ تلقى المدائح اسناداً بمسندها وتستقل بها في الحمد اقوالُ وصفاً وبالقصر إحسانُ واحجالُ انعم بها فعي إعرابية سفرت واسعد بطلعتها فالسعد اقبـالُ تفرَّدت بين أبكار اللغي وعلت قدراً وعزَّت بها بالفخر اجيالُ صحت بإعلالها الافهام واعتصمت حكماً وفي صحة الاحكام اعلال وقد نحت نحوها الافكار وارتفعت بنصبها منصب التفضيل ابطال تنازعتها معافي الوصف واشتغلت 👚 بنعت عاملها الموصوف اشغالُ هيهات هيهات ادراك لشوطهم فدون ذلك اخطار واهوالــــ وكل علم وفن يظل بنشدهم بدائع الشكر نقريظاً لما نالوا لا زال يزمو سناهم كما خطرت للشعر في خطرات الفكر آمالُ

نطوي وننشر من تدبيجها غررأ عزَّت فلا وصل الأَّ من مكارمها عن حسنها غرر الاشعار قد قصرت ومنها: وكم رجال افاض الدهر شهرتهم براية المجد مين مضارها جالوا

وسينح ٣٠ تموز سنة ١٨٧٩ دعتهُ الحكومة الابطالية بواسطة قنصلها في بيروت ليتولى تحرير جريدة عربية « المستقلي » تطبع في غلياري ( Cagliari ) في سردينيا ( Sardaigne ) من أعال ايطالية. وشأ نها ان تدرأ عن المصالح العربية وتدافع عن حقوقها وابنائها. فاجاب الى هذه الدعوة بطيب الخاطر وغاية ما يتمناه وقوف النفس للدفاع عن حقوق امتهِ العربية · وواقع الامر ان أعداد هالمستقل » الاولى ما تخطت ولا تعدَّت حدُّ الأفصاح عن مجد العرب الباسق آلسابق وعن أمحاء ذلك البهاء في أخريات الابام

فغادر هذه الاصقاع مريداً اولاً رومة العظمي حيث حظي بمقابلة البابا لاون الثالث عشر الذي رمقةُ بعين الرعاية والالتفات متمنيًا له الفوز والنجاح في مهمته الجديدة • وبقي يتنقل في البلاد الايطالية من مكان إلى آخر متفقداً ما فيها من جميل الآثار التي لم نقو عليها صروف الزمان وفي اثناء ذلك كتب رسالته المعنونة «عشرون بومًا في رومة » اتى فيها باطلى عبارة واجمل اسلوب عكى ذُكِهِ ما تحويه المدينة الابدية من الآثار التي تركها الاقدمون. وقد طبعت منها مقالة نفيسة في وصف مشهد الالعاب القديم

وفي ٢٨ اذار من سنة ١٨٨٠ ظهر العدد الاول من «المستقل» واحسن الادباء استقباله وتهافتوا عَلَى الاشتراك بهذه الصحيفة التي عظم شانها وانتشارها واشتهر امر محر رها ولعبت دوراً مهماً في عالم الصحافة والسياسة وفتشاغلت بها الجرائد الاوربية لاسيا الافرنسية وتحدثت عنها مراراً عديدة كما اثبت ذلك في مقالة نشرها في اعمدة تلك الصحيفة وبعد أن مر على تحريره للمستقل نيفاً وسنة غادر غلياري قاصداً باريس مدعواً من قبل الحكومة الافرنسية لتحرير جريدة عربية ايضاً تعرف «بالبصير» فوصلها في اليوم الثالث من شهر ايار لسنة ١٨٨١

وعند وصوله الى محطة السكة الحديدية احسن استقبائه بعض الكثبة ومحررو الجرائد الذين اظهروا مزيد الارتياح والسرور للتعرف بعالم شرقي اشتهر لمره في بلاده « وأعطي موهبة تنميق الالفاط فسحر الالباب بعبارته الطنانة » كما ذكروا ذلك مراراً في بعض جرائده م ثم لم يلبث ان اصاب «البصير» من النجاح ما قد اصاب «المستقل » في ايطاليا وكنا نود ان تأتي هنا على ذكر بعض عبارات من مقالات نفيسة نشرها في اعمدة تلك الجريدة انما بمنعاعن ذلك ضيق المجال وقد عرفت اذ ذاك الحكومة التونسية ماكان لمقالات محرر البصير وكتاباته من النفع والوقع في نفوس ابنائها وذويها وما اتاه من الجد والجهد في مبيل احياء روح اللغة العربية في تلك الاصقاع الغربية في تلك الاستقاع ما الذربية في تلك الاصقاع وذاك في ه ١ تموز لسنة ١٨٨١

و بقي متولياً ادارة البصير وتحريره الى ان أصيب بمرض عضال فاشار عليه الاطباء بالعود الى وطنه · فعاد اليه وقد تخوّن جسمة النحول والهزال حثى لم يعد ينجح به دوا و ولا يرجي له شغاء · فاستأثر به الله في شرخ الشباب ونضارة العمر غير متجاوز السابعة والثلاثين من سنه · فبكى عليه ذوو الادب والمعارف الذين كانوا يتوسمون به حسن الاستقبال ودمن في ضريح خاص في غزير قد علق عليه تاريخ نظمة المرحوم الخوري الشاعر ارسانيوس الفاخوري

وكان شهما ذكياً متضلعاً في العلوم الفلسفية والتاريخية وخطيباً مصقعاً وشاعراً مجيداً له شعر اعذب من الماء الزلال واغرب من السحر الحلال وكان مربع الخاطر طلق اللسان لطيف المعاشرة بطرب الالباب ويسكر العقول بل تعشق كلامه الطباع وتلله به الاسماع ويشهد له بذلك كثير من ذوي الادب والعلم في الديار الشرقية والغربية الذين كانوا يعجبون ويطر بون بكلامه الدرسي وله مع بعض عرر يه الجوائد في ذلك الحين ولا سيا مع احمد فارس الشدياق محرره الجوائب المناقشات الحسنة والمجادلات اللطيفة الني تشف عن دها ودراية في الامور واتساع في العلوم وطول باع في الانشاء

# جدول عام

# يحتوي عَلَى اسماء حجيع الصحف العربية التي ظهرت في السلطنة العثمانية وبلاد اوروبا في الحقبتين الأولى والثانية

1844 == 1444

# =« **1** »==

# صحف السلطنة العثانية

# اولاً : جرائد مدينة القسطنطينية

| تاريخ صدورها           | امم منشتها                       | اسم الجريدة   |
|------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1,600                  | رزق الله حسون                    | مرآة الاحوال  |
| 1 A • Y                | اسكندر شلهوب                     | السلطنة       |
| عوز ۱۸٦٠               | احمد فارس الشدياق                | الجوائب       |
| ۲۳ تموز ۱۸۲۹           | جبرائيل دلائل                    | السلام        |
| ۲۹ آب ۱۸۸۳             | أحمد قدري                        | الاعتدال      |
| (٥ حجاد الآخر١٣٠٣)١٨٨٦ | حسن حسني باشا الطويراني          | الانسان       |
| 1240                   | الحاج صالح الصائغ                | السلام        |
| ۲۸ تشرينالثاني ۱۸۸۸    | ابرهيم ادهم                      | الحقائق       |
| نية                    | تَانِيًا: مجلاً تمدينة القسطنطيا | ,             |
| ٢٥ كانون الاول ١٨٨٢    | حميد وعبي                        | مدرسة المفنون |
| ۲۸ ایار ۱۸۸۶           | حسن حسني باشا الطويراني          | الانسان       |
| ١٣ كانون الثاني م١٨٨   | نجيب نادر صوايا                  | كوكب العلم    |
| لم كانون الاول مهمه    | ابو النصر يحبىالسلاوي            | الحقائق       |
| ۱۲ تموز ۱۸۹۰           | الياس مطر والياس رسام            | الحفوق        |

## ثالثًا : جرائد مدينة بيروت

|         |                        | <u>-</u>                        |                                   |
|---------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ነ አøአ   | ا كانون الثاني         | خليل الخوري                     | حديقة الاخبار                     |
| 187.    |                        | بطرس البستاني                   | نغير سوريا                        |
| ነ ኢግዮ   | ۱ اذار                 | المرساون الاميركيون             | اخبار عن انتشار الانجيل           |
| ነ አግግ   | ا كانون الثاني         | الدكتوركر نيليوس فانديك         | النشرة الشهرية                    |
| 184.    | 1                      | يوسف الشلفون                    | الزهرة                            |
| •       | ۱ - ؛<br>۲۰ شباط       | خليل عطيه                       | المهماز                           |
| •       | ۱۱ حزیران              | سليمالبستاني                    | الجنة                             |
| •       | ۳ ايلول                | الآياء البسوعيون                | البشير                            |
| 1441    | ا كانون الثاني         | المرسلون الاميركيون             | كوكب الصبح المنير                 |
| •       |                        |                                 | النشرة الاسبوعية                  |
| ۱۸Y٤    | 1                      | يوسف الشلفون                    | المتقدم                           |
| 1 AY#   | ۲۰ نیسان               | عبد القادر قباني                | تمرات الغنون                      |
| 1 7 1   | ۱۸ تشری <b>ن الاول</b> | خلیل مىركىس                     | نسان الحالـــ                     |
| 1 44 •  | ١ كانون الثاني         | نقولا نقاش                      | المصباح                           |
| 1 884   | ا كانون الثاني         | جمية التطبم المسيحي الارتوذكسية | المدية                            |
| 1881    | ۲۲ اذار                | محمد رشيد الدنا                 | بيروت                             |
| 1 1 1 1 | ١ كانون الثاني         | امین الخورے                     | د<br>دلیل بیروت                   |
| •       | ۲۲ کانون الاول         | علي باشا                        | بيروت الرسمية                     |
| 1 444   | ا اذار                 | خليل البدوسيه                   | الغوائد                           |
| 1841    | ا تشرين الاول          | a s                             | الاحوال                           |
|         | ت                      | رابعًا : مجلاتمدينة بيرو        |                                   |
| l Ae l  | ا كانون الثاني         | المرسلون الاميركيون             | مجموع فوائد                       |
| ١٨٥٢    | ٦ كانون الثاتي         | الجمعية السورية                 | بعن موسط<br>اعمال الجمعية السورية |
| 1477    | ا كانون الثاني         | يوسف الشلغون                    | الشركة الشهرية                    |
| 1 ለጊΥ   | ا حزيراًن              | ميكنائيل فرجالله                | اعمال شركة مار منصور              |
| 1878    | ه ۱ كانون الثاني       |                                 | مجموعة العاوم                     |

|                |               |        | ·                                     |                     |
|----------------|---------------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 <b>XY•</b> . | كانون الثاني  | 1      | الآباء اليسوعيون                      | المجمع الغاتيكاني   |
|                |               | 1      | بطرس البستاني                         | الجنان              |
|                | ایار          | 11     | القساويس صابونجي                      | النحلة              |
| 1441           | كانون الثاني  | ون ۹   | و و و و و و السلم                     | النجاح              |
| 1 14 1         | كانون الثاني  | 1      | الدكتور جورج بوست                     | الطبيب              |
| 1277           | حزيران        | ١      | _<br>يعقوب صروفوفارسنمر               | المقتطف             |
| 1 // \         | تيسان         | 1      | خلیل سرکیس                            | المشكاة             |
| 3 Å Å 1        | تشرين الثاني  | ١      | نخله قلفاط                            | سلسلة الفكاهات      |
| ۱۸۸۰           | كانون الثاني  | 1      | سليم شعاده وسليم طواد                 | ديوان الفكامة       |
| 1,,,1          | كانون الثاني  | i      | على نامبر الدين                       | الصفا               |
| 1444           | , ,           |        | خلّيل البدوي                          | الكنيسة الكاثولكية  |
|                |               | مشق    | خامساً : صحف مدينة د                  |                     |
| 1270           | تشرين المثاني | 13     | راشد باشا                             | سور ية ( جريدة )    |
| ነ ለሃሖ          |               |        | أحمد عزت باشا العابد                  | دمشق (جريدة)        |
| 1381           | كانون الثاني  | 1      | سليم وحنا عنحوري                      | مرآة الاخلاق (مجلة) |
|                |               |        | سادساً : جرائد مدينة -                |                     |
| 1,114          |               |        | جودت باشا                             | فوات                |
| JAYY           | ايار          | 1.     | عطار وكواكبي وصقال                    | الشهياه             |
| 1271           |               | Y 5    | عبد الرحمن الكواكبي                   | الاعتدال            |
|                |               | ات     | سابعًا : جوائد جبل لبنا               |                     |
| 1247           | ابار          | ٤      | داود باشا                             | لبنان               |
| ۱۸۲۳           | <b>5.</b>     |        | الشيخ نوفل الحازن                     |                     |
| 1841           | شرين الاول    | 3 1    | برهيم الاسود                          |                     |
|                |               |        | " .<br>ثامناً : جرائد سائر انحاءالسلط |                     |
|                | پ.            | Kan er |                                       |                     |
| <b>አ</b> ፖአ የ  |               |        | مدحت باشا                             | الزوراء ( بغداد )   |

| 1 441 | رمية           | طرابلس الغرب (طرابلس الغرب)      |
|-------|----------------|----------------------------------|
| 1 XYY | رسمية          | صنعا (اليمن)                     |
| 1 440 | رممية          | الموصل <sup>(۱)</sup> ( الموصل ) |
|       |                |                                  |
|       | =« <b>Y</b> »= |                                  |
|       | صحف اوروبا     |                                  |

# اولاً : جرائد مدينة لندن في انكلترا

| YYX     |                | رزق الله حسون                 | آ لــــسام                     |
|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ነ እሃካ   | ١٩ تشرين الاول |                               | مرآة الاحوال                   |
| 1 441   | كاتون الثاني   | الدكتور لويس صابونجي          | الخلافة                        |
| 1441    | ١٠ شباط        | عبد الرسول_ الهندي            | المغيرة                        |
| 1881    |                | الدكتور لويس صابونجي          | الاتحاد العربي                 |
| 1 A A E | ۲٦ نيسان       |                               | النحلة                         |
|         |                | ثانياً : مجلات لندن           |                                |
| 1.474   |                | رزق الله حسون                 | رجوم وعساق                     |
| 1 8 7 7 | ۲ نیسان        | الدكتور لويس صابونجي          | النحلة                         |
| 1844    |                | رزق الله حسون                 | حلّ المسالتين الشرقية والغربية |
|         |                | ثالثًا : أجرائد باريس في فرنس |                                |
| \ አoአ   | ۲۶ حزیران      | الكونت رشيد الدحداح           | برجيس باريس                    |
| YFAI    | •              | (مجهول)                       | المشتري                        |
| 1 7 1   |                | جبرائيل د <b>لا</b> ل         | الصدى                          |
| LAYÀ    | ۷ آب           | يعقوب صنوع .                  | رحلة ابي نظارة زرقاء           |
| 1.871   | ۲۱ اذار        |                               | ابو نظارة زرقاء                |
| •       | ١٦ ايلول       |                               | النظارات المصرية               |

<sup>(</sup>١) حدث سهو في عدم نشر اخبار هذه الجريدة الرسمية بين صعف الحقية الثانية غلزم التنويه

|              |                     | ===                                        |                    |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1844         | ٢٤ کانون الاول      | ادیب امیحق                                 | مصر القاهرة        |
| 188-         | ١٦ نيسان            | ميخائيل عورا                               | الحقوق             |
| #            |                     | ابرهيم المويلحي                            | الاتحاد            |
| <b>#</b> 4   |                     | - ,                                        | الانباء            |
| •            |                     | , .                                        | الرجاء             |
| •            | ٤ حزيران            | يعقوب صنوع                                 | ا بو صغاره         |
| •            | ۱۷ تموز             | · .                                        | ابو زماره          |
| 1441         | ه شباط              | F #                                        | الحاوي             |
| ,            | ۸ نیسان             |                                            | ابو نظاره          |
| \$           | - 71                | خليل غانم                                  | البصير             |
| 1 7 7 4      |                     | عبد الله مراش                              | ڪوكب المشرق        |
| •            | ۲۹ ایلول            | يعقوب صنوع                                 | الوطني المصري      |
| 1445         | دعبده۱۱ اذار        | جمال الدين الأفغاني والشيخ <sup>ع</sup> ة. | العروة الوثتى      |
| 1740         | ن ۲۲ شباط           | سليم قويطه والياهو ساسوز                   | الشمس              |
| 1771         |                     | يعقوب صنوع                                 | الثرثارة المصرية   |
|              | نحاء فرنسا          | رابعًا: جرائد سائر ا                       |                    |
| 1404         |                     | منصور كرلتي                                | عطارد (مرسیلیا)    |
| 1388         | ۱ آب                | منصور جاماتي                               | الشهرة (أنجه )     |
| ,            | بطاليا              | خامسًا :جرائد ايـ                          |                    |
| 1874         |                     | أبرهيم المويلحي                            | الخلافة (نابولي )  |
| 188.         | ۲۸ اذار             | يوسف بالخوس                                |                    |
|              | بة في البحر المتوسط | ادساً : صحف الجزائر البريطاني              |                    |
| احي سنة ١٨٨٩ | ٽو                  | (بجهول)                                    | مالطا ( مالطا )    |
| 1 444        |                     | درویش باشا                                 | زمان ( قیرص )      |
| 1,445        |                     | علكسان صرافيان                             | ديك الشرق ( قيرص ) |

# فيهرس الجزء الثاني من تاريخ الصحافة العربية

| مغية       |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣          | المقدمة                                                           |
| ٦          | الصحافة المثمانية                                                 |
| ٦          | الباب الاول: يُشتمل عَلَى اخباركل الجرائد والمحلات في مدينة بيروت |
| ٦          | الفصل الاول: اخبار جرا تد بيروت في سنة ١٨٧٠                       |
| 1.6        | الفصل الثناني: اخبار جرائد بيروت منذ سنة ١٨٧١ الىسنة١٨٧٦          |
| 77         | الفصل الثالث : اخبار جرائد بيروت من سنة ١٨٧٧ الى سنة ١٨٨٥         |
| <b>4</b> 4 | الفصل الرابع : اخبار جرائد بيروت من سنة ١٨٨٦ الى سنة ١٨٩٢         |
| ĹĹ         | الفصل الخامس: اخبار مجلات بيروت من سنة ١٨٧٠ الى سنة ١٨٧٠          |
| •۲         | الفصل السادس : اخبار مجلات ببروت من سنة ١٨٧٦ الى سنة ١٨٨٥         |
| 71         | الفصل السابع : اخبار مجلات بيروت من سئة ١٨٨٦ الى سنة ١٨٩٢         |
| ٦٨         | الباب الثاني : تراجم مشاهير الصحافيين في بيروت في الحقبة الثانية  |
| ገለ         | ١ - سليم البستاني                                                 |
| Υl         | ۲ الدُكْتُور لويس صابونجي                                         |
| ٨١         | ٣ الاب يوحنا بلو اليسوعي                                          |
| <b>X</b> X | ٤ الشيخ ابرهيم اليازجي                                            |
| 44         | <ul> <li>عبد القادر قبائي</li> </ul>                              |
| 1 - 1      | ٦ الشيخ ابرهيم الاحدب                                             |
| 1.0        | ۷ ادبببك امحق                                                     |
| 1+5        | ۸ جرجس ژوین                                                       |
| 11.        | ٩ الشيخ ابرهيم الحوراني                                           |
| 110        | ١٠ الدكتور جُورج بوست                                             |

### حد ۲۱۷ صد

| 114  | ۱۱ محمد رشید الدنا                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 177  | ١٢ نقولا نقاش                                                                     |
| 171  | ١٣ الدكتور بعقوب صرُّوف                                                           |
| 179  | ۱٤ خليل مىركىس                                                                    |
| 147  | ه ۱ الدكتور فارس نمر                                                              |
| 121  | ١٦ المطران جراسيموس مسرءً                                                         |
| 10.  | ١٧ سليم عباس الشلقون                                                              |
| 104  | ١٨ وشيد الشرتوني                                                                  |
| 107  | ١٩      الاب انطون صالحاني البسوعي                                                |
| 101  | ٢٠ سليان البستاني                                                                 |
| 174  | ٢١ نجيب البستاني                                                                  |
| 171  | ۲۲ سليم دي نوفل                                                                   |
| \Y•  | ۲۳ نجيب حبيقه                                                                     |
| 171  | ۲٤ نحیب ابرهیم طواد                                                               |
| 1 ÅÅ | ۲۰ شاکر شقیر                                                                      |
| 114  | الباب الثالث : اخبار الصحف في سائر البلدان العثانية خارجًا عن مدينة بيروت         |
| 144  | الفصل الاول: جرائد القسطنطينية ومجلاً نها                                         |
| 144  | الفصل الثاني : اخبار جرائد دمشق ومحلاتها                                          |
| ۲    | الفصل الثالث: اخبار جرائد حلب                                                     |
| ۲٠۲  | الفصل الرابع : اخبار جرائد جبل لبنان                                              |
| ۲٠٦  | الفصل الخامس: اخبار الصحف العثمانية فيشمال افريقيا وشبه جزيرة العرب               |
| 4.4  | الباب الرابع: تراجم مشاهير الصحافيين العثمانيين خارجًا عن بيروت في الحقبة الثانية |
| 4.4  | ۱ البطريرك غريغور يوس الرابع                                                      |
| 710  | ٢ احمد عزت باشا العابد                                                            |
| 177  | ٣ عبد الرحمن الكواكبي                                                             |
| 377  | ؟    حسن حسني باشا الطويراني                                                      |
| 777  | ه الله كتور الياس بك مطر                                                          |
|      |                                                                                   |

.

| 44.          | ٦ جبرائيلِ دلال                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 748          | ٧ عيسي اسكندر المعلوف                                                         |
| <b>ለ</b> ዋእ  | ٨ القس توما ايوب                                                              |
| 711          | ۹ مریانا مراش                                                                 |
|              |                                                                               |
| 717          | صحافة اوروبا                                                                  |
| F\$ /        | الباب الاول : يشتمل على اخباركل الصحف العربية في اوروبا في الحقبة الثانية     |
| 751          | النصل الاول : وصف احوال الصحافة الاوربية بوجه الاجمال                         |
| 717          | الفصل الثاني : جرائد مدينة لندن ومجلاً تها                                    |
| 707          | الفصل الثالث: اخبار مجلات باريس وجرائدها                                      |
| 775          | الفصل الرابع: اخبار الصحف العربية في فرنسا خارجًا عن باريس                    |
| 377          | الفصل الخامس : اخبار الجرائدالعربية في ايطاليا                                |
| 770          | الفصل السادس : اخبار صحف الجزائر البربطانية في البحر المتوسط                  |
| 474          | الباب الثاني : تراجم مشاهير الصحافيين في اوروبا في الحقبة الثانية             |
| 477          | ١ خليل غائم                                                                   |
| 440          | ٢ - ابرهيم بك المويلحي                                                        |
| ۸۲۶          | ٣ عبد الله مرَّاش                                                             |
| 7.8.1        | ﴾ الشيخ ابو نظارة                                                             |
| <b>Y X Y</b> | ه الله عمد عبده                                                               |
| <b>۲٩</b> ٣  | ٦ حجال الدين الافغاني                                                         |
| 711          | ٧ ميخائيل عورا                                                                |
| ٣٠٦          | ٨ يوسف باخوس                                                                  |
|              | جدول_ عام : يحتوي على امماء جميع الصحف العربية التي ظهرت في السلطنة العثمانية |
| 411          | وبلاد اوروبا في الحقبتين الأولى والثانية                                      |

\_\_\_\_\_

.

# فهرس عام

# لجميع مواد تاريخ الصحافة العربية عَلَى ترتيب الحروف الهجائية

﴾ الاتحاد العثاني ( جريدة) ٣٨ الاتحاد العربي (جريدة) ٤٨و٧٣ و٧٩و٢٤٩ واخبارها ۲۵۲ – ۲۵۳ الاتحاد المصري (جريدة ) يوبيلها الفضي ٤ الأَثَار(محلة) ٢٣٤و٢٣٦و٢٣٨ الاحدب(الشيخ ابرهيم) ٥٧وه٥ و٥٦ و١٠٠ وترجمته ١٠١ - ١٠ أو ١٩٤ الاحدب (حسين) ٤٠ احمد رضا بك ۲۷۰و ۲۷۱ورسمهٔ ۲۷۲ورثاؤ. خلیل غانم ۲۷۳—۲۷۶ احمد عزت بأشا العمري ١٩٤ احمد فارس الشدياق ٧و١٤و٣١ و٣١٠ **احمد فائق ٤٠** إاحمد فوءاد ٢٥٩ ابو نظارة (جريدة) يوبيلها الفقي ٤ واخبارها { الاحوال (جريدة ) اخبارها ٤٢-١٤٤ ٢٣٦٥ اخبار عن انتشار الانجيل (جريدة) يوبيلها الذهبي ۽ ادوار السابع( ملك انكلترا ) ٧٤ و١٦٣ ارسلان(الاميرامين) ۸و۲۲وه۱۱وا۲۷ الابياري(الشيخ عبد الهادي نجا) ١٠٢و١٠٣ { ارسلان ( سعيد ) شهادة جريدة « الصفا » اللبنانية فيحقه ٦٢ أ ارسلان ( الامير شكيب ) هه الاتحاد ( جريدة ) اخبارها ٢٥٨وه٧٧و٨٧٥ } اسمق( اديب /٨و٢٢و٣٣و٤٢و٥٣و٥ ورسمة

ابرهيم ادهم ۱۹۷ ابرهيم باشا المصري ٩٩و٠٠١و١٣٠٠و٣٠٢ ابكار يوس (اسكندر آغا) ١٥ ابواللم (الاميرة نجلا) ١٨٤ ابو المظفر منصور بن مبارك ١٩٦ ابو النصر (صبحي بك ) ٤٠ ابوالنصر (عبد الحيد) ٤٠ ابو النصر يحيى السلاوي ١٩٤ او ١٩٦ ابو جمره (الدكتور سعيد) ٤٠ ابوحي ( الاب لويس البسوعي ) ١٢ ورسمهُ ﴿ ا بو خاطر ( الدكتور امين بك ) ٥٥و١٢ ابو زمارة ( جريدة ) ٢٥٣و ٢٨١ و٢٨٤ ابه صفارة (جريدة) ١٥٤ و٢٨١ و٢٨٤ ٤٥٢ - ٢٥٢و المكوة لمكو والمك ابو نظارة ( الشيح يعقوب صنوع ) راجع لفظة «صنوع» ابو نظارة زرقاء (جريدة ) ١٥٤وا٨٨و٢٨٣ { الارز (جريدة ) ٢٩ و٤٨٤ ايبلا (قيصر) ٤٩ و٢٥٠ ابيلا (الدكتوريوسف) ٤٩و١٥

الانباء ( جريدة ) اخبارها ٢٥٩ و٢٧٨ و٢٧٨ الانسان( جريدة ومحلة) اخبارها ١٩٤ –-١٩٥ 2729 الاهرام(جريدة) بوبيلها الفضي ١٤٠، ١ ١و١٧٩ وعداوهدا و١٩٧ او٢٢٨ و٢٣٣ و٢٩٩ وه.٣ اوسكار الثاني( ملك اسوج ) ٩١ و١٤٠ و ١٤١ 141 أياروثاوس ( البطريرك الانطاكي ) ١٤٤ الايام (جريدة) ٢٣٦ ايوب ( القس توما ) سيرتهُ ورسمهُ ٢٣٨ -- ٢٤ الاعتدال ( جريدة في القسطنطينية ) اخبارها فم باخوس( يوسف) ٨و٢٤٧ و٢٦٠ و٢٦ وترجمته 4.4 jam 1941 .-- 4.7 الاعتدال (جريدة في حلب) ٢٠٠ واخبارها } بارودي ( الدكتور اسكندر بك ) ٥٥ورسمة اعال شركة مار منصور( مجلة ) يوبيلها الفضي ٤ } بارودي( مراد بك ) ٥٥ و٥٧ ورسمه ٩٥ و١١٢ { باريس ( جريدة ) ١٨٤ باليو( الراهب اليسوعي ) رسمة ١٥ باولی ( بترو ) ۱۸٤ البدوي ( الايكونوموس ثنوقانس) رسمة 77 و 17 البدوي (خليل) ١٤ و ١ او ٤١ و ٢٤ ورسمهُ ٤٧ و ٧٧ أ البرازيل ( جريدة ) ٢٣٦

١٠٥ وترجمت ١٠٥ - ١٠٩ او ٥٠ او ٢٤٧ } امين (قاسم بك) ٥٦ و۲۵۲و۲۲۱ و ۲۸۰و ۲۸۰و ۳۰۰ اسحق (عوني) ۲۵ اسمعيل باشا(خديو مصر )آكرامه للملماءوتعزيزه أ لشان الصحافة ٧ و ١٥ و ١٩ و ١٩ و ٢٥٠ } الإنسانية ( عجلة ) ٢٣٦ و\$ ه ۲ و ۲۲ ۲ و ۲۲ ۲ و ۲۲ ۲ و ۲۲ ۲ و ۲۸ ۲ و ۲۸ کو ۲۸ ک و٢٨٦ اسمعيل ذهني بك ٢٥ اسمعيل كال بك ١٥٨ اسعد باشا (والي سوريا) ٢٦٩ الاسود ( ابرهيم ) ١٢٣ و٢٠٠٥ الاسير (الشيخ يوسف) ٢٥ و٢٧ و١٢٢ آصاف ( پوسف ) ۸ ۲۰۱ - ۲۰۲ و۲۲۱ و۳۲۲ أغناطيوس افرام الثاني بطريرك السريان ١٢ اغناطــيوس جرجس الخــامس بطريرك } باز(جوجي بن نقولا) ١٦٨ و١٧٨و٢١٥ السريان ٢٣٨ اغوب باشا( الوزير المثاني) ٢٦٩ الافغاني (جمال الدين) راجع لفظة «جمال الدين» { بدران (عبده) ٨ الافكار (جريدة) ٢٣٦ الاقتصاد ( مجلة ) ٢٣٦ الياذة هوميرس:وصفها ١٦٤ – ١٦٧ الياس ( ادوار باشا) ٥٦ آل سام ( جريدة ) اخبارها ٢٤٧ ــ ٢٤٨

ایسترس ( سبرجی ابو مرعی ) ۱۸۰ بسترس ( سلیم دي ) ۱۸۰ و ۱۸۱و۲۸ بسمرك ( الوزير الالماني )١٢٧ بشير (الامير الشمابي ) ٣٠١و٣٠٦ بشير فلسطين ( جريدة ) ٣٧ بركات (السيدة ياقوت)راجع«ياقوت صروف» } البشير (جريدة) بويبلهـــا الغفي ٤ واخبارها ١١ — ١٨ ورسم عنوانها في اوائل عهدها واعدادها الممتازة ١٢ وجدالها مع النشرة الاسبوعية ٢٠- ٢٠ ومناظرتها معالتقدم ٢٤ ومجادلتهامع تمرات الفنون ٢٦ وجدالها مع الهدية ٣٦-٣٦ و٤٦ ومناظرتها مع المقتطف ٥٦ والاوالموادا وغفا والماوغه اوالما و ۱۸ او۱۲ او ۲٤٠ البصير (جريدة) ١٧٩ و٨١ واخبارها ٢٥٩ و۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۸ و ۲۷۰ و ۲۷۰ و۱۲۰ البستاني ( سليم ) ١٠ و٢٧وه،٤ ورسمة وترجمته فم بطوس الرابع ( بطويرك الروم الكاثوليك ) البستاني ( سليمان ) ٢٢وه٤وه ه و ٦٩ و ١٠٦ { بلو ( الاب يوحنا اليسوعي ) ١٢ و٤٤ وترجمتهُ ۸۱-۸۱ ورسمهٔ ۲۸و ۹۰ في بهنا ( الملم الياس ) ٢٠ و٢٨و٦٤ بويز (قيصر) ٣٤ و ٤٤ البستاني(نجيبُ) ١٠وه٤و٦٥و١٩٦٦ اورسمه لم بوست ( الدكتور جورج ) ٥٥و٧ و٢٠ و٨٩ وترجته ورممة ١١-١١٩ ﴾ البيان ( جريدة ) -١٥ و١٥ او٢٩٩و٥٣٠ ب أُ البيان ( مجلة ) ٢٣٦و٢٣٧و٢٤٢ و ٢٨٨ و ٢٨١ ﴾ بيروت ( جريدة ) اخبارها ٣٧ — ٣٨ و١١٩

برباري (رزق الله)۲۰وا ۱۱ برياري (نسيم) ٥٦ بر باري( الدَكْتور وديع) ٤٥ برغش ( سلطان زنجبار ٓ) ٧٣و٧٩و٠٦٠و٥٨٠ } بشعلاني (عقل ) ٨ البرق (جريدة) ١٧٧ و٢٣٦ برکات (داود ) ۱۱۰ في حرف الصاد البرهان( جريدة ) ٥٠ او١٥١ البستان ( جريدة ) ٢٩ البستاني ( امين ) ٦٩ و١٧٠ البستاني ( امين افرام ) ۲۲ الستاني (اسكندر) ٥٦ البستاني ( بطرس ) ٧ وه٤ و٤٧ و ٤٩ و ١١٩ أ 1849 1849 1841 6881 البستاني( المطران بطرس ) ١٥٩ البستاني (سعيد) ١١٢ و٢٠٥٥ ٢٦٣٥ ۲۸ - ۲۰و۲۱ و ۱۲ او ۱۷۰ وترجمتهٔ ۱۹۸-۱۲۸ ورسمهٔ ۱۳۳ او ۱۷۰ البستاني ( المطران عبد الله ) ١٥٩ البستاني ( المعلم عبد الله ) ٢٨ وترجيئة ١٦١ – ١٧١ البستاني ( نسيب ) ٦٦و١٦٢و١٧٠ البستاني ( الخوري يوسف ) 14 البستاني( يوسف بن توماً ) ٤٢

£ ثابت باشا ( والى البصرة ) ١٦٠ بيروت(جريدة رسمية) يوبيلهاالفضي٤واخبارها فم الثرثارة المصرية ( جريدة ) ٥٤ ٢و ٢٨١ و ٢٨٤ تمرات الفنون ( جريدة ) يوبيلها الفضي؛ و ١٨ واخبارهاه ٢-٢٧و٩٩و٠٠ او ١٠١ و١٠١ الجامعة (مجلة ) ٣٨و١٢١ جاویش (حنا) ۸ جاویش (نجیب ) ۸ جدعون (الياس) ٣٥ جدي ( سليم ) ١٨٦ الجديد (جريدة )١٨٤ جروه (المركيز اسكندر) ٤٩ جريديني( نخله ) ٨ الجزار «والي عكا» ٣٠٠و ٣٠١و ٣٠٠ جسب (الدكتور صموئيل) ٢٠ الجعبة (جريدة) اخبارها ٢٠٢--٢٠٠ فم جلخ ( الدكتور سليم ) ١٢٣ و ١٧٨ جال (ابرهيم) ٢٥ حمال الدين الافغاني ١٠٧و.٥١و٥٧ و٢٠٢ و٢٢٢و٣٢٢و٧٤٢و٦٥ و١٦٦و٣٨٢و٨٢٢ توفيق الاول\_ (خديو مصر) ١٧٠ و ١٨١ أ و ٢٩١وتر جمَّة ٢٩٣ـــ ٢٩٩ ورسمه ٢٩٤ ورسمه في مرضه الاخير 297 الجمعية العلية السورية (مجلة ) ١٧١و١٧١ الجميل( انطون) ٤ اورميمه ١٧ } الجنان ( مجلة )· او ٨ اوجدالها مع مجلة « المجمع

بيهم (حسن) ٥٦و١٠١ بيهم (الحاج حسين) ٩ و١٠ وقصيدته التي ضمنها ﴿ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٨٦ و ١٨٦ اسماء كل الجرائد العربية المنتشرة في عهده { جاماتي( منصور ) ٢٤٧و٣٦٣ الوائوره يبوس التاسع ( البابا ) ٢٣ او٣٠٤ يبوس العاشر ( البابا ) ١٣ تابت (خلیل) ۵٦ نابت ( سليم بك ابن ايوب ) ٦٩ التجارة (جريدة) ١٠٧و١٠٨ الترك ( نقولا ) ٣٠٤ الترك ( السيدة ورده ) ٢٤١ ترکیا(جریدة) ۲۵۰ تركيا الغتاة ( جرىدة ) ٢٦٨و-٢٧ التقدم (جريدة) ١٨ واخبارها ورمم عنوانها ﴿ جسب ( الدكتور هنري ) ٢٠ ٢٢--٢٤ وه ٠ او٦ ٠ او ١ ٠ او ١٥ أُ الجسر ( الشيخ حسين ) هه والالوغالم اوالما ثقلا (بشاره باشا)۸ وه۱۸ ئقلا ( سلیم بك ) ۸و۹۶و۱۸۸ و ۲۲۸ تلحوق (سعيدبك) ٤٩ التودد (جريدة) ٢٨١و٢٨٤ و٣٤٣و٣٢٢و٨٨٢ توما (نقولا بك ) لم و ٦ ه تيمور (احمد بك)٥٥ ثابت ( یوسف بن نخله ) ۱۷۸

و۲۰ او ۱۵۰ او ۲۰ ا

الغاتيكاني » ٤٤ هـ ٥ واخبارها ه٤ ٤ ٢٢ ٢٢٤ ع ٢٢٢ **{ حسن محمود باشا ٥٦** فرحسن فائز ۱۵۸۸ه۱ ﴾ حسون ( رزق الله ) لمو ۲٤٧و ۲٤٨ وتفصيل أ أخبار موتدا ٢٥٩ و٢٧٩ أ حسين باشا (وزير المعارف بتونس) ١٠٢ الحقائق ( جريدة ) اخبارها ١٩٧١ جودت باشا « الوزير العثماني » ٧٨و١٠ او ١٦١ } الحقوق ( جريدة في باريس) اخبارها ٢٥٨ — ۹۵ ۲ و ۲۲۸ و ۲۸۹ و ۲۹۹ و ۴۰۵ الحقوق ( جريدة مصرية ) يوييلها الفضي ٤ الحقوق ( محلة عثانية في القسطنطينية ) اخبارها ۲۲۹-۸۶۱و۲۲۲و۲۲۲و۲۲۲ الحقيقة (محلة) ٢٣٦ حَكْمِ ( ابرهيم بك ). ٤٠ حل المسألتين الشرقية والمصرية ( مجلة ) ٢٤٨ واخبارها ٢٥١ حلياني ( المطران يعقوب السرياني ) ١٥٧ حليم باشا المصري ١٥١ حماده (الحاج سعد) ۲۰و۰۱۰ حمزه (السيد محمود مفتي دمشق) ٥٥ حمزه (عبد القادر) ٥٦ حمص ( جريدة ) ٣٧و٤ ٨ او٢٣٦ حمصى (قسطاكي بك)٩٦ او٢٣٠ و٢٣٤ و٣٤

واكواه او ۱۰ او ۱۷۰ و۱۸۹ و۲۳۳ جنبلاط (سعید بك) ۲۲۸و۲۲۸ الجنة (جويدة) اخبارها ١٠١٠ او١٨ و٢٢ ألم الحسناء (مجلة) ١٧٨ و١٨٤ و٢٣٦ واغواه او١٦٠ او٧٠ الجنينة ( جريدة ) اخبارها ٢٢و٩٥ او١٦٠ جواد باشا (الصدر الاعظم)١٦١ الجوائب (جريدة) يوبيلها الفضي ٤و٥٥و٠١ أم الحضارة (مجلة) ٢٩٩ وه٣٠٠ و١٩٤ و٣٣ ٢ و ١٩٤٠ و۱۹۸ و۱۸ ۲ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۱ و ۳۰۶ حاج ( يوسف ) ٨ الحاضرة(جرأيدة) يوبيلها الفضي ٤ حافظ ابرهبم ده الحاوسيك (ج يدة) ١٥٢و١٨٢و٤٨٢ حبال ( الحاج محمد محمود ) ۲۵ حبالين ( الياس بك ) ۲۲۸ حبيقه (السيدة فريدة) ٥٦ حبيقه (نجيب) ٣٥ وترجمتهُ ورسمه ١٧٥ --١٧٨ } الحلبي (امين) ٤٤ حداد ( الدكتور رزق ) ۲۷ حداد ( الشيخ امين ) ٨ حداد ( الشيخ نجيب ) ٨ حديقة الاخبار ( جريدة ) يوبيلهـا الذهبي ٤ أم حمد بن ثويني ( سلطان زنجبار ) ٧٤ والااو١٧٣و١٨٠ الحرية (جريدة) ١٨٤ حسن (سلطان الهنزوان ) ۲۸۶ حسن (سلطان مراكش) ۲۳۳ حسن حسني باشا الطويراني ٩٤ اوه ٩ او ترجمته { حميد وهبي ١٩٣

حنيكاتي (الياس) ١٣٨ و ٤٦ او ١٨٤ او ١٨٤ أ الخوري ( نعان بك ) ١٥ و ٢٤٠ و ٢٦٠ الخوري (وديع) ٥٥ الخولي( بولس ) رسمه ٥٣ و٥٦ خياط ( فتح الله بك ) رسمه ٢٥٥ وقصيدتا. في تهنئة الشَّيخ ابي نظارة في يوييله الخسيقي 70Y---- Y07 خياط ( الشيخ محبي الدين ) ٣٨و٤٠ خير الدين باشا التونسي( الصدر الاعظم) ١٥١ و١٩٣, ٢٣٢, ٥٥٢ خيرالله (امين بن ظاهر) ٥٦ خيرالله (السيدة سارة)٥٦ إ داغر ( اسعد ) ٥٥ داود ( السيد اقليميس يوسف مطران دمشق داود ( الدكتور سليم ) ٤٠ داود باشا ( حاكم جبل لبنان ) ۱۵۷ و۳۰۶ دباس ( فضل الله ) رسمهُ ٣٦٠ دحانی ( محمد سعمد ) ۸ دحداح( الشيخ خطار ) ٥٣و٥٤و٢٩ درو برتوله ( الاب جرمانس اليسوعي ) ١٢ درویش باشا ۲۶۲ و۲۶۲ دلال (جبرائيل) ۸و۹۳ او۹۹ اورسمموسيرته 77-37760376737637634 دليل بيروت (ج يدة) اخبارها ٣٨-٤٠٠ دمشق (جريدة) اخيارها ١٩٨ و ١٩٩ و٢١٠ YILL EXITS أ الدنا (عبد القادر) ٣٨ و١٤٠٠

Y. 091 AY الحوت (عبد الرحمن) ٤٠ الحوراني ( الشيخ ابرهيم ) ٨و٠٠وه، ووه و٩٧٩ لم خياط ( خليل باشا ) ١٠٨ ولم اوترجمتهُ ورسمهُ ١١٠-١١٠ الخازن (الشيخ شاھين) لموه ٢٠ الخسازن( آتشيح نوفل ) ٢٠٢ور ثاوً. ' للكونت انطون دي طر ازي ٢٠٤ - ٢٠٥ الخازن ( الشيخ يوسف ) ٨ خضرا (رزق الله) ٥١ خلاط (انیس) ٨ خلاط (نسيم) ٥٦ الخلافة ( جريدة الصابونحي في لندن) ١٩٥٨ ٢ والاوالاع واخبارها اها والام الخلافة (جربدة للوبلحي في نابولي) اخبارها } عَلَى السربان) رسمه ٥٠و٥٠ ۲۲۵ و ۲۷۰ الخوري ( ابرهيم البكاسيتي ) ٤٤ الخوري ( امين ) ٣٨ ورسمه ٣٩و 2 الخورب ( بشاره بن عبدالله ) ۱۷۸ ألخوري ( الشيخ حبيب ) ٢٦٦ الخوري ( حنين ) ٥٦ الخوري (خليل- منشىء حديقة الاخبار) ٤٠ الخوري (سليم) ٨ الخوري (سليان) ١١٠ الخوري (عيسي بن ميخائيل) ٢٠٥ الخوري ) فارس ) ٥٦ الخوري (كامل) ۱۱۰

} روز (الاب يوسفاليسوعي) ١٢ أ رومانوف (ميخائيل مؤسس العائلة القيصر ية المرافقة القيصر عمر المرافقة القيصر المرافقة القيصر المرافقة المرافقة المرافقة القيصر المرافقة المراف المالكة في روسيا ) رسمة ٢٠٩ رياض باشا (الوزير المصري) ٤٥و١٣٩و ١٤٠ واداوه٣٠ الرئيس (مجلة) ٢١ او٢٣٦ الزراعة (مجلة) ٢٢٤ زکی (محمود) ۲۵۹ ٔ راشد باشا ( والي سوريا ) ٤٩و١ ٥و١٠ أو ٢٢٠ أم زلزلــــ(الدكتور بشاره) ٨و ١٤و١ ٥و٥٠ و٨٩٥ ولاءا زمان (جريدة في قبرص) اخبارها ٢٦٦-٢٦٧ الزمان (سجريدة في القاهرة) ٢٩٩ } زند (روفائيل) ۸ زند (عزيزبك) ٨ غُ الزهرة (جريدة في بيروت) اخبارها ٨و٩. ﴾ الزهرة (جريدة في تونس) يوبيلها الفضي ٤ الزهور (مجلة في القاهرة) ٢٣٦ زهیر( قاسم باشا)۲۸ او۲۰۰ زوراء (حريدة) يويلهاالفضي، ﴾ زوین (جرجس) ۱۶و۲۷وه ۳ و۶۶ وترجمت Y - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 زبات(الدكتور اديب) ٨ زيدان (جرجي بك) ٨وه٢و٢٥و١ ١و٣٢٢ و٩٥٧و٨٧٢و٣٩٢,٢٩٦ زينية (خليل) ٨ إساسون (الياهو) ٢٦٢

الدنا ( محمد امين ) ٣٨و ١٢٠ الدنا ( محمد رشيد ) ٣٧ ورسمه وترجمته ١١ ا- } الروضة (جريدة) ٣٠٦ دوست محمد خان ( امير الافغان ) ٢٩٣ دون بدرو ( امبراطور البرازيل ) ۲۸٦ دياب ( سليم ) ه ٤ ديك الشرق (جريدة) اخبارها ٢٦٧ ديوان الفكاهة ( مجلة ) اخبارها ٥٠-٦٠ و١٨٣ } زحلة الفتاة (جريدة) ٢٣٦ ولمداوالما ذفاتر (صاحب قلمة الشقيف) ٣٠٠ 7719 الرافعي (مصطني) ٥٦ الراوي (جريدة) ٢٩ الرائد التونسي( جريدة ) يوبيلها النهمي ٤ الرائد المصري (جريدة) ٢٣٦ راثف افدے (متصرف بیروت) اه رباط ( الاب انطوناليسوعي) ٤ اورسمةُ ١٦ الرجاء ( حريدة ) اخيارها ٢٥٩ و٢٧٠ رجع الصدى (جريدة) ٢٩ رحلة ابي نظارة زرقاء (جريدة)٢٥٤ رسام (الياس بك) ٩٧ او٢٢٩ رستم باشا (حاكم جبل لبنان) ۲۹۸ و۲۹۸ رضاً (الشيح محد دشيد) ٨ و٢٩٣ رضا باشا (وزع المدلية العثاني)١٥٨ الرقيب(جريدة)٤٦ و٧٩ او١٨٦ رميلا (الكردينال) ١٥٨ رمضان (مصباح)١٠٦

في جريدة البشير ١٤ و١٥ و١٧ ٢ و١٨ ٢ سوق العصر (جريدة) ٢٧٥ شاتيلا ( المطران غفرئيل ) ٣٥و١٤٦ أ شاتيلا (السيدة ندى) ٥٦ ۇ الشام ( جرېدة ) ۱۹۹ شاهين ( اسكندر ) ٨و٥٥ أ شاهين ( نجيب ) ٥٦ ﴾ الشتاء ( مجلة )١٩٩ } شحاده ( سليم ) ٥٦وا٦وه٦و٢٠١ شعاده (السيدة شمس) ٥٦ شحیبر ( انطون بك ) رسمهٔ ۳۲ و۳۰و۳ ه لم شدودي (الدكتور ابرهيم) ٤٠ سميد باشا (الصد الاعظم العثماني) ١٠ و ١٦١ } شدياق ( الشيخ احمد فارس ) راجع لفظمًا حمد في باب الحمزة شدیاق ( امین ) ۸ السلام (جريدة ) اخبارها ١٩٥-١٩٦ او٢٢٤ } شرتوني ( رشيد ) ١ اورسمهُ وترجمتهُ ٥٣ – ١٥٣ شرتوني ( الشيج سعيد ) ٥٥و٨٦ و١٢٣و٥٣٠ ورسمة عما شرشل ( اللورد الانكليزے ) ۲۹٦ الشرقية ( جريدة) ٢٣٤و ٢٣٦ شريف باشا (الوزير المصري) ١٣٩ و ١٤٠ و٢٧٦

سالسبري (كبير وزراء انكلترا) ٢٩٦ سالم ابي خليل(الدكتور) ٥٥ سامي باشا الفاروقي (الوزير العثاني) ٦٢ مه افيان (علكسان) ۲۲۷ و۳۰۰ مىركىس (ابرهيم) ۲۰وه ٤ مـركبس (خليلُ) ١٠و٢٧ ورسمةُ اليوبيلي ٢٨ } شامل ( الشيخ الشركسي ) ١٧٣ و٢٠ورممهُ في اول عهده الصحافي ٦١ وقاعدة حروفه العربية ٩٦٦ وترجمته ٢٩ ا - ٣٨ ا ورسمه } شاهين باشا ٢٧٧ في شيخوخته ١٣٠ مركيس (رامز) رسمه ۳۰و ۳۱و ۳۳و ۱۳۷ مركيس(سليم) ٨و٢٧ورسمهُ بالملابس العربية مىركىس (مجلة) ۲۷۱ سركس (السيدة مريم) ٥٦ سماد.(الدكتور خليل بك)٧٥ ورسمة ٥٨و٨٨ أٍ شدودي ( المعلم اسمد ) ٢٠ و١٩٣ سلاتين باشا ١٢٦ السلام ( جريدة ) اخبارها ١٩٣ و٢٣٢ و٢٥٤ أم شدياق ( طنوس ) ٣٠٠ سلسلة الفكاهات ( محلة ) اخبارها ٢٣و٥٥ سلطان بأشا المصري ١٠٨ سلطاني( محمد باشا المخزومي) ٨ سليان باشا ( والي عكما ) ٣٠١ و٣٠٣و٣٠٣ } شرتوني ( محبوب ) ٢٠٠ مير (احمد)٢٥٦ السمير (مجلة) ٢٣٦ السودان (جريدة) ۴۸ اوا ۱۶ سوريا (جريدة ) يوبيلها الذهبي ؛ وشهادتها أ

من القسطنطينية ٧٦ و ١٢٧ و ٢٤٧ و ٢٤٨ ورسمه ٔ بالزي الفارسي ۲۶۹ و ۲۵۲ و ۲۰۳ و ۲۰۸ } الصاعقة (جريدة) ٢٥٩ صالح الصائغ ١٩٥ شلفون ( سليم بن عباس ) ٢٥و٢٨و٣٥ و٣٨ { صالحاني (آلاب انطون اليسوعي) ١٤ و ١٨ ورمحه وترجمته ٥٦ – ١٥٩ صبحي باشا (الوزير العثاني)) ١٦١ و٢٦٩ الشمس ( جريدة في باريس) اخبارها ٢٦٢ - { الصدك ( جريدة ) ٢٣٢ واخبارها ٢٥٣ -Y01 صدي الشير (جريدة) ١٦ صروف (نجيب) ٥٦ صروف (السيدة ياقوت) ٥٦ و ١٢٩ صروف (الدكتور يعقوب) ۸ و ٥٢ ورسمه٬ وترجته مجملا أعزا المراز المراوعة أ الصفا ( جريدة ومحلة )يوبيلها الفضى ٤واخبارها ۲۱ – ۲۳ و ۱۱۲ و ۱۷۹ و ۱۸۳ و ۱۸۴ 277, 127 صلاح الدين الايوبي ١٢٦ صلبي ( الدكتور الياس ) ٤٠ صنعاء (جريدة) يوبيلها الفضي ؛ واخبارهـــا 4.1 صابونجي ( الدكتورلويس ) ٦ و٨ و٢٢ و ٤٧ أم صنوع ( يعقوب ) ٢٤٧ و ٢٥٤ و ٢٥٦ وترجمتهُ

شفيق بك منصور : رسمه ٥٩٠و٥ ه شقير (اسبر) ١٨٩ شقیر ( شاکر ) لموه، و وه و وترجمتهٔ ۱۸۸ – ﴿ شكري ( السيدة روجينا ) ٥٦ و١٠١ وترجمته ورسمة ١٥٠٠-١٥٢ شلفُون ( يُوسَف ) ٨ ورسمه ٩ و٢٢ و٢٣ و٤٧ لم صباح الدين ( الامير العثماني ) ٢٧١ وا فو ۷۲و ۲۰ او ۲۲ او ۱۵۰ 775 الشمس ( مجلة في دمشق ) ٢٣٦ الشمس ( مجلة في القاهرة ) ٢٢٤ شميل ( امين ) ٨ شمیل (رشید ) ۸ شميل ( سبع ) ٨ شميل ( آلد کتور شبلي ) ۸ و٠٤ شميل ( فَكتور ) ١٨٤ الشهاب (جريدة) ٢٣٦ الشهباء (جريدة) اخبارها ٢٠٠--١٠١ و٢٢١ أم صفوت باشا ٣٠٨ الشهرة ( جريدة ) اخبارها ٢٦٣--٢٦٤ شوقی ( احمد بك ) ٧ وه٥ شيخو (الاب لويس البسوعي) ٤٧ ورسمةٌ بحلة التقديس ٤٨ و٥٥ ورسمهُ بالبزة } ورسمهُ ٢٨١ - ٢٨٦ الرسمية العثانية وترجمته ُ ٧١ --- ٨١ ورسم ﴿ صواياً ( نجيب بن نادر ) ١٩٥ منزله في جزيرة الامراء ( برنكبو ) بالقرب ﴿ صوصه ( الخوري اسطفان ) ٤٩

<u> </u> طراد ( سليم بن بولس ) ٦٥ و١٨٣ (فضلُ الله بن خليل ) ١٨١ - (السيدة فريدة) ١٨٤ · ( المقدمي عبدالله بن ميخائيل ) ١٨٠ م (متري بن ابرهيم) ١٨٤ ء (موسى بن نسيم) ١٨١ م (میخائیل بن نعمه ) ۱۸٤ م (ميليا بنت فارس) ١٨٤ · ( نجيب بنابرهيم) ۸و۲۳ورسمهُ وترجمتهُ 1144---174 ٠ (نجيب بن نسيم) ١٨٤ ` ۱۸٤ ( نجيب بن نعمه ) ٠ (نقولا بن يعقوب) ١٨٤ ء (يونس) ١٧٩ طرازي ( انطون ) ۲۲ ء (الكونت انطون) ٢٠٤و٢٠٣ · (فتم الله) ٤٧و٨٤٧و ٢٨٠٠ ء (الكُونت نصر الله) ٤٧ ورسمهُ ٥٠ - (نسمة الله) ٢٤ الطرائف ( جريدة ) ٢٣٦ طعمه ( الخوري بولس ) ١٤ ٠ (السيدة جوليا) ٥ و١٨٤٥ -طنوس ( السيدة سلي ) ٥٦ العابد ( احمد عزت باشا ) ۱۹۸ وترجمته ورسمه 017-177 المازار ( الشيخ اسكندر ) ٢٣ ورسمة ١٠٦و٢٠ ولم- او۲ه ۱ أ العازار ( الشيخ نسيم ) ٨

مهمه ( الدكتور توفيق) ٥٤ صبعه (السيدة انيسة) ٥٦ الضاهر ( الياس بن نقولا ) ٢٠٥ ضومط ( جبر )ه ٥ و ١١٢ الضياء (مجلة) ٢٣٦ و٢٧٨ و ٢٨١ طاسو (اسكندر)٢٣و٢٤و١٨١ طباره ( الشيخ احمد حسن ) ٢٥ الطبيب( محلة ) يو بيلهاالفضي ٤ واخيارها٧٥— . ٦ و ١٢ اوه ١١ و ٢٣٦ طوايلس الغرب (جريدة) يوبيلها الغضي ٤ واخيارها ٢٠٦ طراد: اخبار هذه العائلة ٧٩ ١٨٤ ء (السيدة ادما بنت جرجي) ١٨٤ م (اسبيريدون) ۲۹ او ۱۸۰ و ۱۸۲ ء (اميحق) ١٨٣ و١٨٨ - (اسعد) لموه غواله ۱ ۱۸۳ او۱۸۷ - (اسكندر بن بولس) ١٨٣ اسكندر بن فرج الله) ۲۰ و۱۸۳ • (الياسين جرجس) ١ ١و١٢و١٦ و١٨٣ وغدًا وه ٢٠ (بترو بن اسكندر ) ۱۸٤ ( بولس) ۱۸۳ ء (جبرائيل بن حبيب)١٨٠ · (المطران جراسيموس) ١٧٩ ٠ (جرجس بن اسحق) ١٨٠ و ١٥١ احتاین شکور) ۱۸۹ - (حنيته بنت نسيم ) ١٨٤ - (سليم بن ايرهيم) ١٨٤

والأسلامية ٢٨٧--٢٩٣٠ و٢٩٦ عيمان ( السلطان العيماني ) ١٩٦ أ العثماني ( جريدة ) ٣٩ ع ابي باشا ٧٣ و١٨٥ و٢٥٢ عريلي (الدكتوريوسف) ١٨٨ عُ عربيني ( فضل الله ) 14 و ۲۹۷ و۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۹۳ و ۲۹۳ وعيدهُ الفضى السلطاني ١٠٠ و ١٦٣ و ١٩٤ أَ عزت باشا العابد ( راجع لفظة « العابد » في و٢٦٤ و٢٦٦ و٢٦٧ و٢٦٩و ٢٨١ ﴿ المصرالجِدبد (جريدة في دمشق) ٢٣٢و٢٣٦ إلىمر الجديد (جريدة في الاسكندرية)١٥٠ إعطيه (خليل) ٩ و١٠ عطيه (رشيد) ۲۸ العظم( رفيق بك ) ٥٦ -عقل (سعيد بن فاضل) ۲۸ ورسمه م ۳۲ و ٤٤ على الترمزي ٢٩٣ { على معاوي ١٩٨ £ عمر ( سلطان المنزوان ) ۲۸۶ و۲۸۰ (عفوري (حنا ) ۱۹۹ و۲۰۰

عازوري ( الدّكتور مراد ) ۱۱۲ العالم الاسلامي ( جريدة ) ٢٨١ و٢٨٤ عالي باشا ( الصدر الاعظم ) ٢٩٤ عالى مميث ٩٦ عباس الثاني (خديو مصر) ١٧٠ و ٢٨٦ و ٢٨٦ في عربيلي ( الدكتور ابرهيم ) ٥٥ عباس بن بهاء الله ( زعيم الباييين ) ١٨٥ العبد ( الشيخ سلمان ) ٥٦ عبد الحيد (السلطان المثاني) رسمة ٢ نقييده في العروة الوثق (جريدة) اخبارها ٢٦١-٢٦٢ لحرية الجرائسد ٧ و ٢٤ و ٤٤ و ١٤ و ٧٤ أَمْ و١٩٨ و٢٠٢ و٢٠٦ و٢١٧ و٢١٩ و ٢٢٠ { حرف العين) و٣٤٣ و٢٤٦ و ٢٤٧ و٢٥٢ و ٢٦٠ أو ٣٦٣ أم عزيز باشا ( والي بيروت ) ١٨ و٤٣ و ١٥٨ عبد الحميد الرافعي ( الشيخ ) ١٩٤ عبد العزيز ( السلطان العثاني ) تنشيطهُ للصحافة فم عطيه ( جرجي ) ١٨٤ وخلمه ۷ و۱۸۰ و۱۹۰ و۲۰۳ عبد الغني سني بك ٤٠ ورسمةُ ٤١ عبد القادر (الامير الجزائري) ١٠٢ و١٠٣ أعطيه (السيدة فريدة) ٥٦ و١٢٠ عبدالله افندي ( مراقب الجرائد في بيروت ) } عقاد ( سليم) ٤٤ 101 عبدالله باشا ( والي عكما ) ١٠٠ و ٣٠١ و ٣٠٢ أعلى ( باي تونس) ٣٦٣ و٣٠٣ عبدالله خالص ١٩٣ عبد المحيد ( السلطان العثماني ) ١٠٢ عبده ( طانیوس ) ۸ عبد. ( الشيخ عمد ) ١٥٠ و٣٢٢و٢٤٦و٣٥٦ } عفوري ( سليم بك ) ٨ و ٥٥و١٩٨ اورسمهُ ١٩٩ و٢٦١ و٣٨٣ورممه ُوترجمتهُ واثاره العلمية ﴿ و٢٠٠

· ( ابرهيم ) ٣٠٠ — ٣٠١ و ٣٠٤ أُ غوترلت ( الاب فرنسيس اليسوعي ) ٤٤ ﴿ الْغَيْرَةُ (جُرِيدَةً ) اخبارِهَا ٢٥٢ أ فارس ( انطون ) ٨ أ فارس ( فليكس ) ١٨٤ فاخووي ( الخوري ارسانيوس)٣٠٧و٠ ٣١ ٩٣ ( ادوار ) ٩٣ رحنا ۱۸۳۸ ─ ۱۹۰۷) رممه ۳۰۳ أفانديك (الدكتوركرنيليوس)۲۰ و ۶۰ و ۵۰ و٩٢و١١١و١١١و١١٩ و١١١و٥٩١ فانديك ( الدكتور وليم ) \$06، فتاة الشرق ( مجلة ) ٢٣٦ فخر الدين ( المعنى ) ١٧٩ فرات ( جريدة ) يوبيلها الفضي ۀو ٢٢١و٢٢٢ فرنقو باشا (حاكم جبل لبنان) ٧٢ أُ فريج ( الشاعر عبدالله ) ٦٤ } فو الدُّ باشا ( الصدر الاعظم ) ٧٨ واخباره في غريغور يوس|لاول( بطريرك|لروم الكاثوليك) } - حادثة سنة الستين في سوريا ١٥٦ — ١٥٧ ۳٠٤ و غرينوريوس الرابع ( البطريرك الانطاكي } فوءاد باشا ( دلي فوءاد ) شهامته في اثناء المذابح الارمنية 172 فياض(الدكتور نقولا ) ٥٤ أُ قباني(عبد القادر) ٢٥ورسمهُ ٢٦ورسمهُ بالملابس

عوراً: اخبَار هذه الأُسرة ٢٩٦ — ٣٠٦ ﴿ غَمِتًا ﴿ وَزِيرِ فَرِنْسًا ﴾ ٢٧ او٥٩ و٢٦٠ م (الكونت) ٣٠٠٠ - (جبرائيل) ۳۰۱ ء ( میخائیل بن ابرهیم)۳۰۰ – ۳۰۱و ۳۰۶ } فارس ( حبیب ) ۸ ر میخائیل) بن جرجس ) λ و۲٤٧و ۲۸۰ أ فارس ( سلیم بن احمد ) λ وترجمته ۲۹۹ -- ۳۰۳ ( يتراكي ) ٣٠٤ - ( حنا ۱۲۲۳ – ۲۸۸۸) ۳۰۱ واخباره محم - (روفائیل) ۳۰۱ –۳۰۲ م ( يوسف ) ٣٠١ و ٣٠٤ عون (ايوب) ٨ عون ( جرجس بن طنوس ) ٥٥ غانم (خلیل) ۸ و ۲۶۲ و ۲۰۹ و ۲۱۳ و ۲۲۵ { فرح ( الحفار میخائیل ) ۲۲ وترجمتهٔ ۲۲۸–۲۷۶ غانم ( الاب سلمان اليسوعي ) ١ ا و ١ ١ مُ ( يوسف بن خطار ) ١٣٣ و١٥٢ و٥٥١ أُ فريح ( المركيز موسى ) ٤٥ وقصيدته في رثاء خليل غانم ٢٧٣ — ٢٧٤ } الفلاح ( جريدة ) ١٨ غرنفیل ( وزیر انکلترا ) ۲۰۳ ٦٧٤٤٠٦ الارثوذكسي) ٣٦و٣٧و٨ ا ورسمهُ وترجمتهُ ﴿ غلادستون ٧٣و٢٧ او٢٥٢ غلبونی ( یوسف ) ۱۷۸

إ الكستي ( الشيخ قاسم ابو حسن ) رثاؤ. الشيج ابرهيم الاحدب ١٠٤ كفروني(السيدة جميلة) ٥٦ كفوري(الخوري بولس) ٢٣٦ الكلة (محلة) ٣٧ كلية القديس يوسف في بيروت : رسمها ١٥ كال الشريف ٤٠ الكنانة (مجلة) ١٨٨ و١٨٩ ) کنعان (داود) ۸ الكنيسة الارثوذكسية (مجلة) ٣٧ الكنيسة الكاثوليكية (محلة) ٤٣ و٦٦ واخيار ها ٦٧ الكواكبي(عبدالرحمن) ٢٠٠٠ و ٢٠١ و٢٠٢ ورسمه وترجمتهُ ٢٢١-٣٢٣ ۇ كو بليان افندى ٢٠٥ الكوثر(محلة) ٢٣٦ كوش(الاب فيليس اليسوعي) ١٢ ورميمة ١٣٦ كوك البرية (محلة) ٢٣٦ كوكب الصبح المنير ( جريدة ) اخبارها ورمم عنوانها لا است كو الموه الوه ا كوكب العلم (مجلة)اخبارها ١٩٥ كوكب الشرق (جريدة) اخبارها ٢٦٠ - ٢٦١ و۲۷۸ و ۲۸۰ الكودينال ( الكودينال ) ٢٦ إلى المردينال ) المردينال ) المردينال ) المردينال المردينال ) المردينال ) المردينال (المردينال ) المردين لامنس (الاب هنري اليسوعي ) ١٤ غ لاون الثالث عشر ( البابا ) ١٥٨ ا و ١٧٠

الرسمية وسيرته ٩٩ — ١٠١ قدري (احمد) ١٩٤ قران : رمم كنيسة « سيدة قزان » الشهيرة في في كشف النقاب (جريدة) ٢٧١ بطرسبرج ۲۱۲واخبارها ۲۱۲ قساطلي ( نعمان ) ٤٥ قصار ( الشيخ فضل ) ٦٢ و١٠١ قصيري (سامي ) ه ۲و۱۹وه ا قلفاط ( نخله ) رسمهٔ ۱۳واخباره ۲۶ – ۲۰ قندلفت (المطران انطون السرياني ) ٥٥ ورسمة لم كبون (سفير فرنسا في القسطنطينية) ١٥٨ 13 و 3 ٤ قندلفت( غطاس ) ۱۸۰ قندلفت ( متري ) ٥٦ قنطورا ٣٠٠ قويطه ( سليم ) ٢٦٢ قيقانو ( انطون ) ١٢٣ قيقانو ( نعوم ) ١٢٢ قیقانو ( یوسف) ۲۷و۲۸ ورسمهٔ ۳۲وه ۲ کامل (احمد) ۵۹ كامل باشا ( الصدر الاعظم ) ٦٥ و٢٧ و١٢٢ } الكوكب (جريدة) ٢٥٩ والااود ٢٠١٠ ا کامل ( یوسف ) ۱۷۸ كرامه ( ابرهيم بك ) ١٩٥ كرامه ( المعلم بطرس ) ١٩٥ او٢٣٠ کرد علي ( مخملد ) ۸و۲ه کرم (ودیع) ۸ كرم ( يوسف بك ) ٣٣و٢٠٢ ورسمهُ ٢٠٣ الكرملي ( الاب انستاس ماري ) ٢٤٦ کرنو ( رئیس جمهور یة فرنسا ) ۲۸۳و۲۸۳

و ۱۵۰ و۲۳۹ و۲۹۹ وه۳۰ لبنان «الجريدة الرسمية» يو يبلها الفضي ٤و٣٢٨ أم محمد ( سطلان جزائر القمور ) ٣٨٥ واخبارهاه ۲۰ – ۲۰۰ و ۲۳۶ و ۲۳۰ و ۲۳۰ کم محمد الخامس ( السلطان العثاني ) ۱٫۲۳ و ۱۷۰ أعجد العبادق باشا ( باي تونس ) ۱۰۲ و ۲۰۲۶ ٢٧ -- ٣٣و ٦٠ و ٦١ و١٠٩ و ١٢٩ أخمه على باشا المصري ١٠٠ و ٢٧٥ و ٢٨٣ فمحمود باشا داماد ۲۲۰ و۲۲۳ أ المحيط ( جريدة )٢٣٦ مختار باشا الغازي ٢٥١ مدحت باشا ( الصدر الاعظم). ١ وه٤و١٠٠ و. 13 و 14 و 17 و 77 ٢ مدرسة الفنون ( مجلة ) اخبارها ٩٣ ا-- ١٩٤ مدور ( جيل ) ٥٤ و٥٥ مرآة الاحوال ( جريدة ) ٤٨ و٧٣ و ٢٣٣ واخيارها ٢٤٨ و ٢٧٩ مرآة الاخلاق ( محلة ) اخيارها ١٩٩ — ٢٠٠ مِ أَهُ الشَّرِقِ ( جريدة ) ١٥٠ و١٩٩ و ٢٩٣ مراد الخامس ( السلطان العثماني ) ٧ و ١٩٨ مراش ( عبدالله ) ۲٤۲ و۲٤٧ و ۲٤۸ و ۲۵۸ مراش ( فتحالله ) ۲۳۰ و ۲٤۱ مراش (فرنسيس) ٨ و ١٤٥ و ٢٤٣ و ٢٤٣ مراش ( السيدة مريانا ) رسمهاوترجمتها ٢٤١

لبنان ( جريدة ايرهيم الاسود ) ١٠٩ و ١٨٣ أُ محمد أبي عز الدين ٥٦ لسان الاتحاد ( جريدة ) ١٨٤ لسان الحال(جريدة)يوبيلها الفضى ٤ واخبارها ألم محمد عثان بك جلال ٢٧٧ و ١٣٣ و ١٥٠ و١٥٢ و١٨٤ و٢٣٦ و ٢٤٢ أُ محمود الثاني ( السَّاطان العَمَاني ) ١٩٦ اللطائف ( مجلة ) يوبيلها الفضي ٤ و١٨ و ١٢٨ أُ محمود باشا الفلكي ٥٦ لغة العرب ( محلة ) ٢٣٦ اللقاني ( ابرهبم بك ) ١٥٠ و٢٥٦ و٢٩٥ اللواء ( جريدة ) 20 لوثير ۲۹۰ و ۲۹۱ ليان( السيدة مريم بنت جرحي )٥٦ ليوبلد (ملك بلحيكا) ٢٨٦ ماريا ( السيدة مريانا ) ٥٦ ماريا ( الدكتور ميخاتيل ) ٥٥ مالطا (جريدة) اخبارها ٢٦٥ – ٢٦٦ ماليه ( الآب بطرس اليسوعي ) ١٢ الماحث (مجلة) ٤٦ و١١٢ المشر ( جريدة ) يوييلها الدهي ، مجاعص (داود )۱۸٤ المحمم الفاتيكاني ( مجلة ) ١١ واخيارهـ ا ٤٤ أ و ٢٦٠ وترجمتهُ ورسمهُ ٢٧٨ -- ٢٨١ -- ٥٤ و ١٨ و١٠٩ مجموع فوائد (مجلة) ٣١ الحبة (جريلة) ٣٧و١٥٠ و٥٢ او١٧٦ فرالها } و٢٤٤ و٢٧٩ ٠ ١٨٤ و ٢٣٦ المحروسة ( جريدة ) يويلها الفضي ٤ و١١٢ ﴿ - ٢٤٠ و٢٧٩

**۲۰۹۰(۲۷۷)** 

{ المطبعة الكاثوليكية في بيروت : رسمها ه اوه ٨ ﴾ مطر ( الدكتور اليأس ) ١٩٢ و ٩٨ اورسمة { معلوف ( الدكتور امين ) ٥٤ · معلوف (عيسي ين اسكندر ) او ٤٧ و٥ ٥ و٠ ١١ و ۱۷۹ وه ۲۰ ورسمهٔ وترجینهٔ ۲۳۶ –۲۳۸ و ۲۵۹ معلوف ( الابلويس اليسوعي ) ١٤ معوض (ابرهيم) ٤٩ { مفيغب ( الدكتور امين ) ١١٢ في المقتدر ( مجلة ) ٢٣٦ ۲۰ - ۷۰ و ۱۲۴ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۳۸ و١٣٩ و١٤٠ و١٤٢ و١٥٤ و٢٢٨ و ٢٣٦ المقدمي ( جرجي الخوري ) ٥٦ المقطم ( جريدة) يو بيلها الفضي؛ و٢٤ و١٢٨ و١٣٨ و١٤٠ و٢٤١ و٢٢٨ أمكاريوس(سليم)٥٦ مکاریوس ( شاهین ) ۸ و۷۰و ۱۶۰ مكاريوس (السيدة مريم) ٥٦ الارثوذكسي) ١٤٦ و ٢٠٨ أملاط (شبلي) ١٨٤

المراقب (جريدة) ١٨٤ المستقل ( جريدة) ٢٦٠ واخبارها ٢٤٤ ١٣٠ أمطر ( الدكتور ابرهيم ) ٢٢٨ و٣٠٦ و٣٠٩ و٣١٠ مسرة ( المطوان جراسيموس ) ترجمتهُ ١٤٢ -- ﴿ وَتُرْجِمَتُهُ ٢٢٧ – ٢٢٩ ١٥٠ ورسمة ١٤٣ ورسم كرسيهِ سفح سوق أمطر (ملحم) ٢٢٨ الغرب ١٤٥ ورسم كرسيه في بيروت ١٤٧ } مطران (خليل بك ) ٤٠ ورسمهُ باوسمة الشرف ١٤٦ وه ٢١ و٢٢٩ ﴿ المعارف (مجلة ) ٣٢٤ المسرّة (محلة ) ٢٤٦ مشاقة ( ابرهيم ) ٨ مشاقة ( الدكنتور داود ) ۱۱۲ مشاقة (الدكتور ميخائيل) ٥٥و١٠ او ١١١ المشرق (محلة) ٤٥ او٥٩ او١٧٦ او٢٣٦ ﴿ ٢٤٠ أَ معلوف ( قيصر بك ) ٢٣٧ مشعلاني (نجيب) ۲۷و۲۰ المشكاة (جريدة) ١٩٩ المشكاة (محلة) اخيارها ٦٠ – ٦١و١٢٩ المشير (جريدة) ٢٩ و ٢٧١ المصباح (جريدة) يوبيلها الفضي ٤ واخبارهـ المجالمة المفتعلف ( مجلة )يوبيلها الفضي ٤ و١ اواخبارها ٣٣ — ٣٥وه ٠ او١٠١ و٢٢ او٣٦١ } و٠٠ او٥٠ او٥٠ او١٧١ و١٧١ مصباح الشرق (جريدة) ٢٧٥ و٢٧٨ مصر (جریدة) ۱۰۷و۱۰ و۲۹۳و۲۹۳ مصر القاهرة (جريدة ومجلة) ١٠٥ و ١٠٧ } واخبارها ۲۵۷—۱۰۸ و۲۷۸ و ۲۸۰ مصطفی باشا (کبیروزراء تونس) ۱۰۲ مصور (نجيب) ١٧٨ المطبعة الادبية حيث بيروت: احتراقها ١٣١ { ملاتيوس الشاني (البطريرك الانطاكي ورسومها ١٣٢ و١٣٦ المطمة الاميركية في بيروت: رسمها ه

ملاً ط ( الدكتور يعقوب ) ٤٥ } ناصر الدين « شاه الفرس » ٧٣ و ٧٨ و٣٣٣ ممدوح بك ٤٠ و ٢٢٨ و ۲۸۲ و ۲۹۲ المتار ( جريدة في بيروت ) ٣٧ و١٨٠ و ١٨٤ أُم ناصر الدين « على » ٦٢ ناصيف « امين بك » ٨ المنار ( محلة في القاهرة ) ٢٩٣ ناصيف « السيدة روز » ١٨٤ المناظر ( جر يدة ) ١٨ نامق باشا « الوزير العثماني » ١٠ منسي ( الدكتور بشاره ) ٤٩ و٥٥ النجاح « مجلة » ٦٦ و ٨٤ واخبارها ٥١ - ٢٥ المنشاوي ( احمد باشا ) رسمه ُ ٢٦١ و٢٦٣ و۲۲ و۷۹ و۸۸ و ۱۲۱ و۱۲۲ و۱۵۱ المنصف (جريدة) ٢٨١ و٢٨٤ نجار « ابرهیم بن سلیم » ۸وه۳ منقذ( الامير الشهابي ) ٣٠٠ نجم « الامير الشهابي » ٣٠٠ منيف باشا ( الوز پر العثماني ) ۲۳۳ و۲۷۸ نحاس «جرجس بن ميخائيل » ٢٣ و١٠١ المدي (السوداني) ٢٩٦ النحلة «جريدة في لندن » اخبارها ٢٥٣ المهذب ( جريدة ) ٢٣٤ و٢٣٦ النحلة « جريدة مصرية » ٢٥٠ النحلة « مجلة عثمانية » يو بيلهـــا الفضي ٤ و ٤٦ المهماز (جريدة) اخبارها ٩-١٠ المهندس (محلة ) ٢٢٤ واخبارها ٤٧ - ٥١ و٧٢ و٧٣ و٧٩و ١٨٠ موزوروس باشا « السغير العثاني في لندن «٢٥٢ } النحلة « محلة في لندن » اخبارها ٢٤٨ -٢٥١ { النحلة الحرَّة « مجلة » ٤٨ و٧٩ الموصل « جريدة » يو بيلها الفضي ٤ و٤ ٣١ أ موصلي « الدكتور سليم » ه ه النحلة الفتية ﴿ نَشَرَةٍ ﴾ ٤٨ و٧٣ و ٧٩ مونو « الاب المبر وسيوس البسوعي »رسمه م ه ا في ثديم « السيد عبدالله » ١٥٠ و ٢٥٦ م الموَّ يد « جريدة » يو بيلها الفضي ١٩٤٤ و١٨٤ م أ نزهة الاخبار « جريدة » ٢٧٥ و٢٧٧ المويلمي «ابرهيم بك» ٢٤٧ و ٢٥٦ و ٢٦٢ أِ النشرة الاسبوعية «جر بدة » ١٩٥٨ واخبارها و٤٦٤ ورسمه وترجمته ٥ ٢٧ ـــ٧٧ ۲۰ - ۲۱ و۳۷ و ۲۲ و ۱۱۰ و ۱۱۲ و ۱۱۶ نابوليون الاول ١٨٠ 1100 نابوليون الثالث ٣٠٤ النشرة الشهرية « جريدة » ٤و١٨ و٢٠ ناشد باشا (الوزير العثاني)٢٠٠ النظارات المصر ية «جر يدة » ٢٥٤ و ٢٨١ ناصر الدين ( امين ) ٦٢ 4889 ناصر الدين (رشيد) ١١٢ نظمی «ادیب » ۱۹۸ ناصر الدين « الدكتور سعيد » ١١٢ ﴾ النعمة « مجلة بطريركية الروم الارثوذكس في

} النيل « جر بد: » ٢٢٤ أ الهادي « محمد » باي تونس ٢٨٦ { الهدية « جريدة » ١٨ واخبــارها ٣٧و١٤٢ وكاكا و٢٠٧

الهلال « مجلة مصرية لجرجيبك زيدان » ١٨ و٢٣٦ و٢٦٦

همام « جرجس » ٥٥

واصا باشا « رابع متصرف عَلَى جبل لبنان» ٤٥ وه ۲ ۲ و ۲ ۱ ۲

واصف «مصطني » ۱۹۸

ورتبات « الدكتور يوحنا » ٤٥ و ٢٤٢

يو بيلها الفضي ٤

﴾ الوقائع المصرية «جريدة» يو بيلها الالماسي؟ و۲۲۷ و۲۸۷ و۸۸۲

الولادة بنت المستكنى بالله العباسي ١٩٥

يازجي « الشيخ ابرهيم» ٨ وه ٤ و ١ ٥وه ٥و٧ ه و٨٦ ورسمه٬ ٨٨ وترجمته ُوا ثاره العلمية والصناعية واخلاقه ٨٨ — ٩٨و٢٩ او١٥٠

و٢٢٦و٢٤٢ يازجي «الشيخ حبيب» ٩١ يازجي « الشيخ خليل » ٨ و٢٢ و٧٠ و ٩١ لم يازجي « الشيخ ناصيف » ٦٨ و٨٩ و٩٣و١٢٧

دمشق » ۲۰۷و۲۰۷ و۲۰۹ و۲۳۴و۲۳۲ نعوم باشا «متصرف لبنان » ۲۰۰ نفاع « الشيخ رشيد » رسمهُ ٣٦ و٣٧ وه ٢١ النقادي « قنصل ايران » ٢٩٦ نقاش « جان بك » رسمه ً ٣٤ وه٣ نقاش «خلیل » ۸ نقاش « داود بك » ٣٥

نقاش « سليم بن خليل »٨وه٣و ٦٠ او١٠٠ } وادي النيل « جر يدة » ٢٧٧ و٠٥١

> نقاش « مارون » ۱۲۲ نقاش « نقولا » ۳۳ و ۱۰ نقولا « دېتري » ۸

نقولاالثاني« قيصر روسيا ،٢٠٩ و٢١٠ورسمه٬ } الوطن « جر بدة بيروتيــة لشبلي بك ملاط »

نمر « الدكتور فارس» صاحب مجلة المقتطف } الوطن « جريدة مصرية لميخائيل عبد السيد» وجر بدة المقطم ٨ و٢٥ وشهادة اللورد كتشنر أ فيهِ ٥٦ و٦٩ و١١٢ و١٢٥ و١٢٨ ورسمـةً ﴾ الوطني المصري «جريدة» ١٥٤ و١٨١ و٢٨٤ وترجمته که ۱۳۸ – ۱۶۲ و ۲۲۸

غر « الدَّ كُمُّور نقولًا » ٤٥ و٧٥. نهضة العرب « جريدة » ١٨٤ نو بار باشا « رئيس الوزارة المصرية سابقًا » } ونجت باشا ١٨٥ ۲۷٦

> النور «مجلة » ٢٣٦ نور ثيرك « اللورد الانكليزي » ٢٥٣ نوفل « سليم دي » ترجمتهُ ورسمهُ ۱۷۱ — أَم 140

نوفل نوفل عد نوفل « يعقوب » ٨

في اليوبيل الالماسي لجريدة « الوقائع المصرية » ٤ اليوبيل النهبي: أساء الجرائد العربية التي بلغت خمسين سنة من عمرها ٤ يني « جرجي »صاحب مجلة المباحث في طوابلس } البوييل الفضي : اساء الجرائدالعربية التي بلفت خمساً وعشرين تننة من عمرها ٤ إ بورغاكي اليان : تهنئة سلمان البستاني له بتاريخ اً شعري ۱٦٨

و١٧٢ و ١٨١ و ١٨٩ و ٢١٦ و ٢٢٨ لم يواكيم الثالث «البطريرك القسطنطيني المسكوني» و۲۲۹ وه۳۰ بازجي « السيدة ورده » ١٦٢ و ٢٤١ يافث « نعمه » ٦٥ یکن « احمد باشا » ۲۸۳ الشام ٥٤ ورسمهُ ٤٦ و٥ ٥ يني « صموئيل » ٦ ه ىنى « قسطنطين » ١٨٤



